لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية



كَالْلِشَيْلُا لِلنَّشِيْنُ وَالتَّوْنَيُّ



# الطب النبوي

لابن قيم الجوزية

## الطب النبوي

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية



الرياض. جدة. الخبر. الشارقة لاهور. لندن. هوستن. نيويورك التصميم والإخراج الفني أبو عمر محمود شوقي مفلح



# **DARUSSALAM**

LEADER MONDIAL DES PUBLICATIONS ISLAMIQUES

#### Emirats Arabes Unis

Darussalam, Sharjah U.A.E Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624 daruslam@emirates.net.ae

#### PAKISTAN

#### Siège social:

**Darussalam,** 36 Lower Mall, Lahore Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072

Marché Rahman, Rue Ghazni

Bazar Urdu, Lahore Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703

Karachi, Tel: 0092-21- 4393936

Fax: 0092-21-4393937

Islamabad, Tel: 0092-51-2500237

Fax: 0092-51-2281513

#### Etats-Unis

#### Darussalam, New York,

486 Atlantic Ave, Brooklyn New York-11217, Tel: 001-718-625 5925

Fax: 718-625 1511

E-mail: darussalamny@hotmail.com.

#### Darussalam, Houston

P.O Box: 79194 Tx 77279 Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431

E-mail: houston@dar-us-salam.com

#### CANADA

#### Nasiruddin Al-Khattab

2-3415 Dixie Rd. Unit # 505 Mississauga, Ontario L4Y 4J6, Canada Tel: 001-416-4186619

#### FRANCE

Distribution: Sana

116 Rue Jean Pierre Timbaud 75011, Paris, France Tel: 0033 01 480 52928 Fax 0033 01 480 52997

#### Royaume Uni

#### Darussalam, International Publications Ltd.

Leyton Business Centre Unit-17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT Tel: 0044 20 8539 4885 Fax:0044020 8539 4889 Website:www.darussalam.com Email:info@darussalam.com

#### Darussalam,

#### International Publications Ltd.

Regents Park Mosque 146 Park Road, London NW8 7GR Tel: 0044-207725 2246

Fax: 0044 20 8539 4889

#### Dar Makkah International

23-25 Parliament Street
Off Jenkins st., off Coventry rd.
Small Heah - Birmingham B10-OQJ
Tel: 0044 0121-773930907815806517- 07533177345
Fax: 0044 1217723600

#### Australie

#### Darussalam,

153, Haldon St. Lakemba (Sydney) NSW 2195, Australia Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0061-297407199 Mobile: 0061-414580813 Res: 0091-297580190 Email: abumuaaz@hotmail.com

#### The Islamic Bookstore

Ground Floor-165 Haldon Street Lakemba, NSW 2195, Australia Tel: 0061-2-97584040 Fax: 0061-2-97584030 Email: info@islamicbookstore.com.au

Email: info@islamicbookstore.com.au Web site:www.islamicbookstore.com.

au

#### SRI LANKA

#### **Darul Kitab**

6, Nimal Road, Colombo-4 Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713

E-mail:info@darulkitabonline.com

#### **Darul Iman Trust**

Importers, Exporters 77, Vajiragnana Mawatha, Colombo-09, Siri Lanka Tel: 009411 2669197

Tel: 009411 2669197 Fax: 009411 2688102

E-mail: ibhmaradana@yahoo.com

#### Inde

#### Darussalam India

58 & 59, Mir Bakshi Ali Street, Royapettah, Chennai - 600014. Tamil Nadu, India. Tel: 0091 44 45566249 Mob: 0091 98841 12041

#### Islamic Books International

54, Tandel Street (North) Dongri, Mumbai 4000 09, India Tel: 0091-22-2373 4180 E-mail:ibi@irf.net

#### **Huda Book Distributors**

# 455, Purani Haveli Hyderabad - 500002. Tel: 0091 40 2451 4892 Mob: 0091 98493 30850

#### M/S Buraqh Enterprises

# 176 Peter's Road, Indira Garden, Royalpettah, Chennai - 600014. India Tel: 0091 44 42157847

Mob: 0091 98841 77831

E-mail:

buraqhenterprises@gmail.com



### (ح) مكتبة دارالسلام ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الجوزية ، محمد بن أبي بكر ابن القيم الطب النبوي. / محمد بن أبي بكر القيم الجوزية - الرياض، ١٤٣٣هـ ص:٦١٢ - ٢٤×١٧ سم

ردمك: ۸-۱۹۰-۱۹۰۸

١-الطبالنبوي ٢-الطبعند المسلمين أ.العنوان

ديوي ۲۱۱، ۲۱۶ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٢/٩٣٥٥ ردمك: ٨-١٩٠-٥٠٠-٩٧٨





الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه . ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّمُوا ٱلله حَقَّ تُقَالِهِ عَوْلًا مَّوْثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 10٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا رَبَّكُمُ ٱلَذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَقُوا ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]. ﴿ يَتُمَا أَنُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَوْلُوا فَوْلُوا فَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلّحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَهُ مَا يُعْمِلُ مُنْ اللّهَ وَقُولُوا فَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُعْمِلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَفَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

وبعد:

فهذا كتاب «الطب النبوي» للإمام العالم المتقن شمس الدين، أبي عبدالله، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، جمع فيه مؤلفه ما يتعلق بهادة الطب النبوي، مع فوائد زوائد، ونقول فرائد، يرجع إليها علهاء هذا الشأن وأطباؤه.

وقد أتقن المصنف كَعَلْشُهُ تصنيفه لهذا الكتاب، وأحسن تبويبه وتحريره.

وقد قمت بتحقيقة وضبطه، وإخراجه للقراء بحلَّة جميلة، مزوَّدةٍ بصور توضيحية، تُعَرِّف بهادة الكتاب، وتبين مقصود مؤلفه.



## ترجمة المصنف

هو الإمام شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، الزُّرعي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الشهير بـ: «ابن قيم الجوزية».

ولد في شهر صفر لعام (٦٩١هـ).

وقيِّم الجوزية هو والده تَعَلَّمُهُ، فقد كان قيًّا على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، واشتهر به ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، وقد شاركه بعض أهل العلم بهذه التسمية.

قال عنه ابن رجب: «وكان ذا عبادة، وتهجُّد، وطول صلاة، إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة، والإنابة، والاستغفار، والافتقار إلى الله، والانكسار له، والانطراح بين يديه، وعلى عَتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علمًا، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيهان منه، وليس بمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله.

وقد امتحن وأوذي مرات، وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردًا عنه، ولم يخرج إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه منشغلًا بتلاوة القرآن، بالتدبر والتفكر؛ ففتح عليه من ذلك خيرٌ كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف، والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك»(1).

<sup>(</sup>١) انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٤٨).

وقال ابن كثير: «لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدًّا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع، ولا ينزع عن ذلك»(١).

## \* أشهر تلامذته:

- ١ ابنه برهان الدين إبراهيم.
  - ٢- الإمام الحافظ ابن كثير.
    - ٣- الإمام ابن رجب.
- ٤ السبكي: علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي.
  - ٥- الإمام الحافظ الذهبي.
- ٦- الحافظ ابن عبد الهادي: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي.

## \* أشهر مصنفاته:

- ١- الصواعق المرسلة. ٢- زاد المعاد.
- ٣- مفتاح دار السعاده ومنثور ولاية العلم والإراده.
- ٤ مدارج السالكين. ٥ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية.
  - ٦- هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصاري.
    - ٧- المنار المنيف في الصحيح والضعيف.
      - ٨- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

## \* وفاته:

توفي سنة (٥١هـ)، وصلي عليه في الجامع الأموي بدمشق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «البداية والنهاية» (۲۰۲/۱٤).



## عملى في الكتاب

١- قابلت الكتاب على نسخته المطبوعة من مؤسسة الرسالة، بتحقيق الشيخين: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط.

٢ - قمت بضبط نصِّه شكلًا ونقطًا، بحيث يؤمن معهم الالتباس والإشكال،
 مراعيًا حسن الترقيم والتفقير، وملتزمًا بقواعد وأصول أهل العلم في هذا الفن.

٣- خرجت الأحاديث والآثار تخريجًا علميًّا موثقًا، وحكمت عليها من حيث الصحة والضعف.

٤- شرحت غريب الألفاظ ومصطلحاتها من كتب أهل العلم المشهورة.

٥- أخرجتُ الكتابَ إخراجًا فنيًّا جميلًا، يسهل النظر فيه والقراءة.

٦- وضعت صورًا توضيحية لمحتويات الكتاب كله.

٧- وضعت عناوين إضافية للكتاب، وحصرتها بين معقوفتين.

۸- استفدت من طبعات الكتاب السابقة، خاصة: طبعة مؤسسة الرسالة،
 وطبعة دار ابن حزم.



ختامًا:

(رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِى أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا وَرَضَلَهُ وَأَصْدِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِي إِنِي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ) [الأحقاف: 15].

وإني لأتقدَّم -بعد شكر الله والثناء عليه- بالشكر الجزيل إلى زوجتي وأولادي الذين عاشوا معي مراحل هذا الكتاب، فلهم مني جزيل الشكر والمودة والاحترام.

كما وأتقدم بالشكر -أيضًا- إلى دار السلام للنشر والتوزيع، وإلى العاملين فيها، وأخص بالشكر منهم الأخ الفاضل أبا عكاشة (عبد المالك مجاهد) -حفظه الله ورعاه-.

ولست أنسى ما قامت به أختي الحبيبة (أم أنس) وأولادها الكرام، من مساعدة جادة في مقابلة النص وضبطه، فلهم مني جميعًا خالص المودة والامتنان.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبلني في الصالحين: ( يَوْمَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اللهِ إِلَّامَنْ أَنَّى ٱللَّهَ يِقَلْبِ سَلِيمٍ ) [الشعراء:88-88].

وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبو عمر محمود بن شوقي بن مفلح الرياض – المملكة العربية السعودية







وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى جُمَلٍ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ، وَالْبُعُوثِ وَالسَّرَايَا، وَالرَّسَائِلِ وَالْكُتُبِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إِلَى الْمُلُوكِ وَنُوَّابِهِمْ.

وَنَحْنُ نُتْبِعُ ذَلِكَ بِذِكْرِ فُصُولٍ نَافِعَةٍ فِي هَدْيِهِ فِي الطِّبِّ الَّذِي تَطَبَّبَ بِهِ، وَوَصَفَهُ لِغَيْرِهِ، وَنُبَيِّنُ مَا فِيهِ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي تَعْجِزُ عُقُولُ أَكْثَرِ الْأَطِبَّاءِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا، وَأَنَّ نِسْبَةَ طِبِّهِمْ إِلَيْهَا كَنِسْبَةٍ طِبِّ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ.

فَنَقُولُ وَبِالله الْمُسْتَعَانُ، وَمِنْهُ نَسْتَمِدُّ الْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ:

## [المَرَضُ نَوْعَانٍ]

الْمَرَضُ نَوْعَانِ:

\* مَرَضُ الْقُلُوبِ.

\* وَمَرَضُ الْأَبَدَانِ، وَهُمَا مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ.

وَمَرَضُ الْقُلُوبِ نَوْعَانِ:

\* مَرَضُ شُبْهَةٍ وَشَكّ.

\* وَمَرَضُ شَهْوَةٍ وَغَيِّ، وَكِلَاهُمَا فِي الْقُرْآنِ.

قَالَ تَعَالَى فِي مَرَضِ الشُّبْهَةِ: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ أَللَّهُ





مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ [المدثر:٣١].

وَقَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ مَنْ دُعِيَ إِلَى تَحْكِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَأَبَى وَأَعْرَضَ:
﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمُمُ الْمُقُ يَأْتُوا اللَّهِ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَإِن يَكُن لَمُمُ الْمُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ مَ بَلْ الْوَلَيْهِ فَرَالُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَ بَلْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [النور ٤٨ - ٥٠].

فَهَذَا مَرَضُ الشُّبُهَاتِ وَالشُّكُوكِ.

# [ فَرَضُ الشَّهَوَاتِ ]

وَأَمَّا مَرَضُ الشَّهَوَاتِ: فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنِسَلَةَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَلَهِ إِن ٱتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخَضَّعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ عَمَرُثُ ﴾ [الأحزاب:٣٢]، فَهَذَا مَرَضُ شَهْوَةِ الزِّنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.







# [ مَرَضُ الْأَبْدَان ]

وَأَمَّا مَرَضُ الْأَبَدَانِ: فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيَّسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ كَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِمِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِمِ حَرَجٌ وَالصَّوْمِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَجٌ وَالصَّوْمِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْمِضِ حَرَجٌ ﴾ [النور: ٦١]، وَذَكَرَ مَرَضَ الْبَدَنِ فِي الْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوُضُوءِ لِسِرِّ بَدِيع يُبَيِّنُ لَكَ عَظَمَةَ الْقُرْآنِ، وَالإسْتِغْنَاءَ بِهِ لِمَنْ فَهِمَهُ وَعَقَلَهُ عَنْ سِوَاهُ، وَذَلِكَ: أَنَّ قَوَاعِدَ طِبِّ الْأَبْدَانِ ثَلَاثَةٌ:

- \* حِفْظُ الصِّحَّةِ.
- \* وَالْحِمْيَةُ عَنِ الْمُؤْذِي.
- \* وَاسْتِفْرَاغُ الْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ.

فَذَكَرَ -سُبْحَانَهُ- هَذِهِ الْأُصُولَ الثَّلاثَةَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلاثَةِ.

فَقَالَ فِي آيةِ الصَّوْمِ: ﴿ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]، فَأَبَاحَ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ لِعُنْرِ الْمَرَضِ، وَلِلْمُسَافِرِ طَلَبًا لِحِفْظِ صِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ؛ لِئَلَّا يُنْهِبَهَا الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لِإجْتِمَاعِ شِدَّةِ الْحَرَكَةِ، وَمَا يُوجِبُهُ مِنَ التَّحْلِيلِ، وَعَدَمِ الْغِذَاءِ الَّذِي يُخْلِفُ مَا تَحَلَّلَ، فَتَخُورُ الْقُوَّةُ وَتَضْعُفُ، فَأَبَاحَ لِلْمُسَافِرِ الْفُورُ الْفُورُ وَتَضْعُفُ، فَأَبَاحَ لِلْمُسَافِرِ الْفُوطْرَ؛ حِفْظًا لِصِحَّتِهِ وَقُوَّتِهِ عَمَّا يُضْعِفُهَا.



وَقَالَ فِي آيَةِ الْحَجِّ: ﴿ فَهَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَأْسِهِ وَهَوْدَيَةٌ مِن صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَأَبَاحَ لِلْمَرِيضِ، وَمَنْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ مِنْ قَمْلٍ، صَدَقَةٍ أَوْ شُكُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَأَبَاحَ لِلْمَرِيضِ، وَمَنْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ مِنْ قَمْلٍ، أَوْ حِكَّةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا: أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ فِي الْإِحْرَامِ؛ اسْتِفْرَاعًا لِمَادَّةِ الْأَبْخِرَةِ الرَّدِيئَةِ النَّي أَوْ جَبَتْ لَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ بِاحْتِقَانِهَا تَحْتَ الشَّعْرِ، فَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ، تَفَتَّحَتِ النَّي أَوْ جَبَتْ لَهُ الْأَذَى فِي رَأْسِهِ بِاحْتِقَانِهَا تَحْتَ الشَّعْرِ، فَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ، تَفَتَّحَتِ النَّي أَوْ مَنْهَا؛ فَهَذَا الإسْتِفْرَاغُ يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ اسْتِفْرَاغِ لِيُورَةُ مِنْهَا؛ فَهَذَا الإسْتِفْرَاغُ يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ اسْتِفْرَاغٍ يُؤْذِي انْحِبَاسُهُ.

وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُؤْذِي انْحِبَاسُهَا وَمُدَافَعَتُهَا عَشَرَةٌ:

الدَّمُ إِذَا هَاجَ، وَالْمَنِيُّ إِذَا تَبَيَّغُ (١)، وَالْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالْرِّيحُ، وَالْقَيْءُ، وَالْعُطَاسُ، وَالْنَّوْمُ، وَالْجُوعُ، وَالْعَطَشُ.

وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ يُوجِبُ حَبْسُهُ دَاءً مِنَ الْأَدْوَاءِ بِحَسْبِهِ.

وَقَدْ نَبَّهُ -سُبْحَانَهُ- بِاسْتِفْرَاغِ أَدْنَاهَا، وَهُوَ الْبُخَارُ الْمُحْتَقَنُ فِي الرَّأْسِ عَلَى اسْتِفْرَاغِ مَا هُوَ السَّبْيِهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى. اسْتِفْرَاغِ مَا هُوَ أَصْعَبُ مِنْهُ، كَمَا هِيَ طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ: التَّنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى.

## [الحِمْيَةُ]

وَأَمَّا الْحِمْيَةُ: فَقَالَ تَعَالَى فِي آيةِ الْوُضُوءِ: ﴿ وَإِن كُنْمُ مِّنْ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْ الْمَاءَ الْمُحَاءَ أَحَدُ مِن كُمْ مِّن ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَنَمَسَئُمُ ٱللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مَ فَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٣٤]، فَأَبَاحَ لِلْمَرِيضِ الْعُدُولَ عَنِ الْمَاءِ إِلَى التُرَابِ: حِمْيَةً لَهُ أَنْ يُصِيبَ جَسَدَهُ مَا يُؤْذِيهِ، وَهَذَا تَنْبِيهُ عَلَى الْحِمْيَةِ عَنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَهُ مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ، فَقَدْ جَسَدَهُ مَا يُؤْذِيهِ، وَهَذَا تَنْبِيهُ عَلَى الْحِمْيَةِ عَنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَهُ مِنْ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ، فَقَدْ أَرْشَدَ - سُبْحَانَهُ - عِبَادَهُ إِلَى أُصُولِ الطِّبِ وَمَجَامِعِ قَوَاعِدِهِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَدْيَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْهُ عَلْي الْمُعْرَادِ اللَّهِ عَلَى الْعَلْمُ هَدْي.

<sup>(</sup>١) أي: ثار وهاج.

# [طِبُّ القُلُوب]

فَأُمَّا طِبُّ الْقُلُوبِ: فَمُسَلَّمٌ إِلَى الرُّسُلِ -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ-، وَلَا سَبِيلَ إِلَى حُصُولِهِ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ وَعَلَى أَيْدِيهِمْ، فَإِنَّ صَلَاحَ الْقُلُوبِ: أَنْ تَكُونَ مُؤْثِرَةً عَارِفَةً بِرَبِّهَا وَفَاطِرِهَا، وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَأَنْ تَكُونَ مُؤْثِرَةً عَارِفَةً بِرَبِّهَا وَفَاطِرِهَا، وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَأَنْ تَكُونَ مُؤْثِرَةً لِمَرْضَاتِهِ وَمُحَابِّهِ، مُتَجَنِّبةً لِمَنَاهِيهِ وَمَسَاخِطِهِ، وَلا صِحَّةَ لَهَا -وَلا حَيَاةً - الْبَتَّةَ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلا سَبِيلَ إِلَى تَلَقِيهِ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الرُّسُلِ، وَمَا يُظَنُّ مِنْ حُصُولِ صِحَّةِ الْتُسْلِ، وَمَا يُظَنُّ مِنْ حُصُولِ صِحَّةِ الْقُلْبِ بِدُونِ اتِبَاعِهِمْ؛ فَعَلَطٌ مِمَّنْ يَظُنُّ ذَلِكَ، وَإِنِّمَا ذَلِكَ حَيَاةُ نَفْسِهِ الْبَهِيمِيَّةِ الشَّهُوانِيَّةِ، وَصِحَّتُهَا وَقُوَّتُهَا، وَحَيَاةً قَلْبِهِ وَصِحَّتُهُ، وَقُوَّتُهُ عَنْ ذَلِكَ بِمَعْزِلٍ، وَمَنْ لَلْهُ مِنْ الْأَمُواتِ، وَعَلَى نُورِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْأَمُواتِ، وَعَلَى نُورِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُعْمِسُ فِي بِحَارِ الظُّلُومَاتِ.







# [طِبُّ الْأَبْدَانِ]

وَأَمَّا طِبُّ الْأَبْدَانِ؛ فَإِنَّهُ نَوْعَانِ:

\* نَوْعٌ قَدْ فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَيَوَانَ -نَاطِقَهُ وَبَهِيمَهُ-؛ فَهَذَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مُعَالَجَةِ طَبِيبٍ؛ كَطِبِّ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَالْبَرْدِ وَالتَّعَبِ، بِأَضْدَادِهَا وَمَا يُزِيلُهَا.

\* وَالثَّانِي: مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِكْرٍ وَتَأَمَّلٍ: كَدَفْعِ الْأَمْرَاضِ الْمُتَشَابِهَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْمِزَاجِ، بِحَيْثُ يَخْرُجُ بِهَا عَنِ الْإعْتِدَالِ: إِمَّا إِلَى حَرَارَةٍ، أَوْ بُرُودَةٍ، أَوْ يُبُوسَةٍ، أَوْ رُطُوبَةٍ، أَوْ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا؛ وَهِيَ نَوْعَانِ: إِمَّا مَادِّيَّةٌ، وَإِمَّا كَيْفِيَّةٌ.

أَعْنِي: إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِانْصِبَابِ مَادَّةٍ، أَوْ بِحُدُوثِ كَيْفِيَّةٍ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ أَمْرَاضَ الْكَيْفِيَّةِ تَكُونُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَوَادِّ الَّتِي أَوْجَبَتْهَا؛ فَتَزُولُ مَوَادُّهَا، وَيَبْقَى أَثَرُهَا كَيْفِيَّةً فِي الْمِزَاجِ.

وَأَمْرَاضُ الْمَادَّةِ أَسْبَابُهَا مَعَهَا تَمُدُّهَا، وَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْمَرَضِ مَعَهُ، فَالنَّظَرُ فِي السَّبَبِ يَنْبُغِي أَنْ يَقَعَ أَوَّلًا، ثُمَّ فِي الْمَرَضِ ثَانِيًا، ثُمَّ فِي الدَّوَاءِ ثَالِثًا.

أَوِ الْأَمْرَاضُ الْآلِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تُخْرِجُ الْعُضْوَ عَنْ هَيْئَتِهِ: إِمَّا فِي شَكْلٍ، أَوْ تَجْوِيفٍ، أَوْ مَجْرًى، أَوْ خُشُونَةٍ، أَوْ مَلَاسَةٍ، أَوْ عَدْدٍ، أَوْ عَظْمٍ، أَوْ وَضْعٍ، فَإِنَّ

هَذِهِ الْأَعْضَاءَ إِذَا تَأَلَّفَتْ وَكَانَ مِنْهَا الْبَدَنُ؛ سُمِّيَ تَأَلُّفُهَا: اتِّصَالًا، وَالْخُرُوجُ عَنِ الإعْتِدَالِ فِيهِ يُسَمَّى: تَفَرُّقَ الاِتِّصَالِ، أَوِ الْأَمْرَاضَ الْعَامَّةَ الَّتِي تَعُمُّ الْمُتَشَابِهَةَ وَالْآلِيَّةَ.

وَالْأَمْرَاضُ الْمُتَشَابِهَةُ: هِيَ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا الْمِزَاجُ عَنِ الاِعْتِدَالِ، وَهَذَا الْخُرُوجُ يُسَمَّى مَرَضًا بَعْدَ أَنْ يَضُرَّ بِالْفِعْلِ إِضْرَارًا مَحْسُوسًا.

وَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَضْرُبٍ:

- \* أَرْبَعَةٌ بَسِيطَةٌ.
- \* وَأَرْبَعَةٌ مُرَكَّبَةٌ.

فَالْبَسِيطَةُ: الْبَارِدُ، وَالْحَارُّ، وَالرَّطْبُ، وَالْيَابِسُ.

وَالْمُرَكَّبَةُ: الْحَارُّ الرَّطْبُ، وَالْحَارُّ الْيَابِسُ، وَالْبَارِدُ الرَّطْبُ، وَالْبَارِدُ الْيَابِسُ. وَهِيَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِانْصِبَابِ مَادَّةٍ، أَوْ بِغَيْرِ انْصِبَابِ مَادَّةٍ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمَرَضُ بِالْفِعْلِ يُسَمَّى خُرُوجًا عَنِ الإعْتِدَالِ صِحَّةً.

وَلِلْبَدَنِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:

- \* حَالٌ طَبِيعِيَّةٌ.
- \* وَحَالٌ خَارِجَةٌ عَنِ الطَّبِيعِيَّةِ.
- \* وَحَالٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.

فَالْأُولَى: بِهَا يَكُونُ الْبَدَنُ صَحِيحًا.

وَالثَّانِيَةُ: بِهَا يَكُونُ مَرِيضًا.

وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: هِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ؛ فَإِنَّ الضِّدَّ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى ضِدِّهِ إِلَّا بِمُتَوَسِّطٍ، وَسَبَبُ خُرُوجِ الْبَدَنِ عَنْ طَبِيعَتِهِ إِمَّا مِنْ دَاخِلِهِ؛ لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَارِّ



وَالْبَارِدِ، وَالرَّطْبِ وَالْيَابِسِ.

وَإِمَّا مِنْ خَارِجٍ: فَلِأَنَّ مَا يَلْقَاهُ قَدْ يَكُونُ مُوَافِقًا، وَقَدْ يَكُونُ مُوَافِق، وَقَدْ يَكُونُ مَنْ سُوءِ الْمِزَاجِ بِخُرُوجِهِ عَنِ الإعْتِدَالِ، وَالضَّرَرُ الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ مِنْ سُوءِ الْمِزَاجِ بِخُرُوجِهِ عَنِ الإعْتِدَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ ضَعْفِ فِي الْقُوَى، أَوِ الْأَرْوَاحِ الْحَامِلَةِ لَهَا، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةٍ مَا الإعْتِدَالُ فِي عَدَمِ زِيَادَتِه، أَوْ نُقْصَانِ مَا الإعْتِدَالُ فِي اتَّصَالِهِ، أَو اتَّصَالِ مَا الإعْتِدَالُ الْعِيْدَالُ الْعَيْدَالُ فِي الْقَوَى وَمَا الإعْتِدَالُ فِي اللَّوْتِدَالُ عَنْ وَضَعٍ وَشَكْلٍ عَنْ وَضَعٍ وَشَكْلٍ عَنْ وَضْعِهِ وَشَكْلِهِ بِحَيْثُ يُخْرِجُهُ عَنِ اعْتِدَالِهِ.

فَالطَّبِيبُ: هُوَ الَّذِي يُفَرِّقُ مَا يَضُرُّ بِالْإِنْسَانِ جَمْعُهُ، أَوْ يَجْمَعُ فِيهِ مَا يَضُرُّهُ تَفَرُّقُهُ، أَوْ يَرْفِهُ مَا يَضُرُّهُ وَيَحْلِبُ الصِّحَّةَ تَفَرُّقُهُ، أَوْ يَرْفِهُ مَا يَضُرُّهُ وَيَحْلِبُ الصِّحَّةَ الْمَفْقُودَةَ، أَوْ يَرْفَعُ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ بِالضِّدِّ وَالنَّقِيضِ الْمَفْقُودَةَ، أَوْ يَحْفَظُهَا بِالشَّكْلِ وَالشَّبَهِ، وَيَدْفَعُ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ بِالضِّدِّ وَالنَّقِيضِ وَيُدْفَعُ الْعِلَّةَ الْمَوْجُودَةَ بِالضِّدِّ وَالنَّقِيضِ وَيُخْرِجُهَا، أَوْ يَدْفَعُهَا بِمَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِهَا بِالْحِمْيَةِ.

وَسَتَرَى هَذَا كُلَّهُ فِي هَدْيِ رَسُولِ الله ﷺ شَافِيًا كَافِيًا بِحَوَلِ الله وَقُوَّتِهِ، وَفَضْلِهِ وَمَعُونَتِهِ.







## [التَّدَاوي]

فَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ فِعْلُ التَّدَاوِي فِي نَفْسِهِ، وَالْأَمْرُ بِهِ لِمَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ -وَلَا هَدْيِ أَصْحَابِهِ- اسْتِعْمَالُ هَذِهِ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ -وَلَا هَدْيِ أَصْحَابِهِ- اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ الَّتِي تُسَمَّى: أَقْرَبَاذِينَ (١)، بَلْ كَانَ غَالِبُ أَدْوِيَتِهِمْ بِالْمُفْرَدَاتِ، وَرُبَّمَا أَضَافُوا إِلَى الْمُفْرَدِ مَا يُعَاوِنُهُ، أَوْ يَكْسِرُ سَوْرَتَهُ (٢).

وَهَذَا غَالِبٌ طِبِّ الْأُمَمِ عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا مِنَ الْعَرَبِ، وَالتُّرْكِ، وَأَهْلِ الْبَوَادِي قَاطِبَةً، وَإِنَّمَا عُنِيَ بِالْمُرَكَّبَاتِ: الرُّومُ وَالْيُونَانِيُّونَ، وَأَكْثَرُ طِبِّ الْهِنْدِ بِالْمُفْرَدَاتِ. بِالْمُفْرَدَاتِ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْأَطِبَّاءُ: عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْغِذَاءِ: لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى الدَّوَاءِ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَسِيطِ: لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى الْمُرَكَّبِ.

قَالُوا: وَكُلُّ دَاءٍ قُدِرَ عَلَى دَفْعِهِ بِالْأَغْذِيَةِ وَالْحِمْيَةِ: لَمْ يُحَاوَلْ دَفْعُهُ بِالْأَدْوِيَةِ.

<sup>(</sup>١) أي: الأدوية المركبة، ويقال -أيضًا-: «قراباذين». والكلمة مأخوذة من الكلمة السريانية: «كرافاذين»؛ التي أخذت عن الكلمة اليونانية: «كرافيدون»، ومعناها: «الرسالة الصغيرة».

<sup>(</sup>Y) أي: ثورته، وشدته، وحدته.



قَالُوا: وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يَوْلَعَ بِسَقْيِ الْأَدْوِيَةِ، فَإِنَّ الدَّوَاءَ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَدَنِ دَاءً يُحَلِّلُهُ، أَوْ وَجَدَ دَاءً لَا يُوَافِقُهُ، أَوْ وَجَدَ مَا يُوَافِقُهُ؛ فَزَادَتْ كَمِّيَّتُهُ عَلَيْهِ، أَوْ كَيْفِيَّتُهُ: تَشَبَّثَ بِالصِّحَّةِ، وَعَبَثَ بِهَا.

وَأَرْبَابُ التَّجَارِبِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ طِبُّهُمْ بِالْمُفْرَدَاتِ غَالِبًا، وَهُمْ أَحَدُ فِرَقِ الطِّبِّ الثَّلَاثِ.

وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْأَدْوِيَةَ مِنْ جِنْسِ الْأَغْذِيَةِ، فَالْأُمَّةُ وَالطَّائِفَةُ الَّتِي غَالِبُ أَغْذِيَتِهَا الْمُفْرَدَاتُ: أَمْرَاضُهَا قَلِيلَةٌ جِدًّا، وَطِبُّهَا بِالْمُفْرَدَاتِ.

وَأَهْلُ الْمُدُنِ الَّذِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَغْذِيَةُ الْمُرَكَّبَةُ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةُ، وَسَبَبُ ذَلِكَ: أَنَّ أَمْرَاضَهُمْ فِي الْغَالِبِ مُرَكَّبَةٌ، فَالْأَدْوِيَةُ الْمُرَكَّبَةُ أَنْفَعُ لَهُ، وَأَمْرَاضُ أَهْلِ الْبَوَادِي وَالصَّحَارِي مُفْرَدَةٌ، فَيَكْفِي فِي مُدَاوَاتِهَا الْأَدْوِيَةُ الْمُفْرَدَةُ؛ فَهَذَا بُرْهَانٌ بِحَسْبِ الصِّنَاعَةِ الطِّبِيَّةِ.

وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ هَاهُنَا أَمْرًا آخَرَ نِسْبَةٌ طِبِّ الْأَطِبَّاءِ إِلَيْهِ كَنِسْبَةٍ طِبِّ الطَّرْقِيَّةِ ('') وَالْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِهِ حُذَّاقُهُمْ وَأَثِمَّتُهُمْ، فَإِنَّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِهِ حُذَّاقُهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُو تَجْرِبَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُو تَجْرِبَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُو إِلْهَامَاتُ، وَحَدْسٌ صَائِبٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أُخِذَ كَثِيرٌ مِنْهُ مِنَ الْحَدَو السَّمُومِ، تَعْمِدُ إِلَى السَّمُومِ، تَعْمِدُ إلَى السِّرَاجِ '''، فَتَلَغُ فِي الزَّيْتِ تَتَدَاوَى بِهِ.

<sup>(</sup>١) وهو طب الكهنة والعرافين، فالطرق؛ هو: الضرب بالحصى، وهو نوع من الكهانة والشعوذة.

حيوان أليف من الفصيلة السنورية، ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، ومنه أهلي
 وبري، وله أسماء عدة مثل: الهر، القط.

<sup>(</sup>٣) هو المصباح المنير.

وَكَمَا رُئِيَتِ الْحَيَّاتُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بُطُونِ الْأَرْضِ، وَقَدْ عَشِيَتْ أَبْصَارُهَا



اليانسون

تَأْتِي إِلَى وَرَقِ الرَّازِيَانِجِ (۱)، فَتُمِرُّ عُيُونَهَا عَلَيْهَا، وَكَمَا عُهِدَ مِنَ الطَّيْرِ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِمَاءِ الْبَحْرِ عِنْدَ انْحِبَاسِ طَبْعِهِ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي مَبَادِئِ الطِّبِّ.

وَأَيْنَ يَقَعُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْوَحْيِ اللهُ إِلَى رَسُولِهِ بِمَا يَنْفَعُهُ

وَيَضُرُّهُ، فَنِسْبَةُ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الطِّبِّ إِلَى هَذَا الْوَحْيِ كَنِسْبَةِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إِلَى هَذَا الْوَحْيِ كَنِسْبَةِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إِلَى هَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، بَلْ هَاهُنَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهَا عُقُولُ أَكَابِرِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهَا عُلُومُهُمْ وَتَجَارِبُهُمْ وَأَقْيِسَتُهُمْ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِ وَاعْتِمَادِهِ عَلَى الله، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْه، مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِ وَاعْتِمَادِهِ عَلَى الله، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْه،



وَالإِنْتِجَاءِ إِلَيْهِ، وَالإِنْطِرَاحِ وَالإِنْكِسَارِ بَيْنَ يَدْيِهِ، وَالتَّذَكُّلِ لَهُ، وَالصَّدَقَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالاَسْتِغْفَارِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ، وَإِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ، وَالتَّفْرِيجِ عَنِ الْخَلْقِ، وَإِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ، وَالتَّفْرِيجِ عَنِ الْمَكْرُوبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ قَدْ جَرَّ بَتْهَا لُلْمَكُرُوبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَدْوِيَةَ قَدْ جَرَّ بَتْهَا لُلْمُمُم عَلَى اخْتِلَافِ أَدْيَانِهَا وَمِلَلِهَا،

فَوَجَدُوا لَهَا مِنَ التَّأْثِيرِ فِي الشِّفَاءِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ عِلْمُ أَعْلَم الْأَطِبَّاءِ، وَلَا تَجْرِبَتُهُ،

<sup>(</sup>۱) كلمة فارسية؛ تعني: الآنيسون (الينسون)، وهو نبات حولي، زهره صغير، وثمره حب طيب الرائحة، يستعمل في أغراض طبية.

ويعرف في بلاد الشام ومصر بـ «الشومر»، وفي المغرب بـ «البسباس»، وفي حلب بـ «الشمرة»، وتعرفه الصيادلة في مصر بـ «العريض».



وَلَا قِيَاسُهُ.

وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْ هَذَا أُمُورًا كَثِيرَةً، وَرَأَيْنَاهَا تَفْعَلُ مَا لَا تَفْعَلُ الْأَدْوِيَةُ الْحِسِّيَّةُ ، بَلْ تَصِيرُ الْأَدْوِيَةُ الْحِسِّيَّةُ عِنْدَهَا بِمَنْزِلَةِ أَدْوِيَةِ الطَّرْقِيَّةِ عِنْدَ الْأَطبَّاءِ، وَهَذَا جَادٍ عَلَى قَانُونِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ لَيْسَ خَارِجًا عَنْهَا، وَلَكِنَّ الْأَسْبَابَ مُتَنَوِّعَةٌ، فَإِنَّ جَادٍ عَلَى قَانُونِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ لَيْسَ خَارِجًا عَنْهَا، وَلَكِنَّ الْأَسْبَابَ مُتَنَوِّعَةٌ، فَإِنَّ الْقَلْبَ مَتَى اتَّصَلَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَخَالِقِ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ، وَمُدَبِّرِ الطَّبِيعَةِ وَمُصَرِّفِهَا الْقَلْبَ الْبَعِيدُ مِنْهُ عَلَى مَا يَشَاءُ: كَانَتْ لَهُ أَدْوِيَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي يُعَانِيهَا الْقَلْبُ الْبَعِيدُ مِنْهُ الْمُعْرِضُ عَنْهُ.

وَقَدْ عُلِمَ: أَنَّ الْأَرْوَاحَ مَتَى قَوِيَتْ، وَقَوِيَتِ النَّفْسُ وَالطَّبِيعَةُ تَعَاوَنَا عَلَى دَفْعِ الدَّاءِ وَقَهْرِهِ، فَكَيْفَ يُنْكُرُ لِمَنْ قَوِيَتْ طَبِيعَتُهُ وَنَفْسُهُ، وَفَرِحَتْ بِقُرْبِهَا مِنْ بَارِئِهَا، وَأُنْسِهَا بِهِ، وَحُبِّهَا لَهُ، وَتَنَعُّمِهَا بِذِكْرِهِ، وَانْصِرَافِ قُواهَا كُلِّهَا إِلَيْهِ، وَجَمْعِهَا عَلَيْهِ، وَأُنْسِهَا بِهِ، وَحُبِّهَا لَهُ، وَتَنَعُّمِهَا بِذِكْرِهِ، وَانْصِرَافِ قُواهَا كُلِّهَا إِلَيْهِ، وَجَمْعِهَا عَلَيْهِ، وَأُنْسُهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ، وَأَنْ تُوجِبَ لَهَا وَاسْتِعَانَتِهَا بِهِ، وَتَوَكُّلِهَا عَلَيْهِ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ، وَأَنْ تُوجِبَ لَهَا هَلَيْهُ مُ عَنِ اللهُ، وَعَنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ.

وَسَنَذْكُرُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- السَّبَبَ الَّذِي بِهِ أَزَالَتْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ دَاءَ اللَّدْغَةِ عَنِ اللَّدِيغِ الَّتِي رُقِيَ بِهَا، فَقَامَ حَتَّى كَأَنَّ مَا بِهِ قَلَبَةٌ (١).

فَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنَ الطِّبِّ النَّبُوِيِّ، نَحْنُ -بِحَوْلِ الله - نَتَكَلَّمُ عَلَيْهِمَا بِحَسْبِ الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ، وَمَبْلَغِ عُلُومِنَا الْقَاصِرَةِ، وَمَعَارِفِنَا الْمُتَلَاشِيَةِ جِدًّا، وَبِضَاعَتِنَا الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ، وَمَبْلَغِ عُلُومِنَا الْقَاصِرَةِ، وَمَعَارِفِنَا الْمُتَلَاشِيَةِ جِدًّا، وَبِضَاعَتِنَا الْمُزْجَاةِ، وَلَكِنَّا نَسْتَوْهِبُ مَنْ بِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَنَسْتَمِدُّ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهُ الْعَزِيزُ الْمُزْجَاةِ، وَلَكِنَّا نَسْتَوْهِبُ مَنْ بِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَنَسْتَمِدُ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهُ الْعَزِيزُ الْمُؤْجَاةِ، وَلَكِنَّا نَسْتَوْهِبُ مَنْ بِيدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَنَسْتَمِدُ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّهُ الْعَزِيزُ الْمُؤَمَّابُ.

<sup>(</sup>١) القلبة: الداء والألم الذي يتقلب منه صاحبه، والمعني: ما بقي به شيء من داء أو ألم.





# [ الْحَثُّ عَلَى التَّدَاوِي وَرَبْطِ الْأَسْبَابِ بِالْمُسَبِّبَاتِ ]



رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»(۱): مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلْهِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلْهِ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلْهِ الله عَنِ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الله عَنَ الله عَنِ الله عَنَ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ ال

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» (۱): عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً».

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»: مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ صَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ،

وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَنْتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «نَعَمْ يَا عِبَادَ الله!

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۰٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷۸)، ولم أقف عليه عند مسلم.



تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ»، قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: «الْهَرَمُ»(١).

وَفِي لَفْظٍ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً: عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ»(٢).

وَفِي «الْمُسْنَدِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً: عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (٣).

وَفِي "الْمُسْنَدِ"، وَ "السُّنَنِ": عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا، وَدُوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ الله شَيْتًا؟ فَقَالَ: "هِيَ مِنْ قَدَرِ الله شَيْتًا؟ فَقَالَ: "هِيَ مِنْ قَدَرِ الله "أَنْ).

فَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ: إِثْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ، وَإِبْطَالَ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَهَا.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ»، عَلَى عُمُومِهِ؛ حَتَّى يَتَنَاوَلَ الْأَدْوَاءَ الْقَاتِلَةَ، وَالْأَدْوَاءَ اللهُ حَزَّ وَجَلَّ - قَدْ

- (۱) صحيح أخرجه أحمد (۱۸٤٥٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹٤)، وأبو داود (۳۸۵۰)، والترمذي (۲۰۳۹)، وابن ماجه (۳٤٣٦).
  - واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ «السنن»، وليس بلفظ «المسند» للإمام أحمد.
    - (٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٨٤٥٦).
- (٣) صحيح أخرجه أحمد (٣٥٧٨ و٣٩٢٢ و٢٣٣٤ و٤٣٣٤)، وابن ماجه (٣٤٣٨)، والحاكم في «السندرك» (١٩٦٨ و١٩٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٤٣). وصححه البوصيري والحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.
- (٤) ضعیف أخرجه أحمد (١٥٤٧٤)، والترمذي (٢٠٦٥ و٢١٤٨)، وابن ماجه
   (٣٤٣٧)، والحاكم (١٩٩/٤).
  - وضعفه الحافظ ابن حجر والألباني؛ لأن في إسناده مجهولًا.

جَعَلَ لَهَا أَدْوِيَةً تُبْرِئُهَا، وَلَكِنْ طَوَى عِلْمَهَا عَنِ الْبَشَرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِلَيْهِ سَبِيلًا؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لِلْخَلْقِ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللهُ.

وَلِهَذَا عَلَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ الشِّفَاءَ عَلَى مُصَادَفَةِ الدَّوَاءِ لِلدَّاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا لَهُ ضِدُّ، وَكُلُّ دَاءٍ لَهُ ضِدُّ مِنَ الدَّوَاءِ يُعَالَجُ بِضِدِّهِ، فَعِلَّقَ النَّبِيُّ الْبُرْءَ بِمُوافَقَةِ الدَّاءِ لِلدَّوَاءِ، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ وَجُودِهِ، فَإِنَّ الدَّوَاءَ مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَّةِ عَلَى مَا يَنْبَغي: نَقَلَهُ إِلَى مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَّةِ عَلَى مَا يَنْبَغي: نَقَلَهُ إِلَى مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَّةِ عَلَى مَا يَنْبَغي: نَقَلَهُ إِلَى مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَةِ عَلَى مَا يَنْبَغي: نَقَلَهُ إِلَى مَتَى جَاوَزَ دَرَجَةَ الدَّاءِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، أَوْ زَادَ فِي الْكَمِّيَةِ عَلَى مَا يَنْبَغي: نَقَلَهُ إِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الشَّفَاءُ، وَمَتَى لَمْ الْمُعَلِقِ النَّوْءَ وَمَتَى لَمْ يَعْطِ الشَّفَاءُ، وَمَتَى لَمْ يَعْطِ الشَّفَاءُ، وَمَتَى لَمْ يَعْطِ النَّوْءِ، أَوْ لَمْ يَقْعِ الدَّوَاءُ عَلَى الدَّاءِ: لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءُ، وَمَتَى لَمْ يَعْطِ النَّهُ عَلَى الدَّوَاءِ، أَوْ لَمْ يَقْعِ الدَّوَاءُ عَلَى الدَّاءِ: لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءُ، وَمَتَى لَمْ يَعْطِ الْمُوادِي عَلَى الدَّوَاءِ، أَوْ لَمْ يَعْمَ اللَّهُ وَا يَعْرَبُ اللَّهُ وَالْمَوْدُونَ اللهُ وَلَمْ يَعْمُ لِ الْمُصَادَفَةً : حَصَلَ الْبُوءُ عِيزِذِ الله – وَلَا بُدَّ، وَهَذَا أَحْسَنُ الْمُصَادَفَةِ، فِي الْحَدِيثِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَامِّ الْمُرَادِ بِهِ الْخَاصُ، لَا سِيَّمَا وَالدَّاخِلُ فِي اللَّهْظِ أَضْعَافُ أَضْعَافُ أَضْعَافِ الْخَارِجِ مِنْهُ، وَهَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ لِسَانٍ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ: أَنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً يَقْبَلُ الدَّوَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَدْوَاءُ الَّتِي لَا اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً يَقْبَلُ الدَّوَاءَ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَدْوَاءُ الَّتِي لَا اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً يَقْبَلُ الدَّوَاءَ وَهَذَا كَقَوْلِهِ —تَعَالَى — فِي الرِّيحِ الَّتِي سَلَّطَهَا عَلَى قَوْمِ عَادٍ: ﴿ تُكَمِّرُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى قَوْمِ عَادٍ: ﴿ تُكَمِّرُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَمَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ الْأَضْدَادِ فِي هَذَا الْعَالَمِ، وَمُقَاوَمَةَ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ، وَدَفْعَ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَدَفْعَ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَتَسْلِيطَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، تَبَيَّنَ لَهُ كَمَالُ قُدْرَةِ الرَّبِّ –تَعَالَى –، وَحَكْمَتُهُ، وَإِنْقَانُهُ مَا صَنَعَهُ، وَتَفَرُّدُهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَالْوَحْدَانِيَّةِ، وَالْقَهْرِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا



سِوَاهُ؛ فَلَهُ مَا يُضَادُّهُ وَيُمَانِعُهُ، كَمَا أَنَّهُ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ بِذَاتِهِ.

وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ: الْأَمْرُ بِالتَّدَاوِي، وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي التَّوكُّلَ، كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ دَاءِ الْجُوْعِ وَالْعَطَشِ، وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ بِأَضْدَادِهَا، بَلْ لَا تَبَمُّ حَقِيقَةُ اللَّهُ عَلَيْ وَيَلْ بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي نَصَبَهَا اللهُ مُقْتَضَيَاتِ لِمُسَبَّبَاتِهَا قَدَرًا وَشَرْعًا، التَّوْحِيدِ إِلَّا بِمُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي نَصَبَهَا اللهُ مُقْتَضَيَاتِ لِمُسَبَّبَاتِهَا قَدَرًا وَشَرْعًا، وَأَنَّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ فِي الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةِ، وَيُضْعِفُهُ مِنْ وَأَنَّ تَعْطِيلَهَا يَقْدَحُ فِي نَفْسِ التَّوكُلُّلِ، كَمَا يَقْدَحُ فِي الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةِ، وَيُضْعِفُهُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُ مُعَطِّلُهَا: أَنَّ تَرْكَهَا أَقُوى فِي التَّوكُّلِ، فَإِنَّ تَرْكَهَا عَجْزًا يُنَافِي التَّوكُلُ عَيْنَ تَرْكَهَا عَجْزًا يُنَافِي التَّوكُلُ مَعْ مَلْ اللهُ فِي حُصُولِ مَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَلَا بُدًّ مَعَ هَذَا الاعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ؟ وَكُلُّهُ مَا يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَلَا بُدَّ مَعَ هَذَا الاعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ؟ وَلَا تَوكُلُلُ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوكُلًا، وَلَا تَوكُلُلهُ وَلَا تَوكُلُلهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ هَذَا الاعْتِمَادِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْأَسْبَابِ؟ وَلَا تَوكُلُلهُ كَانَ مُعَطِّلًا لِلْحِكْمَةِ وَالشَّرْعِ، فَلَا يَجْعَلُ الْعَبْدُ عَجْزَهُ تَوكُلًا، وَلَا تَوكُلُلهُ عَجْزًا.

وَفِيهَا: رَدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ التَّدَاوِي، وَقَالَ: إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ قَدْ قُدِّرَ؛ فَالتَّدَاوِي لَا يُفِيدُ! وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قُدِّرَ؛ فَكَذَلِكَ!

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَرَضَ حَصَلَ بِقَدَرِ الله، وَقَدَرُ الله لَا يُدْفَعُ وَلَا يُرَدُّ، وَهَذَا السُّوَالُ هُو الَّذِي أَوْرَدَهُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْهِ، وَأَمَّا أَفَاضِلُ الصِّحَابَةِ؛ فَأَعْلَمُ بِالله وَحِكْمَتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ أَنْ يُورِدُوا مِثْلَ هَذَا، وَقَدْ أَجَابَهُمُ النَّبِيُّ عَيْهِ بِمَا فَأَعْلَمُ بِالله وَحِكْمَتِهِ وَصِفَاتِهِ مِنْ أَنْ يُورِدُوا مِثْلَ هَذَا، وَقَدْ أَجَابَهُمُ النَّبِيُّ عَيْهِ بِمَا شَفَى وَكَفَى، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ وَالرُّقَى وَالتُّقَى: «هِيَ مِنْ قَدَرِ الله»، فَمَا خَرَجَ شَفَى وَكَفَى، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ وَالرُّقَى وَالتُّقَى: «هِيَ مِنْ قَدَرِ الله»، فَمَا خَرَجَ شَفَى وَكَفَى، فَقَالَ: هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ وَالرُّقَى وَالتَّقَى: «فِي مِنْ قَدَرِ الله»، فَمَا خَرَجَ شَعْ عَنْ قَدَرِهِ، بَلْ يُرَدُّ قَدَرُهُ بِقَدَرِهِ، وَهَذَا الرَّدُّ مِنْ قَدَرِهِ، وَالْمَدُوعِ وَالْعَطَشِ، وَالْمَدُوعُ، وَالدَّفْعُ، وَالْمَدُوعُ، وَالدَّفْعُ، وَالدَّفْعُ.

وَيُقَالُ لِمُورِدِ هَذَا السُّوَّالِ: هَذَا يُوجِبُ عَلَيْكَ: أَنْ لَا تُبَاشِرَ سَبَبًا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَجْلِبُ بِهَا مَنْفَعَةً، أَوْ تَدْفَعُ بِهَا مَضَرَّةً؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ وَالْمَضَرَّةَ إِنْ قُدِّرَتَا: لَمْ

يَكُنْ بُدُّ مِنْ وُقُوعِهِمَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرَا: لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى وُقُوعِهِمَا، وَفِي ذَلِكَ خَرَابُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفَسَادُ الْعَالَمِ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ إِلَّا دَافِعٌ لِلْحَقِّ مُعَانِدٌ لَهُ، فَيَذْكُرُ الْقَدَرَ؛ لِيَدْفَعَ حُجَّةَ الْمُحِقِّ عَلَيْهِ، كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿لَوْشَآءَ ٱللهُ مَنْ فَيَذْكُرُ الْقَدَرَ؛ لِيَدْفَعَ حُجَّةَ الْمُحِقِّ عَلَيْهِ، كَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿لَوْشَآءَ ٱللهُ مَنَا اللهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن مَنَا أَشَرَكَنَا وَلَا عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِم بِالرُّسُلِ. فَهَذَا قَالُوهُ دَفْعًا لِحُجَّةِ الله عَلَيْهِمْ بِالرُّسُلِ.

وَجَوَابُ هَذَا السَّائِلِ أَنْ يُقَالَ: بَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ لَمْ تَذْكُرْهُ؛ وَهُوَ: أَنَّ اللهَ قَدَّرَ كَذَا وَكَذَا بِهَذَا السَّبَبِ، فَإِنْ أَتَيْتَ بِالسَّبَبِ: حَصَلَ الْمُسَبَّبُ؛ وَإِلَّا: فَلَا.

فَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدَّرَ لِيَ السَّبَبَ: فَعَلْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ لِي: لَمْ أَتَمَكَّنْ مِنْ فِعْلِهِ.

قِيلَ: فَهَلْ تَقْبَلُ هَذَا الإحْتِجَاجَ مِنْ عَبْدِكَ، وَوَلَدِكَ، وَأَجِيرِكَ إِذَا احْتَجَّ بِهِ عَلَيْكَ فِيمَا أَمَرْتَهُ بِهِ، وَنَهَيْتَهُ عَنْهُ فَخَالَفَكَ؟ فَإِنْ قَبِلْتَهُ؛ فَلَا تَلُمْ مَنْ عَصَاكَ، وَأَخَذَ مَالُكَ، وَقَذَفَ عِرْضَكَ، وَضَيَّعَ حُقُوقَكَ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْبُولًا مِنْكَ مَالَكَ، وَقَذَفَ عِرْضَكَ، وَضَيَّعَ حُقُوقَكَ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ؛ فَكَيْفَ يَكُونُ مَقْبُولًا مِنْكَ فِي دَفْعِ حُقُوقِ الله عَلَيْكَ؟

وَقَدْ رُوِيَ فِي أَثَرٍ إِسْرَائِيلِيِّ: «أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ قَالَ: يَا رَبِّ! مِمَّنِ الدَّاءُ؟ قَالَ: مِنِّي، قَالَ فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ؟! قَالَ: رَجُلُّ قَالَ: مِنِّي، قَالَ فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ؟! قَالَ: رَجُلُّ أُرْسِلُ الدَّوَاءَ عَلَى يَدَيْهِ»(۱).

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ»: تَقْوِيَةٌ لِنَفْسِ الْمَرِيضِ وَالطَّبِيبِ، وَحَثُّ عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ الدَّوَاءِ وَالتَّفْتِيشِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ نَفْسُهُ: أَنَّ لِكَ طَلَبِ ذَلِكَ الدَّوَاء وَالتَّفْتِيشِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا اسْتَشْعَرَتْ نَفْسُهُ: أَنَّ لِلَّ جَاءِ، وَبَرَدَتْ عِنْدَهُ حَرَارَةُ الْيَأْسِ، وَانْفَتَحَ لَهُ لِدَائِهِ دَوَاءً يُزِيلُهُ، تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِرُوحِ الرِّجَاءِ، وَبَرَدَتْ عِنْدَهُ حَرَارَةُ الْيَأْسِ، وَانْفَتَحَ لَهُ بَاللَّه اللَّهُ إِلَى سَبَبًا لِقُوَّة بَاللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

## الطب النبوي

الْأَرْوَاحِ الْحَيَوَانِيَّةِ، وَالنَّفْسَانِيَّةِ، وَالطَّبِيعِيَّةِ، وَمَتَى قَوِيَتْ هَذِهِ الْأَرْوَاحُ: قَوِيَتِ الْقُوَى النَّيِي هِيَ حَامِلَةٌ لَهَا؛ فَقَهَرَتِ الْمَرَضَ وَدَفَعَتْهُ.

وَكَذَلِكَ الطَّبِيبُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لِهَذَا الدَّاءِ دَوَاءً: أَمْكَنَهُ طَلَبُهُ، وَالتَّفْتِيشُ عَلَيْهِ. وَأَمْرَاضُ اللَّهُ لِلْقَلْبِ مَرَضًا وَأَمْرَاضُ اللَّهُ لِلْقَلْبِ مَرَضًا إِلَّا جَعَلَ اللهُ لِلْقَلْبِ مَرَضًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً بِضَدِّهِ، فَإِنْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الدَّاءِ وَاسْتَعْمَلَهُ، وَصَادَفَ دَاءَ قَلْبِهِ: إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً بِضَدِّهِ، فَإِنْ عَلِمَهُ صَاحِبُ الدَّاءِ وَاسْتَعْمَلَهُ، وَصَادَفَ دَاءَ قَلْبِهِ: أَبْرَأَهُ -بإذْنِ الله تَعَالَى-.









# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي اللَّحْتِمَاءِ مِنَ التَّخَمِ، وَالزِّيَادَةِ فِي الْأَكْلِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وَالْقَانُونِ الَّذِي يَنْبَغِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ مُرَاعَاتُهُ فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ

فِي «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ: عَنْهُ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا؛ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»(۱).

## الْأَمْرَاضُ نَوْعَانِ:

أَمْرَاضٌ مَادِّيَةٌ: تَكُونُ عَنْ زِيَادَةِ مَادَّةٍ أَفْرَطَتْ فِي الْبَدَنِ، حَتَّى أَضَرَّتْ بِأَفْعَالِهِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَهِي الْأَمْرَاضُ الْأَكْثِرِيَّةُ، وَسَبَبُهَا: إِدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الْبَدَنِ قَبْلَ هَضْمِ الطَّقِيهِ، وَهِي الْأَمْرَاضُ الْأَكْثِرِيَّةُ، وَسَبَبُهَا: إِدْخَالُ الطَّعَامِ عَلَى الْبَدَنِ قَبْلَ هَضْمِ الْأَوْلِ، وَالزِّيَادَةُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْبَدَنُ، وَتَنَاوُلُ الْأَغْذِيةِ الْقَلِيلَةِ النَّفْعِ الْفَوْمِ، وَالْإِكْثَارُ مِنَ الْأَغْذِيةِ الْمُخْتَلِفَةِ التَّرَاكِيبِ الْمُتَنَوِّعَةِ، فَإِذَا مَلَأَ الْبَطِيئَةِ الْهَضْمِ، وَالْإِكْثَارُ مِنَ الْأَغْذِيةِ الْمُخْتَلِفَةِ التَّرَاكِيبِ الْمُتَنَوِّعَةِ، فَإِذَا مَلَأَ الْاَحْدِيقِ بَطْنَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَغْذِيةِ، وَاعْتَادَ ذَلِكَ: أَوْرَثَتُهُ أَمْرَاضًا مُتَنَوِّعَةً، مِنْهَا بَطِيءُ الزَّوَالِ وَسَرِيعُهُ، فَإِذَا تَوَسَّطَ فِي الْغِذَاءِ وَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ، وَكَانَ مُعْتَدِلًا فِي الزَّوَالِ وَسَرِيعُهُ، فَإِذَا تَوَسَّطَ فِي الْغِذَاءِ وَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ، وَكَانَ مُعْتَدِلًا فِي

<sup>(</sup>۱) صحیح - أخرجه أحمد (۱۷۱۸٦)، والترمذي (۲۳۸۰)، وابن ماجه (۳۳٤۹) من حديث المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه-.



كَمِّيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ: كَانَ انْتِفَاعُ الْبَدَنِ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ انْتِفَاعِهِ بِالْغِذَاءِ الْكَثِيرِ.

وَمَرَاتِبُ الْغِذَاءِ ثَلَاثَةٌ:

أَحَدُهَا: مَوْتَبَةُ الْحَاجَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: مَرْ تَبَةُ الْكِفَايَةِ.

وَالثَّالِثَةُ: مَرْ تَبَةُ الْفَضْلَةِ.

فَأَخْبَرَ النَّبِيُ عَلَيْ: أَنَّهُ يَكْفِيهِ لُقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَلَا تَسْقُطُ قُوَّتُهُ، وَلَا تَضْعُفُ مَعَهَا، فَإِنْ تَجَاوَزَهَا؛ فَلْيَأْكُلْ فِي ثُلُثِ بَطْنِهِ، وَيَدَعِ الثَّلُثَ الْآخَرَ لِلْمَاءِ، وَالثَّالِثَ لِلنَّفْسِ، وَهَذَا مِنْ أَنْفَعِ مَا لِلْبَدُنِ وَالْقَلْبِ؛ فَإِنَّ الْبَطْنَ إِذَا امْتَلاً مِنَ الطَّعَامِ: ضَاقَ عَنِ النَّفَسِ، وَعَرَضَ لَهُ الشَّرَابِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ: ضَاقَ عَنِ النَّفَسِ، وَعَرَضَ لَهُ النَّرَابِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ: ضَاقَ عَنِ النَّفَسِ، وَعَرَضَ لَهُ النَّرَابِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ: ضَاقَ عَنِ النَّفَسِ، وَعَرَضَ لَهُ الثَّرَابِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ: ضَاقَ عَنِ النَّقَسِ، وَعَرَضَ لَهُ النَّرَابِ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ: ضَاقَ عَنِ النَّقَيلِ، هَذَا إِلَى الْكُرْبُ وَالتَّعَبُ بِحَمْلِهِ بِمَنْزِلَةِ حَامِلِ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ، هَذَا إِلَى مَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ، وَكَسَلِ الْجَوَارِحِ عَنِ الطَّاعَاتِ، مَا يَلْزَمُ ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الْقَلْبِ، وَكَسَلِ الْجَوَارِحِ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَتَحَرُّكِهَا فِي الشَّهَوَاتِ الَّتِي يَسْتَلْزِمُهَا الشَّبَعُ.

فَامْتِلَاءُ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ مُضِرُّ لِلْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، هَذَا إِذَا كَانَ دَائِمًا، أَوْ: أَكْثَرِيَّا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الْأَحْيَانِ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَقَدْ شَرِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنَ اللَّبَنِ؛ حَتَّى قَالَ: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا» (۱۱).

وَأَكَلَ الصِّحَابَةُ بِحَضْرَتِهِ مِرَارًا حَتَّى شَبِعُوا(١٠). وَالشِّبَعُ الْمُفْرِطُ يُضْعِفُ الْقُوَى وَالْبَدَنَ، وَإِنْ أَخْصَبَهُ، وَإِنِّمَا يَقْوَى الْبَدَنُ بِحَسْبِ مَا يَقْبَلُ مِنَ الْغِذَاءِ، لَا بِحَسْبِ كَثْرَتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري (٥٣٨١)، ومسلم (٢٠٤٠) من حديث أنس -رضي الله عنه - في دعوة أبي طلحة النبي على وأصحابه، وفيه: «أرسلك أبو طلحة..؛ فأكلوا حتى شبعوا». وأخرج البخاري (٥٨٨٢) من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر، قال: كنا مع النبي على ثلاثين ومئة، فقال النبي على: «هل مع أحد منكم طعام؟»، وفيه: فأكلنا أجمعون وشبعنا». وأخرج البخاري (٥٣٨٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-؛ قالت: «توفي النبي على حين شبعنا من الأسودين: التمر والماء».



وَلَمَّا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ جُزْءٌ أَرْضِيٌّ، وَجُزْءٌ هَوَائِيٌّ، وَجُزْءٌ مَائِيٌّ، قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَى الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَأَيْنَ حَظُّ الْجُزْءِ النَّارِيِّ؟

قِيلَ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَكَلَّمَ فِيهَا الْأَطِبَّاءُ، وَقَالُوا: إِنَّ فِي الْبَدَنِ جُزْءًا نَارِيًا بِالْفِعْلِ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِهِ وَاسْطُقْسَاتِهِ(١).

وَنَازَعَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ مِنَ الْعُقَلَاءِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالُوا: لَيْسَ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ نَارِيٌّ بِالْفِعْلِ، وَاسْتَدَلُّوا بِوُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ الْجُزْءَ النَّارِيَّ إِمَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّهُ نَزَلَ عَنِ الْأَثِيرِ، وَاخْتَلَطَ بِهَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْمَائِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّهُ تَوَلَّدَ فِيهَا وَتَكَوَّنَ، وَالْأَوَّلُ مُسْتَبْعَدٌ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّارَ بِالطَّبْعِ صَاعِدَةٌ، فَلَوْ نَزَلَتْ؛ لَكَانَتْ بِقَاسِرٍ مِنْ مَرْكَزِهَا إِلَى هَذَا الْعَالَمِ.

الثَّانِي: أَنَّ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ النَّارِيَّةَ لَا بُدَّ فِي نُزُولِهَا أَنْ تَعْبُرَ عَلَى كُرَةِ الزَّمْهَرِيرِ الَّتِي هِيَ فِي غَايَةِ الْبَرْدِ، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ فِي هَذَا الْعَالَمِ: أَنَّ النَّارَ الْعَظِيمَةَ تَنْطَفِئُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ، فَتِلْكَ الْأَجْزَاءُ الصَّغِيرَةُ عِنْدَ مُرُورِهَا بِكُرَةِ الزَّمْهَرِيرِ الَّتِي هِيَ فِي غِاللَّمَاءِ الْبَرْدِ، وَنِهَايَةِ الْعِظَم: أَوْلَى بِالإِنْطِفَاءِ.

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا تَكُوَّنَتْ هَاهُنَا، فَهُوَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ؛ لِأَنَّ الْجِسْمَ الَّذِي صَارَ نَارًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، قَدْ كَانَ قَبْلَ صَيْرُورَتِهِ إِمَّا أَرْضًا، وَإِمَّا مَاءً،

<sup>(</sup>۱) أي: أصوله، مفردها: اسطقس، وهو لفظ يوناني؛ بمعنى: الأصل البسيط يتكوَّن منه المركب، وسموا: العناصر الأربعة -الماء، والتراب، والهواء، والنار- اسطقسات؛ لأنها أصول المركبات التي هي: الحيوانات، والنباتات، والمعادن؛ عندهم. انظر: «زاد المعاد» (٤/ ١٩ - طبعة الرسالة).

وَإِمَّا هَوَاءً؛ لِانْحِصَارِ الْأَرْكَانِ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَهَذَا الَّذِي قَدْ صَارَ نَارًا أَوَّلًا، كَانَ مُخْتَلِطًا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَجْسَامِ، وَمُتَّصِلًا بِهَا، وَالْجِسْمُ الَّذِي لَا يَكُونُ نَارًا، إِذَا اخْتَلَطَ بِأَجْسَامٍ عَظِيمَةٍ لَيْسَتْ بِنَارٍ، وَلَا وَاحِدٍ مِنْهَا: لَا يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِأَنْ يَنْقَلِبَ الْحَتَلَطَ بِأَجْسَامٍ عَظِيمَةٍ لَيْسَتْ بِنَارٍ، وَالْأَجْسَامُ الْمُخْتَلِطَةُ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِإِنْقِلَابِهِ نَارًا؟ لِأَنْهُ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِنَارٍ، وَالْأَجْسَامُ الْمُخْتَلِطَةُ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِإِنْقِلَابِهِ نَارًا؟

فَإِنْ قُلْتُمْ: لِمَ لَا تَكُونُ هُنَاكَ أَجْزَاءٌ نَارِيَّةٌ تَقْلِبُ هَذِهِ الْأَجْسَامَ وَتَجْعَلُهَا نَارًا بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهَا إِيَّاهَا؟

قُلْنَا: الْكَلَامُ فِي حُصُولِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ كَالْكَلَامِ فِي الْأَوَّلِ.

فَإِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا نَرَى مِنْ رَشِّ الْمَاءِ عَلَى النَّوْرَةِ الْمُطْفَأَةِ تَنْفَصِلُ مِنْهَا نَارٌ، وَإِذَا وَقَعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ عَلَى الْبَلُّورَةِ ظَهَرَتِ النَّارُ مِنْهَا، وَإِذَا ضَرَبْنَا الْحَجَرَ عَلَى الْحَدِيدِ ظَهَرَتِ النَّارُ مِنْهَا عِنْدَ الإِخْتِلَاطِ، وَذَلِكَ يُبْطِلُ مَا الْحَدِيدِ ظَهَرَتِ النَّارُ، وَكُلُّ هَذِهِ النَّارِيَّةِ حَدَثَتْ عِنْدَ الإِخْتِلَاطِ، وَذَلِكَ يُبْطِلُ مَا قَرَّرْتُمُوهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَيْضًا.

قَالَ الْمُنْكِرُونَ: نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ الْمُصَاكَةُ الشَّدِيدَةُ مُحْدِثَةً لِلنَّارِ كَمَا فِي ضَرْبِ الْحِجَارَةِ عَلَى الْحَدِيدِ، أَوْ تَكُونُ قُوَّةُ تَسْخِينِ الشَّمْسِ مُحْدِثَةً لِلنَّارِ كَمَا فِي الْبَلُورَةِ، لَكِنَّا نَسْتَبْعِدُ ذَلِكَ جِدًّا فِي أَجْرَامِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، إِذْ لَيْسَ فِي كَمَا فِي الْبَلُورَةِ، لَكِنَّا نَسْتَبْعِدُ ذَلِكَ جِدًّا فِي أَجْرَامِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، إِذْ لَيْسَ فِي أَجْرَامِهَا مِنَ الإصْطِكَاكِ مَا يُوجِبُ حُدُوثَ النَّارِ، وَلَا فِيهَا مِنَ الصَّفَاءِ وَالصِّقَالِ مَا يَوجِبُ حُدُوثَ النَّارِ، وَلَا فِيهَا مِنَ الصَّفَاءِ وَالصِّقَالِ مَا يَوجِبُ حُدُوثَ النَّارِ، وَلَا فِيهَا مِنَ الصَّفَاءِ وَالصِّقَالِ مَا يَبْكُنُ إِلَى حَدِّ الْبَلُورَةِ، كَيْفَ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ يَقَعُ عَلَى ظَاهِرِهَا، فَلَا تَتَوَلَّدُ النَّارُ الْبَلَّةَ، فَالشُّعَاعُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُلَاثَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْلَّهُ عَلَى عَلَى الْمُنْ يَعِلُ إِلَى بَاطِنِهَا كَيْفَ يُولِّلُهُ النَّارُ؟

الْوَجْهُ الثَّانِي: فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْأَطِبَّاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ الْعَتِيقَ فِي غَايَةِ السُّجُونَةِ بِالطَّبْعِ، فَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ السُّخُونَةُ بِسَبَبِ الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ؛ لَكَانَتْ مُحَالًا، إِذْ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ النَّارِيَّةُ مَعَ حَقَارَتِهَا كَيْفَ يُعْقَلُ بَقَاؤُهَا فِي الْأَجْزَاءِ للنَّارِيَّةُ مَعَ حَقَارَتِهَا كَيْفَ يُعْقَلُ بَقَاؤُهَا فِي الْأَجْزَاءِ



الْمَائِيَّةِ الْغَالِيَةِ دَهْرًا طَوِيلًا، بِحَيْثُ لَا تَنْطَفِئ، مَعَ أَنَّا نَرَى النَّارَ الْعَظِيمَةَ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ جُزْءٌ نَارِيٌّ بِالْفِعْلِ؛ لَكَانَ مَعْلُوبًا بِالْجُزْءِ الْمَائِيِّ الَّذِي فِيهِ، وَكَانَ الْجُزْءُ النَّارِيُّ مَقْهُورًا بِهِ، وَعَلَبَةُ بَعْضِ مَعْلُوبًا بِالْجُزْءِ الْمَائِيِّ اللَّبَائِعِ وَالْعَنَاصِرِ عَلَى بَعْضٍ يَقْتَضِي انْقِلَابَ طَبِيعَةِ الْمَعْلُوبِ إِلَى طَبِيعَةِ الْغَالِبِ، فَكَانَ يَلْزُمُ بِالظَّرُورَةِ انْقِلَابُ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ الْقَلِيلَةِ جِدًّا إِلَى طَبِيعَةِ الْمَاءِ النَّارِيَّةِ الْقَلِيلَةِ جِدًّا إِلَى طَبِيعَةِ الْمَاءِ النَّادِي هُوَ ضِدُّ النَّارِ.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ذَكَرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فِي كِتَابِهِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، يُخْبِرُ فِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ، وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ، وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ مَاءٍ، وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنَ الْمُرَكِّ مِنْهُمَا وَهُوَ الطِّينُ، وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ صَلْصَالُ كَالْفَخَّارِ، وَهُوَ الطِّينُ الَّذِي ضَرَبَتْهُ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ، حَتَّى صَارَ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ، بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ، وَلَمْ يُخْبِرْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ نَارٍ، بَلْ جَعَلَ ذَلِكَ خَاصِّيَّةَ إِبْلِيسَ.

وَثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (١٠٠: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلَاثِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ».

وَهَذَا صَرِيحٌ فِيَ ۚ أَنَّهُ خُلِقَ مِمَّا وَصَفَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَقَطْ، وَلَمْ يَصِفْ لَنَا – شُبْحَانَهُ– أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ نَارِ، وَلَا أَنَّ فِي مَادَّتِهِ شَيْئًا مِنَ النَّارِ.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّ غَايَةً مَا يَسْتَدِلُونَ بِهِ: مَا يُشَاهِدُونَ مِنَ الْحَرَارَةِ فِي أَبْدَانِ الْحَيَوَانِ، وَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ؛ فَإِنَّ أَسْبَابَ الْحَرَارَةِ أَعَمُّ الْحَيَوَانِ، وَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَجْزَاءِ النَّارِيَّةِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ؛ فَإِنَّ أَسْبَابَ الْحَرَارَةِ أَعَمُّ مِنَ النَّادِ، فَإِنِّهَا تَكُونُ عَنِ النَّارِ تَارَةً، وَعَنِ الْحَرَكَةِ أُخْرَى، وَعَنِ انْعِكَاسِ الْأَشِعَّةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٦) (٦٠) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

وَعَنْ سُخُونَةِ الْهَوَاءِ، وَعَنْ مُجَاوَرَةِ النَّارِ، وَذَلِكَ بِوَاسِطَةِ شُخُونَةِ الْهَوَاءِ -أَيْضًا-، وَتَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ أُخَرَ، فَلَا يَلْزُمُ مِنَ الْحَرَارَةِ النَّارُ.

قَالَ أَصْحَابُ النَّارِ: مِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ التُّرَابَ وَالْمَاءَ إِذَا اخْتَلَطَا فَلَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ حَرَارَةٍ تَقْتَضِي طَبْخَهُمَا وَامْتِزَاجَهُمَا، وَإِلَّا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا غَيْرَ مُمَازِجٍ لِلْآخَرِ، وَلَا مُتَّحِدًا بِهِ.

وَكَذَلِكَ: إِذَا أَلْقَيْنَا الْبَدْرَ فِي الطِّينِ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْهَوَاءُ وَلَا الشَّمْسُ: فَسَدَ؛ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ فِي الْمُرَكَّبِ جِسْمٌ مُنْضِجٌ طَابِخٌ بِالطَّبْعِ، أَوْ: لَا، فَإِنْ حَصَلَ؛ فَهُوَ الْجُزْءُ النَّارِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ: لَمْ يَكُنِ الْمُرَكَّبُ مُسَخِّنًا بِطَبْعِهِ، فَإِنْ مَسْخَنًا بَطَبْعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ: لَمْ يَكُنِ الْمُرَكَّبُ مُسَخِّنًا بِطَبْعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ: لَمْ يَكُنِ الْمُرَكَّبُ مُسَخِّنًا بِطَبْعِهِ، بَلْ إِنْ سَخَنَ كَانَ التَّسْخِينُ عَرَضِيَّا، فَإِذَا زَالَ التَّسْخِينُ الْعَرَضِيُّ لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ بَلْ إِنْ سَخَنَ كَانَ التَّسْخِينُ عَرَضِيًّا، فَإِذَا زَالَ التَّسْخِينُ الْعَرَضِيُّ لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ عَرَالَتَهِ، وَكَانَ بَارِدًا مُطْلَقًا، لَكِنْ مِنَ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ مَا عَرُضَ مَنَ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ مَا يَكُونُ حَرَارَتَهَا إِنَّمَا كَانَتْ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَوْهَرًا نَارِيًّا.

وَأَيْضًا: فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ مُسَخِّنٌ: لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي نِهَايَةِ الْبَرْدِ، وَكَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْمُعَاوِنِ وَالْمُعَارِضِ: لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ إِذَا كَانَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْبَرْدِ، وَكَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الْمُعَاوِنِ وَالْمُعَارِضِ: وَجَبَ انْتِهَاءُ الْبَرْدِ إِلَى أَقْصَى الْغَايَةِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ: لَمَا حَصَلَ لَهَا الْإِحْسَاسُ بِالْبَرْدِ؛ لِأَنَّ الْبَرْد الْوَاصِلَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي الْغَايَةِ كَانَ مِثْلَهُ، وَالشَّيْءُ لَا يَنْفَعِلُ عَنْ مِثْلُه، وَالشَّيْءُ لَا يَنْفَعِلُ عَنْ مِثْلُه، وَإِذَا لَمْ يَنْهَهُ، وَإِذَا لَمْ يَحُسَّ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَحُسَّ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَحُسَّ بِهِ: لَمْ يَتَأَلَّمْ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ: فَعَدَمُ الْإِنْفِعَالِ يَكُونُ أَوْلَى، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَدَنِ جُزْءٌ مُسَخِّنٌ بِالطَّبْعِ لَمَا انْفَعَلَ عَنِ الْبَرْدِ، وَلَا تَأَلَّمَ بِهِ.

قَالُوا: وَأَدِلَّتُكُمْ إِنَّمَا تُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الْأَجْزَاءُ النَّارِيَّةُ بَاقِيَةٌ فِي هَذِهِ الْمُرَكَّبَاتِ عَلَى حَالِهَا، وَطَبِيعَتِهَا النَّارِيَّةِ، وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِذَلِكَ، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ صُورَتَهَا النَّوْعِيَّةَ تَفْسُدُ عِنْدَ الإِمْتِزَاجِ.



قَالَ الْآخَرُونَ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَالْهَوَاءَ إِذَا اخْتَلَطَتْ فَالْحَرَارَةُ الْمَنْضِجَةُ الطَّابِخَةُ لَهَا هِي حَرَارَةُ الشَّمْسِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ثُمَّ ذَلِكَ الْمُرَكَّبُ عِنْدَ كَمَالِ نُصْجِهِ مُسْتَعِدٌ لِقَبُولِ الْهَيْئَةِ التَّرْكِيبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ السُّخُونَةِ: نَبَاتًا كَانَ، أَوْ: حَيَوَانًا، أَوْ: مَعْدِنًا، وَمَا الْمَانِعُ أَنَّ تِلْكَ السُّخُونَةَ وَالْحَرَارَةَ الَّتِي فِي كَانَ، أَوْ: حَيَوَانًا، أَوْ: مَعْدِنًا، وَمَا الْمَانِعُ أَنَّ تِلْكَ السُّخُونَةَ وَالْحَرَارَةَ الَّتِي فِي الْمُرَكَّبَاتِ هِي بِسَبِ خَوَاصَّ وَقُوى يُحْدِثُهَا اللهُ صَتَعالَى – عِنْدَ ذَلِكَ الإمْتِزَاجِ، لَا اللهُ رَعْرَاء نَارِيَّةِ بِالْفِعْلِ ؟ وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَى إِبْطَالِ هَذَا الْإِمْكَانِ الْبَتَّةَ، وَقَدِ اعْتَرَفَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ إِحْسَاسِ الْبَدَنِ بِالْبَرْدِ، فَنَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي الْبَدَنِ حَرَارَةً وَتَسْخِينًا، وَمَنْ يُنْكِرُ ذَلِكَ؟ لَكِنْ مَا الدَّلِيلُ عَلَى انْحِصَارِ الْمُسَخِّنِ فِي النَّارِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كُلُّ نَارٍ مُسَخِّنًا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ لَا تَنْعَكِسُ كُلِّيَّةً، بَلْ عَكْشُهَا الصَّادِقُ: بَعْضُ الْمُسَخِّنِ نَارٌ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ بِفَسَادِ صُورَةِ النَّارِ النَّوْعِيَّةِ، فَأَكْثُرُ الْأَطِبَّاءِ عَلَى بَقَاءِ صُورَتِهَا النَّوْعِيَّةِ، وَالْقَوْلُ بِفَسَادِهِ أَفْضَلُ مُتَأَخِّرِيكُمْ فِي النَّوْعِيَّةِ، وَالْقَوْلُ بِفَسَادِهِ أَفْضَلُ مُتَأَخِّرِيكُمْ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِـ «الشِّفَا» (() وَبَرْهَنَ عَلَى بَقَاءِ الْأَرْكَانِ أَجْمَعَ عَلَى طَبَائِعِهَا فِي الْمُرَكَّبَاتِ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.



(۱) هو كتاب الشيخ الرئيس: أبي على الحسين بن عبد الله بن سينا، يعد في الفلاسفة الأذكياء المكثرين من التصنيف، وله انحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الإسلام السوي، لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء، ومنهم المؤلف، ولذاعرَّض به بقوله: «متأخريكم». وللمؤلف وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية نقدات لاذعة لانحرافاته، نثراها في مؤلفاتهما الكثيرة. توفي سنة (۲۸ هـ). انظر: «زاد المعاد» (۶/ ۲۶ – الرسالة).





#### [أُنْوَاعُ عِلَاجِهِ ﷺ]

وَكَانَ عِلَاجُهُ عَلَيْهِ لِلْمَرَضِ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: بِالْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ. وَالثَّانِي: بِالْأَدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّةِ. وَالثَّانِي: بِالْأُدْوِيَةِ الْإِلَهِيَّةِ. وَالثَّالِثُ: بِالْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.

وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْأَنُواعَ الثَّلَاثَةَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ،

فَنَبُدَأُ بِذِكْرِ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي وَصَفَهَا وَاسْتَعْمَلَهَا، ثُمَّ نَذْكُرُ الْأَدْوِيَةَ الْإِلَهِيَّةَ، ثُمَّ الْمُرَكَّبَةَ.

وَهَذَا إِنِّمَا نُشِيرُ إِلَيْهِ إِشَارَةً؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ إِنِّمَا بُعِثَ هَادِيًا، وَدَاعِيًا إِلَى الله، وَإِلَى جَنَّتِهِ، وَمُعَرِّفًا بِالله، وَمُبَيِّنًا لِلْأُمَّةِ مَوَاقِعَ رِضَاهُ، وَآمِرًا لَهُمْ بِهَا، وَمَوَاقِعَ سَخَطِهِ، وَنَاهِيًا لَهُمْ عَنْهَا، وَمُخْبِرَهُمْ أَخْبَارَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَأَحْوَالَهُمْ مَعَ أُمَهِمْ، مَخَطِهِ، وَنَاهِيًا لَهُمْ عَنْهَا، وَمُخْبِرَهُمْ أَخْبَارَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَأَحْوَالَهُمْ مَعَ أُمَهِمْ، وَأَمْرَ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، وَكَيْفِيَّةَ شَقَاوَةِ النَّفُوسِ وَسَعَادَتِهَا، وَأَمْرَ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ، وَكَيْفِيَّةَ شَقَاوَةِ النَّفُوسِ وَسَعَادَتِهَا،

وَأَمَّا طِبُّ الْأَبَدَانِ: فَجَاءَ مِنْ تَكْمِيلِ شَرِيعَتِهِ، وَمَقْصُودًا لِغَيْرِهِ، بِحَيْثُ إِنَّمَا





يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ: كَانَ صَرْفُ الْهِمَمِ وَالْقُوى إِلَى عِلَاجِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهَا، وَدَفْعِ أَسْقَامِهَا، وَحِمْيَتِهَا مِمَّا يُفْسِدُهَا هُوَ الْمَقْصُودَ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَإِصْلَاحُ الْبَدَنِ بِدُونِ إِصْلَاحِ الْقَلْبِ مَمَّا يُفْسِدُهَا هُو الْمَقْصُودَ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَإِصْلَاحُ الْبَدَنِ بِدُونِ إِصْلَاحِ الْقَلْبِ لَا يَنْفَعُ، وَفَسَادُ الْبَدَنِ مَعَ إِصْلَاحِ الْقَلْبِ مَضَرَّتُهُ يَسِيرَةٌ جِدًّا، وَهِيَ مَضَرَّةٌ زَائِلَةٌ لَا يَنْفَعُ، وَفَسَادُ النَّامَةُ التَّامَّةُ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.





# <mark>ذِكُرُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ</mark> وَهُوَ الْعِلَاجُ بِالأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ









### فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْحُمَّى

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْحُمَّى - أَوْ: شِدَّةُ الْحُمَّى - مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ؛ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ» (١٠).

وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ جَهَلَةِ الْأَطِبَّاءِ، وَرَأَوْهُ مُنَافِيًا لِدَوَاءِ



خِطَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ نَوْعَانِ:

\* عَامٌّ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

\* وَخَاصٌّ بِبَعْضِهِمْ.

فَالْأُوَّلُ: كَعَامَّةِ خِطَابِهِ.

وَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ

وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ: غَرِّبُوا» (١٠).

فَهَذَا لَيْسَ بِخِطَابٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَا الْعِرَاقِ، وَلَكِنْ لِأَهْلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٢٣)، ومسلم (٢٢٠٩) (٧٨ و٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٤) ومسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ...



الْمَدِينَةِ، وَمَا عَلَى سَمْتِهَا؛ كَالشَّام وَغَيْرِهَا.

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»(١).

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا: فَخِطَابُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْحِجَازِ وَمَا وَالَاهُمْ، إِذْ كَانَ أَكْثُرُ الْحُمِّيَّاتِ الَّتِي تَعْرِضُ لَهُمْ مِنْ نَوْعِ الْحُمَّى الْيَوْمِيَّةِ الْعَرَضِيَّةِ الْحَادِثَةِ عَنْ شِدَّةِ حَرَارَةِ الشَّمْسِ، وَهَذِهِ يَنْفَعُهَا الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا وَاغْتِسَالًا، فَإِنَّ الْحُمَّى عَنْ شِدَّةِ حَرَارَةِ الشَّمْسِ، وَهَذِهِ يَنْفَعُهَا الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا وَاغْتِسَالًا، فَإِنَّ الْحُمَّى عَنْ شِدَّةِ خَرِيبَةٌ تَشْتَعِلُ فِي الْقَلْبِ، وَتَنْبَثُ مِنْهُ بِتَوسُّطِ الرُّوحِ وَالدَّمِ فِي الشَّرَايِينِ وَالْعُرُوقِ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ، فَتَشْتَعِلُ فِيهِ اشْتِعَالًا يُضِرُّ بِالْأَفْعَالِ الطَّبِيعِيَّةِ.

وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- عَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ الْحَادِثَةُ إِمَّا عَنِ الْوَرَمِ، أَوِ الْحَرَكَةِ، أَوْ إِصَابَةِ حَرَارَةِ الشَّمْس، أَوِ الْقَيْظِ الشَّدِيدِ<sup>(۱)</sup>.. وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- \* وَمَرَضِيَّةٌ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي مَادَّةٍ أُولَى، ثُمَّ مِنْهَا يُسَخَّنُ جَمِيعُ الْبَدَنِ، فَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلُّقِهَا بِالرُّوحِ؛ سُمِّيَتْ: حُمَّى يَوْم؛ لِأَنَّهَا فِي الْغَالِبِ تَزُولُ فِي يَوْم، وَنِهَايَتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلُّقِهَا بِالْأَخْلَاطِ؛ سُمِّيَتْ: عَفَنِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: شُمِّيَتْ: عَفَنِيَّةً، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ:
  - - \* وَبَلْغَمِيَّةٌ. \* وَدَمَوِيَّةٌ.

وَإِنْ كَانَ مَبْدَأُ تَعَلِّقِهَا بِالْأَعْضَاءِ الصُّلْبَةِ الْأَصْلِيَّةِ؛ سُمِّيَتْ: حُمَّى دِقَّ، وَتَحْتَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» (۸) من حديث عمر بن الخطاب ... وأخرجه الترمذي (٣٤٢ و ٣٤٢)، وابن ماجه (١٠١١) من حديث أبي هريرة ...

<sup>(</sup>٢) القيظ: صميم الصيف، وهو شدة الحر.

وَقَدْ يَنْتَفِعُ الْبَدَنُ بِالْحُمَّى انْتِفَاعًا عَظِيمًا لَا يَبْلُغُهُ الدَّوَاءُ، وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ -حُمَّى يَوْمٍ، وَحُمَّى الْعَفَنِ- سَبَبًا لِإِنْضَاجِ مَوَادَّ غَلِيظَةٍ لَمْ تَكُنْ تَنْضَجُ بِدُونِهَا،

وَسَبَبًا لِتَفَتُّحِ سُدَدٍ لَمْ يَكُنْ تَصِلُ إِلَيْهَا الْأَدْهِ يَةُ الْمُفَتِّحَةُ

الْأَدْوِيَةُ الْمُفَتِّحَةُ.

وَأَمَّا الرَّمَدُ(١) الْحَدِيثُ وَالْمُتَقَادِمُ: فَإِنَّهَا تُبْرِئُ أَكْثَرَ أَنْوَاعِهِ بُرْءًا عَجِيبًا سَرِيعًا.

وَتَنْفَعُ مِنَ الْفَالِجِ"، وَاللَّقْوَةِ "،

وَالتَّشَنُّجِ الإمْتِلَائِيِّ (1)، وَكثيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْحَادِثَةِ عَنِ الْفُضُولِ الْغَلِيظَةِ.

وَقَالَ لِي بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرَاضِ نَسْتَبْشِرُ فِيهَا بِالْحُمَّى، كَمَا يَسْتَبْشِرُ الْمَرِيضُ بِالْعَافِيَةِ، فَتَكُونُ الْحُمَّى فِيهِ أَنْفَعَ مِنْ شُرْبِ الدَّوَاءِ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّهَا تُنْضِجُ مِنَ الْأَخْلَاطِ وَالْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ مَا يَضُرُّ بِالْبَدَنِ، فَإِذَا أَنْضَجَتْهَا: صَادَفَهَا الدَّوَاءُ مُتَهَيِّئَةً لِلْخُرُوجِ بِنِضَاجِهَا، فَأَخْرَجَهَا؛ فَكَانَتْ سَبَبًا لِلشِّفَاءِ.

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا: فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْحَدِيثِ مِنْ أَقْسَامِ الْحُمِّيَاتِ الْعَرَضِيَّةِ، فَإِنِّهَا تَسْكُنُ عَلَى الْمَكَانِ بِالإنْغِمَاسِ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَسَقْيِ الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَسَقْيِ الْمَاءِ الْبَارِدِ الْمَثْلُوجِ، وَلَا يَحْتَاجُ صَاحِبُهَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى عِلَاجِ آخَرَ، فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ كَيْفِيَّةٍ الْبَارِدِ الْمَثْلُوجِ، وَلَا يَحْتَاجُ صَاحِبُهَا مَعَ ذَلِكَ إِلَى عِلَاجِ آخَرَ، فَإِنَّهَا مُجَرَّدُ كَيْفِيَّةٍ

<sup>(</sup>۱) الرمد (التهاب الملتحمة): التهاب بالغشاء المبطن للجفون، ومقلة العين من الأمام، يصحبه إفراز مائي، أو مخاطي، ومن أخطر أنواعه: الرمد الصديدي، الذي قد يؤدي إلى العمى، والرمد الحبيبي (التراكوما).

 <sup>(</sup>۲) الفالج (الشلل): فقدان بعض عضلات الجسم القدرة على الحركة، أو اضطرابها،
 وأسبابه متعددة، وأنواعه عدة.

<sup>(</sup>٣) داء يكون في الوجه، يعوج منه الشدق.

<sup>(</sup>٤) التشنج: انقباض عضلي شديد، غير إرادي، يصحبه ألم شديد.



حَارَّةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالرُّوحِ، فَيَكْفِي فِي زَوَالِهَا مُجَرَّدُ وُصُولِ كَيْفِيَّةٍ بَارِدَةٍ تُسَكِّنُهَا، وَتُخْمِدُ لَهَبَهَا، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى اسْتِفْرَاغِ مَادَّةٍ، أَوِ انْتِظَارِ نُضْجٍ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحُمِّيَاتِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ فَاضِلُ الْأَطِبَّاءِ جَالِيْنُوس (۱): بِأَنَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَنْفَعُ فِيهَا، قَالَ فِي الْمَقَالَةِ الْعَاشِرَةِ مِنْ كِتَابِ «حِيلَةِ الْبُرْءِ»: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَابًا حَسَنَ اللَّحْمِ، خِصْبَ الْبَدَنِ فِي وَقْتِ الْقَيْظِ، وَفِي وَقْتِ الْقَيْظِ، وَفِي وَقْتِ الْبُرْءِ»: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَابًا حَسَنَ اللَّحْمِ، خِصْبَ الْبَدَنِ فِي وَقْتِ الْقَيْظِ، وَفِي وَقْتِ الْمُتَعَمَّى، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا شَابًا حَسَنَ اللَّحْمِ، اسْتَحَمَّ بِمَاءٍ بَارِدٍ، أَوْ سَبَحَ فِيهِ الْنَتَفَعَ بَلْنَتَفَعَ الْدُمَّى، وَلَيْسَ فِي أَحْشَائِهِ وَرَمٌ، اسْتَحَمَّ بِمَاءٍ بَارِدٍ، أَوْ سَبَحَ فِيهِ الْنَتَفَعَ بِلَاتَوَقُّفٍ.

وَقَالَ الرازي ('' فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ (''): إِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً، وَالْحُمَّى حَادَّةً جِدًّا، وَالنُّضْجُ بَيِّنٌ، وَلَا وَرَمَ فِي الْجَوْفِ، وَلَا فَتْقَ: يَنْفَعُ الْمَاءُ الْبَارِدُ شُرْبًا، وَإِنْ كَانَ الْعَلِيلُ خِصْبَ الْبَدَنِ، وَالزَّمَانُ حَارٌ، وَكَانَ مُعْتَادًا لِإسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ خَارِج؛ فَلْيُؤْذَنْ فِيهِ.

وَقَوْلُهُ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»: هُوَ شِدَّةُ لَهَبِهَا وَانْتِشَارِهَا، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ: «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»(٤)، وَفِيهِ وَجْهَانِ:

- (۱) طبيب يوناني، له اكتشافات رائعة في التشريح، وهو من أكبر مراجع أطباء العرب، توفي سنة (۲۰۱م). انظر: «زاد المعاد» (۲۷/۶ الرسالة).
- (٢) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، ولد سنة (٢٥١هـ) في «الري»، وتعلم بها، ونسب إليها، من أشهر أئمة الصناعة الطبية، له تصانيف عدة في الطب، من أشهرها: «الحاوي»، و «المنصوري»، و «الفصول»، توفى في بغداد، سنة (٣١٣هـ).
  - (٣) وهو الكتاب المسمى بـ: «الحاوي في صناعة الطب» يقع في ثلاثين مجلدًا.
  - (٤) أخرجه البخاري (٥٣٣) من حديث عبد الله بن عمر المنتخد. وأخرجه البخاري (٥٣٥)، ومسلم (٦١٦) من حديث أبي ذر الغفاري ... وأخرجه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥ و٢١٧) من حديث أبي هريرة ... وأخرجه البخاري من (٥٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري ....

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ أُنْمُوذَجٌ وَرَقِيقَةٌ أُشْتُقَتْ مِنْ جَهَنَّمَ؛ لِيَسْتَدِلَّ بِهَا الْعِبَادُ عَلَيْهَا، وَيَعْتَبُرُوا بِهَا، ثُمَّ إِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ- قَدَّرَ ظُهُورَهَا بِأَسْبَابٍ تَقْتَضِيهَا، كَمَا أَنَّ الرُّوحَ وَالْفَرَحَ وَالشُّرُورَ وَاللَّذَّةَ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ، أَظْهَرَهَا اللهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ عِبْرَةً وَدَلَالَةً، وَقَدَّرَ ظُهُورَهَا بِأَسْبَابِ تُوجِبُهَا.

وَالنَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ التَّشْبِيهَ، فَشَبَّهَ شِدَّةَ الْحُمَّى وَلَهَبَهَا بِفَيْحِ جَهَنَّمَ، وَشَبَّهَ شِدَّةِ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنَّ هَذِهِ وَشَبَّهَ شِدَّةِ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْحَرَارَةَ الْعَظِيمَةَ مُشَبَّهَةٌ بِفَيْحِهَا، وَهُوَ مَا يُصِيبُ مَنْ قَرُبَ مِنْهَا مِنْ حَرِّهَا.

وَقَوْلُهُ: «فَأَبْرِدُوهَا»، رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ:

\* بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا، رُبَاعِيٌّ: مِنْ أَبْرَدَ الشَّيْءَ إِذَا صَيَّرَهُ بَارِدًا؛ مِثْلَ: أَسْخَنَهُ إِذَا صَيَّرَهُ سَخِنًا.

وَالنَّانِي: بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ مَضْمُومَةً، مِنْ بَرَّدَ الشَّيْءَ يُبَرِّدُهُ، وَهُوَ أَفْصَحُ لُغَةً وَاسْتِعْمَالًا، وَالرُّبَاعِيُّ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ عِنْدَهُمْ، قَالَ:

إِذَا وَجَدْتُ لَهِيبَ الْحُبِّ فِي كَبِدِي أَقْبَلْتُ نَحْوَ سِقَاءِ الْقَوْمِ أَبْتَرِدُ هَبْنِي بَرَدْتُ بِبَرْدِ الْمَاءِ ظَاهِرَهُ فَمَنْ لِنَارٍ عَلَى الْأَحْشَاءِ تَتَّقِدُ (١) وَقَوْلُهُ: «بِالْمَاءِ»: فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كُلُّ مَاءٍ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَاءُ زَمْزَمَ.

<sup>(</sup>۱) قاله عروة بن مالك، ولقبه: أذينة، شاعر غزل من أهل المدينة، معدود من الفقهاء والمحدثين، لكن الشعر غلب عليه. توفي سنة (۱۳۰هـ).

انظر: «الشعر والشعراء» (ص٥٨٠)، و «وفيات الأعيان» (٢/ ٣٩٤)، و «زهر الآداب» (١/ ١٦٧).



وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ: بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَأَخَذَتْنِي الْحُمَّى، فَقَالَ: "إِنَّ الْحُمَّى مِنْ الْحُمَّى، فَقَالَ: "إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَبْرِدُهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ»، أَوْ قَالَ: "بِمَاءِ زَمْزَمَ» (١٠).

وَرَاوِي هَذَا قَدْ شَكَّ فِيهِ، وَلَوْ جَزَمَ بِهِ؛ لَكَانَ أَمْرًا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، إذْ هُوَ مُتَيَسِّرٌ عِنْدَهُمْ، وَلِغَيْرِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَاءِ(١).

ثُمَّ اخْتَلَفَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ: هَلِ الْمُرَادُ بِهِ: الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ، أَوِ اسْتِعْمَالُهُ؟

#### عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ اسْتِعْمَالُ، وَأَظُنُّ أَنَّ الَّذِي حَمَلَ مَنْ قَالَ: «الْمُرَادُ: الصَّدَقَةُ بِهِ»: أَنَّهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِي الْحُمَّى، وَلَمْ يَفْهَمْ وَجْهَهُ، مَعَ أَنَّ لِقَوْلِهِ وَجْهًا حَسَنًا، وَهُو أَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، فَكَمَا أَخْمَدَ لَهِيبَ الْعَطَشِ عَنِ الظَّمْآنِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ: أَخْمَدَ اللهُ لَهِيبَ الْحُمَّى عَنْهُ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلَكِنَّ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ فِقْهِ الْحَدِيثِ وَإِشَارَتِهِ، وَأَمَّا الْمُرَادُ بِهِ؛ فَاسْتِعْمَالُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦١).

ولفظ: «فأبردوها بهاء زمزم» من غير شكِّ: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٦٧)، وأحمد في «مسنده» (٢٦٤٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٥٦٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر تعلقه في «فتح الباري» (١٠/ ١٧٥): «وقع في رواية أحمد: «فأبردوها بهاء زمزم» من غير شك، وترجم له ابن حبان بعد ذكره حديث ابن عمر، فقال: ذكر الخبر المفسر للهاء المجمل في الحديث الذي قبله، وهو أن شدة الحمى تبرد بهاء زمزم دون غيره من المياه، وساق حديث ابن عباس».

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَيمٍ وَغَيْرُهُ: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ يَرْفَعُهُ: «إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَرْشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنَ السَّحَرِ»(١).

وَفِي "سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ": عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ، فَنَحُّوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ»(٢).

وَفِي «الْمُسْنَدِ» وَغَيْرِهِ: مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ يَرْ فَعُهُ: «الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ؛ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ».

وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا حُمَّ: دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَفْرَغَهَا عَلَى رَأْسِهِ؛ فَاغْتَسَلَ ").

وَفِي «السُّنَنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ الله

(۱) صحيح - أخرجه الحربي في «غريب الحديث» (۸٦٨/۲)، والنسائي في «الكبرى» (۲) صحيح - أخرجه الحربي في «غريب الحديث» (٣٤٦/٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٧٩٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٣٤٦)، وأبو والطبراني في «الأوسط» (٥١٧٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٠٠ و ٤٠١)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٠١).

وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم، ووافقها شيخنا الألباني تَعَلَّقُهُ في «السلسلة الصحيحة» (١٣٠١).

(۲) صحيح - أخرجه ابن ماجه (۳٤٧٥).

إسناده صحيح، ورجاله ثقات؛ صححه البوصيري، والشيخ الألباني -رحهما الله-.

(٣) ضعيف جدًّا - أخرجه البزار في «مسنده» (٣٠٢٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٨٥٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٢٢٤/٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٠٤) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٩٤): « فيه إسماعيل بن مسلم؛ وهو متروك». وفيه -أيضًا- انقطاع بين الحسن وسمرة؛ فإنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وقد عزاه المصنف عَمَلَتُهُ للمسند؛ ولم أجده فيه.



عَلَيْهُ؛ فَسَبَّهَا رَجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «لَا تَسُبَّهَا؛ فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»(١٠).

لِمَّا كَانَتِ الْحُمَّى يَتْبُعُهَا حِمْيَةٌ عَنِ الْأَغْذِيَةِ الرَّدِيئَةِ، وَتَنَاوُلِ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ، وَفِي ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى تَنْقِيَةِ الْبَدَنِ، وَنَفْيِ أَخْبَاثِهِ وَفُضُولِهِ، وَتَصْفِيَتِهِ مِنْ النَّافِعَةِ، وَفِي ذَلِكَ إِعَانَةٌ عَلَى تَنْقِيَةِ الْبَدَنِ، وَنَفْيِ أَخْبَاثِهِ وَفُضُولِهِ، وَتَصْفِيَةِ مِنْ مَوَادِّهِ الرَّدِيئَةِ، وَتَفْعَلُ النَّارُ فِي الْحَدِيدِ فِي نَفْي خَبَيْهِ، وَتَصْفِيةِ جَوْهَرِهِ: كَانَتْ أَشْبَهَ الْأَشْيَاءِ بِنَارِ الْكِيرِ الَّتِي تُصَفِّي جَوْهَرَ الْحَدِيدِ، وَهَذَا الْقَدْرُ هُو الْمَعْلُومُ عِنْدَ أَطِبًاءِ الْأَبْدَانِ.

وَأَمَّا تَصْفِيَتُهَا الْقَلْبَ مِنْ وَسَخِهِ وَدَرَنِهِ، وَإِخْرَاجَهَا خَبَاثِثَهُ؛ فَأَمْرٌ يَعْلَمُهُ أَطِبَّاءُ الْقُلُوبِ وَيَجِدُونَهُ، كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَكِنْ مَرَضُ الْقَلْبِ إِذَا صَارَ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ: لَمْ يَنْفَعْ فِيهِ هَذَا الْعِلَاجُ.

فَالْحُمَّى تَنْفَعُ الْبَدَنَ وَالْقَلْبَ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ؛ فَسَبَّهُ ظُلْمٌ وَعُدُوَانٌ، وَذَكَرْتُ مَرَّةً وَأَنَا مَحْمُومٌ قَوْلَ بَعْضِ الشُّعَرَاءِ يَسُبُّهَا:

زَارَتْ مُكَفِّرَةُ الذُّنُوبِ وَوَدَّعَتْ تَبَّالَهَا مِنْ زَائِدٍ وَمُودِّعِ قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا: مَاذَا تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: أَنْ لَا تَرْجِعِي فَقُلْتُ: تَبًّا لَهُ إِذْ سَبَّهِ، وَلَوْ قَالَ: فَقُلْتُ: تَبًّا لَهُ إِذْ سَبَّهِ، وَلَوْ قَالَ:

زَارَتْ مُكَفِّرَةُ الذُّنُوبِ لِصَبِّهَا أَهْلًا بِهَا مِنْ زَائِرٍ وَمُودِّعِ قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَى تَرْحَالِهَا: مَاذَا تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: أَنْ لَا تُقْلِعِي

<sup>(</sup>۱) صحيح بشاهده - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰۸۱۰)، وابن ماجه (٣٤٦٩) بإسناد ضعيف، لكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله على أخرجه مسلم (٢٥٧٥): أن رسول الله على دخل على أم السائب -أو أم المسيب-، فقال: «ما لَك يا أُمَّ السَّائِبِ -أو: يا أمَّ المُسيّب- تُزَفْزِفِينَ؟!»، قالت: الحمى؛ لا بارك الله فيها، فقال: «لا تَسُبِّي الحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ».

لَكَانَ أَوْلَى بِهِ، وَلَأَقْلَعَتْ عَنْهُ، فَأَقْلَعَتْ عَنِّي سَرِيعًا. وَقَدْ رُوِيَ فِي أَثَرٍ لَا أَعْرِفُ حَالَهُ: «حُمَّى يَوْمٍ: كَفَّارَةُ سَنَةٍ»(١). وَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحُمَّى تَدْخُلُ فِي كُلِّ الْأَعْضَاءِ وَالْمَفَاصِلِ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا؛ فَتُكَفِّرُ عَنْهُ -بِعَدَدِ كُلِّ مَفْصِلِ- ذُنُوبَ يَوْمٍ.

وَالنَّانِي: أَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي الْبَدَنِ تَأْثِيرًا لَا يَزُولُ بِالْكُلِّيَّةِ إِلَى سَنَةٍ؛ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ فَي فَوْلِهِ عَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ: لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» ("): إِنَّ أَثَرَ الْخَمْرِ يَبْقَى فِي جَوْفِ الْعَبْدِ، وَعُرُوقِهِ، وَأَعْضَائِهِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَبُّو هُرَيْرَةَ: «مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى؛ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنِّي، وَإِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ- يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنَ الْأَجْرِ»("".

(١) حديث موضوع - أخرجه تمام في «فوائده» (١٣١٥) من حديث أبي هريرة بإسناد موضوع.

و أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٦٢) من حديث ابن مسعود بلفظ: «وَمُمَّى لَيْلَةٍ يُكَفَّرُ خَطَايَا سَنَةٍ مُجُرَّمةٍ» -أي: تامة-.

وإسناده ضعيف جدًّا، وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وأبي الدرداء موقوفًا، ولا يصح منها شيء. وانظر: «المقاصد الحسنة» (١١٧٣)، و«كشف الخفاء» (١١٧٣)، و«تمييز الطيب من الخبيث» (٥٤٦)، و«السلسلة الضعيفة» (٦١٤٣).

(۲) صحيح - أخرجه أحمد (٦٧٧٣)، والدارمي (٢٠٩١)، وابن ماجه (٣٣٧٧)، والنسائي (٢) ٥٦٦ - ١٤٥)، وابن حبان (٥٣٥٧)، والحاكم (٤/ ١٤٥ - ١٤٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هيئية.

وإسناده صحيح، وله شواهد من حديث ابن عمر، وأبي ذر، وعياض بن غنم ٨٠٠.

(٣) صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٠٣)، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٢٤٠)، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٩٩٦٩). وإسناده صحيح، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١٠/١٠).



وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِه»: مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَرْفَعُهُ: "إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمُ الْحُمَّى –وَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ –؛ فَلْيُطْفِئُهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَيَسْتَقْبِلْ جَرْيَةَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيَسْتَقْبِلْ جَرْيَةَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلْيَقُلْ: بِسْمِ الله، اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، وَصَدِّقْ رَسُولَكَ، وَيَنْغَمِسُ فِيهِ ثَلَاثَ عَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَرِئَ وَإِلَّا: فَفِي خَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ: فَسَبْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْع: فَتِسْعٌ؛ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ الله "".

قُلْتُ: وَهُوَ يَنْفَعُ فِعْلُهُ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ عَلَى الشَّرَائِطِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَبْرَدُ مَا يَكُونُ؛ لِبُعْدِهِ عَنْ مُلَاقَاةِ الشَّمْسِ، وَوُفُورِ الْقُوَى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمَّا أَفَادَهَا النَّوْمُ، وَالسُّكُونُ، وَبَرْدُ الْهَوَاءِ، فَتَجْتَمِعُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمَّا أَفَادَهَا النَّوْمُ، وَالسُّكُونُ، وَبَرْدُ الْهَوَاءِ، فَتَجْتَمِعُ فِيهِ قُوَّةُ اللَّوَاءِ، وَهُو الْمَاءُ الْبَارِدُ عَلَى حَرَارَةِ الْحُمَّى الْعَرَضِيَّةِ، فِيهِ قُوَّةُ الْقُوى، وَقُوَّةُ الدَّوَاءِ، وَهُو الْمَاءُ الْبَارِدُ عَلَى حَرَارَةِ الْحُمَّى الْعَرَضِيَةِ، فَيهِ قُوَّةُ الْفَوَى، وَقُوَّةُ الدَّوَاءِ، وَهُو الْمَاءُ الْبَارِدُ عَلَى حَرَارَةِ الْحُمَّى الْعَرَضِيَّةِ، وَلا شَيْءَ مِنَ الْأَعْرَاضِ الرَّدِيثَةِ وَالْمَوَادُ الْفَاسِدَةِ -، فَيُطْفِئُهَا -بِإِذْنِ الله-، لَا سِيِّمَا فِي أَحِدِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ فِي وَالْمَوَادُ الْفَاسِدَةِ -، فَيُطْفِئُهَا -بِإِذْنِ الله-، لَا سِيِّمَا فِي أَحِدِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَاءُ الْبَيْرَا، سِيِّمَا فِي الْحَدِيثِ، وَهِي الْأَيَّامُ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا بُحْرَانُ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ كَثِيرًا، سِيِّمَا فِي الْمَدْكُورَةِ وَلِي اللهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَهُ الْفَعَالِهِمْ عَنِ الدِّوَاءِ النَّافِع. الْإِللَّهُ وَلَوْ النَّافِع. الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّواءِ النَّافِع.



<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أحمد (٢٢٤٢٥)، والترمذي (٢٠٨٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤٥٠) من حديث ثوبان بإسناد ضعيف.

وانظر: «طرح التثريب» للعراقي (٨/ ١٨٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٧٦/١٠). وأما حديث رافع بن خديج: فأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٨).





## فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ



فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي المُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَبِي المُتَوكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ -وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ-، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدْ سَقَيْتُهُ؛ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا وَفِي لَفْظٍ: فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا-؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ -أُو: الرَّابِعَةِ-: عَسَلًا»، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ -أُو: الرَّابِعَةِ-: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ»(١).

وَفِي "صَحِيحٍ مُسْلِمٍ": فِي لَفْظٍ لَهُ: "إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ" أَيْ: فَسَدَ هَضْمُهُ، وَاعْتَلَّتْ مَعِدَتُهُ، وَالإسْمُ: الْعَرَبُ -بِفَتْح الرَّاءِ-، وَالذَّرَبُ -أَيْضًا-.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٤ و ٥٧١٦)، ومسلم (٢٢١٧) (٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢١٧) (٩١).





وَالْعَسَلُ فِيهِ مَنَافِعُ عَظِيمَةٌ؛ فَإِنَّهُ جَلَاءٌ لِلْأَوْسَاخِ الَّتِي فِي الْعُرُوقِ وَالْأَمْعَاءِ وَغَيْرِهَا، مُحَلِّلُ لِلرُّطُوبَاتِ أَكْلًا وَطِلَاءً، نَافِعٌ لِلْمَشَايِخِ وَأَصْحَابِ الْبَلْغَمِ، وَمَنْ كَانَ مِزَاجُهُ بَارِدًا رَطْبًا.

وَهُوَ مُغَذِّ مُلَيِّنٌ لِلطَّبِيعَةِ، حَافِظٌ لِقُوَى الْمَعَاجِينِ، وَلِمَا اسْتُودِعَ فِيهِ، مُذْهِبٌ لِكَيْفِيَّاتِ الْأَدْوِيَةِ الْكَرِيهَةِ، مُنَقِّ لِلْكَبِدِ وَالصَّدْرِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، مُوافِقٌ لِلسُّعَالِ لِكَيْفِيَّاتِ الْأَدْوِيَةِ الْكَرِيهَةِ، مُنَقِّ لِلْكَبِدِ وَالصَّدْرِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، مُوافِقٌ لِلسُّعَالِ الْكَائِنِ عَنِ الْبَلْغَمِ، وَإِذَا شُرِبَ حَارًا بِدُهْنِ الْوَرْدِ: نَفَعَ مِنْ نَهْشِ الْهُوَامِّ، وَشُرْبِ الْكَائِنِ عَنِ الْبَلْغَمِ، وَإِذَا شُورِبَ وَحْدَهُ مَمْزُوجًا بِمَاءِ: نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ (١٠)، وَأَكْلِ الْفَيْوِ اللَّهُ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ (١٠)، وَأَكْلِ الْفَعْرِ الْقَرْعُ، وَالْقَرْعُ، وَالْبَاذِنْجَانُ.

وَيَحْفَظُ كَثِيرًا مِنَ الْفَاكِهَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَيَحْفَظُ جُثَّةَ الْمَوْتَى، وَيُسَمَّى: الْحَافِظَ الْأَمِينَ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْبَدَنُ الْمُقَمِّلُ وَالشَّعْرُ: قَتَلَ قَمْلَهُ وَصِئْبَانَهُ، وَطَوَّلَ الشَّعْرَ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْبَدَنُ الْمُقَمِّلُ وَالشَّعْرُ: قَتَلَ قَمْلَهُ وَصِئْبَانَهُ، وَطَوَّلَ الشَّعْرَ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْبَحَرِ بِهِ: جَلَا ظُلْمَةَ الْبَصَرِ، وَإِنِ اسْتُنَّ بِهِ: بَيَّضَ الْأَسْنَانَ

<sup>(</sup>١) هو الكلب المسعور.

وَصَقَلَهَا، وَحَفِظَ صِحَّتَهَا، وَصِحَّةَ اللِّنَةِ، وَيَفْتَحُ أَفْوَاهَ الْعُرُوقِ، وَيُدِرُّ الطَّمْثَ، وَلَعْقُهُ عَلَى الرِّيقِ: يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ، وَيَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ عَنْهَا، وَيَغْشِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ عَنْهَا، وَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْكَبِدِ، وَالْكُلَى، وَالْمَثَانَةِ، وَيُسْخِينًا مُعْتَدِلًا، وَيَفْتَحُ شُدَدَهَا، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْكَبِدِ، وَالْكُلَى، وَالْمَثَانَةِ، وَهُو أَقَلُّ ضَرَرًا لِسُدَدِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ.

وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلِّهِ: مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ، قَلِيلُ الْمَضَارِّ، مُضِرُّ بِالْعَرَضِ لِلصَّفْرَاوِيِّينَ، وَدَفْعُهَا بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ، فَيَعُودُ حِينَئِذٍ نَافِعًا لَهُ جِدًّا.

وَهُوَ غِذَاءٌ مَعَ الْأَغْذِيَةِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِيَةِ، وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَحُلْوٌ مَعَ الْحُلْوَى، وَطِلَاءٌ مَعَ الْأَطْلِيَةِ، وَمُفَرِّحٌ مَعَ الْمُفَرِّحَاتِ، فَمَا خُلِقَ لَنَا شَيْءٌ فِي مَعْنَاهُ الْحَلْوَى، وَطِلَاءٌ مَعَ الْأَطْلِيَةِ، وَمُفَرِّحٌ مَعَ الْمُفَرِّحَاتِ، فَمَا خُلِقَ لَنَا شَيْءٌ فِي مَعْنَاهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَلَا مِثْلُهُ، وَلَا قَرِيبٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُعَوَّلُ الْقُدَمَاءِ إِلَّا عَلَيْهِ، وَأَكْثُرُ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ لَا خَلَيْهِ، وَأَكْثُرُ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ لَا خِكْرَ فِيهَا لِلسُّكَّرِ الْبَتَّةَ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ؛ فَإِنَّهُ حَدِيثُ الْعَهْدِ، حَدَثَ قَرِيبًا، الْقُدَمَاءِ لَا لِللَّكَوْ بِلْ الْفَطِنُ الْمَاءِ عَلَى الرِّيقِ، وَفِي ذَلِكَ سِرُّ بَدِيعٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْفَطِنُ الْفَاضِلُ.

وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ - عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ (١).

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مَرْفُوعًا: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرِ: لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ»(١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٥٤)، وابن ماجه (٣٤٥٠)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١٠٢٥)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٧٩٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢١٥) -، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٨٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «الطب النبوي» (١٦٢ و٣٥٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٣٠٥).

وضعفه البخاري، والعقيلي، وابن عدي، وابن الجوزي، والألباني -رحمهم الله-. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٧٦٢) للشيخ الألباني تَعَلَّهُ.



وَفِي أَثْرٍ آخَرَ: "عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَل وَالْقُرْآنِ").

فَجَمَعَ بَيْنَ الطِّبِّ الْبَشَرِيِّ وَالْإِلَهِيِّ، وَبَيْنَ طِبِّ الْأَبْدَانِ وَطِبِّ الْأَرْوَاحِ، وَبَيْنَ طِبِّ الْأَرْوَاحِ، وَبَيْنَ الدَّوَاءِ الْأَرْضِيِّ وَالدَّوَاءِ السَّمَائِيِّ.

إِذَا عُرِفَ هَذَا؛ فَهَذَا الَّذِي وَصَفَ لَهُ النَّبِيُّ وَ الْعَسَلِ الْعَسَلَ، كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ عَنِ امْتِلَاءٍ، فَأَمَرَهُ بِشُرْبِ الْعَسَلِ لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي غَنْ تُخَمَةٍ أَصَابَتْهُ عَنِ امْتِلَاءٍ، فَإِنَّ الْعَسَلَ فِيهِ جِلَاءٌ، وَدَفْعٌ لِلْفُضُولِ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ نَوَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ؛ فَإِنَّ الْعَسَلَ فِيهِ جِلَاءٌ، وَدَفْعٌ لِلْفُضُولِ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَعِدَةَ أَخْلَاطٌ لَزِجَةٌ، تَمْنَعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا لِلْزُوجَتِهَا، فَإِنَّ الْمَعِدَةَ لَهَا خَمْلُ الْمَعِدَةَ لَهَا خَمْلُ الْمَعِدَةَ الْفَصَادِةِ الْعَنْ الْعَنْ اللَّذِجَةُ: أَفْسَدَتْهَا، وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ، فَدَوَاوُهَا مِنْ تِلْكَ الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ: أَفْسَدَتْهَا، وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ، فَدَوَاوُهُمَا بِمَا يَجْلُوهَا مِنْ تِلْكَ الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ: أَفْسَدَتْهَا، وَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ، فَدَوَاوُهُمَا بِمَا يَجْلُوهَا مِنْ تِلْكَ الْأَخْلَاطُ اللَّزِجَةُ:

وَالْعَسَلُ جِلَاءٌ وَالْعَسَلُ مِنْ أَحْسَنِ مَا عُولِجَ بِهِ هَذَا الدَّاءُ، لَا سِيَّمَا إِنْ مُزِجَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ.

وَفِي تَكْرَارِ سَقْيِهِ الْعَسَلَ مَعْنَى طِبِّيُّ بَدِيعٌ وَهُوَ: أَنَّ الدِّواءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ وَكَمِّيَّةٌ بِحَسْبِ حَالِ الدَّاءِ، إِنْ قَصَرَ عَنْهُ: لَمْ يُزِلْهُ بِالْكُلِّيَةِ، وَإِنْ جَاوَزَهُ: لَهُ مِقْدَارٌ وَكَمِّيَّةٌ بِحَسْبِ حَالِ الدَّاءِ، إِنْ قَصَرَ عَنْهُ: لَمْ يُزِلْهُ بِالْكُلِّيَةِ، وَإِنْ جَاوَزَهُ: أَوْهَى الْقُوَى، فَأَحْدَثَ ضَرَرًا آخَرَ، فَلَمَّا أَمْرَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ الْعَسَلَ: سَقَاهُ مِقْدَارًا لَا يَقِي بِمُقَاوَمَةِ الدَّاءِ، وَلَا يَبْلُغُ الْغَرَضَ، فَلَمَّا أَحْبَرَهُ: عَلِمَ أَنَّ الَّذِي سَقَاهُ لَا يَبْلُغُ مِقْدَارً الْحَاجَةِ، فَلَمَّا تَكَرَّرَ تَرْدَادُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةٍ، أَكَّدَ عَلَيْهِ الْمُعَاوَدَةَ؛ لِيَصِلَ إِلَى مِقْدَارً الْحَاجَةِ، فَلَمَّا تَكَرَّرَ تَرْدَادُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، أَكَدَ عَلَيْهِ الْمُعَاوَدَةَ؛ لِيَصِلَ إِلَى

<sup>(</sup>۱) صحيح موقوفًا - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷٤۱)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (۸۲۹)، والواحدي في «الوسيط» (۳/۷۲–۷۳)، والحاكم في «المستدرك» (۶/ ۲۰ و ۳۵۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۳٤٥)، و«شعب الإيهان» (۲۰۸۱) عن عبد الله بن مسعود شهموقوفًا.

وروي مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٤٥٢)، والحاكم (٢٠٠/)؛ ولا يصح؛ كما قال البيهقي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٥١٤).

الْمِقْدَارِ الْمُقَاوِمِ لِلدَّاءِ، فَلَمَّا تَكَرَّرَتِ الشَّرَبَاتُ بِحَسْبِ مَادَّةِ الدَّاءِ: بَرَأَ بِإِذْنِ الله.

وَاعْتِبَارُ مَقَادِيرِ الْأَدْوِيَةِ وَكَيْفِيَّاتِهَا، وَمِقْدَارِ قُوَّةِ الْمَرَضِ وَالْمَرِيضِ، مِنْ أَكْبَرِ قَوَاعِدِ الطِّبِّ.

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ»: إِشَارَةٌ إِلَى تَحْقِيقِ نَفْعِ هَذَا الدَّوَاءِ، وَأَنَّ بَقَاءَ الدَّاءِ لَيْسَ لِقُصُورِ الدَّوَاءِ فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِكَذِبِ الْبَطْنِ، وَكَثْرَةِ الْمَادَّةِ الْفَاسِدةِ فِيهِ، فَأَمَرَهُ بِتَكْرَارِ الدَّوَاءِ؛ لِكَثْرَةِ الْمَادَّةِ.

وَلَيْسَ طِبُّهُ عَلِيَةٌ كَطِبِّ الْأَطِبَّاءِ، فَإِنَّ طِبَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةً مُتَيَقَّنٌ قَطْعِيٌّ إِلَهِيُّ، صَادِرٌ عَنِ الْوَحْي، وَمِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، وَكَمَالِ الْعَقْلِ.

وَطِبُّ غَيْرِهِ أَكْثَرُهُ حَدْسٌ، وَظُنُونٌ، وَتَجَارِبُ، وَلَا يُنْكَرُ عَدَمُ انْتِفَاعِ كَثِيرٍ مِنَ الْمَرْضَى بِطِبِّ النُّبُوَّةِ؛ فَإِنَّهُ إِنِّمَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ تَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاعْتِقَادِ الشِّفَاءِ بِهِ، وَكَمَالُ التَّلَقِّي لَهُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِذْعَانِ.

فَهَذَا الْقُرْآنُ -الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ- إِنْ لَمْ يُتَلَقَّ هَذَا التَّلَقِّيَ؛ لَمْ يَخصُلْ بِهِ شِفَاءُ الصُّدُورِ مِنْ أَدْوَائِهَا، بَلْ لَا يَزِيدُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا رِجْسًا إِلَى رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، وَمَرَضًا إِلَى مَرَضِهِمْ.

وَأَيْنَ يَقَعُ طِبُّ الْأَبْدَانِ مِنْهُ، فَطِبُّ النُّبُوَّةِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَة، كَمَا أَنَّ شِفَاءَ الْقُرْآنِ لَا يُنَاسِبُ إِلَّا الْأَرْوَاحَ الطَّيِّبَة، وَالْقُلُوبَ الْحَيَّة، فَإِعْرَاضُ النَّاسِ عَنْ طِبِّ النُّبُوَّةِ كَإِعْرَاضِهِمْ عَنِ الإسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، وَلَيْسَ عَنْ طِبِّ النُّبُوَّةِ كَاعْرَاضِهِمْ عَنِ الإسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِقُصُورٍ فِي الدَّوَاءِ، وَلَكِنْ لِخُبْثِ الطَّبِيعَةِ، وَفَسَادِ الْمَحَلِّ وَعَدَمِ قَبُولِهِ، وَاللهُ لَلْمُوفِّقُ.









## [بَيَانُ أَنَّ الْعَسَلَ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ]

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخُلِفُ ٱلْوَنَهُ. فِيهِ شِفَآهُ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]، هَلِ الضَّمِيرُ فِي ﴿ فِيهِ ﴾ رَاجِعٌ إِلَى الشَّرَابِ، أَوْ رَاجِعٌ إِلَى الْقُرْآنِ؟

عَلَى قُوْلَيْنِ (١):

الصَّحِيحُ رُجُوعُهُ إِلَى الشَّرَابِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالْأَكْثَرِينَ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الْمَذْكُورُ، وَالْكَلَامُ سِيقَ لِأَجْلِهِ، وَلَا ذِكْرَ لِلْقُرْآنِ فِي الْآيَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ -وَهُوَ قَوْلُهُ: «صَدَقَ اللهُ» - كَالصَّرِيحِ فِيهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



<sup>(</sup>۱) روى ابن جرير الطبري القولين في «تفسيره» (۲۱۷٥٠ – ۲۱۷۵۰)، وصوَّب قول قتادة، وابن مسعود، وابن عباس: أن الضمير عائد على العسل.





# فِي هَدْيِهِ فِي الطَّاعُونِ، وَعِلَاجِهِ، وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: يَسْأَلُ أُسَامَةً بِنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي الطَّاعُونُ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ، أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ؛ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا؛ فَلَا تَدْخُرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ "".

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» -أَيْضًا-: عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِينَ، قَالَتْ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم»(٢٠).

الطَّاعُونُ -مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ-: نَوْعٌ مِنَ الْوَبَاءِ؛ قَالَهُ صَاحِبُ «الصِّحَاحِ» (")، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الطِّبِّ: وَرَمٌ رَدِيءٌ قَتَّالُ، يَخْرُجُ مَعَهُ تَلَهُّبٌ شَدِيدٌ مُؤْلِمٌ جِدًّا، يَتْجَاوَزُ الْمِقْدَارَ فِي ذَلِكَ، وَيَصِيرُ مَا حَوْلَهُ فِي الْأَكْثَرِ أَسْوَدَ أَوْ أَخْضَرَ، أَوْ أَكْمَدَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۳۰ و ۵۷۳۲)، ومسلم (۱۹۱۱) (۱۹۱۱).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر الرازي، وانظر: «مختار الصحاح» (ص١٥٧).



وَيَثُولُ أَمْرُهُ إِلَى التَّقَرُّح سَرِيعًا.

وَفِي الْأَكْثَرِ يَحْدُّثُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي الْإِبِطِ، وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَبَةِ، وَفِي اللَّحُومِ الرُّخُوةِ.

وَفِي أَثُرٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِير، يَخْرُجُ فِي الْمَرَاقِّ وَالْإِبْطِ»(١).

قَالَ الْأَطِبَّاءُ: إِذَا وَقَعَ الْخُرَّاجُ فِي اللُّحُومِ الرِّخْوَةِ، وَالْمَغَابِنِ، وَخَلْفَ الْأُذُنِ وَالْأَرْنَبَةِ، وَكَانَ مِنْ جِنْسِ فَاسِدٍ؛ سُمِّيَ: طَاعُونًا.

وَسَبَبُهُ: دَمٌ رَدِيءٌ مَائِلٌ إِلَى الْعُفُونَةِ وَالْفَسَادِ، مُسْتَحِيلٌ إِلَى جَوْهَرٍ سُمِّيً، يُفْسِدُ الْعُضْوَ، وَيُغَيِّرُ مَا يَلِيهِ، وَرُبَّمَا رَشَحَ دَمًا وَصَدِيدًا، وَيُؤَدِّي إِلَى الْقَلْبِ كَيْفِيَّةً رَدِيئَةً، فَيَحْدُثُ الْقَيْءُ وَالْخَفَقَانُ وَالْغَشْيُ.

وَهَذَا الْإِسْمُ - وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ كُلَّ وَرَمٍ يُؤَدِّي إِلَى الْقَلْبِ كَيْفِيَّةً رَدِيئَةً حَتَّى يَصِيرَ لِنَدَلِكَ قَتَّالًا - ؛ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْحَادِثُ فِي اللَّحْمِ الْغُدَدِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لِرَدَاءَتِهِ لَا يَقْبَلُهُ لِذَلِكَ قَتَّالًا - ؛ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ الْحَادِثُ فِي اللَّحْمِ الْغُدَدِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لِرَدَاءَتِهِ لَا يَقْبَلُهُ مِنَ الْأَعْضَاءِ إِلَّا مَا كَانَ أَضْعَفَ بِالطَّبْعِ ، وَأَرْدَؤُهُ : مَا حَدَثَ فِي الْإِبِطِ ، وَخَلْفَ الْأَعْضَاءِ إِلَّا مَا كَانَ أَضْعَفَ بِالطَّبْعِ ، وَأَرْدَؤُهُ : مَا حَدَثَ فِي الْإِبِطِ ، وَخَلْفَ الْأَصْفَرُ ، اللَّاعْضَاء النَّتِي هِي أَرْأَسُ ، وَأَسْلَمُهُ : الْأَحْمَرُ ، ثُمَّ الْأَصْفَرُ ، وَالَّذِي إِلَى السَّوَادِ ؛ فَلَا يَفْلِتُ مِنْهُ أَحَدٌ .

وَلَمَّا كَانَ الطَّاعُونُ يَكْثُرُ فِي الْوَبَاءِ، وَفِي الْبِلَادِ الْوَبِيئَةِ: عُبِّرَ عَنْهُ بِالْوَبَاءِ، كَمَا قَالَ الخَلِيلُ: الْوَبَاءُ: الطَّاعُونُ.

وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ مَرَضٍ يَعُمُّ، وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ بَيْنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ عُمُومًا وَخُصُوطًا، فَكُلُّ طَاعُونِ وَبَاءٌ، وَلَيْسَ كُلُّ وَبَاءٍ طَاعُونًا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرَاضُ الْعَامَّةُ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (۲٥١١٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٤٠٨). وانظر: «إرواء الغليل» (١٦٣٨) للشيخ الألباني تتناشه.

أَعَمُّ مِنَ الطَّاعُونِ؛ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَالطَّوَاعِينُ خُرَّاجَاتٌ وَقُرُوحٌ وَأَوْرَامٌ رَدِيئَةٌ حَادِثَةٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا.

قُلْتُ: هَذِهِ الْقُرُوحُ وَالْأَوْرَامُ وَالْجِرَاحَاتُ هِيَ آثَارُ الطَّاعُونِ، وَلَيْسَتْ نَفْسَهُ، وَلَكِنَّ الْأَطِبَّاءَ لَمَّا لَمْ تُدْرِكْ مِنْهُ إِلَّا الْأَثَرَ الظَّاهِرَ: جَعَلُوهُ نَفْسَ الطَّاعُونِ.

وَالطَّاعُونُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: هَذَا الْأَثْرُ الظَّاهِرُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ.

وَالثَّانِي: الْمَوْتُ الْحَادِثُ عَنْهُ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي قَوْلِهِ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم».

وَهَذِهِ الْعِلَلُ وَالْأَسْبَابُ لَيْسَ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مَا يَدْفَعُهَا، كَمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، وَالرُّسُلُ تُخْبِرُ بِالْأُمُورِ الْغَائِبَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٥٣٦)، وأحمد (١٩٥٢٨) والطبراني و٣٤ (١٩٥٢٨)، والبزار في «البزار في «البزار» (٢٩٨٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٢٢٦)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ١٢٧)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٠) من حديث أبي موسى الأشعري ، قال: قال رسول الله ﷺ: «فَناء أُمّتي بالطعن والطاعون»، فقيل: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «وَخْزُ أَعدائِكم من الجنّ، وفي كلّ شُهداءُ».

وانظر: «إرواء الغليل» (١٦٣٧) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وفي الحديث المتقدم: «أنه رجز أرسل على بني إسرائيل»؛ فلعله
 دعوة نبي من أنبيائهم، والله أعلم.



وَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي أَدْرَكُوهَا مِنْ أَمْرِ الطَّاعُونِ لَيْسَ مَعَهُمْ مَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ بِتَوَسُّطِ الْأَرْوَاحِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ الْأَرْوَاحِ فِي الطَّبِيعَةِ وَأَمْرَاضِهَا وَهَلَاكِهَا أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ أَجْهَلُ النَّاسِ بِالْأَرْوَاحِ وَتَأْثِيرَاتِهَا، وَانْفِعَالِ الْأَجْسَامِ وَطَبَائِعِهَا عَنْهَا، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ - قَدْ يَجْعَلُ لِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ تَصَرُّفًا فِي أَجْسَامِ بَنِي آدَمَ عِنْدَ حُدُوثِ وَاللهُ -سُبْحَانَهُ - قَدْ يَجْعَلُ لِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ تَصَرُّفًا فِي أَجْسَامِ بَنِي آدَمَ عِنْدَ حُدُوثِ الْوَبَاءِ، وَفَسَادِ الْهَوَاءِ، كَمَا يَجْعَلُ لَهَا تَصَرُّفًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَوَادِ الرَّدِيئَةِ الَّتِي تُحْدِثُ الْوَبَاءِ، وَفَسَادِ الْهَوَاءِ، كَمَا يَجْعَلُ لَهَا تَصَرُّفًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَوَادِ الرَّدِيئَةِ الَّتِي تُحْدِثُ لِلنَّفُوسِ هَيْئَةً رَدِيئَةً، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ هَيَجَانِ الدَّمِ، وَالْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَعِنْدَ هَيَجَانِ الدَّمِ، وَالْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَعِنْدَ هَيَجَانِ الْمَنِيِّ؛ فَإِنَّ الْأَرُواحِ الشَّيْطَانِيَّةَ تَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا بِصَاحِبِ هَذِهِ الْعَوَارِضِ مَا لَا الْمَنِيِّ؛ فَإِنَّ الْأَرُواحِ الشَّيْطَانِيَّةَ تَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهَا بِصَاحِبِ هَذِهِ الْعَوَارِضِ مَا لَا اللَّيْعُولِ مِنْ غَيْرِهِ، مَا لَمْ يَدْفَعُهَا دَافِعٌ أَقُوى مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ مِنَ الذَّكُرِ، وَالدَّعَهُ الْوَرْوَاحِ وَالْمَدِيَّةُ مَا يَقْهُرُ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةَ، وَيُواءَةِ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَنْزِلُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةَ، وَيُرْعَقَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَنْزِلُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةَ، وَيُواعَةُ مَا يَقْهُرُ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةَ، وَيُواعَةُ مُؤُهُ مَا يَقْهُرُ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةَ، وَيُواعَةُ مُؤَهُ مُؤَوا مَا عَنْهُمُ مَا يَقْهُمُ هَذِهِ الْأَسْرَافِ مَا يَقْهُرُ هَذِهِ الْأَوْمُ وَاحَ الْخَبِيثَةَ مَا يَقْهُمُ مَا يَقْهُمُ هَذِهِ الْأَوْمُ الْمَاكِيَّةِ مَا يَقْهُرُ هَذِهِ الْأَوْمُ الْمُ الْوَاحِ الْمَاكِيَةِ الْمُؤَامِلُ الْمَالِقُولُ الْمَاكِيَةِ مَا يَعْمُوا الْمَاكِيَةِ مَا يَقَامُ الْمَاكِيَةِ مَا يَعْهُوا م

وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا هَذَا مِرَارًا لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللهُ، وَرَأَيْنَا لِاسْتِنْزَالِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ وَاسْتِجْلَابِ قُرْبِهَا تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي تَقْوِيَةِ الطَّبِيعَةِ، وَدَفْعِ الْمَوَادِّ الرَّدِيئَةِ، وَهَذَا يَكُونُ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهَا وَتَمَكُّنِهَا، وَلَا يَكَادُ يَنْخَرِمُ، فَمَنْ وَقَقَهُ اللهُ بَادَرَ الرَّدِيئَةِ، وَهَذَا يَكُونُ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهَا وَتَمَكُّنِهَا، وَلَا يَكَادُ يَنْخَرِمُ، فَمَنْ وَقَقَهُ اللهُ بَادَرَ عِنْدَ إِحْسَاسِهِ بِأَسْبَابِ الشَّرِ إِلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَدْفَعُهَا عَنْهُ، وَهِي لَهُ مِنْ أَنْفَعِ اللهُ يَدْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ: أَغْفَلَ قَلْبَ الْعَبْدِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَتَصَوَّرِهَا وَإِذَا أَرَادَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - إِنْفَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ: أَغْفَلَ قَلْبَ الْعَبْدِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَتَصَوَّرِهَا وَإِزَادَتِهَا، فَلَا يَشْعُرُ بِهَا، وَلَا يُرِيدُهَا؛ لِيَقْضِيَ اللهُ فِيهِ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا.

وَسَنَزِيدُ هَذَا الْمَعْنَى -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى- إِيضَاحًا وَبَيَانًا عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى التَّدَاوِي بِالرُّقَى، وَالْعُوَذِ النَّبُوِيَّةِ، وَالْأَذْكَارِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَنُبَيِّنُ: التَّدَاوِي بِالرُّقَى، وَالْعُوذِ النَّبُويَّةِ، وَالْأَذْكَارِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَفِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَنُبَيِّنُ: أَنَّ نِسْبَةَ طِبِّ الطَّرْقِيَّةِ وَالْعَجَائِزِ إِلَى طَنَّ نِسْبَةَ طِبِّ الطَّرْقِيَّةِ وَالْعَجَائِزِ إِلَى طَبِّهِمْ، كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ حُذَّاقُهُمْ وَأَئِمَّتُهُمْ.

وَنُبَيِّنُ: أَنَّ الطَّبِيعَةَ الْإِنْسَانِيَّةَ أَشَدُّ شَيْءٍ انْفِعَالًا عَنِ الْأَرْوَاحِ، وَأَنَّ قُوَى الْعُوّذِ،

وَالرُّ قَى، وَالدَّعَوَاتِ، فَوْقَ قُوَى الْأَدْوِيَةِ، حَتَّى إِنَّهَا تُبْطِلُ قُوَى السُّمُوم الْقَاتِلَةِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ فَسَادَ الْهَوَاءِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ السَّبِ التَّامِّ، وَالْعِلَّةِ الْفَاعِلَةِ لِلطَّاعُونِ، فَإِنَّ فَسَادَ جَوْهَرِ الْهَوَاءِ الْمُوجِبِ لِحُدُوثِ الْوَبَاءِ وَفَسَادِهِ يَكُونُ لِلطَّاعُونِ، فَإِنَّ فَسَادَ جَوْهَرِهِ إِلَى الرَّدَاءَةِ؛ لِغَلَبَةِ إِحْدَى الْكَيْفِيَّاتِ الرَّدِيئَةِ عَلَيْهِ؛ كَالْعُفُونَةِ، وَالسَّمِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثُرُ حُدُوثِهِ فِي وَالسَّمِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثُرُ حُدُوثِهِ فِي أَوَاخِرِ الصَّيْفِ، وَفِي الْخَرِيفِ غَالِبًا؛ لِكَثْرَةِ اجْتِمَاعِ الْفَضَلَاتِ الْمَرَارِيَّةِ الْحَادَّةِ وَعَيْرِهَا فِي فَصْلِ الصَّيْفِ، وَعِي الْخَرِيفِ؛ لِبَرْدِ الْجَوِّ، وَفِي الْخَرِيفِ؛ لِبَرْدِ الْجَوِّ، وَفِي الْخَرِيفِ؛ لِبَرْدِ الْجَوِّ، وَرَفِي الْخَرِيفِ؛ لِبَرْدِ الْجَوِّ وَالْفَضَلَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَتَحَلَّلُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ، فَتَنْحَصِرُ، وَتُعَفِّنُ، وَتُخْدِثُ الْأَمْرَاضَ الْعَفِنَةَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَادَفَتِ الْبَكَنَ مُسْتَعِدًّا فَيَالِلَ الْحَرَكَةِ، كَثِيرَ الْمَوَادِ؛ فَهَذَا لَا يَكَادُ يُفْلِثُ مِنَ الْعَطِبِ.

وَأَصَحُّ الْفُصُولِ فِيهِ فَصْلُ الرَّبِيعِ.

قَالَ أَبُقْرَاطُ: إِنَّ فِي الْخَرِيفِ أَشَدَّ مَا تَكُونُ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَأَقْتَلَ، وَأَمَّا الرَّبِيعُ؛ فَأَصَحُّ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا وَأَقَلُّهَا مَوْتًا، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الصَّيَادِلَةِ وَمُجَهِّزِي الرَّبِيعُ؛ فَأَصَحُّ الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا وَأَقَلُّهَا مَوْتًا، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الصَّيَادِلَةِ وَمُجَهِّزِي الْمَوْتَى: أَنَّهُمْ يَسْتَدِينُونَ وَيَتَسَلَّفُونَ فِي الرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ عَلَى فَصْلِ الْخَرِيفِ؛ فَهُو الْمَوْتَى: أَنَّهُمْ يَسْتَدِينُونَ وَيَتَسَلَّفُونَ فِي الرَّبِيعِ وَالصَّيْفِ عَلَى فَصْلِ الْخَرِيفِ؛ فَهُو رَبِيعُهُمْ، وَهُمْ أَشُوقُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَأَفْرَحُ بِقُدُومِهِ، وَقَدْ رُويَ فِي حَدِيثٍ: «إِذَا طَلَعَ النَّجُمُ: ارْتَفَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَكِ» (١).

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (ص١٥)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ١١)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٢١) من طريق أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة به.

وإسناده ضعيف؛ علته أبو حنيفة النعمان -الفقيه المشهور- ضعَّفه من جهة حفظه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن عدي.

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٩٧) للشيخ الألباني تَحَلَّثُهُ.



وَفُسِّرَ بِطُلُوعِ الثُّرَيَّا، وَفُسِّرَ بِطُلُوعِ النَّبَاتِ زَمَنَ الرَّبِيعِ، وَمِنْهُ: ﴿ وَالنَّجَمُ وَالنَّجَمُ وَالنَّجَمُ الرَّبِيعِ، وَمَنْهُ: ﴿ وَالنَّجَمُ وَالنَّجَمُ لَيَحُونُ فِي فَصْلِ الرَّبِيعِ، وَمُو الْفَصْلُ الَّذِي تَرْتَفِعُ فِيهِ الْآفَاتُ.

وَأَمَّا الثُّرَيَّا: فَالْأَمْرَاضُ تَكْثُرُ وَقْتَ طُلُوعِهَا مَعَ الْفَجْرِ وَسُقُوطِهَا.

قَالَ التَّمِيمِيُّ فِي كِتَابِ «مَادَّةِ الْبَقَاءِ»(١٠): أَشَدُّ أَوْقَاتِ السَّنَةِ فَسَادًا، وَأَعْظَمُهَا بَلِيَّةً عَلَى الْأَجْسَادِ، وَقْتَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَقْتُ سُقُوطِ الثُّرَّيَّا لِلْمَغِيبِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَالثَّانِي: وَقْتُ طُلُوعِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى الْعَالَمِ، بِمَنْزِلَةٍ مِنْ مَنَاذِكِ الْقَمَرِ، وَهُوَ وَقْتُ تَصَرُّم فَصْلِ الرَّبِيعِ وَانْقِضَائِهِ.

غَيْرَ أَنَّ الْفَسَادَ الْكَائِنَ عِنْدَ طُلُوعِهَا أَقَلُّ ضَرَرًا مِنَ الْفَسَادِ الْكَائِنِ عِنْدَ شُقُوطِهَا.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ قُتَيْبَةً (٢): يُقَالُ: مَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا وَلَا نَأَتْ؛ إِلَّا بِعَاهَةٍ فِي النَّاسِ وَالْإِبِل، وَغُرُوبُهَا أَعْوَهُ (٢) مِنْ طُلُوعِهَا.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن سعيد التميمي، أبو عبد الله: طبيب عالم بالنبات والأعشاب، ولد في القدس، وانتقل إلى مصر، فسكنها وتوفي بالقاهرة سنة (۹۹هـ).

من كتبه: «مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء» عدة مجلدات؛ صنفه للوزير يعقوب بن كلس بمصر، ومقالة في «ماهية الرمد وأنواعه وأسباب علاجه»، و «المرشد إلى جواهر الأغذية» وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيببة الدينوري، ينحدر من أسرة فارسية، ولد (٢) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيببة الدينوري، ينحدر من أشهرها: «تأويل محتلف الحديث».

<sup>(</sup>٣) أي: أشد عاهة.

وَفِي الْحَدِيثِ قَوْلٌ ثَالِثٌ -وَلَعَلَّهُ أَوْلَى الْأَقْوَالِ بِهِ-: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّجْمِ: الثُّرَيَّا، وَبِالْعَاهَةِ: الْآفَةُ الَّتِي تَلْحَقُ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ، وَصَدْرِ فَصْلِ الثُّرَيَّا، وَبِالْعَاهَةِ: الْآفَةُ الَّتِي تَلْحَقُ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ فِي الْوَقْتِ الشِّتَاءِ، وَصَدْرِ فَصْلِ الثَّرَبِيعِ، فَحَصَلَ الْأَمْنُ عَلَيْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، وَلِذَلِكَ نَهَى الرَّبِيعِ، فَحَصَلَ الْأَمْنُ عَلَيْهَا عَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا.

وَالْمَقْصُودُ: الْكَلَامُ عَلَى هَدْيِهِ عَلَيْ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ.







# [النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ أَرْضِ الطَّاعُونِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا]

وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلْأُمَّةِ فِي نَهْيِهِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا، وَنَهْيِهِ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا، وَنَهْيِهِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدُّخُولِ فِي اللَّرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا: تَعَرُّضًا لِلْبَلَاءِ، وَمُوَافَاةً لَهُ فِي مَحَلِّ سُلْطَانِهِ، وَإِعَانَةً لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، بَلْ تَجَنُّبُ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِهِ مِنْ بَلْ تَجَنُّبُ الدُّخُولِ إِلَى أَرْضِهِ مِنْ بَالِ الْحِمْيَةِ الَّتِي أَرْشَدَ اللهُ -سُبْحَانَهُ - إِلَيْهَا، وَهِيَ حِمْيَةٌ عَنِ الْأَمْكِنَةِ، وَالْأَهْوِيَةِ الْمُؤْذِيَة.

وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ بَلَدِهِ؛ فَفِيهِ مَعْنَيَانِ:

أَحَدُهُمَا: حَمْلُ النُّفُوسِ عَلَى الثُّقَةِ بِالله، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى أَقْضِيَتِهِ، وَالرِّضَا بِهَا.

وَالثَّانِي: مَا قَالَهُ أَدِّمَّةُ الطِّبِّ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَرِزٍ مِنَ الْوَبَاءِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ بَدَنِهِ الرُّطُوبَاتِ الْفَضْلِيَّةِ، وَيُقَلِّلَ الْغِذَاءَ، وَيَمِيلَ إِلَى التَّدْبِيرِ الْمُجَفِّفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ إِلَّا: الرِّيَاضَةَ وَالْحَمَّامَ؛ فَإِنَّهُمَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُحْذَرَا؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَخْلُو غَالِبًا مِنْ فَضْلِ رَدِيءٍ كَامِنٍ فِيهِ، فَتُثِيرُهُ الرِّيَاضَةُ وَالْحَمَّامُ، وَيَخْلِطَانِهِ بِالْكِيمُوسِ غَالِبًا مِنْ فَضْلِ رَدِيءٍ كَامِنٍ فِيهِ، فَتُثِيرُهُ الرِّيَاضَةُ وَالْحَمَّامُ، وَيَخْلِطَانِهِ بِالْكِيمُوسِ الْجَيِّدِ، وَذَلِكَ يَجْلِبُ عِلَّةً عَظِيمَةً، بَلْ يَجِبُ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ السُّكُونُ وَالدَّعَةُ، الْجَيِّدِ، وَذَلِكَ يَجْلِبُ عِلَّهُ عَظِيمَةً، بَلْ يَجِبُ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّاعُونِ السُّكُونُ وَالدَّعَةُ،

وَتَسْكِينُ هَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ، وَلَا يُمْكِنُ الْخُرُوجُ مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ وَالسَّفَرُ مِنْهَا إِلَّا بِحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ، وَهِيَ مُضِرَّةٌ جِدًّا.

هَذَا كَلَامُ أَفْضَلِ الْأَطِبَّاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَظَهَرَ الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ مِنَ الْحَدِيثِ النَّبُوِيِّ، وَمَا فِيهِ مِنْ عِلَاجِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَصَلَاحِهِمَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» (١)، مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْتُمُوهُ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ، وَلَا يَحْبِسُ مُسَافِرًا عَنْ سَفَرِهِ؟

قِيلَ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ -طَبِيبٌ وَلَا غَيْرُهُ-: إِنَّ النَّاسَ يَتُرُكُونَ حَرَكَاتِهِمْ عِنْدَ الطَّوَاعِينِ، وَيَصِيرُونَ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَادَاتِ، وَإِنَّمَا يَنْبُغِي فِيهِ التَّقَلُّلُ مِنَ الْحَرَكَةِ الطَّوَاعِينِ، وَيَصِيرُونَ بِمَنْزِلَةِ الْجَمَادَاتِ، وَإِنَّمَا يَنْبُغِي فِيهِ التَّقَلُّلُ مِنَ الْحَرَكَةِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْفَارُّ مِنْهُ لَا مُوجِبَ لِحَرَكَتِهِ إِلَّا مُجَرَّدُ الْفِرَارِ مِنْهُ، وَدَعَتُهُ وَمَكُونُهُ أَنْفَعُ لِقَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، وَأَقْرَبُ إِلَى تَوَكُّلِهِ عَلَى الله -تَعَالَى-، وَاسْتِسْلَامِهِ لِقَضَائِهِ.

وَأَمَّا مَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْحَرَكَةِ؛ كَالصُّنَّاعِ، وَالْأُجَرَاءِ، وَالْمُسَافِرِينَ، وَالْبُرُدِ، وَالْبُرُدِ، وَالْمُسَافِرِينَ، وَالْبُرُدِ، وَغَيْرِهِمْ؛ فَلَا يُقَالُ لَهُمُ: اتْرُكُوا حَرَكَاتِكُمْ جُمْلَةً، وَإِنْ أُمِرُوا أَنْ يَتْرُكُوا مِنْهَا مَا لَا حَاجَةَ لَهُمْ إِلَيْهِ؛ كَحَرَكَةِ الْمُسَافِرِ فَارًّا مِنْهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَفِي الْمَنْعِ مِنَ الدُّخُولِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي قَدْ وَقَعَ بِهَا عِدَّةُ حِكَمٍ: أَحَدُهَا: تَجَنُّبُ الْأَسْبَابِ الْمُؤْذِيَةِ، وَالْبُعْدُ مِنْهَا.

الثَّانِي: الْأَخْذُ بِالْعَافِيَةِ الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ. الثَّالِثُ: أَنْ لَا يَسْتَنْشِقُوا الْهَوَاءَ الَّذِي قَدْ عَفِنَ وَفَسَدَ؛ فَيَمْرَضُونَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢).



الرَّابِعُ: أَنْ لَا يُجَاوِرُوا الْمَرْضَى الَّذِينَ قَدْ مَرِضُوا بِذَلِكَ، فَيَحْصُلُ لَهُمْ بِمُجَاوَرَتِهِمْ مِنْ جِنْسِ أَمْرَاضِهِمْ.

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنَ الْقَرَفِ: التَّكَفَ»(١).

قَالَ ابْنُ قَتَيْبَةَ: الْقَرَفُ: مُدَانَاةُ الْوَبَاءِ، وَمُدَانَاةُ الْمَرْضَى.

الْخَامِسُ: حِمْيَةُ النُّفُوسِ عَنِ الطِّيرَةِ وَالْعَدْوَى؛ فَإِنَّهَا تَتَأَثَّرُ بِهِمَا، فَإِنَّ الطِّيرَةَ عَلَى مَنْ تَطَيَّرَ بِهَا.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَفِي النَّهْيِ عَنِ الدِّخُولِ فِي أَرْضِهِ: الْأَمْرُ بِالْحَذَرِ وَالْحِمْيَةِ، وَالنَّهْيِ عَنِ التُّعَرُّضِ لِأَسْبَابِ التَّلَفِ.

وَفِي النَّهْيِ عَنِ الْفِرَارِ مِنْهُ: الْأَمْرُ بِالتَّوَكُّلِ، وَالتَّسْلِيمِ، وَالتَّفْوِيضِ. فَالْأَوَّلُ: تَأْدِيبٌ وَتَعْلِيمٌ.

وَالثَّانِي: تَفْوِيضٌ وَتَسْلِيمٌ.

وَفِي "الصَّحِيحِ": أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِـ "سَرْغَ" (\*) لَقِيَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ: أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرِهُ فَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۱۶۲) - ومن طريقه أحمد في «مسنده» (۱) ضعيف - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۲۷) -، وأبو (۱۵۷۲) وأبو داود (۳۹۲۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۳٤۷) -، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (۱٤٤).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٧٢٠) للشيخ الألباني كَالله.

<sup>(</sup>٢) قرية بوادي تبوك في طرف الشام مما يلي الحجاز.

وَقَالَ آخَرُونَ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ.

فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِيَ الْأَنْصَارَ؛ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرْيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، قَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَأَذْنَ عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ؛ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.

فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله تَعَالَى؟ قَالَ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ الله -تَعَالَى- إِلَى قَدَرِ الله -تَعَالَى- إِلَى قَدَرِ الله -تَعَالَى- أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: خِصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى: جَدْبَةٌ، أَلَسْتَ إِنْ رَعَيْتَهَا الْجَدْبَةَ: رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله تَعَالَى، وَإِنْ رَعَيْتَهَا الْجَدْبَةَ:

قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَاتِهِ-، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ؛ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) (٩٨).





## فِي هَدْيِهِ فِي دَاءِ الِاسْتِسْقَاءِ وَعِلَاجِهِ

فِي "الصَّحِيحَيْنِ": مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةً " وَعُكَلِ " عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمَدِينَة ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا » فَفَعَلُوا وَالْمَا صَحُوا : عَمَدُوا إِلَى الرَّعَاة وَالله وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَه ، فَبَعَثَ عَمَدُوا إِلَى الرَّعَاة فَي آثَارِهِم ، وَاسْتَاقُوا الْإِبل ، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَه ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَى الرَّعَاة فِي آثَارِهِم ، فَأَخِذُوا وَ فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ، وَأَلْقَاهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ".

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَرَضَ كَانَ الإسْتِسْقَاءَ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" فِي هَذَا الْمَدِينَةَ؛ فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَارْتَهَشَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِنَّا اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ؛ فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وَارْتَهَشَتْ أَعْضَاؤُنَا..»(١٤)، وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عفر بن أغار، من بجيلة من كهلان من القحطانية.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى عُكل: امرأة جاهلية، نسب إليها الحارث وحشيم وسعد وعدي أبناء عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد، من مضر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٣ و٣٠١٨ و٥٦٨٥ و٢٠٨٢)، ومسلم (١٦٧١) (١١ و١١).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في «صحيح مسلم»، وإنها هو عند أحمد في «مسنده» (١٤٠٨٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٨٨٢)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (٢٠٩٦).

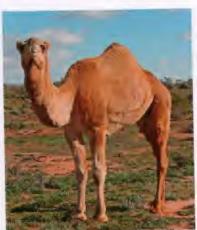

وَالْجَوَى: دَاءٌ مِنْ أَدْوَاءِ الْجَوْفِ.

وَالْاسْتِسْقَاءُ: مَرَضٌ مَادِّيٌّ سَبَبُهُ مَادَّةٌ غَرِيبَةٌ بَارِدَةً، تَتَخَلَّلُ الْأَعْضَاءَ، فَتَرْبُو لَهَا: غَرِيبَةٌ بَارِدَةً، تَتَخَلَّلُ الْأَعْضَاء، فَتَرْبُو لَهَا: إِمَّا الْأَعْضَاءُ الظَّاهِرَةُ كُلُّهَا، وَإِمَّا الْمَوَاضِعُ الْخَالِيَةُ مِنَ النَّوَاحِي الَّتِي فِيهَا تَدْبِيرُ الْغِذَاءِ وَالْأَخْلَاطُ.

وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ:

\* لَحْمِيٌّ - وَهُوَ أَصْعَبُهَا -. \* وَزِقِيٌّ. \* وَطَبْلِيٌّ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي عِلَاجِهِ هِيَ الْأَدْوِيَةُ الْجَالِبَةُ الَّتِي فِيهَا إِطْلَاقٌ مُعْتَدِلٌ، وَإِدْرَارٌ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَوْجُودَةٌ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا: أَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ بِشُرْبِهَا؛ فَإِنَّ فِي لَبَنِ اللِّقَاحِ جَلَاءً وَتَلْبِينًا، وَإِدْرَارًا وَأَلْبَانِهَا، وَتَفْتِيحًا لِلسُّدَدِ، إِذْ كَانَ أَكْثَرُ رَعْيِهَا الشِّيحَ، وَالْقَيْصُومَ، وَالْبَابُونَجَ، وَالْأَقْحُوانَ، وَالْإِذْخِرَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ لِلاسْتِسْقَاءِ، وَهَذَا الْمَرَضُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ آفَةٍ فِي الْكَبِدِ خَاصَّةً، أَوْ مَعَ مُشَارَكَةٍ، وَأَكْثَرُهَا عَنِ السَّدَدِ فِيهَا، وَلَبَنُ اللَّقَاحِ الْعَرَبِيَّةِ نَافِعٌ مِنَ السَّدَدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفْتِيحِ، وَالْمَنَافِعِ الْمَذْكُورَةِ.

قَالَ الرَّازِيُّ (١٠): لَبَنُ اللَّقَاحِ يَشْفِي أَوْجَاعَ الْكَبِدِ، وَفَسَادَ الْمِزَاجِ. وَقَالَ الرَّازِيُّ وَأَكْثَرُهَا مَاثِيَّةً وَحِدَّةً، وَأَقَلُّهَا وَقَالَ الإِسْرَائِيلِيُّ (١٠): لَبَنُ اللَّقَاحِ أَرَقُ الْأَلْبَانِ، وَأَكْثَرُهَا مَاثِيَّةً وَحِدَّةً، وَأَقَلُّهَا

<sup>(</sup>١) انظر: «الحاوي في الطب» (٢١/ ٤٣٧ - وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) يطلق «الإسرائيلي» على جماعة من الأطباء؛ منهم: سعد؛ طبيب مصري يهودي. وابن بشر؛ وهو طبيب مصري يهودي. وأبو عمران موسى بن عبيد؛ يهودي قرطبي، صاحب كتاب: «أسهاء العقاقير».





ألبان الإبل

غِذَاءً، فَلِذَلِكَ صَارَ أَقْوَاهَا عَلَى تَلْطِيفِ الْفُضُولِ، وَإِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَتَغْتِيحِ السُّدَدِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: وَتَغْتِيحِ السُّدَدِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: مُلُوحَتُهُ الْيَسِيرَةُ الَّتِي فِيهِ، لِإِفْرَاطِ حَرَارَةٍ حَيَوانِيَّةٍ بِالطَّبْعِ؛ وَلِذَلِكَ صَارَ أَخَصَّ الْأَلْبَانِ بِتَطْرِيَةِ الْكَبِدِ، وَتَغْتِيح سُدَدِهَا، وَتَحْلِيلِ صَلَابَةِ وَتَغْتِيح سُدَدِهَا، وَتَحْلِيلِ صَلَابَةِ

الطِّحَالِ إِذَا كَانَ حَدِيثًا، وَالنَّفْعُ مِنَ الإَسْتِسْقَاءِ خَاصَّةً إِذَا اسْتُعْمِلَ لِحَرَارَتِهِ الَّتِي يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الضَّرْعِ مَعَ بَوْلِ الْفَصِيلِ، وَهُوَ حَارٌ كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّ يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الضَّرْعِ مَعَ بَوْلِ الْفَصِيلِ، وَهُوَ حَارٌ كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّ كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّ كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَإِنْ تَعَدَّرَ انْحِدَارُهُ ذَلِكَ مِمَّا يَزِيدُ فِي مِلْوَ حَتِهِ، وَتَقْطِيعِهِ الْفُضُولَ، وَإِطْلَاقِهِ الْبَطْنَ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ انْحِدَارُهُ وَإِطْلَاقُهُ الْبَطْنَ؛ وَجَبَ أَنْ يُطْلَقَ بِدَوَاءٍ مُسَهِّلٍ.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» (اللهُ يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يُقَالُ: مِنْ أَنَّ طَبِيعَةَ اللَّبَنِ مُضَادَّةٌ لِعِلَاجِ الإِسْتِسْقَاءِ.

قَالَ: وَاعْلَمْ: أَنَّ لَبَنَ النُّوقِ دَوَاءٌ نَافِعٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَلَاءِ بِرِفْقٍ، وَمَا فِيهِ مِنْ خَاصِّيَّةٍ، وَأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ شَدِيدُ الْمَنْفَعَةِ، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَقَامَ عَلَيْهِ بَدَلَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ: خَاصِّيَّةٍ، وَأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ شَدِيدُ الْمَنْفَعَةِ، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَقَامَ عَلَيْهِ بَدَلَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ: شُفِيَ بِهِ، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ فِي قَوْمٍ دُفِعُوا إِلَى بِلَادِ الْعَرَبِ، فَقَادَتْهُمُ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ فَعُوفُوا. ذَلِكَ فَعُوفُوا.

وَأَنْفَعُ الْأَبُوَالِ: بَوْلُ الْجَمَلِ الْأَعْرَابِيِّ، وَهُوَ النَّجِيبُ، انْتَهَى.

وَفِي الْقِصَّةِ: دَلِيلٌ عَلَى التَّدَاوِي وَالتَّطَبُّبِ، وَعَلَى طَهَارَةِ بَوْلِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَإِنَّ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا، مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْإِسْلَامِ فَإِنَّ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا، مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْإِسْلَامِ

<sup>(</sup>١) انظر: «القانون في الطب» (٢/ ٥٨٧).

بِغَسْلِ أَفْوَاهِهِمْ، وَمَا أَصَابَتْهُ ثِيَابُهُمْ مِنْ أَبْوَالِهَا لِلصَّلَاةِ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لَا يَجُوزُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

وَعَلَى مُقَاتَلَةِ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَسَمَلُوا عَيْنَيْهِ، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي «صَحِيح مُسْلِم».

وَعَلَى قَتْلِ الْجَمَاعَةِ، وَأَخْذِ أَطْرَافِهِمْ بِالْوَاحِدِ.

وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي حَقِّ الْجَانِي حَدُّ وَقِصَاصٌ: اسْتُوفِيَا مَعًا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَعَلَى أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ حَدًّا لله عَلَى حِرَابِهِمْ، وَقَتَلَهُمْ لِقَتْلِهِمُ الرَّاعِيَ.

وَعَلَى أَنَّ الْمُحَارِبَ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ: قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَقُتِلَ.

وَعَلَى أَنَّ الْجِنَايَاتِ إِذَا تَعَدَّدَتْ: تَغَلَّظَتْ عُقُوبَاتُهَا؛ فَإِنَّ هَوُلَاءِ ارْتَدُّوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا النَّفْسَ، وَمَثَّلُوا بِالْمَقْتُولِ، وَأَخَذُوا الْمَالَ، وَجَاهَرُوا بِالْمُحَارَبَةِ.

وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ رِدْءِ الْمُحَارِبِينَ حُكْمُ مُبَاشِرِهِمْ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَمْ يُبَاشِرِ الْقَتْلَ بِنَفْسِهِ، وَلَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

وَعَلَى أَنَّ قَتْلَ الْغِيلَةِ يُوجِبُ قَتْلَ الْقَاتِلِ حَدًّا، فَلَا يُسْقِطُهُ الْعَفْوُ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ: اخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَأَفْتَى بِهِ.







# فِي هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ الْجُرْمِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ عَمَّا دُووِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الله ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً: أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا، حَتَّى إِذَا صَارَتْ رَمَادًا: أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ، فَاسْتَمْسَكَ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا، حَتَّى إِذَا صَارَتْ رَمَادًا: أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ، فَاسْتَمْسَكَ



الدَّمُ»(١)، بِرَمَادِ الْحَصِيرِ الْمَعْمُولِ مِنَ الْبَرْدِيِّ.

وَلَهُ فِعْلٌ قَوِيٌّ فِي حَبْسِ الدَّمِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَجْفِيفًا قَوِيًّا، وَقِلَّةَ لَذْع، فَإِنَّ الْأَدْوِيَةَ الْقَوِيَّة التَّجْفِيفِ إِذَا كَانَ فِيهَا لَذْعٌ: هَيَّجَتِ الدَّمَ وَجَلَبَتْهُ، وَهَذَا الرَّمَادُ إِذَا نُفِخَ وَحُدَهُ -أَوْ: مَعَ الْخَلِّ - فِي أَنْفِ الرَّاعِفِ: قُطِعَ رُعَافُهُ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: الْبَرْدِيُّ يَنْفَعُ مِنَ النَّرْفِ، وَيَمْنَعُهُ، وَيُذَرُّ عَلَى الْجِرَاحَاتِ الطَّرِيَّةِ فَيُدْمِلُهَا.

وَالْقِرْطَاسُ الْمِصْرِيُّ كَانَ قَلِيمًا يُعْمَلُ مِنْهُ، وَمِزَاجُهُ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَرَمَادُهُ نَافِعٌ مِنْ أَكَلَةِ الْفَمِ، وَيَحْبِسُ نَفْتَ الدَّمِ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِيثَةَ أَنْ تَسْعَى.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩١١ و ٧٧٢٥)، ومسلم (١٧٩٠) (١٠١).





# فِي هَدْيِهِ فِي الْعِلَاجِ بِشُرْبِ الْعَسَلِ، وَالْحِجَامَةِ، وَالْكَيُّ

فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةٍ نَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ»(١).

قَالَ أَبُو عَبْدِالله الْمَازِرِيُّ: الْأَمْرَاضُ الإمْتِلَائِيَّةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَمَوِيَّةً، أَوْ صَفْرَاوِيَّةً، أَوْ بَلْغَمِيَّةً، أَوْ سَوْدَاوِيَّةً.

فَإِنْ كَانَتْ دَمَوِيَّةً؛ فَشِفَاؤُهَا: إِخْرَاجُ الدَّمِ.

وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ؛ فَشِفَاؤُهَا: بِالْإِسْهَالِ الَّذِي يَلِيثُ بِكُلِّ خَلْطٍ مِنْهَا.

وَكَأَنَّهُ عَيْ نَبَّهَ بِالْعَسَلِ عَلَى الْمُسَهِّلَاتِ، وَبِالْحِجَامَةِ عَلَى الْفَصْدِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ الْفَصْدَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «شَرْطَةِ مِحْجَم»، فَإِذَا أَعْيَا الدَّوَاءُ؛ فَآخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ، فَذَكَرَهُ عَيْ فِي



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٨٠).



الْأَدْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ غَلَبَةِ الطِّبَاعِ لِقُوَى الْأَدْوِيَةِ، وَحَيْثُ لَا يَنْفَعُ اللَّهُواءُ الْمَشْرُوبُ.

وَقَوْلُهُ: «وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ»، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»("): إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»("): إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِلَاجُ بِهِ، حَتَّى تَدْفَعَ الضَّرُورَةُ إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰهِ، وَلَا يُعَجَّلُ التَّدَاوِي بِهِ، لِمَا فِيهِ

مِنَ اسْتِعْجَالِ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ فِي دَفْعِ أَلَمٍ قَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ مِنْ أَلَمِ الْكَيِّ. انْتَهَى كَلَامُهُ.



وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: الْأَمْرَاضُ الْمِزَاجِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمَادَّةٍ، أَوْ بِغَيْرِ مَادَّةٍ. وَالْمَادِّيَّةُ مِنْهَا: إِمَّا حَارَّةٌ، أَوْ بَارِدَةٌ، أَوْ

وَالْمَادَيْهُ مِنْهَا. إِمَّا حَارَهُ، أَوْ مَا تَرَكَّبَ مِنْهَا.

وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّاتُ الْأَرْبَعُ: مِنْهَا كَيْفِيَّتَانِ فَاعِلْتَانِ: وَهُمَا الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ، وَكَيْفِيَّتَانِ مُنْفَعِلْتَانِ، وَهُمَا الرُّطُوبَةُ وَالْيُبُوسَةُ، وَيَلْزَمُ مِنْ غَلَبَةِ إِحْدَى الْكَيْفِيَّتَيْنِ الْفَاعِلَتَيْنِ: اسْتِصْحَابُ كَيْفِيَّةٍ مُنْفَعِلَةٍ مَعَهَا.

وَكَذَلِكَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْبَدَنِ وَسَائِرِ الْمُرَكَّبَاتِ كَيْفِيَّتَانِ: فَاعِلَةٌ وَمُنْفَعِلَةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۸۳ و ۵۷۰۲ و ۵۷۰۲)، ومسلم (۲۲۰۵) (۷۱) من حديث جابر ابن عبد الله هيشه.



فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ أَصْلَ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيَّةِ هِيَ التَّابِعَةُ لِأَقْوَى كَيْفِيَّاتِ الْأَخْلَاطِ الَّتِي هِيَ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ، فَجَاءَ كَلَامُ النُّبُوَّةِ فِي أَصْلِ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الَّتِي هِيَ الْحَرَارَةُ وَالْبَارِدَةُ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ، فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارًّا: الْأَمْرَاضِ الَّتِي هِيَ الْحَارَّةُ وَالْبَارِدَةُ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ، فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ حَارًا: عَالَجْنَاهُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ -بِالْفَصْدِ كَانَ أَوْ بِالْحِجَامَةِ-؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِفْرَاغًا لِلْمَادَّةِ، وَتَبْرِيدًا لِلْمِزَاجِ.

وَإِنْ كَانَ بَارِدًا: عَالَجْنَاهُ بِالتَّسْخِينِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْعَسَلِ، فَإِنْ كَانَ يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ الْبَارِدَةِ؛ فَالْعَسَلُ -أَيْضًا- يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ، يُحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ الْبَارِدَةِ؛ فَالْعَسَلُ -أَيْضًا- يَفْعَلُ فِي ذَلِكَ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِنْضَاجِ، وَالتَّقْطِيعِ، وَالتَّلْطِيفِ، وَالْجَلَاءِ، وَالتَّلْيِينِ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْمَا فِيهِ مِنَ الْإِنْضَاجِ، وَالتَّقْطِيعِ، وَالتَّلْطِيفِ، وَالْجَلَاءِ، وَالتَّلْيِينِ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الْمَادِقُ وَالتَّلْيِينِ، الْمُحْدِيةِ الْمُسْهِلَاتِ الْقَوِيَّةِ.

وَأَمَّا الْكَيُّ: فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمَادِّيَةِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَادًّا؛ فَيَكُونَ سَرِيعَ الْإِفْضَاءِ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُزْمِنًا، وَأَفْضَلُ عِلَاجِهِ بَعْدَ الْإِسْتِفْرَاغِ: الْكَيُّ فِي الْأَعْضَاءِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْكَيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُزْمِنًا إِلَّا عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ غَلِيظَةٍ قَدْ رَسَخَتْ فِي الْعُضْوِ، وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَهُ، وَأَحَالَتْ مُزْمِنًا إِلَّا عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ غَلِيظَةٍ قَدْ رَسَخَتْ فِي الْعُضْوِ، وَأَفْسَدَتْ مِزَاجَهُ، وَأَحَالَتْ جَمِيعَ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَى مُشَابَهَةٍ جَوْهَرِهَا، فَيَشْتَعِلُ فِي ذَلِكَ الْعُضُو، فَيُسْتَخْرَجُ بِالْكَيِّ تِلْكَ الْمَادَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، بِإِفْنَاءِ الْجُزْءِ النَّارِيِّ الْمَوْجُودِ بِالْكَيِّ لِيَلْكَ الْمَادَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، بِإِفْنَاءِ الْجُزْءِ النَّارِيِّ الْمَوْجُودِ بِالْكَيِّ لِيَلْكَ الْمَادَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، بِإِفْنَاءِ الْجُزْءِ النَّارِيِّ الْمَوْجُودِ بِالْكَيِّ لِيَلْكَ الْمَادَةُ وَلَ

فَتَعَلَّمْنَا بِهِذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: أَخْذَ مُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ الْمَادِّيَةِ جَمِيعِهَا، كَمَا اسْتَنْبَطْنَا مُعَالَجَةَ الْأَمْرَاضِ السَّاذَجَةِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٢٣)، ومسلم (٢٢٠٩) (٧٨ و٧٩) من حديث ابن عمر هيشنا.





### [الْعِلَاجُ بِالْحِجَافَةِ]



وَأَمَّا الْحِجَامَةُ: فَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ»: مِنْ حَدِيثِ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ -وَهُوَ ضَعِيفٌ-، عَنْ كَثِيرِ بْنِ سُلَيم، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي بِمَلاٍ إِلَّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ»(").

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ!»(٢).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

- (۱) صحيح بشواهده أخرجه ابن ماجه (۳٤۷۹)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲۰۸٤/٦).
  - وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٢٦٣) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.
- (۲) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳٦۸۳)، وأحمد في «مسنده» (۳۳۱٦)،
   والترمذي (۲۰۵۳).
  - وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٨٤٧) للشيخ الألباني- رحمه الله-.



احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ(١).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» -أَيْضًا-: عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» -أَيْضًا-: عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله وَيَكُمْ مَوَ الِيَهُ؛ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَعِامٍ، وَكَلَّمَ مَوَ الِيَهُ؛ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَقَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ»(٢).

وَفِي «جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ»: عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ غِلْمَةٌ ثَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَانِ يُغَلَّانِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَوَاحِدٌ لِحَجْمِهِ وَحَجْمِ أَهْلِهِ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: «نِعْمَ الْعَبْدُ: الْحَجَّامُ، يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ».

وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَيْثُ عُرِجَ بِهِ: مَا مَرَّ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ».

وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ: يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِنْ الْمَاتَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ إِنْ اللهِ عَشْرِينَ».

وَقَالَ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: السُّعُوطُ، وَاللُّدُودُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْمَشْيُ».

وَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لُدَّ، فَقَالَ: «مَنْ لَدَّنِي؟»، فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا، فَقَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ؛ إِلَّا: الْعَبَّاسَ».

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٧٩ و٥٦٩١)، ومسلم (١٢٠٢) (٦٥ و٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٠٢ و٢٢١٠ و٢٢٧٧ و٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧) (٦٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف بهذا السياق - أخرجه الترمذي (٢٠٥٤)، وابن ماجه (٣٤٧٧ و٣٤٧٨)، وابن ماجه (٣٤٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٢/٤) بإسناد ضعيف؛ فيه عباد بن منصور. ولبعض فقراته شواهد صحيحة، كما سبق.





### [مَنَافعُ الْحجَامَة]

#### وَأُمَّا مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ:

فَإِنَّهَا تُنَقِّي سَطْحَ الْبَدَنِ أَكْثَرَ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ. وَالْفَصْدُ لِأَعْمَاقِ الْبَدَنِ أَفْضَلُ. وَالْحِجَامَةُ تَسْتَخْرِجُ الدَّمَ مِنْ نَوَاحِي الْجِلْدِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِ الْفَصْدِ: أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالْأَسْنَانِ، وَالْأَمْزِجَةِ.

فَالْبِلَادُ الْحَارَّةُ، وَالْأَزْمِنَةُ الْحَارَّةُ، وَالْأَمْزِجَةُ الْحَارَّةُ، الَّتِي دَمُ أَصْحَابِهَا فِي غَايَةِ النُّضْجِ: الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَصْدِ بِكَثِيرٍ؛ فَإِنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ وَيَرِقُّ، وَيَخْرُجُ غَايَةِ النُّضْجِ: الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ إِلَى سَطْحِ الْجَسَدِ الدَّاخِلِ، فَتُخْرِجُ الْحِجَامَةُ مَا لَا يُخْرِجُهُ الْفَصْدُ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَنْفَعَ لِلصِّبْيَانِ مِنَ الْفَصْدِ، وَلِمَنْ لَا يَقْوَى عَلَى الْفَصْدِ.

وَقَدْ نَصَّ الْأَطِبَّاءُ: عَلَى أَنَّ الْبِلَادَ الْحَارَّةَ الْحِجَامَةُ فِيهَا أَنْفَعُ وَأَفْضَلُ مِنَ الْفَصْدِ، وَتُسْتَحَبُّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ وَسَطِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ: فِي الرُّبُعِ الثَّالِثِ الْفَصْدِ، وَتُسْتَحَبُّ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ وَسَطِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ: فِي الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَّغَ، وَفِي آخِرِهِ مِنْ أَرْبَاعِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ قَدْ هَاجَ وَتَبَيَّغَ، وَفِي آخِرِهِ يَكُونُ قَدْ سَكَنَ، وَأَمَّا فِي وَسَطِهِ وَبُعَيْدَهُ؛ فَيَكُونُ فِي نِهَايَةِ التَّزَيُّدِ.



قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: وَيُؤْمَرُ بِاسْتِعْمَالِ الْحِجَامَةِ لَا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ الْأَخْلَاطَ لَا تَكُونُ قَدْ تَحَرَّكَتْ وَهَاجَتْ، وَلَا فِي آخِرِهِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ قَدْ نَقَصَتْ، بَلْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، حِينَ تَكُونُ الْأَخْلَاطُ هَائِجَةً بَالِغَةً فِي تَزَايُدِهَا لِتَزَيُّدِ النُّورِ فِي جُرْمِ الْقَمَرِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ»(١). وَفِي حَدِيثٍ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ: الْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ»(١). انْتَهَى.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ»:
إِشَارَةٌ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالْبِلَادِ الْحَارَّةِ؟
لِأَنَّ دِمَاءَهُمْ رَقِيقَةٌ، وَهِيَ أَمْيَلُ إِلَى ظَاهِرِ
أَبْدَانِهِمْ لِجَذْبِ الْحَرَارَةِ الْخَارِجَةِ لَهَا إِلَى
سَطْح الْجَسَدِ، وَاجْتِمَاعِهَا فِي نَوَاحِي



الفصد

الْجِلْدِ، وَلِأَنَّ مَسَامَّ أَبْدَانِهِمْ وَاسِعَةٌ، وَقُوَاهُمْ مُتَخَلْخِلَةٌ، فَفِي الْفَصْدِ لَهُمْ خَطَرٌ، وَالْجِجَامَةُ تَفَرُّقُ النِّصَالِيُّ إِرَادِيُّ، يَتْبَعُهُ اسْتِفْرَاغٌ كُلِّيٌّ مِنَ الْعُرُوقِ، وَخَاصَّةً الْعُرُوقَ الَّتِي لَا تُفْصَدُ كَثِيرًا، وَلِفَصْدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نَفْعٌ خَاصُّ.

فَفَصْدُ الْبَاسَلِيقِ ": يَنْفَعُ مِنْ حَرَارَةِ الْكَبِدِ، وَالطِّحَالِ، وَالْأَوْرَامِ الْكَائِنَةِ فِيهِمَا مِنَ الشَّوصَةِ، وَذَاتِ الْجَنْبِ، وَجَمِيعِ مِنَ الشُّوصَةِ، وَذَاتِ الْجَنْبِ، وَجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الدَّمَوِيَّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ. الْأَمْرَاضِ الدَّمَوِيَّةِ الْعَارِضَةِ مِنْ أَسْفَلِ الرُّكْبَةِ إِلَى الْوَرِكِ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (۱۸۲). وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (۲۹۲۳) للشيخ الألباني كَالله.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (١٨٣) بإسناد ضعيف جدًّا كسابقه.

<sup>(</sup>٣) وريد عند المرفق مما يلي الآباط.

وَفَصْدُ الْأَكْحُلِ: يَنْفَعُ مِنَ الإمْتِلَاءِ الْعَارِضِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ إِذَا كَانَ دَمَوِيًّا، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْ فَسَدَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ.

وَفَصْدُ الْقِيفَالِ<sup>(۱)</sup>: يَنْفَعُ مِنَ الْعِلَلِ الْعَارِضَةِ فِي الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمِ، أَوْ فَسَادِهِ.

وَفَصْدُ الْوَدَجَيْنِ (٢): يَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الطِّحَالِ، وَالرَّبْوِ، وَالْبَهَرِ، وَوَجَعِ الْجَبِينِ. وَالْجَامَةُ عَلَى الْكَاهِلِ: تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْمَنْكِبِ وَالْحَلْقِ.

وَالْحِجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ: تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ وَأَجْزَائِهِ: كَالْوَجْهِ، وَالْأَسْنَانِ، وَالْأُنْفِ، وَالْأَسْفَانِ، وَالْأُنْفِ، وَالْحَلْقِ، إِذَا كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ عَنْ كَثْرَةِ الدَّمِ أَوْ فَسَادِهِ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

قَالَ أَنَسُ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ-: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ"



الأخدعان والكاهل

<sup>(</sup>١) عرق في الذراع في الجانب الأيمن.

<sup>(</sup>٢) عرقان غليظان عن يمين ثغرة النحر ويسارها.

 <sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أحمد (١٢١٩١)، وأبو داود (٣٨٦٠)، والترمذي (٢٠٥١)، وابن
 ماجه (٣٤٨٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢١٠/٤).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٩٠٨) للشيخ الألباني كتللله.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (١٣٠٠)، وأبو داود (٣٨٦٠). وأبو داود (٣٨٦٠). ولم أقف عليه في «الصحيحين»، كما عزاه المصنف. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٩٠٨) للشيخ اللألباني كالشهر.





وَفِي «الصَّحِيحِ»: عَنْهُ: أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ؛ لِصُدَاعٍ كَانَ بِهِ (۱). وَفِي «السَّبِيِّ الْبَيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى الللِهُ عَلَى اللللْعَلَمُ عَ

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي وَرِكِهِ، مِنْ وَثُءِ (٣) كَانَ بِهِ (٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٩٨) من حديث عبد الله ابن بحينة ...

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه ابن ماجه (٣٤٨٢)، وابو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٨١٧). وانظر: «ضعيف سنن ابن ماجه» (٧٦٣) للشيخ الألباني كالله.

<sup>(</sup>٣) الوث: تمغط أوتار المفاصل وأربطتها من غير كسر، ويحدث غالبًا في رسغ اليد والقدم، ويصاحب بألم شديد يسكن تدريجيًّا، ثم يعود أشد بعد ساعات مع انتفاخ واحمرار وكدم.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٢٨٠ و١٥٠٩)، وأبو داود (٣٨٦٣)، وابن ماجه (٣٤٨٥)، والنسائي (٢٨٤٨).





وَاخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا؛ وَهِيَ: الْقَمَحْدُوةُ.

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيم فِي كِتَابِ «الطِّبِّ النَّبُوِيِّ» حَدِيثًا مَرْ فُوعًا: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَّةِ؛ فَإِنَّهَا تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاءٍ» (١)؛ ذَكَرَ مِنْهَا: «الْجُذَامَ».

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ؛ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنَ الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً»(١).

فَطَائِفَةٌ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنَتُهُ، وَقَالَتْ: إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَيْنِ، وَالنُّتُوءِ الْعَارِضِ فِيهَا، وَكَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا، وَمِنْ ثِقَلِ الْحَاجِبَيْنِ وَالْجَفْنِ، وَتَنْفَعُ مِنْ جَرَبِهِ.

وَرُوِيَ: أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ احْتَاجَ إِلَيْهَا، فَاحْتَجَمَ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ، وَلَمْ يَحْتَجِمْ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ، وَلَمْ يَحْتَجِمْ فِي النُّقْرَةِ، وَمِمَّنْ كَرِهَهَا صَاحِبُ «الْقَانُونِ»، وَقَالَ: إِنَّهَا تُورِثُ النِّسْيَانَ حَقَّا، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَرِيعَتِنَا: مُحَمَّدٌ ﷺ؛ فَإِنَّ مُؤَخَّرَ الدِّمَاغِ مَوْضِعُ الْحِفْظِ، وَالْحِجَامَةُ تُذْهِبُهُ. انْتَهَى كَلَامُهُ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ ٣٦/ ٧٣٠٦)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٠٢).

وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ الألباني تَتَلَثَهُ.

 <sup>(</sup>۲) ضعیف جدًّا کسابقه.



وَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُونَ، وَقَالُوا: الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ، وَإِنْ ثَبَتَ: فَالْحِجَامَةُ إِنَّمَا تُضْعِفُ مُؤَخَّرِ الدِّمَاغِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَأَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ طِبًّا وَشَرْعًا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ طِبًّا وَشَرْعًا، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي عِدَّةٍ أَمَاكِنَ مِنْ قَفَاهُ بِحَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِي ذَلِكَ، وَاحْتَجَمَ فِي غَيْرِ الْقَفَا بِحَسْبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ.



نقرة القفا







وَالْحِجَامَةُ تَحْتَ الذَّقَٰنِ: تَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ وَالْوَجْهِ وَالْحُلْقُومِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي وَقْتِهَا، وَتُنَقِّي الرَّأْسَ وَالْفَكَّيْنِ.

وَالْحِجَامَةُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ: تَنُوبُ عَنْ فَصْدِ الصَّافِنِ، وَهُوَ عِرْقُ عَظِيمٌ عِنْدَ الْكَعْبِ، وَتَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْفَخِذَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، وَانْقِطَاعِ الطَّمْثِ، وَالْحَكَّةِ الْعَارِضَةِ فِي الْأُنْتَيَيْنِ.

وَالْحِجَامَةُ فِي أَسْفَلِ الصَّدْرِ نَافِعَةٌ مِنْ دَمَامِيلِ الْفَخِذِ، وَجَرَبِهِ، وَبُثُورِهِ، وَمِنَ النِّقْرِسِ، وَالْبَوَاسِيرِ، وَالْفِيلِ، وَحَكَّةِ الظَّهْرِ.







# فِي هَدْيِهِ فِي أَوْقَاتِ الْحِجَامَةِ

رَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ: فِي يَوْمٍ سَابِعَ عَشْرَةَ، أَوْ تَاسِعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ» (١٠٠).

وَفِيهِ عَنْ أَنْسٍ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ، وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ (٢).

وَفِي "سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ": عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا: "مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ؛ فَلْيَتَحَرَّ: سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ: تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ: إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَتَبَيَّغْ " بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ؛ فَيَقْتُلَهُ" (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۲۷۸۸)، وأحمد (۳۳۱٦)، والترمذي (۲۰۵۳).

وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٤٦٣)، و «هداية الرواة» (٤٧٧٣).

 <sup>(</sup>۲) صحيح – أخرجه أبو داود (۳۸٦٠)، والترمذي (۲۰۵۱).
 وصححه الحاكم (٤/ ٢١٠)، ووافقه الذهبي، والشيخ الألباني كها في «هداية الرواة»
 (٤٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) هو ثوران الدم وهيجانه، كم سيأتي.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه ابن ماجه (٣٤٨٦). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٧٤٧) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.



وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ: كَانَتْ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(١).

وَهَذَا مَعْنَاهُ: مِنْ كُلِّ دَاءٍ سَبَيْهُ غَلَبَةُ الدَّمِ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُوَافِقَةٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأَطِبَّاءُ: أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي وَمَا يَلِيهِ مِنَ الرُّبُعِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْبَاعِهِ: أَنْفَعُ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا: نَفَعَتْ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِهِ.

قَالَ الخَلَّالُ: أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبُلُ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الله -أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ- يَحْتَجِمُ أَيَّ وَقْتٍ هَاجَ بِهِ الدَّمُ، وَأَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: أَوْقَاتُهَا فِي النَّهَارِ: السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ -أَوِ: الثَّالِثَةُ-، وَيَجِبُ تَوَقِّهَا بَعْدَ الْحَمَّامِ إِلَّا فِيمَنْ دَمُهُ غَلِيظٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِمَّ، ثُمَّ يَسْتَجِمَّ سَاعَةً، ثُمَّ يَحْتَجِمَ. انْتَهَى.

وَتُكْرَهُ عِنْدَهُمُ الْحِجَامَةُ عَلَى الشِّبَعِ؛ فَإِنَّهَا رُبَّمَا أَوْرَثَتْ شُدَدًا وَأَمْرَاضًا

 <sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (۳۸٦۱).
 وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (۳۲۷۱) للشيخ الألباني تتلفه.



رَدِيئَةً، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْغِذَاءُ رَدِيئًا غَلِيظًا.

وَفِي أَثَرٍ: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ: دَوَاءٌ، وَعَلَى الشِّبَعِ: دَاءٌ، وَفِي سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّبَعِ: دَاءٌ، وَفِي سَبْعَةَ عَشَرَ مِنَ الشَّهْر: شِفَاءٌ ().

وَاخْتِيَارُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِلْحِجَامَةِ فِيمَا إِذَا كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الإحْتِيَاطِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الْأَذَى، وَحِفْظًا لِلصِّحَّةِ.

وَأَمَّا فِي مُدَاوَاةِ الْأَمْرَاضِ؛ فَحَيْثُمَا وُجِدَ الإحْتِيَاجُ إِلَيْهَا: وَجَبَ اسْتِعْمَالُهَا.

وَفِي قَوْلِهِ: «لَا يَتَبَيَّعْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمْ فَيَقْتُلَهُ»: دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ -يَعْنِي: لِئَلَّا يَتَبَيَّغَ -، فَحُذِفَ حَرْفُ الْجَرِّ مَعَ (أَنْ)، ثُمَّ حُذِفَتْ (أَنْ).

وَالتَّبَيُّغُ: الْهَيْجُ، وَهُو مَقْلُوبُ الْبَغْيِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ؛ فَإِنَّهُ بَغْيُ الدَّمِ وَهَيَجَانُهُ. وَقُدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ كَانَ يَحْتَجِمُ أَيَّ وَقْتٍ احْتَاجَ مِنَ الشَّهْرِ (٢).



<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا - أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٢/ ٩٦) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٨٧).





# [اخْتِيَارُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ]

وَأَمَّا اخْتِيَارُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ لِلْحِجَامَةِ، فَقَالَ الخَلَّالُ فِي «جَامِعِهِ»: أَخْبَرَنَا حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَ: قَدْ جَاءَ فِي الْأَرْبِعَاءِ وَالسَّبْتِ.

وَفِيهِ عَنِ الحُسَينِ بْنِ حَسَّانٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا عَبْدِالله عَنِ الْحِجَامَةِ: أَيَّ يَوْمٍ ثُكْرَهُ؟ فَقَالَ: فِي يَوْمِ السَّبْتِ وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَقُولُونَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَرَوَى الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْ فُوعًا: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ -أَوْ: يَوْمَ السَّبْتِ-، فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ -أَوْ: بَرَصٌ-؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (١).

وَقَالَ الخَلَّالُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بَخْتَانٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ النَّوْرَةِ وَالْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؟ فَكَرِهَهَا.

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ٤٠٩)، والحاكم (٤/ ٩٠٤)، والحاكم (٤/ ٤٠٩)، والبيهقي (٩/ ٣٤٠)، وغيرهم بإسناد ضعيف جدًّا. وانظر «السلسلة الضعيفة» (١٥٢٤) للشيخ الألباني تخلَقه.



وَقَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ تَنَوَّرَ، وَاحْتَجَمَ -يَعْنِي: يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ-؛ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ.

قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ تَهَاوَنَ بِالْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَفِي كِتَابِ «الْأَفْرَادِ» لِلدَّارَقُطْنِيِّ: مِنْ حَدِيثِ نافع، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله الْنُ عُمَرَ: تَبَيَّغَ بِي الدَّمُ؛ فَابْغ لِي حَجَّامًا، وَلَا يَكُنْ صَبِيًّا، وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، وَالْعَاقِلَ عَفْلًا؛ فَاحْتَجِمُوا عَلَى الله عَلَيْ يَقُولُ: «الْحِجَامَةُ تَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا، وَالْعَاقِلَ عَفْلًا؛ فَاحْتَجِمُوا عَلَى الله تَعَالَى، وَلَا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ، وَالْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، فَاحْتَجِمُوا عَلَى اللهِ اللهُ تَعَالَى، وَلَا تَحْتَجِمُوا الْخَمِيسَ، وَالْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحْدَ، وَاحْتَجِمُوا: الِاثْنَيْنِ، وَمَا كَانَ مِنْ جُذَامٍ وَلَا بَرَصٍ إِلَّا نَزَلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ».

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ فِيهِ: «وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ»(١٠).

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «شُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ: يَوْمُ الدُّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ: يَوْمُ الدُّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْمَ الثُّلاثَاءِ: يَوْمُ الدُّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْمَ الثُّلاثَاءِ: يَوْمُ الدُّمِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْمَ الثُّلاثَاءِ: يَوْمُ الدُّمِ، (\*).



<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه ابن ماجه (۳٤٨٧ و٣٤٨٨)، والحاكم في «المستدرك» (١٠٢١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٢١) بأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٨٦٢)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٥٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٩٤١) بإسناد فيه جهالة. وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (٨٣١) للشيخ الألباني تَعَلَّشُة.





### [جَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائِمِ، وَالْخِلَافُ فِي فِطْرِهِ ]

وَفِي ضِمْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ: اسْتِحْبَابُ التَّدَاهِي، وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاهِي، وَاسْتِحْبَابُ الْحَالُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الْحِجَامَةِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَالُ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الْمُحْرِم، وَإِنْ آلَ إِلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

وَفِي وُجُوبِ الْفِلْيَةِ عَلَيْهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَقْوَى الْوُجُوبُ ، وَجَوَازُ احْتِجَامِ الصَّائِمِ ، فَإِنَّ فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ (١).

وَلَكِنْ: هَلْ يُفْطِرُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى.

الصَّوَابُ: الْفِطْرُ بِالْحِجَامَةِ؛ لِصِحَّتِهِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، وَأَصَحُّ مَا يُعَارَضُ بِهِ حَدِيثُ حِجَامَتِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْفِطْرِ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الصَّوْمَ كَانَ فَرْضًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ احْتَاجَ مَعَهُ إِلَى الْحِجَامَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٣٩) من حديث عبد الله بن عباس .



الرَّابِعُ: أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(١٠).

فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ الْأَرْبَعُ: أَمْكَنَ الإسْتِدْلَالُ بِفِعْلِهِ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ مَعَ الْحِجَامَةِ وَإِلَّا: فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ نَفْلًا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ الصَّوْمِ مَعَ الْحِجَامَةِ وَغَيْرِهَا، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ ، لَكِنَّهُ فِي السَّفَرِ، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضِرِ، لَكِنَّهُ فِي السَّفَرِ، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضِرِ، لَكِنَّهُ فِي السَّفَرِ، أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضِرِ، لَكِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا كَمَا تَدْعُو حَاجَةٌ مَنْ بِهِ مَرَضٌ إِلَى الْفِطْرِ، أَوْ يَكُونُ فَرْضًا مِنْ رَمَضَانَ فِي الْحَضرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهَا، لَكِنَّهُ مُبْقًى عَلَى الْأَصْلِ.

وَقَوْلُهُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»: نَاقِلٌ وَمُتَأَخِّرٌ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهَا كُلِّهَا. سَبِيلَ إِلَى إِثْبَاتِهَا كُلِّهَا.

وَفِيهَا: دَلِيلٌ عَلَى اسْتِئْجَارِ الطَّبِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ إِجَارَةٍ، بَلْ يُعْطِيهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، أَوْ مَا يُرْضِيهِ.

وَفِيهَا: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّكَسُّبِ بِصِنَاعَةِ الْحِجَامَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطِيبُ لِلْحُرِّ النَّي الْمُعُلِّ النَّبِيَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ النَّبِي الْمُعَلِّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ تَحْرِيمُهُمَا. وَتَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ خَبِيثًا؛ كَتَسْمِيَتِهِ لِلثَّوْمِ وَالْبَصَلِ خَبِيثُيْنِ، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ تَحْرِيمُهُمَا.

وَفِيهَا: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ الرَّجُلِ الْخَرَاجَ عَلَى عَبْدِهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا بِقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَأَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ، وَلَوْ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ؛ لَقَدْرِ طَاقَتِهِ، وَلَوْ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ؛ لَهُو لَكَانَ كَسْبُهُ كُلُّهُ خَرَاجًا، وَلَمْ يَكُنْ لِتَقْدِيرِهِ فَائِدَةٌ، بَلْ مَا زَادَ عَلَى خَرَاجِهِ؛ فَهُو تَمْلِيكٌ مِنْ سَيِّدِهِ لَهُ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا أَرَادَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) صحیح - أخرجه أحمد (۲۲۳۷۱ و۲۲۳۸۲ و۲۲۶۱۰ و۲۲۶۳۰)، وأبو داود (۲۳۲۷)، وابن ماجه (۱۲۸۰) من حدیث ثوبان شمولی رسول الله ﷺ.

وفي الباب عن أبي هريرة، ورافع بن خديج، وشداد بن أوس، وأسامة بن زيد، ومعقل ابن سنان، وغيرهم من الصحابة .

وانظر: «إرواء الغليل» (٩٣١)، وقد رجح الشيخ الألباني تَعَلَّتُهُ أنه منسوخ.





# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي قَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيُّ

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى أَبُيِّ بُنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا، وَكَوَاهُ عَلَيْهِ (١٠).



أدوات الكي

وَلَمَّا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ: حَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ وَرِمَتْ؛ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ (۱).

وَالْحَسْمُ؛ هُوَ: الْكَيُّ.

وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ

بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ حَسَمَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ -أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ-.

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ رُمِيَ فِي أَكْحَلِهِ بِمِشْقَصٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ بِهِ؛ فَكُويَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷) (۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠١) (٧٥).





وَقَالَ أَبُو عُبَيدٍ: وَقَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ نُعِتَ لَهُ الْكَيُّ، فَقَالَ: «اكْوُوهُ وَارْضِفُوهُ»(١).

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: الرَّضْفُ: الْحِجَارَةُ تُسَخَّنُ، ثُمَّ يُكْمَدُ بِهَا.

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيِّ كَوَاهُ فِي أَكْحَلِهِ (۲).

وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ": مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: أَنَّهُ كُوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ حَيُّ (٣).

- (۱) صحيح أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹ ، ۱۹ )، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲ ، ۲۳)، والحاكم (۲۳ ، ۲۳)، والحاكم في «شرح معاني الآثار» (۶/ ۲۲۰)، والحاكم في «المستدرك» (۱۹ ، ۲۲) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
  - وإسناده صحيح على شرط مسلم.
  - والرَّضف: الحجارة المحماة على النار؛ أو الشمس.
    - (۲) انظر: «صحیح مسلم» (۲۰۸) (۷۵).
      - (٣) أخرجه البخاري (١٩٥٥-٥٧٢١).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ ('). وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»(''). وَفِيهِ: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»(''').

وَفِي «جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ» وَغَيْرِهِ: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْكَيِّ، قَالَ: فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا؛ فَمَا أَفْلَحْنَا، وَلَا أَنْجَحْنَا.

وَفِي لَفْظٍ: نُهِينَا عَنِ الْكَيِّ، وَقَالَ: فَمَا أَفْلَحْنَ، وَلَا أَنْجَحْنَ (1).

قَالَ الخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَوَى سَعْدًا؛ لِيَرْقَأَ الدَّمَ مِنْ جُرْحِهِ، وَخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِفَ هُلَكَ.

وَالْكَيُّ مُسْتَعْمَلٌ فِي هَذَا الْبَابِ، كَمَا يُكْوَى مَنْ تُقْطَعُ يَدُهُ، أَوْ رِجْلُهُ.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْكَيِّ؛ فَهُوَ أَنْ يَكْتَوِيَ طَلَبًا لِلشِّفَاءِ، وَكَانُوا يَعْتَقِدُونَ: أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكْتَوِ: هَلَكَ؛ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ لِأَجْلِ هَذِهِ النِّيَّةِ.

وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِهِ نَاصُورٌ، وَكَانَ مَوْضِعِ مَوْضِعُهُ خَطَرًا، فَنَهَاهُ عَنْ كَيِّهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مُنْصَرِفًا إِلَى الْمَوْضِعِ الْمُخَوَّفِ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: «الْكَيُّ جِنْسَانِ:

كَيُّ الصَّحِيحِ لِتَلَّا يَعْتَلَّ: فَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ: لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اكْتَوَى؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه الترمذي (۲۰۵۰)، وأبو يعلى في «مسنده» (۳۵۸۲)، وابن حبان في «صحيحه» (۲۰۸۰).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص۷٥).

<sup>(</sup>٣) انظر (ص٧٤).

<sup>(</sup>٤) صحیح - أخرجه أحمد (۱۹۸۳۱ و۱۹۸۲۶ و۲۰۰۰۶)، وأبو داود (۳۸٦٥)، والترمذي (۲۰٤۹)، وابن ماجه (۳٤۹۰).



أَنْ يَدْفَعَ الْقَدَرَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَالثَّانِي: كَيُّ الْجُرْحِ إِذَا نَغِلَ، وَالْعُضْوِ إِذَا قُطِعَ؛ فَفِي هَذَا الشَّفَاءُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْكَيُّ لِلتَّدَاوِي الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَنْجَعَ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَنْجَعَ؛ فَإِنَّهُ إِلَى الْكَرَاهَةِ أَقْرَبُ»(١). انْتَهَى.

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: فِي حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ: أَنَّهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ".

فَقَدْ تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْكَيِّ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: فِعْلُهُ.

وَالثَّانِي: عَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ.

وَالثَّالِثُ: الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ.

وَالرَّابِعُ: النَّهْيُ عَنْهُ.

وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا -بِحَمْدِ الله تَعَالَى-، فَإِنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى جِوَازِهِ، وَعَدَمُ مَحَبَّتِهِ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ.

وَأَمَّا الثَّنَاءُ عَلَى تَارِكِهِ ۚ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى وَأَفْضَلُ.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهُ؛ فَعَلَى سَبِيلِ الإِخْتِيَارِ وَالْكَرَاهَةِ، أَوْ عَنِ النَّوْعِ الَّذِي لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، بَلْ يُفْعَلُ خَوْفًا مِنْ حُدُوثِ الدَّاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



- (۱) انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص٠٠٠).
- (٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٢ و ٢٥٤١)، ومسلم (٢٢٠) من حديث ابن عباس .





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الصَّرَعِ



أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلا أَرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ، وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ فِعَالَ: ﴿إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ، وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ حَبَرْتِ، وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ حَبَرْتِ، وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ لَكِ أَنْ يُعَافِيَكِ»، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا اللهَ أَنْ لَا أَتْكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتْكَشَّفُ؛ فَدَعَا لَهَا لَهُ اللهَ أَنْ لَا

قُلْتُ: الصَّرَعُ صَرَعَانِ:

- \* صَرَعٌ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ الْأَرْضِيَّةِ.
  - \* وَصَرَعٌ مِنَ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيئَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦) (٥٤).



وَالثَّانِي: هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ الْأَطِبَّاءُ فِي سَبَيِهِ وَعِلَاجِهِ.

وَأَمَّا صَرَعُ الْأَرْوَاحِ: فَأَيْمَّتُهُمْ وَعُقَلَاؤُهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِهِ، وَلَا يَدْفَعُونَهُ، وَيَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ عِلَاجَهُ بِمُقَابَلَةِ الْأَرْوَاحِ الشَّرِيفَةِ الْخَيِّرَةِ الْعُلْوِيَّةِ لِتِلْكَ الْأَرْوَاحِ الشَّرِيفَةِ الْخَيِّرَةِ الْعُلْوِيَّةِ لِتِلْكَ الْأَرْوَاحِ الشَّرِيفَةِ الْخَيِرةِ الْعُلْوِيَّةِ لِتِلْكَ الْأَرْوَاحِ الشَّرِيفَةِ الْخَيِرةِ الْخَبِيثَةِ؛ فَتُدَافِعُ آثَارَهَا، وَتُعَارِضُ أَفْعَالَهَا وَتُبْطِلُهَا، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشِّرِيةِ الْخَبِيثَةِ؛ فَتُدَافِعُ آثَارَهَا، وَتُعارِضُ أَفْعَالَهَا وَتُبْطِلُها، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّرِيمِ الشَّرِيمِ الصَّرَعِ، وَقَالَ: هَذَا إِنَّمَا يَنْفَعُ مِنَ الصَّرَعِ الشَّرِيمِ اللَّهُ وَالْمَادَّةُ، وَأَمَّا الصَّرَعُ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْأَرْوَاحِ؛ فَلَا يَنْفَعُ فِيهِ اللَّذِي سَبَبُهُ الْأَرْوَاحِ؛ فَلَا يَنْفَعُ فِيهِ هَذَا الْعِلَاجُ.

وَأَمَّا جَهَلَةُ الْأَطِبَّاءِ وَسَقَطُهُمْ وَسِفْلَتُهُمْ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ بِالزَّنْدَقَةِ فَضِيلَةً، فَأُولَئِكَ يُنْكِرُونَ صَرَعَ الْأَرْوَاحِ، وَلَا يُقِرُّونَ بِأَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي بَدَنِ الْمَصْرُوعِ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا الْجَهْلُ، وَإِلَّا: فَلَيْسَ فِي الصِّنَاعَةِ الطَّبِيَّةِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ، وَالْحِسُّ وَالْوُجُودُ شَاهِدٌ بِهِ، الْجَهْلُ، وَإِلَّا: فَلَيْسَ فِي الصِّنَاعَةِ الطَّبِيَّةِ مَا يَدْفَعُ ذَلِكَ، وَالْحِسُّ وَالْوُجُودُ شَاهِدٌ بِهِ، وَإِحَالَتُهُمْ ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ بَعْضِ الْأَخْلَاطِ هُو صَادِقٌ فِي بَعْضِ أَقْسَامِهِ لَا فِي كُلِّهَا.

وَقُدَمَاءُ الْأَطِبَّاءِ كَانُوا يُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَعَ: الْمَرَضَ الْإِلَهِيَّ، وَقَالُوا: إِنَّهُ مِنَ الْأَرْوَاحِ، وَأَمَّا جَالِينُوسُ وَغَيْرُهُ، فَتَأُوَّلُوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا سَمَّوْهُ الْأَرْوَاحِ، وَأَمَّا جَالِينُوسُ وَغَيْرُهُ، فَتَأُوَّلُوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا سَمَّوْهُ بِالْمُرْضِ الْإِلَهِيِّ لِكَوْنِ هَذِهِ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ فِي الرَّأْسِ، فَتَضُرُّ بِالْجُزْءِ الْإِلَهِيِّ الطَّاهِرِ الَّذِي مَسْكَنُهُ الدِّمَاغُ.

وَهَذَا التَّأْوِيلُ نَشَأً لَهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ بِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَأَحْكَامِهَا وَتَأْثِيرَاتِهَا، وَجَاءَتْ زَنَادِقَةُ الْأَطِبَّاءِ؛ فَلَمْ يُثْبِتُوا إِلَّا صَرَعَ الْأَخْلَاطِ وَحْدَهُ.

وَمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْرِفَةٌ بِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَتَأْثِيرَاتِهَا يَضْحَكُ مِنْ جَهْلِ هَوُلَاءِ، وَضَعْفِ عُقُولِهِمْ.

وَعِلَاجُ هَذَا النَّوْعِ يَكُونُ بِأَمْرَيْنِ: \* أَمْرِ مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ.

\* وَأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعَالِجِ.

فَالَّذِي مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ: يَكُونُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ، وَصِدْقِ تَوَجُّهِهِ إِلَى فَاطِرِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَبَارِئِهَا، وَالتَّعَوُّذِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَدْ تَوَاطَأً عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، فَإِنَّ هَذَا نَوْعُ مُحَارَبَةٍ، وَالْمُحَارِبُ لَا يَتِمُّ لَهُ الْإِنْتِصَافُ مِنْ عَدُوِّهِ بِالسِّلَاحِ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ:

\* أَنْ يَكُونَ السِّلاحُ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ جَيِّدًا.

\* وَأَنْ يَكُونَ السَّاعِدُ قَوِيًّا.

فَمَتَى تَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا: لَمْ يُغْنِ السِّلَاحُ كَثِيرَ طَائِلٍ، فَكَيْفَ إِذَا عُدِمَ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا، يَكُونُ الْقَلْبُ خَرَابًا مِنَ التَّوْحِيدِ، وَالتَّوَكُّلِ، وَالتَّقْوَى، وَالتَّوَجُّهِ، وَلَا سِلَاحَ لَهُ.

وَالنَّانِي: مِنْ جِهَةِ الْمُعَالِجِ، بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ هَذَانِ الْأَمْرَانِ -أَيْضًا-، حَتَّى إِنَّ مِنَ الْمُعَالِجِينَ مَنْ يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ: «اخْرُجْ مِنْهُ»، أَوْ بِقَوْلِ: «بِسْمِ الله»، أَوْ بِقَوْلِ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله».

وَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اخْرُجْ عَدُوَّ الله، أَنَا رَسُولُ الله»(١).

وَشَاهَدْتُ شَيْخَنَا يُرْسِلُ إِلَى الْمَصْرُوعِ مَنْ يُخَاطِبُ الرُّوحَ الَّتِي فِيهِ، وَيَقُولُ: قَالَ لَكِ الشَّيْخُ: اخْرُجِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ، فَيُفِيقُ الْمَصْرُوعُ، وَرُبَّمَا خَاطَبَهَا بِنَفْسِهِ، وَرُبَّمَا كَانَتِ الرُّوحُ مَارِدَةً؛ فَيُخْرِجُهَا بِالضَّرْبِ، فَيُفِيقُ الْمَصْرُوعُ، وَلَا يَحُسُّ بِأَلَمٍ، وَقَدْ شَاهَدْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه ابن ماجه (٣٥٤٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٣٢)، والروياني في «مسنده» (١٥١٥) من حديث عثمان بن أبي العاص. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦/ ١٠٠١) للشيخ الألباني كَنَنَهُ. وله شاهد من حديث يعلى بن مرة عن أبيه: أخرجه أحمد (١٧٥٤٩ و ١٧٥٣٣)، والحاكم (٢/ ٢١٧) بإسناد فيه انقطاع.



وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فِي أُذُنِ الْمَصْرُوعِ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فِي أُذُنِ الْمَصْرُوعِ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا

وَحَدَّثَنِي: أَنَّهُ قَرَأَهَا مَرَّةً فِي أُذُنِ الْمَصْرُوعِ، فَقَالَتِ الرُّوحُ: نَعَمْ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، قَالَ: فَأَخَذْتُ لَهُ عَصًا وَضَرَبْتُهُ بِهَا فِي عُرُوقِ عُنُقِهِ حَتَّى كَلَّتْ يَدَايَ مِنَ الضَّرْبِ، وَلَمْ يَشُكَّ الْحَاضِرُونَ أَنَّهُ يَمُوتُ لِذَلِكَ الضَّرْبِ، فَفِي أَثْنَاءِ الضَّرْبِ، فَفِي أَثْنَاءِ الضَّرْبِ، فَفِي أَثْنَاءِ الضَّرْبِ، فَفِي أَثْنَاءِ الضَّرْبِ، قَالَتْ: أَنَا أُحِبُّهُ، فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ لَا يُحِبُّكِ، قَالَتْ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحُجَّ بِهِ، فَقُلْتُ لَهَا: هُوَ لَا يُحِبُّكِ، قَالَتْ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحُجَّ بِهِ، فَقُلْتُ لَهَا: هُو لَا يُحِبُّكِ، قَالَتْ: أَنَا أُدعُهُ كَرَامَةً لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ طَاعَةً لَهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ مَعَكِ، فَقَالَتْ: أَنَا أَدعُهُ كَرَامَةً لَكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ طَاعَةً لله وَلِرَسُولِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهُ، قَالَ: فَقَعَدَ الْمَصْرُوعُ يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَقَالَ: وَعَلَى وَقَالَ: وَعَلَى الشَّرْبُ كُلُّهُ؟ فَقَالَ: وَعَلَى قَالَ: وَعَلَى أَيْ شَيْءٍ يَضُرِبُنِي الشَّيْخُ وَلَمْ أُذْنِبْ؟! وَلَمْ يَشْعُرْ بِأَنَّهُ وَقَعَ بِهِ ضَرْبٌ الْبَتَّةَ.

وَكَانَ يُعَالِجُ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهَا الْمَصْرُوعَ وَمَنْ يُعَالِجُهُ بِهَا، وَبِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الصَّرَعِ وَعِلَاجِهِ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا قَلِيلُ الْحَظِّ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْمَعْرِفَةِ.

وَأَكْثَرُ تَسَلُّطِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ عَلَى أَهْلِهِ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ دِينهِمْ، وَخَرَابِ
قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ حَقَائِقِ الذِّكْرِ، وَالتَّعَاوِيذِ، وَالتَّحَصُّنَاتِ النَّبُوِيَّةِ وَالْإِيمَانِيَّةِ،
فَتَلْقَى الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ الرَّجُلَ أَعْزَلَ لَا سِلَاحَ مَعَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ عُرْيَانًا؛ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ
هَذَا.

وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ: لَرَأَيْتَ أَكْثَرَ النَّفُوسِ الْبَشَرِيَّةِ صَرْعَى هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ، وَهِيَ فِي أَسْرِهَا وَقَبْضَتِهَا تَسُوقُهَا حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا يُمْكِنُهَا الإمْتِنَاعُ عَنْهَا وَلَا مُخَالَفَتُهَا، وَبِهَا الصَّرَعُ الْأَعْظَمُ الَّذِي لَا يُفِيقُ صَاحِبُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ عَنْهَا وَلَا مُخَالَفَتُهَا، وَبِهَا الصَّرَعُ الْأَعْظَمُ الَّذِي لَا يُفِيقُ صَاحِبُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ

وَالْمُعَايَنَةِ، فَهُنَاكَ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ كَانَ هُوَ الْمَصْرُوعَ حَقِيقَةً، وَبِالله الْمُسْتَعَانُ.

وَعِلَاجُ هَذَا الصَّرَعِ: بِاقْتِرَانِ الْعَقْلِ الصَّحِيحِ إِلَى الْإِيمَانِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَأَنْ تَكُونَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَقِبْلَةَ قَلْبِهِ، وَيَسْتَحْضِرَ أَهْلَ الدُّنْيَا، وَحُلُولَ الْمَثُلَاتِ وَالْآفَاتِ بِهِمْ، وَوُقُوعَهَا خِلَالَ دِيَارِهِمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ، وَهُمْ صَرْعَى لَا يُفِيقُونَ، وَمَا أَشَدَّ دَاءَ هَذَا الصَّرَعِ، وَلَكِنْ لَمَّا عَمَّتِ الْبَلِيَّةُ بِهِ، بِحَيْثُ لَا يُرَى إِلَّا مَصْرُوعًا، لَمْ يَصِرْ مُسْتَغْرَبًا وَلَا مُسْتَنْكَرًا، بِلْ صَارَ لِكَثْرَةِ الْمَصْرُوعِينَ عَيْنَ الْمُسْتَغْرَب خِلَافَهُ.

فَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا: أَفَاقَ مِنْ هَذِهِ الصَّرْعَةِ، وَنَظَرَ إِلَى أَبْنَاءِ الدُّنْيَا مَصْرُوعِينَ حَوْلَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ.

فَمِنْهُمْ: مَنْ أَطْبَقَ بِهِ الْجُنُونُ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَلِيلَةً، وَيَعُودُ إِلَى جُنُونِهِ.

وَمِنْهُمْ: مَنْ يُفِيقُ مَرَّةً وَيُجَنُّ أُخْرَى، فَإِذَا أَفَاقَ: عَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ الْإِفَاقَةِ وَالْعَقْلِ، ثُمَّ يُعَاوِدُهُ الصَّرَعُ؛ فَيَقَعُ فِي التَّخَبُّطِ.







#### [صَرَعُ الأَخْلَاط]

وَأَمَّا صَرَعُ الْأَخْلَاطِ: فَهُوَ عِلَّةٌ تَمْنَعُ الْأَعْضَاءَ النَّفْسِيَّةَ عَنِ الْأَفْعَالِ وَالْحَرَكَةِ وَالإِنْتِصَابِ مَنْعًا غَيْر تَامًّ، وَسَبَهُ: خِلْطٌ غَلِيظٌ لَزِجٌ يَسُدُّ مَنَافِذَ بُطُونِ الدِّمَاغِ سَدَّةً غَيْر تَامَّةٍ، فَيَمْتَنعُ نُفُوذُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ فِيهِ وَفِي الْأَعْضَاءِ نُفُوذًا تَامَّا مِنْ غَيْر انْقِطَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِأَسْبَابٍ أُخَرَ ؛ كَرِيحٍ غَلِيظٍ يُحْتَبَسُ فِي مَنَافِذِ الرُّوحِ، انْقِطَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِأَسْبَابٍ أُخَرَ ؛ كَرِيحٍ غَلِيظٍ يُحْتَبَسُ فِي مَنَافِذِ الرُّوحِ، أَوْ بُخَارٍ رَدِيءٍ، يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، أَوْ كَيْفِيَّةٍ لَاذِعَةٍ ؛ فَيَنْقَبِضُ الدِّمَاغُ لِللَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى الْإِنْسَانُ مَعَهُ لِللَّا عَلَى اللَّهُ فِي فِيهِ الزَّبَدُ غَالِبًا.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ وُجُودِهِ الْمُؤْلِمِ خَاصَّةً، وَقَدْ تُعَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ بِاعْتِبَارِ طُولِ مُكْثِهَا، وَعُسْرِ بُرْئِهَا، لَا مِنَّةً، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ فِي دِمَاغِهِ، وَخَاصَّةً لَا سِيَّمَا: إِنْ تَجَاوَزَ فِي السِّنِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ فِي دِمَاغِهِ، وَخَاصَّةً فِي جَوْهَرِهِ، فَإِنَّ صَرَعَ هَوُلاءِ يَكُونُ لَا زِمًا.

قَالَ أَبُقْرَاطُ: إِنَّ الصَّرَعَ يَبْقَى فِي هَؤُلَاءِ حَتَّى يَمُوتُوا.

إِذَا عُرِفَ هَذَا: فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي جَاءَ الْحَدِيثُ أَنَّهَا كَانَتْ تُصْرَعُ وَتَتَكَشَّفُ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَرَعُهَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ، فَوَعَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ الْجَنَّةَ بِصَبْرِهَا عَلَى هَذَا

الْمَرَضِ، وَدَعَا لَهَا أَنْ لَا تَتَكَشَّفَ، وَخَيَّرَهَا بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْجَنَّةِ، وَبَيْنَ الدُّعَاءِ لَهَا بِالشِّفَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ، فَاخْتَارَتِ الصَّبْرَ وَالْجَنَّةَ.

وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْمُعَالَجَةِ وَالتَّدَاوِي، وَأَنَّ عِلَاجَ الْأَرْوَاحِ بِالدَّعَوَاتِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى الله يَفْعَلُ مَا لَا يَنَالُهُ عِلَاجُ الْأَطِبَّاءِ، وَأَنَّ تَأْثِيرَهُ، وَفِعْلَهُ، وَالنَّعَوَاتِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى الله يَفْعَلُ مَا لَا يَنَالُهُ عِلَاجُ الْأَطْبَاءِ، وَأَنْ تَأْثِيرَهُ، وَفِعْلَهُ، وَتَأَثُّرُ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَهَا: أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِيرِ الْأَدْوِيَةِ الْبَدَنِيَّةِ، وَانْفِعَالِ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالِ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَ الْعَلْبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَ الْعَلْبِيعَةِ عَنْهُ وَقَدْ جَرَّبْنَا هَذَا مِرَارًا نَحْنُ وَغَيْرُنَا.

وَعُقَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّ لِفِعْلِ الْقُوَى النَّفْسِيَّةِ وَانْفِعَالَاتِهَا فِي شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ عَجَائِبُ، وَمَا عَلَى الصِّنَاعَةِ الطِّبِيَّةِ أَضَرُّ مِنْ زَنَادِقَةِ الْقَوْمِ وَسِفْلَتِهِمْ، وَجُهَّالِهِمْ.

وَالظَّاهِرُ: أَنَّ صَرَعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْأَرْوَاحِ، وَيَكُونُ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ اللَّرْوَاحِ، وَيَكُونُ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ اللَّاعُورَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ اللَّاعَاءِ لَهَا بِالشِّفَاءِ؛ فَاخْتَارَتِ الصَّبْرَ وَالسَّتْرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.









## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجٍ عِرْقِ النِّسَا

رَوَى ابْنُ مَاجَهُ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «دَوَاءُ عِرْقِ النَّسَا: أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ، مَالِكِ، قَالَ: شُمُّ تُجَزَّأُ ثَلَائَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ، فِي كُلِّ يَوْم جُزْءٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عِرْقُ النَّسَاءِ: وَجَعٌ يَبْتَدِئُ مِنْ مَفْصِلِ الْوَرِكِ، وَيَنْزِلُ مِنْ خَلْفِ عَلَى الْفَخِذِ، وَرَبُّمَا عَلَى الْفَخِذِ. وَرُبَّمَا عَلَى الْكَعْبِ، وَكُلَّمَا طَالَتْ مُدَّتُهُ: زَادَ نُزُولُهُ، وَتَهْزُلُ مَعَهُ الرِّجْلُ وَالْفَخِذُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَعْنًى لُغَوِيٌّ، وَمَعْنًى طِبِّيٌّ.

فَأُمَّا الْمَعْنَى اللُّغُوِيُّ: فَدَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ هَذَا الْمَرَضِ بِعِرْقِ النَّسَا، خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَقَالَ: النَّسَا؛ هُوَ: الْعِرْقُ نَفْسُهُ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَجَوَابٌ هَذَا الْقَائِلِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِرْقَ أَعَمُّ مِنَ النَّسَا؛ فَهُوَ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ،

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه ابن ماجه (٣٤٦٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٦/٤). وأخرجه بلفظ آخر: أحمد في «مسنده» (١٣٢٩٥ و٢٠٧٤٢ و٢٠٧٤٣)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٤٩٣).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٨٩٩) للشيخ الألباني كَلَقْهُ.

نَحْوَ: كُلُّ الدَّرَاهِم، أَوْ بَعْضُهَا.

الثَّانِي: أَنَّ النَّسَا: هُوَ الْمَرَضُ الْحَالُ بِالْعِرْقِ، وَالْإِضَافَةُ فِيهِ مِنْ بَابِ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلِّهِ وَمَوْضِعِهِ.

قِيلَ: وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَلَمَهُ يُنْسِي مَا سِوَاهُ، وَهَذَا الْعِرْقُ مُمْتَدُّ مِنْ مَفْصِل

الْوَرِكِ، وَيَنْتَهِي إِلَى آخِرِ الْقَدَمِ وَرَاءَ الْكَعْبِ مِنَ الْجَانِبِ الْوَحْشِيِّ، فِيمَا بَيْنَ عَظْمِ السَّاقِ وَالْوَتَرِ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ: فَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ كَلَامَ رَسُولِ الله عَلَيْ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَامٌّ: بِحَسْبِ الْأَزْمَانِ، وَالْأَمَاكِنِ، وَالْأَمَاكِنِ، وَالْأَمَاكِنِ، وَالْأَحْوَالِ.

وَالثَّانِي: خَاصُّ: بِحَسْبِ هَذِهِ الْأُمُورِ أَوْ بَعْضِهَا (۱). وَهَذَا مِنْ هَذَا الْقِسْم؛ فَإِنَّ هَذَا خِطَابٌ لِلْعَرَبِ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ وَلَا سِيَّمَا أَعْرَابُ الْبَوَادِي،

وَ مَنِ الْعِلَاجَ مِنْ أَنْفَعِ الْعِلَاجِ لَهُمْ، فَإِنَّ هَذَا الْمَرَضَ فَإِنَّ هَذَا الْعِلَاجَ مِنْ أَنْفَعِ الْعِلَاجِ لَهُمْ، فَإِنَّ هَذَا الْمَرَضَ يَحْدُثُ مِنْ يُبْسٍ، وَقَدْ يَحْدُثُ مِنْ مَادَّةٍ غَلِيظَةٍ لَزِجَةٍ،

فَعِلَاجُهَا بِالْإِسْهَالِ.

وَالْأَلْيَةُ فِيهَا الْخَاصِّيَّانِ: الْإِنْضَاجُ وَالتَّلْيِينُ، فَفِيهَا

الْإِنْضَاجُ وَالْإِخْرَاجُ، وَهَذَا الْمَرَضُ يَحْتَاجُ عِلَاجُهُ إِلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

وَفِي تَعْيِينِ الشَّاةِ الْأَعْرَابِيَّةِ؛ لِقِلَّةِ فُضُولِهَا، وَصِغَرِ مِقْدَارِهَا، وَلُطْفِ جَوْهَرِهَا،

<sup>(</sup>١) انظر (ص٤١).





وَخَاصِّيَّةِ مَرْعَاهَا؛ لِأَنَّهَا تَرْعَى أَعْشَابَ الْبَرِّ الْحَارَّةَ -كَالشِّيحِ، وَالْقَيْصُومِ، وَنَحْوِهِمَا-، وَهَذِهِ النَّبَاتَاتُ إِذَا تَغَذَّى بِهَا الْحَيَوَانُ: صَارَ فِي لَحْمِهِ مِنْ طَبْعِهَا بَعْدَ أَنْ يُلَطِّفُهَا تُغَذِّيهِ فِي لَحْمِهِ مِنْ طَبْعِهَا بَعْدَ أَنْ يُلَطِّفُهَا تُغَذِّيهِ بِهَا، وَيُكْسِبُهَا مِزَاجًا أَلْطَفَ مِنْهَا، وَلَا سِيَّمَا الْأَلْيَةُ، وَظُهُورُ فِعْلِ هَذِهِ النَّبَاتَاتِ فِي اللَّبَنِ الْثَلِيقِ اللَّبَنِ أَقُوى مِنْهُ فِي اللَّحْمِ، وَلَكِنَّ الْخَاصِّيَّةَ الَّتِي اللَّبَنِ فِي اللَّكِمِ، وَلَكِنَّ الْخَاصِيَّةَ الَّتِي فِي اللَّمْنِ فِي اللَّمْنِ وَلَا اللَّمْنِ لَا تُوجَدُ النَّلْيِينِ لَا تُوجَدُ

العصب الوركي

فِي اللَّبَنِ، وَهَذَا كَمَا تَقَدَّمَ: أَنَّ أَدْوِيَةَ غَالِبِ الْأُمَمِ وَالْبَوَادِي هِي الْأَدْوِيَةُ الْمُفْرَدَةُ، وَعَلَيْهِ أَطِبًاءُ الْهَانْدِ.

وَأَمَّا الرُّومُ وَالْيُونَانُ: فَيَعْتَنُونَ بِالْمُرَكَّبَةِ، وَهُمْ مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ مَهَارَةِ الطَّبِيبِ: أَنْ يُدَاوِيَ بِالْغِذَاءِ، فَإِنْ عَجَزَ: فَبِالْمُفْرَدِ، فَإِنْ عَجَزَ: فَبِمَا كَانَ أَقَلَّ تَرْكِيبًا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ غَالِبَ عَادَاتِ الْعَرَبِ وَأَهْلِ الْبَوَادِي الْأَمْرَاضُ الْبَسِيطَةُ('')، فَالْأَدْوِيَةُ الْبَسِيطَةُ تُنَاسِبُهَا، وَهَذَا لِبَسَاطَةِ أَغْذِيَتِهِمْ فِي الْغَالِبِ.

وَأَمَّا الْأَمْرَاضُ الْمُرَكَّبَةُ: فَغَالِبًا مَا تَحْدُثُ عَنْ تَرْكِيبِ الْأَغْذِيَةِ وَتَنَوِّعِهَا وَالْحُتِلَافِهَا، فَاخْتِيرَتْ لَهَا الْأَدْوِيَةُ الْمُرَكَّبَةُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



<sup>(</sup>۱) انظر (ص۱۹).





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ يُبْسِ الطَّبْعِ، وَاحْتِيَاجِهِ إلَى مَا يُمَشِّيه وَيُلَيِّنُهُ



الشبرم

رَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»، وَابْنُ مَاجَهُ فِي «سَنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيس، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيَّةِ: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟»، قَالَتْ: بِالشُّبُرُم، قَالَ: «حَارُّ جَارُّ»، قَالَتْ: بِالشُّبْرُم، قَالَ: هَا السَّنَا، فَقَالَ: «كُنْ جَارُّ»، قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ؛ لَكَانَ: السَّنَا»(۱).

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أُمِّ حَرَامٍ -وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ؛ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا: السَّامَ»،

<sup>(</sup>۱) ضعیف – أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۷۰۸۰)، والترمذي (۲۰۸۱)، وابن ماجه (۳۶۶۱).

وانظر: «ضعيف الجامع الصغير » (٤٨٠٧) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.





قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ»(١).

قَوْلُهُ: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟»: أَيْ: تُلَيِّنِينَ الطَّبْعَ حَتَّى يَمْشِيَ وَلَا يَصِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاقِفِ، فَيُؤْذِيَ بِاحْتِبَاسِ النَّجْوِ.

وَلِهَذَا سُمِّيَ الدَّوَاءُ الْمُسَهِّلُ: مَشِيًّا، عَلَى وَزْنِ: فَعِيل.

وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَسْهُولَ يُكْثِرُ الْمَشْيَ وَالْإِخْتِلَافَ لِلْحَاجَةِ.

وَقَدْ رُوِيَ: «بِمَاذَا تَسْتَشْفِينَ؟»، فَقَالَتْ: بِالشُّبرُمِ.

وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدْوِيَةِ الْيَتُوعِيِّةِ (٢)، وَهُوَ قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ، وَهُوَ حَارٌ يَابِسُ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ، وَأَجْوَدُهُ: الْمَائِلُ إِلَى الْحُمْرَةِ، الْخَفِيفُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُشْبِهُ الْجِلْدَ الْمَلْفُوفَ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي أَوْصَى الْأَطِبَّاءُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِهَا؛ لِخَطَرِهَا، وَفَرْطِ إِسْهَالِهَا.

وَقَوْلُهُ عِيْ: «حَارٌ جَارٌ»: وَيُرْوَى: «حَارٌ يَارٌ»:

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: وَأَكْثَرُ كَلَامِهمْ بِالْيَاءِ.

قُلْتُ: وَفِيهِ قَوْلَانِ:

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه ابن ماجه (٣٤٥٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠١/٤). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٩٨) للشيخ الألباني كالشه.

<sup>(</sup>Y) هو كل نبات له لبن دارٌّ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحَارَّ الْجَارَّ -بِالْجِيمِ-: الشَّدِيدُ الْإِسْهَالِ، فَوَصَفَهُ بِالْحَرَارَةِ، وَشَدِّةِ الْإِسْهَالِ، وَكَذَلِكَ هُوَ.

قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَورِيُّ.

وَالثَّانِي -وَهُوَ الصَّوَابُ-: أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِتْبَاعِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ بَيْنَ التَّأْكِيدِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، وَلِهَذَا يُرَاعُونَ فِيهِ إِتْبَاعَهُ فِي أَكْثَرِ حُرُوفِهِ؛ كَقَوْلِهِمْ: حَسَنٌ بَسَنٌ؛ أَيْ: كَامِلُ الْحُسْنِ.

وَقَوْلُهُمْ: حَسَنٌ قَسَنٌ -بِالْقَافِ-، وَمِنْهُ: شَيْطَانٌ لَيْطَانُ، وَحَارٌ جَارٌ، مَعَ أَنَّ فِي الْجَارِّ مَعْنَى آخَرَ، وَهُوَ الَّذِي يَجُرُّ الشَّيْءَ الَّذِي يُصِيبُهُ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَتِهِ وَجَذْبِهِ لَهُ، كَأَنَّهُ يَنْزعُهُ وَيَسْلُخُهُ.

وَيَارٌ: إِمَّا لُغَةٌ فِي جَارٌ؛ كَقَوْلِهِمْ صِهْرِيٌّ وَصِهْرِيجٌ، وَالصَّهَارِي وَالصَّهَارِيجُ. وَإِمَّا إِتْبَاعُ مُسْتَقِلُّ.

وَأُمَّا السَّنَا؛ فَفِيهِ لُغَتَانِ: الْمَدُّ وَالْقَصْرُ، وَهُو نَبْتُ حِجَازِيٌّ أَفْضَلُهُ الْمَكِّيُّ، وَهُو دَوَاءٌ شَرِيفٌ مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ، قَرِيبٌ مِنَ الإعْتِدَالِ، حَارٌّ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، يُسْهِلُ الصَّفْرَاءَ وَالسَّوْدَاءَ، وَيُقَوِّي جِرْمَ الْقَلْبِ، وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ شَرِيفَةٌ فِيهِ، الْلُّولَى، يُسْهِلُ الصَّفْرَاءَ وَالسَّوْدَاءَ، وَيُقَوِّي جِرْمَ الْقَلْبِ، وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ شَرِيفَةٌ فِيهِ، وَخَاصِّيتُهُ: النَّفْعُ مِنَ الْوَسُواسِ السَّوْدَاوِي، وَمِنَ الشِّقَاقِ الْعَارِضِ فِي الْبَدَنِ، وَيَفْتَحُ الْعَضَلَ، وَيَنْفَعُ مِنِ انْتِشَارِ الشَّعَرِ، وَمِنَ الْقُمَّلِ وَالصُّدَاعِ الْعَتِيقِ، وَالْجَرَبِ وَيَفْتُ مِنِ انْتِشَارِ الشَّعَرِ، وَمِنَ الْقُمَّلِ وَالصُّدَاعِ الْعَتِيقِ، وَالْجَرَبِ وَالْبُثُورِ، وَالْحِكَةِ وَالصَّرَعِ، وَشُرْبِ مَائِهِ مَطْبُوخًا: أَصْلَحُ مِنْ شُرْبِهِ مَدْقُوقًا، وَيقْدَارُ الشَّرْبَةِ مِنْهُ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَمِنْ مَائِهِ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَإِنْ طُبِخَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ الْبَنْفُسَجِ وَالنَّبِيبِ الْأَحْمَرِ الْمَنْزُوعِ الْعَجَمُ: كَانَ أَصْلَحَ.

قَالَ الرَّازِيُّ: السَّنَاءُ وَالشَّاهَتْرَجُ يُسَهِّلَانِ الْأَخْلَاطَ الْمُحْتَرِقَةَ، وَيَنْفَعَانِ مِنَ الْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ، وَالشَّرْبَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إِلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ.



وَأَمَّا السَّنُوتُ؛ فَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْعَسَلُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ رُبُّ عُكَّةِ السَّمْنِ، يَخْرُجُ خُطَطًا سَوْدَاءَ عَلَى السَّمْنِ؛ حَكَاهُمَا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ حَبٌّ يُشْبِهُ الْكَمُّونَ، وَلَيْسَ بِهِ؛ قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَمُّونُ الْكَرْمَانِيُّ.

الْخَامِسُ: أَنَّهُ الرَّازْيَانِجُ؛ حَكَاهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ، عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَابِ. السَّادِسُ: أَنَّهُ الشِّبِتُّ.

السَّابِعُ: أَنَّهُ التَّمْرُ؛ حَكَاهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ السُّنِّيِّ الْحَافِظُ.

الثَّامِنُ: أَنَّهُ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ؛ حَكَاهُ عَبْدُاللَّطِيفِ البَغْدَادِيُّ.

قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: وَهَذَا أَجْدَرُ بِالْمَعْنَى، وَأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ أَيْ: يُخْلَطُ السَّنَاءُ مَدْقُوقًا بِالْعَسَلِ الْمُخَالِطِ لِلسَّمْنِ، ثُمَّ يُلْعَقُ، فَيَكُونُ أَصْلَحَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ السَّنَاءُ مَدْقُوقًا بِالْعَسَلِ الْمُخَالِطِ لِلسَّمْنِ، ثُمَّ يُلْعَقُ، فَيَكُونُ أَصْلَحَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ مُفْرَدًا؛ لِمَا فِي الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ مِنْ إِصْلَاحِ السَّنَا، وَإِعَانَتِهِ لَهُ عَلَى الْإِسْهَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: السَّعُوطُ، وَاللَّدُودُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالْمَشِيُّ»(١).

وَالْمَشِيُّ هُوَ الَّذِي يُمَشِّي الطَّبْعَ، وَيُلَيِّنُهُ، وَيُسَهِّلُ خُرُوجَ الْخَارِجِ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه الترمذي (۲۰۵٤)، وابن ماجه (۳٤۷۷ و۲٤۷۸)، والحاكم في «المستدرك» (۲۱۲/٤).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٥٦٤) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجٍ حِكَّةِ الْجِسْمِ، وَمَا يُوَلِّدُ الْقَمْلَ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- فِي لَلله ﷺ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- فِي لَلْهِ ﷺ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- فِي لَبْسِ الْحَرِيرِ ؛ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (۱).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- شَكَوَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا؛ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي تُمُصِ الْحَرِيرِ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا (۱).

هَذَا الْحَدِيثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: فِقْهِيٌّ.

وَالْآخَرُ: طِبِّيٌّ.

فَأَمَّا الْفِقْهِيُّ: فَالَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ سُنَّتُهُ ﷺ: إِبَاحَةُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩١٩ و٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) (٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۷٦) (۲٦).





وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَالِ؛ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ.

فَالْحَاجَةُ: إِمَّا مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ، أَوْ لَا يَجِدُ سُتْرَةً سِوَاهُ.

وَمِنْهَا: لِبَاسُهُ لِلْجَرَبِ، وَالْمَرَضِ، وَالْحِكَّةِ، وَكَثْرَةِ الْقَمْلِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا الصَّحِيحُ.

وَالْجَوَازُ: أَصَحَّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ، وَأَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، إِذِ الْأَصْلُ: عَدَمُ التَّخْصِيصِ، وَالرُّخْصَةُ إِذَا ثَبَتَتْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأُمَّةِ لِمَعْنَى: تَعَدَّتْ إِلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، إِذِ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُوم سَبَيِهِ.

وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: أَحَادِيثُ التَّحْرِيمِ عَامَّةٌ، وَأَحَادِيثُ الرُّخْصَةِ يُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهَا بِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيرِ، وَيُحْتَمَلُ تَعَدِّيهَا إِلَى غَيْرِهِمَا.

وَإِذَا احْتُمِلَ الْأَمْرَانِ: كَانَ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَلَا أَدْرِي: أَبْلَغَتِ الرُّخْصَةُ مِنْ بَعْدِهِمَا، أَمْ لا('')؟

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح البخاري» (٩٥٤ و٦٦٧٣).

وَالصَّحِيحُ: عُمُومُ الرُّخْصَةِ؛ فَإِنَّهُ عُرْفُ خِطَابِ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ، مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّخْصِيصِ، وَعَدَم إِلْحَاقِ غَيْرِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلًا بِهِ؛ كَقَوْلِهِ لِأَبِي بُرْدَةَ فِي تَضْحِيَتِهِ بِالْجَذَعَةِ مِنَ الْمَعْزِ: «تَجْزِيكَ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١)، في تَضْحِيَتِهِ بِالْجَذَعَةِ مِنَ الْمَعْزِ: «تَجْزِيكَ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١)، وَكَقَوْلِهِ -تَعَالَى - لِنَبِيِّهِ عَيْقَ فِي نِكَاحِ مَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ: ﴿خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وَتَحْرِيمُ الْحَرِيرِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِلنَّرِيعَةِ، وَلِهَذَا أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ، وَلِلْحَاجَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ.

وَهَذِهِ قَاعِدَةُ مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ؛ فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا حَرُمَ النَّظُرُ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفِعْلِ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَكَمَا حَرُمَ التَّنَقُّلُ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ وَالْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ، وَكَمَا حَرُمَ التَّنَقُّلُ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْمُصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَكَمَا حَرُمَ التَّنَقُّلُ بِالصَّلَاةِ فِي الْوَقَاتِ النَّهْيِ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ المَّمْسِ، وَأُبِيحَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَكَمَا حَرُمَ رِبَا الْمُصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَكَمَا حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَرَايَا.

وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ فِي كِتَابِ: «التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ».







#### [ فَوَائِدُ الْحَرير ]

وَأَمَّا الْأَمْرُ الطِّبِيُّ: فَهُوَ أَنَّ الْحَرِيرَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلِذَلِكَ يُعَدُّ فِي الْأَدْوِيَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْمَنَافِعِ، جَلِيلُ الْمَوْقِع. الْمَوْقِع. الْمَوْقِع.

وَمِنْ خَاصِّيَّتِهِ: تَقْوِيَةُ الْقَلْبِ وَتَفْرِيحُهُ، وَالنَّفْعُ مِنْ كَثِيرِ مِنْ أَمْرَاضِهِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ الْحَادِثَةِ عَنْهَا، وَهُو مُقَوِّ لِلْبَصَرِ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ، وَالْخَامُ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَالْأَدُواءِ الْحَادِثَةِ عَنْهَا، وَهُو مُقَوِّ لِلْبَصَرِ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ، وَالْخَامُ مِنْهُ - وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الطِّبِ -: حَارٌ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَقِيلَ: مَنْهُ - وَهُو الْمُسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الطِّبِ -: حَارٌ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَقِيلَ: مَارًّ وَقِيلَ: مُعْتَدِلً الْحَرَارَةِ فِي حَارٌ رَطْبٌ فِيهَا، وَقِيلَ: مُعْتَدِلً الْحَرَارَةِ فِي مِنَاعِةِ إِيَّاهُ.

قَالَ الرَّازِيُّ: «الْإِبْرَيْسَمُ» أَسْخَنُ مِنَ «الْكَتَّانِ»، وَأَبْرَدُ مِنَ الْقُطْنِ، يُرَبِّي



اللَّحْمَ، وَكُلُّ لِبَاسٍ خَشِنِ؛ فَإِنَّهُ يُهْزِلُ، وَيُصْلِبُ الْبَشَرَةَ، وَبِالْعَكْسِ. قُلْتُ: وَالْمَلَابِسُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قُلْتُ: وَالْمَلَابِسُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: \* قِسْمُ يُسَخِّنُ الْبَدَنَ وَيُدَفَّئُهُ.



\* وَقِسْمٌ يُدَفِّئُهُ، وَلَا يُسَخِّنُهُ.

 \* وَقِسْمٌ لَا يُسَخِّنُهُ، وَلَا يُدَفِّئُهُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يُسَخِّنُهُ وَلَا يُدَفِّئُهُ، إِذْ مَا يُسَخِّنُهُ وَلَا يُدَفِّئُهُ، إِذْ مَا يُسَخِّنُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِتَدْفِئَتِهِ.

فَمَلَابِسُ الْأَوْبَارِ وَالْأَصْوَافِ تُسَخِّنُ وَتُدَفِّئَ، وَمَلَابِسُ الْكَتَّانِ وَالْحَرِيرِ وَالْقُطْنِ تُدَفِّئُ وَلَا تُسَخِّنُ.

فَثِيَابُ الْكَتَّانِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ، وَثِيَابُ الصُّوفِ حَارَةٌ يَابِسَةٌ، وَثِيَابُ الْقُطْنِ مُعْتَدِلَةُ الْحَرَارَةِ، وَثِيَابُ الْحَرِيرِ أَلْيَنُ مِنَ الْقُطْنِ، وَأَقَلُّ حَرَارَةً مِنْهُ.

قَالَ صَاحِبُ «الْمِنْهَاجِ»: وَلُبْسُهُ لَا يُسَخِّنُ كَالْقُطْنِ، بَلْ هُوَ مُعْتَدِلُ، وَكُلُّ لِبَاسٍ أَمْلَسَ صَقِيلٍ؛ فَإِنَّهُ أَقَلُّ إِسْخَانًا لِلْبَدَنِ، وَأَقَلُّ عَوْنًا فِي تَحَلُّلٍ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ، وَأَحَرَى أَنْ يُلْبَسَ فِي الصَّيْفِ، وَفِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ.

وَلَمَّا كَانَتْ ثِيَابُ الْحَرِيرِ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْيُبْسِ وَالْخُشُونَةِ الْكَائِنَيْنِ فِي غَيْرِهَا: صَارَتْ نَافِعَةً مِنَ الْحِكَّةِ؛ إِذِ الْحِكَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ حَرَارَةٍ وَيُبْسٍ وَخُشُونَةٍ، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لِلزُّبَيرِ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ فِي لِبَاسِ



الْحَرِيرِ لِمُدَاوَاةِ الْحِكَّةِ.

وَثِيَابُ الْحَرِيرِ أَبْعَدُ عَنْ تَوَلُّدِ الْقَمْلِ فِيهَا، إِذْ كَانَ مِزَاجُهَا مُخَالِفًا لِمِزَاجِ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْقَمْلُ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي لَا يُدَفِّئُ وَلَا يُسَخِّنُ: فَالْمُتَّخَذُ مِنَ الْحَدِيدِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْخَشَبِ، وَالتُّرابِ، وَنَحْوِهَا.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ أَعْدَلَ اللِّبَاسِ وَأَوْفَقَهُ لِلْبُدُنِ، فَلِمَاذَا حَرَّمَتْهُ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ الْفَاضِلَةُ، الَّتِي أَبَاحَتِ الطَّيِّبَاتِ، وَحَرَّمَتِ الْخَبَائِثَ؟

قِيلَ: هَذَا السُّوَالُ يُجِيبُ عَنْهُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ بِجَوَابٍ، فَمُنْكِرُو الْحِكَمِ وَالتَّعْلِيلِ لِمَا رُفِعَتْ قَاعِدَةُ التَّعْلِيلِ مِنْ أَصْلِهَا: لَمْ يَحْتَاجُوا إِلَى جَوَابٍ عَنْ هَذَا السُّوَالِ.

وَمُثْبِتُو التَّعْلِيلِ وَالْحِكَمِ -وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ- مِنْهُمْ مَنْ يُجِيبُ عَنْ هَذَا: بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ حَرَّمَتْهُ؛ لِتَصْبِرَ النَّفُوسُ عَنْهُ، وَتَتْرُكَهُ لله؛ فَتُثَابُ عَلَى ذَلِكَ، لَا سِيِّمَا وَلَهَا عِوَضٌ عَنْهُ بِعَيْرِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ: بِأَنَّهُ خُلِقَ فِي الْأَصْلِ لِلنِّسَاءِ؛ كَالْحِلْيَةِ بِالذَّهَبِ، فَحَرُمَ عَلَى الرِّجَالِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَفْسَدَةِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: حَرُمَ لِمَا يُورِثُهُ مِنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْعُجْبِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: حَرُمَ لِمَا يُورِثُهُ بِمُلاَمَسَتِهِ لِلْبَدَنِ مِنَ الْأُنُوثَةِ وَالتَّخَنُّثِ، وَضِدُّ الشَّهَامَةِ وَالرُّجُولَةِ؛ فَإِنَّ لُبْسَهُ يُكْسِبُ الْقَلْبَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْإِنَاثِ، وَلِهَذَا لَا الشَّهَامَةِ وَالرُّجُولَةِ؛ فَإِنَّ لُبْسَهُ يُكْسِبُ الْقَلْبَ صِفَةً مِنْ التَّخَنُّثِ وَالتَّأَنُّثِ وَالرَّخَاوَةِ تَكَادُ تَجِدُ مَنْ يَلْبَسُهُ فِي الْأَكْثَرِ إِلَّا وَعَلَى شَمَائِلِهِ مِنَ التَّخَنُّثِ وَالتَّأَنُّثِ وَالرَّخَاوَةِ مَا لَا يَخْفَى، حَتَّى لَوْ كَانَ مِنْ أَشْهَمِ النَّاسِ وَأَكْثَرِهِمْ فُحُولِيَّةً وَرُجُولِيَّةً، فَلَا بُدَّ أَنْ مِنْ أَشْهَمِ النَّاسِ وَأَكْثَرِهِمْ فُحُولِيَّةً وَرُجُولِيَّةً، فَلَا بُدَّ أَنْ يُنْقِصَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يُذْهِبْهَا، وَمَنْ غَلْظَتْ طِبَاعُهُ، وَكَثُفَتْ عَنْ فَهْمِ يُنْقِصَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ مِنْهَا، وَإِنْ لَمْ يُذْهِبْهَا، وَمَنْ غَلْظَتْ طِبَاعُهُ، وَكَثُفَتْ عَنْ فَهْمِ

هَذَا؛ فَلْيُسَلِّمْ لِلشَّارِعِ الْحَكِيمِ، وَلِهَذَا كَانَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُلْبِسَهُ الصَّبِيَّ لِمَا يَنْشَأُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ التَّأْنِيثِ.

وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي: الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ: وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا»(١).

وَفِي لَفْظِ: «حَرُمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاتِهِمْ» (١٠٠٠). وَفِي الْفُولِيِّ اللهِ عَنْ حُذَيفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ لُبُخَارِيِّ»: عَنْ حُذَيفَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي



<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۵۰۷)، والنسائي في «المجتبي» (٥٢٦٥)، والسنن الكبرى» (٩٣٨٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه الترمذي (۱۷۲۰).
 وانظر: «إرواء الغليل» (۲۷۷) للشيخ الألباني تتلله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧) (٤).





# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجٍ ذَاتِ الْجَنْبِ

رَوَى التِّوْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»: مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ: بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ، وَالزَّيْتِ» (١١).

وَذَاتُ الْجَنْبِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ نَوْعَانِ:

- \* حَقِيقِيٌّ.
- \* وَغَيْرٌ حَقِيقِيٍّ.

فَالْحَقِيقِيُّ: وَرَمٌ حَارٌ يَعْرِضُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ، فِي الْغِشَاءِ الْمُسْتَبْطِنِ لِلْأَضْلَاع.

وَغَيْرُ الْحَقِيقِيِّ: أَلَمُ يُشْبِهُهُ، يَعْرِضُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ عَنْ رِيَاحٍ غَلِيظَةٍ مُؤْذِيَةٍ، تَحْتَقِنُ بَيْنَ الصَّفَاقَاتِ، فَتُحْدِثُ وَجَعًا قَرِيبًا مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ مُؤْذِيَةٍ، تَحْتَقِنُ بَيْنَ الصَّفَاقَاتِ، فَتُحْدِثُ وَجَعًا قَرِيبًا مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ الْحَقِيقِيِّ، إِلَّا أَنَّ الْوَجَعَ فِي هَذَا الْقِسْم مَمْدُودٌ، وَفِي الْحَقِيقِيِّ نَاخِسٌ.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: قَدْ يَعْرِضُ فِي الْجَنْبِ، وَالصَّفَاقَاتِ، وَالْعَضَلِ الَّتِي

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (۱۹۲۸۹)، والترمذي (۲۰۷۹)، وابن ماجه (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٣٤٦٧)، والحاكم في «المستدرك» (۲۰۲٪). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٣٩٦) للشيخ الألباني تختلف.



فِي الصَّدْرِ، وَالْأَضْلَاعِ وَنَوَاحِيهَا، أَوْرَامٌ مُؤْذِيَةٌ جِدًّا مُوجِعَةٌ، تُسَمَّى: شَوْصَةً، وَبِرْسَامًا، وَذَاتَ الْجَنْبِ.

وَقَدْ تَكُونُ -أَيْضًا- أَوْجَاعًا فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، لَيْسَتْ مِنْ وَرَمٍ، وَلَكِنْ مِنْ رِيَاحٍ غَلِيظَةٍ، فَيُظَنَّ أَنَّهَا مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ، وَلَا تَكُونُ مِنْهَا.

َ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَجَعِ فِي الْجَنْبِ قَدْ يُسَمَّى: ذَاتَ الْجَنْبِ، اشْتِقَاقًا مِنْ مَكَانِ الْأَلَمِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى «ذَاتِ الْجَنْبِ»: صَاحِبَةُ الْجَنْبِ، وَالْغَرَضُ بِهِ هَاهُنَا: وَجَعُ الْجَنْبِ، فَإِذَا عَرَضَ فِي الْجَنْبِ أَلَمٌ عَنْ أَيِّ سَبَبٍ كَانَ: نُسِبَ إِلَيْهِ.

وَعَلَيْهِ حُمِلَ كَلَامُ بُقْرَاطَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ أَصْحَابَ ذَاتِ الْجَنْبِ يَنْتَفِعُونَ بِالْحَمَامِ.

قِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ: كُلُّ مَنْ بِهِ وَجَعُ جَنْبِ -أَوْ وَجَعُ رِئَةٍ - مِنْ سُوءِ مِزَاجٍ، أَوْ مِنْ أَخْلَاطٍ غَلِيظَةٍ، أَوْ لَذَّاعَةٍ مِنْ غَيْرِ وَرَمٍ، وَلَا حُمَّى.

قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: وَأَمَّا مَعْنَى «ذَاتِ الْجَنْبِ» فِي لُغَةِ الْيُونَانِ: فَهُوَ وَرَمُ الْجَنْبِ الْحَارُّ، وَكَذَلِكَ وَرَمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَاتَ



الْجَنْبِ وَرَمَ ذَلِكَ الْعُضْوِ، إِذَا كَانَ وَرَمًا حَارًّا فَقَطْ.

وَيَلْزَمُ ذَاتَ الْجَنْبِ الْحَقِيقِيِّ خَمْسَةُ أَعْرَاضٍ ؟ وَهِيَ:

- \* الْحُمَّى.
- \* وَالسُّعَالُ.
- \* وَالْوَجَعُ النَّاخِسُ.
  - \* وَضِيقُ النَّفَسِ.
- \* وَالنَّبْضُ الْمِنْشَارِيُّ.

وَالْعِلَاجُ الْمَوْجُودُ فِي الْحَدِيثِ، لَيْسَ هُوَ لِهَذَا الْقِسْمِ، لَكِنْ لِلْقِسْمِ الثَّانِي الْكَائِنِ عَنِ الرِّيحِ الْغَلِيظَةِ، فَإِنَّ الْقُسْطَ الْبَحْرِيَّ - وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ عَلَى مَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ - صِنْفٌ مِنَ الْقُسْطِ، إِذَا دُقَّ دَقًّا نَاعِمًا، وَخُلِطَ بِالزَّيْتِ مُفَسَّرًا فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ - صِنْفٌ مِنَ الْقُسْطِ، إِذَا دُقَّ دَقًّا نَاعِمًا، وَخُلِطَ بِالزَّيْتِ الْمُسَخَّنِ، وَدُلِكَ بِهِ مَكَانُ الرِّيحِ الْمَذْكُورُ، أَوْ لُعِقَ: كَانَ دَوَاءً مُوَافِقًا لِذَلِكَ، نَافِعًا الْمُسَخَّنِ، وَدُلِكَ بِهِ مَكَانُ الرِّيحِ الْمَذْكُورُ، أَوْ لُعِقَ: كَانَ دَوَاءً مُوَافِقًا لِللَّكِو، وَالْعُودُ لَهُ، مُحَلِّلًا لِمَاذَتِهِ، مُذْهِبًا لَهَا، مُقَوِّيًا لِلْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ، مُفَتِّحًا لِلسُّدَدِ، وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ فِي مَنَافِعِهِ كَذَلِكَ.

قَالَ المَسِيْحِيُّ ((): الْعُودُ حَارٌ يَابِسٌ قَابِضٌ، يَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْبَاطِنَةَ، وَيَطْرُدُ الرِّيحَ، وَيَفْتَحُ السُّدَدَ، نَافِعٌ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَيُذْهِبُ فَضْلَ الرُّطُوبَةِ، وَالْعُودُ الْمَذْكُورُ جَيِّدٌ لِلدِّمَاغ.

قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَنْفَعَ الْقُسْطُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ الْحَقِيقِيَّةِ -أَيْضًا- إِذَا كَانَ حُدُوثُهَا عَنْ مَادَّةٍ بَلْغَمِيَّةٍ، لَا سِيِّمَا فِي وَقْتِ انْحِطَاطِ الْعِلَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) هو عيسى بن يحيى الجرجاني، طبيب حكيم، توفي سنة (۳۹۰هـ). وفي «زاد المعاد» (٤/ ٨٢ - ط مؤسسة الرسالة): «المسبحي»، وهو خطأ. انظر: «عيون الأنباء» (٣٢٧).

وَذَاتُ الْجَنْبِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْخَطِرَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: عَنْ أُمِّ سَلَمَةً؛ أَنَّهَا قَالَتْ: بَدَأً رَسُولُ الله ﷺ بِمَرَضِهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، وَكَانَ كُلَّمَا خَفَّ عَلَيْهِ: خَرَجَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ كُلَّمَا وَجَدَ ثِقَلًا، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ؛ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ».

وَاشْتَدَّ شَكُواهُ، حَتَّى غُمِرَ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجَعِ، فَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ، وَعَمُّهُ العَبَّاسُ، وَأُمُّ الفَصْلِ بِنْتُ الحَارِثِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيسٍ، فَتَشَاوَرُوا فِي لَدِّهِ؛ فَلَدُّوهُ وَهُوَ مَغْمُورٌ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «مَنْ فَعَلَ بِي هَذَا؟ هَذَا مِنْ عَمَلِ نِسَاءٍ لَدِّهِ؛ فَلَدُّوهُ وَهُو مَغْمُورٌ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «مَنْ فَعَلَ بِي هَذَا؟ هَذَا مِنْ عَمَلِ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ هَاهُنَا»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَأَسْمَاءُ لَدَّتَاهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَنْبِ، قَالَ: «فَبِمَ لَدَدْتُمُونِي؟»، فَقَالُ: «مَا كَانَ اللهُ قَالُوا: بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ، وَشَيْءٍ مِنْ وَرْسٍ، وَقَطَرَاتٍ مِنْ زَيْتٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَ اللهُ لِيَتْذِفَنِي بِذَلِكَ الدَّاءِ»، ثُمَّ قَالَ: «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يَنْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدً؟ لِلَا لُدُّ؛ وَمِّي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدً؟ لِلَا لُدًا عُمِّي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا لُدً؟ إِلَّا لُدًا عُمِّي العَبَّاسُ»(١٠).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله ﷺ وَالله عَنْهَا أَنْ لَا تَلُدُّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي، لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ عَمِّي العَبَّاسِ؛ فَإِنَّهُ لَمَ يَشْهَدْكُمْ "".

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره - أخرجه بهذا السياق: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲/ ٢٣٥) من طريق الواقدي، عن سعيد بن عبد الله، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع عنها به. وإسناده ضعيف جدًّا: فيه محمد بن عمر الواقدي؛ وهو متروك.

لكن للحديث شاهد من حديث أسهاء بنت عميس وشف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٥٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٢/٤).

وقوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»: أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨) (٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧١٢)، ومسلم (٢٢١٣) (٨٥).



قَالَ أَبُو عُبَيدٍ، عَنِ الأَصْمَعِيِّ: «اللُّدُودُ»: مَا يُسْقَى الْإِنْسَانُ فِي أَحَدِ شِقَّيِ الْفَم، أُخِذَ مِنْ لَدِيدَيِ الْوَادِي؛ وَهُمَا: جَانِبَاهُ.

وَأَمَّا الْوَجُورُ؛ فَهُوَ: فِي وَسَطِ الْفَمِ.

قُلْتُ: وَ ﴿ اللَّدُودُ ﴾ - بِالْفَتْح - ؛ هُوَ: الدَّوَاءُ الَّذِي يُلَدُّ بِهِ.

وَ «السَّعُوطُ»: مَا أُدْخِلَ مِنْ أَنْفِهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ:

مُعَاقَبَةُ الْجَانِي بِمِثْلِ مَا فَعَلَ سَوَاءٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مُحَرَّمًا لِحَقِّ الله.

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ لِبِضْعَةَ عَشَرَ دَلِيلًا، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعِ آخَرَ، وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ، وَهُوَ ثَابِتٌ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

وَتَرْجَمَةُ الْمَسْأَلَةِ بِالْقِصَاصِ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ، وَفِيهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ لَا مُعَارِضَ لَهَا الْبَتَّةَ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِهَا.







# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الصُّدَاعِ وَالشَّقِيقَةِ

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» حَدِيثًا فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صُدِعَ: غَلَّفَ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ نَافِعٌ - بِإِذْنِ الله - مِنَ الصُّدَاعِ» (١٠).

وَالصُّدَاعُ: أَلَمٌ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ أَوْ كُلِّهِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي أَحَدِ شِقَّيِ الرَّأْسِ لَا زِمًا؛ يُسَمَّى: شَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِجَمِيعِهِ لَا زِمًا؛ يُسَمَّى: بَيْضَةً وَخُودَةً؛ تَشْبِيهًا بِبَيْضَةِ السِّلَاحِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ، أَوْ فِي مُقَدَّمِهِ، وَأَنْوَاعُهُ كَثِيرَةٌ، وَأَسْبَابُهُ مُخْتَلِفَةٌ.

وَحَقِيقَةُ الصُّدَاعِ: سُخُونَةُ الرَّأْسِ، وَاحْتِمَاؤُهُ لِمَا دَارَ فِيهِ مِنَ الْبُخَارِ يَطْلُبُ النُّفُوذَ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يَجِدُ مَنْفَذًا؛ فَيَصْدَعُهُ كَمَا يَصْدَعُ الْوَعْيُ إِذَا حَمِيَ مَا فِيهِ وَطَلَبَ النُّفُوذَ، فَكُلُّ شَيْءِ رَطْبِ إِذَا حَمِيَ: طَلَبَ مَكَانًا أَوْسَعَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فَإِذَا عَرَضَ هَذَا الْبُخَارُ فِي الرَّأْسِ كُلِّهِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ التَّفَشِّي وَالتَّحَلُّلُ، وَجَالَ فِي الرَّأْسِ؛ سُمِّيَ: السَّدُرُ.

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره - أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٢) من حديث سلمى أم رافع -مولاة رسول الله عليها الحناء. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٠٥٩) للشيخ الألباني كالله.





# وَالصُّدَاعُ يَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ عَدِيدَةٍ:

أَحَدُهَا: مِنْ غَلَبَةِ وَاحِدٍ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعَةِ. وَالْخَامِسُ: يَكُونُ مِنْ قُرُوحٍ تَكُونُ فِي الْمَعِدَةِ، فَيَأْلُمُ الرَّأْسُ لِذَلِكَ الْوَرَمِ؛ لِاتِّصَالِ الْعَصَبِ الْمُنْحَدِرِ مِنَ الرَّأْسِ بِالْمَعِدَةِ.

وَالسَّادِسُ: مِنْ رِيحٍ غَلِيظَةٍ تَكُونُ فِي الْمَعِدَةِ، فَتَصْعَدُ إِلَى الرَّأْسِ؛ فَتَصْدَعُهُ.

وَالسَّابِعُ: يَكُونُ مِنْ وَرَمٍ فِي عُرُوقِ الْمَعِدَةِ،

فَيَأْلُمُ الرَّأْسُ بِأَلَمِ الْمَعِدَةِ؛ لِلاتِّصَالِ الَّذِي بَيْنَهُمَا.

وَالثَّامِنُ: صُدَاعٌ يَحْصُلُ عَنِ امْتِلَاءِ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ، وَيَبْقَى بَعْضُهُ نِيتًا؛ فَيُصَدِّعُ الرَّأْسَ وَيُثْقِلُهُ.

وَالتَّاسِعُ: يَعْرِضُ بَعْدَ الْجِمَاعِ؛ لِتَخَلْخُلِ الْجِسْمِ، فَيَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ حَرِّ الْهَوَاءِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِهِ.

وَالْعَاشِرُ: صُدَاعٌ يَحْصُلُ بَعْدَ الْقَيْءِ وَالاِسْتِفْرَاغِ، إِمَّا لِغَلَبَةِ الْيُبْسِ، وَإِمَّا لِتَصَاعُدِ الْأَبْخِرَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ إِلَيْهِ.

وَالْحَادِيَ عَشَرَ: صُدَاعٌ يَعْرِضُ عَنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَسُخُونَةِ الْهَوَاءِ.

وَالثَّانِي عَشَرَ: مَا يَعْرِضُ عَنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَتَكَاثُفِ الْأَبْخِرَةِ فِي الرَّأْسِ وَعَدَمِ تَحَلُّلِهَا.

وَالثَّالِثَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنَ السَّهَرِ، وَعَدَم النَّوْم.

وَالرَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ ضَغْطِ الرَّأْسِ، وَحَمْلِ الشَّيْءِ الثَّقِيلِ عَلَيْهِ.

وَالْخَامِسَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ، فَتَضْعُفُ قُوَّةُ الدِّمَاغِ لِأَجْلِهِ. وَالسَّادِسَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ كَثْرَةِ الْحَرَكَةِ وَالرِّيَاضَةِ الْمُفْرِطَةِ.

وَالسَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنَ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ؛ كَالْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، وَالْأَفْكَارِ الرَّدِيئَةِ.

وَالثَّامِنَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، فَإِنَّ الْأَبْخِرَةَ لَا تَجِدُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ، فَتَكْثُرُ وَتَتَصَاعَدُ إِلَى الدِّمَاغ؛ فَتُؤْلِمُهُ.

وَالتَّاسِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ عَنْ وَرَمٍ فِي صِفَاقِ الدِّمَاغِ، وَيَجِدُ صَاحِبُهُ كَأَنَّهُ يُضْرَبُ بِالْمَطَارِقِ عَلَى رَأْسِهِ.

وَالْعِشْرُونَ: مَا يَحْدُثُ بِسَبَبِ الْحُمَّى لِاشْتِعَالِ حَرَارَتِهَا فِيهِ؛ فَيَتَأَلَّمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







### [صُدَاعِ الشَّقِيقَةِ]

وَسَبَبُ صُدَاعِ الشَّقِيقَةِ: مَادَّةٌ فِي شَرَايِينِ الرَّأْسِ وَحْدَهَا، حَاصِلَةٌ فِيهَا، أَوْ مُرْتَقِيَةٌ إِلَيْهَا، فَيَقْبَلُهَا الْجَانِبُ الْأَضْعَفُ مِنْ جَانِبَيْهِ.

وَتِلْكَ الْمَادَّةُ: إِمَّا بُخَارِيَّةٌ، وَإِمَّا أَخْلَاطٌ حَارَّةٌ أَوْ بَارِدَةٌ.

وَعَلَامَتُهَا الْخَاصَّةُ بِهَا: ضَرْبَانِ الشَّرَايِينِ، وَخَاصَّةً فِي الدَّمَوِيِّ.

وَإِذَا ضُبِطَتْ بِالْعَصَائِبِ، وَمُنِعَتْ مِنَ الضَّرَبَانِ: سَكَنَ الْوَجَعُ.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو نُعَيم فِي كِتَابِ «الطِّبُّ النَّبُوِيُّ» لَهُ: أَنَّ هَذَا النَّوْعَ كَانَ يُصِيبُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَلَا يَخْرُجُ (١).

وَفِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: خَطَّبَنَا رَسُولُ الله ﷺ،



<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٤٠) من حديث بريدة .



وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ (١).

وَفِي «الصَّحِيحِ»: أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ: «**وَارْأَسَاهُ»<sup>(۱)</sup>،** وَكَانَ يُعَصِّبُ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ<sup>(۱)</sup>.

وَعَصْبُ الرَّأْسِ يَنْفَعُ فِي وَجَعِ الشَّقِيقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ.



<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٤٥). وأصله الحديث عند مسلم (٤٧٩) (٢٠٨) من حديث عبدالله بن عباس هيئ بلفظ: «كشف رسول الله على الستر، ورأسه معصوب، في مرضه الذي مات فيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٦٦ و٧٢١٧) من حديث عائشة المناف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٢٧) من حديث ابن عباس مشكل.





#### [علَّاجُ الصُّدَاعِ ]

وَعِلَاجُهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَأَسْبَابِهِ:

فَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِالإِسْتِفْرَاغ.

وَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِتَنَاوُلِ الْغِذَاءِ.

وَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِالسُّكُونِ وَالدَّعَةِ.

وَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِالضَّمَادَاتِ.

وَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِالتَّبْرِيدِ.

وَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِالتَّسْخِينِ.

وَمِنْهُ: مَا عِلَاجُهُ بِأَنْ يَجْتَنِبَ سَمَاعَ الْأَصْوَاتِ وَالْحَرَكَاتِ.

إِذَا عُرِفَ هَذَا؛ فَعِلَاجُ الصُّدَاعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْحِنَّاءِ، هُوَ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيُّ، وَهُوَ عِلَاجُ نَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِهِ؛ فَإِنَّ الصُّدَاعَ إِذَا كَانَ مِنْ حَرَارَةٍ مُلْهِبَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَادَّةٍ يَجِبُ اسْتِفْرَاغُهَا: نَفَعَ فِيهِ الْجِنَّاءُ نَفْعًا ظَاهِرًا، وَإِذَا دُقَّ وَضُمِّدَتْ بِهِ الْجَبْهَةُ مَعَ مَادَّةٍ يَجِبُ اسْتِفْرَاغُهَا: نَفَعَ فِيهِ الْجِنَّاءُ نَفْعًا ظَاهِرًا، وَإِذَا دُقَّ وَضُمِّدَتْ بِهِ الْجَبْهَةُ مَعَ الْخَلِّ: سَكَنَ الصُّدَاعُ، وَفِيهِ قُوَّةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصَبِ، إِذَا ضُمِّدَ بِهِ: سَكَنَتُ أَوْجَاعُهُ. الْخَلِّ: سَكَنَ الصُّدَاعُ، وَفِيهِ قُوَّةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصَبِ، إِذَا ضُمِّدَ بِهِ: سَكَنَتُ أَوْجَاعُهُ. وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِوَجَعِ الرَّأْسِ، بَلْ يَعُمُّ الْأَعْضَاءَ، وَفِيهِ قَبْضُ تُشَدُّ بِهِ



الْأَعْضَاءُ، وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ مَوْضِعُ الْوَرَمِ الْحَارِّ وَالْمُلْتَهِبِ: سَكَّنَهُ.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ»، وَأَبُو دَاوُدَ فِي «السُّنَنِ»: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَا شَكَى إِلَيْهِ أَحَدٌ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ لَهُ:

«احْتَجِمْ»، وَلَا شَكَى إِلَيْهِ وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ لَهُ: «اخْتَضِبْ بِالْحِنَّاءِ»(١).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ: عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ -خَادِمَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيِّ ﷺ قُرْحَةٌ، وَلَا شَوْكَةٌ؛ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءُ (١).



<sup>(</sup>۱) حسن لغيره - أخرجه أحمد (٢٧٦١٧ و٢٧٦١٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/١/١)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (٢٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٠٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٦/٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٩٨/ ٧٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٣٩)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٧٥٠) من حديث سلمى -خادمة النبي عليه -.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٠٥٩) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره - أخرجه ابن ماجه (۳۰۰۲).
 وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۰۵۹) للشيخ الألباني تتملشه.





#### [مَنَافِعُ الْحِنَّاءِ وَخَوَاصُّهُ]



وَالْحِنَّاءُ بَارِدٌ فِي الْأُولَى، يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَقُوَّةُ شَجَرِ الْحِنَّاءِ وَأَغْصَانُهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ قُوَّةٍ مُحَلِّلَةٍ اكْتَسَبَتْهَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا مَائِيٍّ حَارٍّ مُحَلِّلَةٍ اكْتَسَبَتْهَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا مَائِيٍّ حَارٍّ بِاعْتِدَالٍ، وَمِنْ قُوَّةٍ قَابِضَةٍ اكْتَسَبَتْهَا مِنْ جَوْهَرٍ فِيهَا أَرْضِيٍّ بَارِدٍ.

وَمِنْ مَنَافِعِهِ: أَنَّهُ مُحَلِّلٌ نَافِعٌ مِنْ حَرْقِ النَّارِ، وَفِيهِ قُوَّةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْعَصَبِ إِذَا ضُمِّدَ بِهِ، وَيَنْفَعُ إِذَا مُضِغَ مِنْ قُرُوحِ الْفَمِ وَالسُّلَاقِ الْعَارِضِ فِيهِ، وَيُبْرِئُ الْقُلَاعَ الْحَادِثَ بِهِ، وَيَنْفَعُ إِذَا مُضِغَ مِنْ قُرُوحِ الْفَمِ وَالسُّلَاقِ الْعَارِضِ فِيهِ، وَيُبْرِئُ الْقُلَاعَ الْحَادِثَ فِي أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ، وَالضِّمَادُ بِهِ يَنْفَعُ مِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ الْمُلْهِبَةِ، وَيَفْعَلُ فِي الْمُورَةِ الْمُلْهِبَةِ وَيَفْعَلُ فِي الْجَرَاحَاتِ فِعْلَ دَمِ الْأَخَويْنِ، وَإِذَا خُلِطَ نَوْرُهُ مَعَ الشَّمْعِ الْمُصَفَّى وَدُهْنِ الْوَرْدِ: يَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الْجَنْبِ.

وَمِنْ خَوَاصِّهِ: أَنَّهُ إِذَا بَدَأَ الْجُدَرِيُّ يَخْرُجُ بِصَبِيِّ، فَخُضِبَتْ أَسَافِلُ رِجْلَيْهِ بِحِنَّاءٍ؛ فَإِنَّهُ يُؤْمَنُ عَلَى عَيْنَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْهُ، وَهَذَا صَحِيحٌ مُجَرَّبٌ، لَا شَكَّ فِيهِ.

وَإِذَا جُعِلَ نَوْرُهُ بَيْنَ طَيِّ ثِيَابِ الصُّوفِ: طَيَّبَهَا، وَمَنَعَ السُّوسَ عَنْهَا، وَإِذَا



شجرة الحناء

نُقِعَ وَرَقُهُ فِي مَاءٍ عَذْبٍ يَغْمُرُهُ، ثُمَّ عُصِرَ وَشُرِبَ مَنْ صَفْوِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، كُلَّ يَوْمٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا، مَعَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سُكَّرٍ، وَيُعَذَّى عَلَيْهِ بِلَحْمِ الضَّأْنِ الصَّغِيرِ؛ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مِنِ ابْتِدَاءِ الْجُذَامِ، بِخَاصِّيَةٍ فِيهِ عَجِيبَةٍ.

وَحُكِيَ: أَنَّ رَجُلًا تَشَقَّقَتْ أَظَافِيرُ أَصَابِعِ يَدِهِ، وَأَنَّهُ بَذَلَ لِمَنْ يُبْرِثُهُ مَالًا، فَلَمْ يُجْدِ، فَوَصَفَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: أَنْ يَشْرَبَ عَشَرَةَ يُجْدِ، فَوَصَفَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: أَنْ يَشْرَبَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ حِنَّاءَ؛ فَلَمْ يُقْدِمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَقَعَهُ بِمَاءٍ وَشَرِبَهُ؛ فَبَرَأً، وَرَجَعَتْ أَظَافِيرُهُ إِلَى حُسْنِهَا.

وَالْحِنَّاءُ إِذَا أُلْزِمَتْ بِهِ الْأَظْفَارُ مَعْجُونًا: حَسَّنَهَا وَنَفَعَهَا، وَإِذَا عُجِنَ بِالسَّمْنِ، وَضُمِّدَ بِهِ بَقَايَا الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ الَّتِي تَرْشَحُ مَاءً أَصْفَرَ: نَفَعَهَا، وَنَفَعَ مِنَ الْجَرَبِ الْمُتَقَرِّحِ الْمُزْمِنِ مَنْفَعَةً بَلِيغَةً.

وَهُوَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيُقَوِّيهِ، وَيُحَمِّنُهُ، وَيُقَوِّي الرَّأْسَ، وَيَنْفَعُ مِنَ النَّفَّاطَاتِ، وَالْبُثُورِ الْعَارِضَةِ فِي السَّاقَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَسَائِرِ الْبَدَنِ.







### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي فُعَالَجَةِ الْمَرْضَى بِتَرْكِ إِعْطَائِهِمْ مَا يَكْرَهُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَأُنَّهُمْ لَا يُكْرَهُونَ عَلَى تَنَاوُلِهِمَا

رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»، وَابْنُ مَاجَهْ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ فَإِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ» (١٠).

قَالَ بَعْضُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ: مَا أَغْزَرَ فَوَائِدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ النَّبُوِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى حِكَم إِلَهِيَّةِ، لَا سِيَّمَا لِلْأَطِبَّاءِ، وَلِمَنْ يُعَالِجُ الْمَرْضَى، وَذَلِكَ: أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا عَافَ الطَّعَامَ -أَوِ: الشَّرَابَ-، فَذَلِكَ لِاشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ بِمُجَاهَدةِ الْمَرْضِ، أَوْ لِسُقُوطِ شَهْوَتِهِ، أَوْ نُقْصَانِهَا؛ لِضَعْفِ الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ أَوْ خُمُودِهَا، وَكَيْفَمَا كَانَ؛ فَلَا يَجُوزُ -حِينَئِذٍ- إِعْطَاءُ الْغِذَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

وَاعْلَمْ: أَنَّ الْجُوعَ إِنَّمَا هُوَ طَلَبُ الْأَعْضَاءِ لِلْغِذَاء؛ لِتَخَلُّفِ الطَّبِيعَةِ بِهِ عَلَيْهَا عِوَضَ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا، فَتَجْذِبُ الْأَعْضَاءَ الْقُصْوَى مِنَ الْأَعْضَاءِ الدُّنْيَا،

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه الترمذي (۲۰٤٠)، وابن ماجه (٣٤٤٤). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۷۲۷) للشيخ الألباني كتالله.

حَتَّى يَنْتَهِيَ الْجَذْبُ إِلَى الْمَعِدَةِ، فَيُحِسَّ الْإِنْسَانُ بِالْجَوْع، فَيَطْلُبُ الْغِذَاءَ.

وَإِذَا وُجِدَ الْمَرَضُ: اشْتَغَلَتِ الطَّبِعةُ بِمَادَّتِهِ وَإِنْضَاجِهَا وَإِخْرَاجِهَا عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ أَوِ الشَّرَابِ، وَإِنْضَاجِهَا وَإِخْرَاجِهَا عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ أَوِ الشَّرَابِ، فَإِذَا أُكْرِهَ الْمَرِيضُ عَلَى اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: تَعَطَّلَتْ بِهِ الطَّبِيعَةُ عَنْ فِعْلِهَا، وَاشْتَغَلَتْ بِهَضْمِهِ وَتَدْبِيرِهِ عَنْ إِنْضَاجِ مَادَّةِ الْمَرضِ وَدَفْعِهِ، فَيَكُونُ وَتَدْبِيرِهِ عَنْ إِنْضَاجِ مَادَّةِ الْمَرضِ وَدَفْعِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَرَرِ الْمَرِيضِ، وَلَا سِيَّمَا فِي أَوْقَاتِ ذَلِكَ سَبَبًا لِضَرَرِ الْمَرِيضِ، وَلَا سِيَّمَا فِي أَوْقَاتِ

الْبُحْرَانِ (١)، أَوْ ضَعْفِ الْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ، أَوْ خُمُودِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْبَلِيَّةِ، وَتَعْجِيلِ النَّازِلَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَالْحَالِ، إِلَّا مَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ قُوَّتَهُ، وَيُقَوِّيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ مُزْعِجٍ لِلطَّبِيعَةِ الْبَتَّةَ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِمَا لَطُفَ قِوَامُهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَالْأَغْذِيَةِ، وَاعْتَدَلَ مِزَاجُهُ؛ كَشَرَابِ اللَّيْنُوفَرِ (١)، وَالتَّفَّاحِ، وَالْوَرْدِ الطَّرِيِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمِنَ الْأَغْذِيَةِ: مَرَقُ الْفَرَارِيجِ الْمُعْتَدِلَةِ الطَّيِّبَةِ وَالْوَرْدِ الطَّرِيِّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَمِنَ الْأَغْذِيَةِ: مَرَقُ الْفَرَارِيجِ الْمُعْتَدِلَةِ الطَّيِّبَةِ الْطَيِّبَةِ الطَّيِبِ الْمُوافِقَةِ، وَالْأَخْبَارِ السَّارَّةِ، فَإِنَّ الطَّبِيبَ فَوَاهُ بِالْأَرَابِيحِ الْعَطِرَةِ الْمُوافِقَةِ، وَالْأَخْبَارِ السَّارَّةِ، فَإِنَّ الطَّبِيبَ خَادِمُ الطَّبِيعَةِ، وَمُعِينُهَا، لَا مُعِيقُهَا.

وَاعْلَمْ: أَنَّ الدَّمَ الْجَيِّدَ هُوَ الْمُغَذِّي لِلْبَدَنِ، وَأَنَّ الْبَلْغَمَ دَمٌ فَجُّ قَدْ نَضِجَ بَعْضَ النُّضْجِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْمَرْضَى فِي بَدَنِهِ بَلْغَمٌ كَثِيرٌ، وَعَدِمَ الْغِذَاءَ: عَطَفَتِ

<sup>(</sup>١) هو التغير الذي يحدث دفعة في الأمراض الحادة. وانظر: «زاد المعاد» (٤/ ٩١ - ط مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٢) نبات مائي له أصل؛ كالجزر، أو ساق أملس، يطول سجفه عمق الماء، فإذا ساوى سطحه: أورق وأزهر، وهو يعرف بمصر: بعرائس النيل. وانظر: «زاد المعاد» (٩١/٤ – ط مؤسسة الرسالة).



الطَّبِيعَةُ عَلَيْهِ، وَطَبَخَتْهُ، وَأَنْضَجَتْهُ، وَصَيَّرَتْهُ دَمًا، وَغَذَّتْ بِهِ الْأَعْضَاءَ، وَاكْتَفَتْ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ، وَالطَّبِيعَةُ هِيَ الْقُوَّةُ الَّتِي وَكَلَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ- بِتَدْبِيرِ الْبَدَنِ، وَحِفْظِهِ، وَصِحَّتِهِ، وَحِرَاسَتِهِ، مُدَّةَ حَيَاتِهِ.

وَاعْلَمْ: أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ فِي النَّدْرَةِ إِلَى إِجْبَارِ الْمَرِيضِ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَذَلِكَ فِي الْأَمْرَاضِ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا اخْتِلَاطُ الْعَقْلِ.

وَعَلَى هَذَا: فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، أَوْ مِنَ الْمُطْلَقِ الَّذِي قَدْ دَلَّ عَلَى تَقْبِيدِهِ دَلِيلٌ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرِيضَ قَدْ يَعِيشُ بِلَا غِذَاءٍ أَيَّامًا لَا يَعِيشُ الصَّحِيحُ فِي مِثْلِهَا.

وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ»: مَعْنَى لَطِيفٌ زَائِدٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ، لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ عِنَايَةٌ بِأَحْكَامِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ، وَتَأْثِيرِهَا فِي طَبِيعَةِ الْأَطِبَّاءُ، لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ عِنَايَةٌ بِأَحْكَامِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ، وَتَأْثِيرِهَا فِي طَبِيعَةِ الْبَيَعِةِ الْبَيَعِةِ عَنْهَا، كَمَا تَنْفَعِلُ هِي كَثِيرًا عَنِ الطَّبِيعَةِ، وَنَحْنُ نُشِيرُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَشَارَةً، فَنَقُولُ:

النَّفْسُ إِذَا حَصَلَ لَهَا مَا يَشْغَلُهَا مِنْ مَحْبُوبٍ، أَوْ مَكْرُوهٍ، أَوْ مَحُوفٍ: اشْتَغَلَتْ بِهِ عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، فَلَا تُحِسُّ بِجُوعٍ وَلَا عَطَسْ، بَلْ وَلَا حَرُّ اشْتَغَلَتْ بِهِ عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، فَلَا تُحِسُّ بِجُوعٍ وَلَا عَطَسْ، بَلْ وَلَا حَرُ وَمَا مِنْ وَلَا بَرْدٍ، بَلْ تَشْتَغِلُ بِهِ عَنِ الْإِحْسَاسِ الْمُؤْلِمِ الشَّدِيدِ الْأَلَم، فَلَا تُحِسُّ بِهِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ذَلِكَ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، وَإِذَا اشْتَغَلَتِ النَّفْسُ بِمَا دَهَمَهَا أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ذَلِكَ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، وَإِذَا اشْتَغَلَتِ النَّفْسُ بِمَا دَهَمَهَا وَوَرَدَ عَلَيْهَا: لَمْ تُحِسَّ بِأَلَمِ الْجُوعِ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ مُفْرِحًا، قَوِيَّ التَّفْرِيحِ: قَامَ لَهَا مَقَامَ الْغِذَاءِ، فَشَبِعَتْ بِهِ، وَانْتَعَشَتْ قُواهَا، وَتَضَاعَفَتْ، وَجَرَتِ الدَّمَويَّةُ فِي وَوَرَدَ عَلَيْهَا الْغِذَاءِ، فَشَبِعَتْ بِهِ، وَانْتَعَشَتْ قُواهَا، وَتَضَاعَفَتْ، وَجَرَتِ الدَّمَويَّةُ فِي الْجَسَدِ، حَتَّى تَظْهَرَ فِي سَطْحِهِ، فَيُشْرِقُ وَجُهُهُ، وَتَظْهَرُ دَمَويَّتُهُ، فَإِنَّ الْفَرَحَ يُوجِبُ الْجَسَدِ، حَتَّى تَظْهَرَ فِي سَطْحِهِ، فَيُشْرِقُ وَجُهُهُ، وَتَظْهَرُ دَمَويَّتُهُ، فَإِنَّ الْفَرَحَ يُوجِبُ الْجَسَدِ، حَتَّى تَظْهَرَ فِي سَطْحِهِ، فَيُشْرِقُ وَجُهُهُ، وَتَظْهَرُ دَمَويَّتُهُ، فَإِنَّ الْفَرَحَ يُوجِبُ الْبَسَاطَ دَمِ الْقَلْبِ، فَينَادٍ؛ لِاشْتِغَالِهَا بِمَا هُو أَحَبُّ إِلَيْهَا، وَإِلَى الطَّبِيعَةِ مِنْهُ، وَالطَّبِيعَةُ إِذَا إِللْهُ الْفَارَاءِ الْمُعْتَادِ؛ لِاشْتِغَالِهَا بِمَا هُو أَحَبُ إِلَيْهَا، وَإِلَى الطَّبِيعَةِ مِنْهُ، وَالطَّبِيعَةُ إِذَا

ظَفِرَتْ بِمَا تُحِبُّ: آثَرَتْهُ عَلَى مَا هُوَ دُونَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَارِدُ مُؤْلِمًا، أَوْ مُحْزِنًا، أَوْ مَخُوفًا: اشْتَغَلَتْ بِمُحَارَبَتِهِ وَمُقَاوَمَتِهِ وَمُدَافَعَتِهِ عَنْ طَلَبِ الْغِذَاءِ، فَهِيَ فِي حَالِ حَرْبِهَا فِي شَغْلٍ عَنْ طَلَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

فَإِنْ ظَفِرَتْ فِي هَذَا الْحَرْبِ: انْتَعَشَتْ قُوَاهَا، وَأَخْلَفَتْ عَلَيْهَا نَظِيرَ مَا فَاتَهَا مِنْ قُوَّةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَإِنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً مَقْهُورَةً: انْحَطَّتْ قُوَاهَا، بِحَسَبِ مِنْ قُوَّةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَإِنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً مَقْهُورَةً: انْحَطَّتْ قُواهَا، بِحَسَبِ مَا حَصَلَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَذَا الْعَدُوِّ سِجَالًا، فَالْقُوَّةُ تَظْهُرُ تَارَةً، وَتَخْتَفِي أُخْرَى.

وَيِالْجُمْلَةِ: فَالْحَرْبُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِثَالِ الْحَرْبِ الْخَارِجِ بَيْنَ الْعَدُوَّيْنِ الْمُتَقَاتِلَيْنِ، وَالنَّصْرُ لِلْغَالِبِ، وَالْمَغْلُوبُ إِمَّا قَتِيلٌ، وَإِمَّا جَرِيحٌ، وَإِمَّا أَسِيرٌ.

فَالْمَرِيضُ لَهُ مَدَدٌ مِنَ الله -تَعَالَى - يُغَذِّيهِ بِهِ، زَائِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ مِنْ تَغْذِيتِهِ بِالدَّمِ، وَهَذَا الْمَدَدُ بِحَسَبِ ضَعْفِهِ وَانْكِسَارِهِ وَانْطِرَاحِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّرِهِ وَانْطِرَاحِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّرُهِ وَانْكِسَارِهِ وَانْطِرَاحِهِ بَيْنَ يَدَيْ وَرَجْمَةُ رَبِّهِ عَلِيْ لِللّهِ مِنْ رَبِّهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ عَلِيْ إِذَا انْكَسَرَ قَالْبُهُ، وَرَحْمَةُ رَبِّهِ -عِنْدَئِذٍ - قَرِيبَةٌ مِنْهُ.

فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا لَهُ: حَصَلَ لَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ مَا تَقْوَى بِهِ قُوى طَبِيعَتِهِ، وَتَنْعَشُ بِهِ قُواهُ أَعْظَمَ مِنْ قُوَّتِهَا، وَانْتِعَاشِهَا بِالْأَغْذِيَةِ الْبَدَنِيَّةِ، وَكُلَّمَا قَوِيَ إِيمَانُهُ وَحُبُّهُ لِرَبِّهِ، وَاشْتَدَّ شَوْقُهُ إِلَيْهِ، وَرِضَاهُ بِهِ وَحُبُّهُ لِرَبِّهِ، وَاشْتَدَّ شَوْقُهُ إِلَيْهِ، وَرِضَاهُ بِهِ وَعَنهُ: وَجَدَ فِي نَفْسِهِ مِنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ مَا لَا يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَلَا يُدْرِكُهُ وَصْفُ طَبِيبٍ، وَلَا يُنالُهُ عِلْمُهُ.

وَمَنْ غَلْظَ طَبْعُهُ، وَكَثُفَتْ نَفْسُهُ عَنْ فَهُمِ هَذَا وَالتَّصْدِيقِ بِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ حَالَ كَثِيرٍ مِنْ عُشَّاقِ الصُّورِ الَّذِينَ قَدِ امْتَلاَّتْ قُلُوبُهُمْ بِحُبِّ مَا يَعْشَقُونَهُ مِنْ صُورَةٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عِلْمٍ، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مِنْ هَذَا عَجَائِبَ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ.



وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَنْهَى أَصْحَابَهُ عَنِ الْوِصَالِ، وَيَقُولُ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ؛ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»(١).

وَمَعْلُومٌ: أَنَّ هَذَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ لَيْسَ هُوَ الطَّعَامَ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ بِفَمِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ فَا لِللَّهُ مَا يُكُنْ صَائِمًا، فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ أَظَلُّ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ﴾.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فِي نَفْسِ الْوِصَالِ، وَأَنَّهُ يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِفَمِهِ، لَمْ يَقُلْ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ»، وَإِنَّمَا فَهِمَ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ مَنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنْ غِذَاءِ الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ، وَتَأْثِيرُهُ فِي الْقُوَّةِ وَإِنْعَاشِهَا وَاغْتِذَا ثِهَا بِهِ، فَوْقَ تَأْثِيرِ الْغِذَاءِ الْجُسْمَانِيِّ، وَاللهُ الْمُوفِّقُ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۵)، ومسلم (۱۱۰۳) (۵۷) من حديث أبي هريرة ... وأخرجه البخاري (۱۹۲٤)، ومسلم (۱۱۰۵) (۲۱)، من حديث عائشة الشف. وأخرجه البخاري (۷۲٤۱)، ومسلم (۱۱۰۶) (۲۰) من حديث أنس ...





# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْعُذْرَةِ، وَفَى الْعِلَاجِ بِالسَّعُوطِ

ثَبَتَ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»؛ أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيِّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ»(١).

وَفِي «السُّنَنِ»، وَ«الْمُسْنَدِ»: عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يُسِيلُ مَنْخَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، وَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يُسِيلُ مَنْخَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ –أَوْ: وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ-، فَقَالَ: «وَيْلَكُنَّ! لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا عُذْرَةٌ -أَوْ: وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ-، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا؛ فَلْتَحُكَّهُ امْرَاتُ عَائِشَةُ ﴿ اللّهِ السَّبِعَ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ؛ فَبَرَأَ اللهُ عِلْهُ إِيَّاهُ»، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللّهَ اللهُ فَصُنِعَ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ؛ فَبَرَأَ اللهُ عَلْمَ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٦٥)، ومسلم (١٥٧٧) (٦٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳٤٣٧)، وأحمد (١٤٣٨٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٩١٢ و ٢٠٠٩ و ٢٢٨٠)، والبزار (٣٠٢٤)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٤٨ و ٣٤٠ و ٣٤١).

قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وفي «الصحيحين» من حديث أم قيس بنت محصن المنط أخرجه البخاري (٥٦٩٢)، ومسلم (٢٢١٤).





قَالَ أَبُو عُبَيدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: «الْعُذْرَةُ»: تَهَيُّجٌ فِي الْحَلْقِ مِنَ الدَّمِ، فَإِذَا عُولِجَ مِنْهُ، قِيلَ: قَدْ عُذِرَ بِهِ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ. انْتَهَى.

وَقِيلَ: «الْعُذْرَةُ»: قُرْحَةٌ تَخْرُجُ فِيمَا بَيْنَ الْأُذُنِ وَالْحَلْقِ، وَتَعْرِضُ لِلصِّبْيَانِ غَالِبًا.

وَأَمَّا نَفْعُ السَّعُوطِ مِنْهَا بِالْقُسْطِ الْمَحْكُوكِ؛ فَلِأَنَّ الْعُذْرَةَ مَادَّتُهَا: دَمُ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْبَلْغَمُ، لَكِنَّ تَوَلُّدَهُ فِي أَبْدَانِ الصِّبْيَانِ أَكْثَرُ، وَفِي الْقُسْطِ تَجْفِيفٌ يَشُدُّ اللَّهَاةَ، وَيَوْ الْبَلْغَمُ، لَكِنَّ تَوَلُّدَهُ فِي أَبْدَانِ الصِّبْيَانِ أَكْثَرُ، وَفِي الْقُسْطِ تَجْفِيفٌ يَشُدُّ اللَّهَاةَ، وَيَوْ الْمُعْمُ اللَّهَا إِلَى مَكَانِهَا، وَقَدْ يَكُونُ نَفْعُهُ فِي هَذَا الدَّاءِ بِالْخَاصِّيَّةِ، وَقَدْ يَنْفَعُ فِي الْأَدْوَاءِ الْحَارَّةِ، وَالْأَدْوِيَةِ الْحَارَّةِ بِالذَّاتِ تَارَةً، وَبِالْعَرْضِ أُخْرَى.

وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» فِي مُعَالَجَةِ سُقُوطِ اللَّهَاةِ: الْقُسْطَ مَعَ الشَّبِّ الْيُمَانِيِّ، وَبِزْرِ الْمَرْوِ.

وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ: هُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ مِنْهُ، وَهُوَ حُلْوٌ، وَفِيهِ مَنَافِعُ عَدِيدَةٌ، وَكَانُوا يُعَالِجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِغَمْزِ اللَّهَاةِ، وَبِالْعِلَاقِ؛ وَهُوَ: شَيْءٌ يُعَلِّقُونَهُ عَلَى الصِّبْيَانِ؛ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْأَطْفَالِ، وَأَسْهَلُ عَلَيْهِمْ.

وَ «السَّعُوطُ»: مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَدْوِيَةٍ مُفْرَدَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ، تُدَقُّ وَتُنْخَلُ وَتُعْجَنُ وَتُجَفَّفُ، ثُمَّ تُحَلُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُسْعَطُ بِهَا فِي أَنْفِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَا يَرْفَعُهُمَا ؛ لِتَنْخَفِضَ رَأْسُهُ، فَيَتَمَكَّنُ وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ مَا يَرْفَعُهُمَا ؛ لِتَنْخَفِضَ رَأْسُهُ، فَيَتَمَكَّنُ السَّعُوطُ مِنَ الدَّاءِ بِالْعُطَاسِ، وَقَدْ مَدَحَ السَّعُوطُ مِنَ الدَّاءِ بِالْعُطَاسِ، وَقَدْ مَدَحَ النَّبِيُّ عَلَيْ التَّدَاوِي بِالسَّعُوطِ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ السَّعُطُ اللهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى



<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٨٦٧) من حديث ابن عباس النفا. وهو في «الصحيحين»: أخرجه البخاري (٥٩١)، ومسلم (١٢٠٢) (٧٦).





# في هَدْيِهِ ﷺ في عِلَاجِ الْمَفْتُودِ

رَوَى أَبُو دَاوِد فِي "سُنَنِهِ": مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي، وَقَالَ لِي: "إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُودٌ، فَأْتِ الحَارِثَ بْنَ كَلَدَةً مِنْ ثَقِيفٍ"، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَفْتُودٌ، فَأْتِ الحَارِثَ بْنَ كَلَدَةً مِنْ ثَقِيفٍ"، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَفْتُودٌ، فَأْتِ الحَارِثَ بْنَ كَلَدَةً مِنْ ثَقِيفٍ"، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَفْتُودٌ، فَأْتِ الحَارِثَ بْنَ كَلَدَةً مِنْ ثَقِيفٍ"، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَتَطَبَّبُ وَلَهُنَّ بِنَوَاهُنَّ، ثُمَّ لِيَكُدُّ مَنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلْيَجَأَهُنَّ بِنَوَاهُنَّ، ثُمَّ لِيَلَدَّكَ بِهِنَّ »".

الْمَفْتُودُ: الَّذِي أُصِيبَ فُوَّادُهُ، فَهُو يَشْتَكِيهِ؛ كَالْمَبْطُونِ الَّذِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ. وَ«اللَّدُودُ»: مَا يُسْقَاهُ الْإِنْسَانُ مِنْ أَحَدِ جَانِبَي الْفَم.

وَفِي التَّمْرِ خَاصِِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ لِهَذَا الدَّاءِ، وَلَا سِيَّمَا تَمْرَ الْمَدِينَةِ، وَلَا سِيَّمَا الْعَجْوَةَ مِنْهُ، وَفِي كَوْنِهَا سَبْعًا خَاصِِّيَّةٌ أُخْرَى، تُدْرَكُ بِالْوَحْي.

<sup>(</sup>١) طبيب ثقفي من الطائف، عاش في الجاهلية، ورحل إلى بلاد فارس، وأخذ الطب من أهلها.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٨٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥٤٧٩)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٧ و ٣٥).
 وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٢٠٣٣) للشيخ الألباني تَحَلَّتُهُ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ؛ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمُّ وَلَا سِحْرٌ»(١).

وَفِي لَفْظِ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ؛ لَمْ يَضُرَّهُ سَمُّ حَتَّى يُمْسِيَ »(٢).

وَالتَّمْرُ حَارٌّ فِي الثَّانِيَةِ، يَابِسٌ فِي الْأُولَى.

وَقِيلَ: رَطْبٌ فِيهَا.

وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ.

وَهُوَ غِذَاءٌ فَاضِلٌ، حَافِظٌ لِلصِّحَّةِ، لَا سِيَّمَا لِمَنِ اعْتَادَ الْغِذَاءَ بِهِ؛ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَهُو مِنْ أَفْضَلِ الْأَغْذِيةِ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ وَالْحَارَّةِ، الَّتِي حَرَارَتُهَا فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَهُو لَهُمْ أَنْفَعُ مِنْهُ لِأَهْلِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ؛ لِبُرُودَةِ بَوَاطِنِ سُكَّانِهَا، وَحَرَارَةِ بَوَاطِنِ سُكَّانِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ، وَلِذَلِكَ يُكْثِرُ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَالطَّائِفِ - وَمَا يَلِيهِمْ مِنَ الْبِلَادِ الْمُشَابِهَةِ لَهَا - مِنَ الْأَغْذِيةِ الْحَارَّةِ، مَا لَا يَتَأَتَّى لِغَيْرِهِمْ؛ كَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ، وَشَاهَدْنَاهُمْ يَضَعُونَ فِي أَطْعِمَتِهِمْ مِنَ الْفُلْفُلُ وَالزَّنْجَبِيلِ فَوْقَ مَا وَالْعَسَلِ، وَشَاهَدْنَاهُمْ يَضَعُونَ فِي أَطْعِمَتِهِمْ مِنَ الْفُلْفُلُ وَالزَّنْجَبِيلِ فَوْقَ مَا يَضَعُهُ غَيْرُهُمْ نَحْوَ عَشَرَةٍ أَضْعَافٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَأْكُلُونَ الزَّنْجَبِيلَ كَمَا يَأْكُلُ غَيْرُهُمُ الْمَعْمَتِهِمْ مِنَ الْفُلُونَ الزَّنْجَبِيلَ كَمَا يَأْكُلُ غَيْرُهُمُ الْمَعْمَتِهِمْ مِنَ الْفُلُونَ الزَّنْجُبِيلِ فَوْقَ مَا الْحَلُوى، وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مَنْ يَتَنَقَّلُ بِهِ مِنْهُمْ كَمَا يَتَنَقَّلُ بِالنَّقُلِ، وَيُوافِقُهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَضُونُ فَى الشَّيَاءُ وَلَا يَشَعُونَ فِي الصَّيْفِ، وَتَسْخَنُ فِي الشِّتَاءِ، وَكَذَلِكَ تُنْضِجُ الْمَعِدَةُ مِنَ الْأَعْذِيةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٤٥ و٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤٧) (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٧) (١٥٤).



الْغَلِيظَةِ فِي الشِّتَاءِ مَا لَا تُنْضِجُهُ فِي الصَّيْفِ.

وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ: فَالتَّمْرُ لَهُمْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الْحِنْطَةِ لِغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قُوتُهُمْ وَمَادَّتُهُمْ، وَتَمْرُ الْعَالِيَةِ مِنْ أَجْوَدِ أَصْنَافِ تَمْرِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَتِينُ الْجِسْمِ، لَذِيذُ الطَّعْمِ، صَادِقُ الْحَلَاوَةِ.

وَالتَّمْرُ يَدْخُلُ فِي الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ، وَهُوَ يُوَافِقُ أَكْثَرَ الْأَبْدَانِ، مُقَوِّ لِلْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ، وَلَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ الرَّدِيئَةِ مَا يَتَوَلَّدُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَغْذِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ، بَلْ يَمْنَعُ لِمَنِ اعْتَادَهُ مِنْ تَعَفُّنِ الْأَخْلَاطِ وَفَسَادِهَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْخِطَابِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ؛ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ لِلْأَمْكِنَةِ اخْتِصَاصًا بِنَفْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ دُونَ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الدَّوَاءُ الَّذِي قَدْ يَنْبُتُ فِي هَذَا الْمَكَانِ نَافِعًا مِنَ الدَّاءِ، وَلَا يُوجَدُ فِيهِ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ الدَّوَاءُ الَّذِي قَدْ يَنْبُتُ فِي هَذَا الْمَكَانِ نَافِعًا مِنَ الدَّاءِ، وَلَا يُوجَدُ فِيهِ ذَلِكَ النَّفْحُ إِذَا نَبَتَ فِي مَكَانٍ غَيْرِهِ؛ لِتَأْثِيرِ نَفْسِ التُّرْبَةِ أَوِ الْهَوَاءِ، أَوْ هُمَا جَمِيعًا، فَلِكَ النَّفْحُ إِذَا نَبَتَ فِي مَكَانٍ غَيْرِهِ؛ لِتَأْثِيرِ نَفْسِ التُّرْبَةِ أَوِ الْهَوَاءِ، أَوْ هُمَا جَمِيعًا، فَإِنْ اللَّوْرَبُ اخْتِلَافَ الْخَتِلَافَ طَبَائِعِ الْإِنْسَانِ، وَكَثِيرٌ مِنَ فَإِنَّ لِلْأَرْضِ خَوَاصًّا وَطَبَائِع يُقَارِبُ اخْتِلَافَهَا اخْتِلَافَ طَبَائِعِ الْإِنْسَانِ، وَكَثِيرٌ مِنَ



النَّبَاتِ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ غِذَاءً مَأْكُولًا، وَفِي بَعْضِهَا سَمَّا قَاتِلًا، وَرُبَّ أَدْوِيَةٍ لِقَوْمٍ أَغْذِيَةٌ لِآخَرِينَ، وَأَدْوِيَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ أَمْرَاضٍ هِيَ أَدْوِيَةٌ لِآخَرِينَ فِي أَمْرَاضٍ سِوَاهَا، وَأَدْوِيَةٍ لِأَهْلِ بَلَدٍ لَا تُنَاسِبُ غَيْرَهُمْ، وَلَا تَنْفَعُهُمْ.

وَأَمَّا خَاصِّيَّةُ السَّبْعِ: فَإِنَّهَا قَدْ وَقَعَتْ قَدْرًا وَشَرْعًا، فَخَلَقَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّالسَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَرْضِينَ سَبْعًا، وَالْأَيَّامَ سَبْعًا، وَالْإِنْسَانُ كَمُلَ خَلْقُهُ فِي سَبْعَةِ
أَطْوَارٍ، وَشَرَعَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- لِعِبَادِهِ الطَّوَافَ سَبْعًا، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
سَبْعًا، وَرَمْيَ الْجِمَارِ سَبْعًا سَبْعًا، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى.

وَقَالَ ﷺ: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ»(١).

«وَإِذَا صَارَ لِلْغُلَامِ سَبْعُ سِنِينَ: خُيِّرَ بَيْنَ أَبُويْهِ» فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ» (\*).

وَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ أَنْ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ (").

وَسَخَّرَ اللهُ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ سَبْعَ لَيَالٍ (١).

وَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِينَهُ اللهُ عَلَى قَوْمِهِ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ (٥٠).

وَمَثَّلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- مَا يُضَاعِفُ بِهِ صَدَقَةَ الْمُتَصَدِّقِ بِحَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

<sup>(</sup>۲) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٤٢) من حديث عائشة الشخا.

<sup>(</sup>٤) كما في قوله تعالى: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَيْنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة:٧].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٠٦) من حديث أبي هريرة ١٠٠٨) من



سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ (١).

وَالسَّنَابِلُ الَّتِي رَآهَا صَاحِبُ يُوسُفَ سَبْعًا<sup>(٢)</sup>. وَالسِّنِينَ الَّتِي زَرَعُوهَا دَأَبًا سَبْعًا<sup>(٣)</sup>.

وَتُضَاعَفُ الصَّدَقَةُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ (\*). وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِغَيْرِ حِسَابِ سَبْعُونَ أَلْفًا (٥).

فَلَا رَيْبَ: أَنَّ لِهَذَا الْعَدَدِ خَاصِّيَّةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ، وَالسَّبْعَةُ جَمَعَتْ مَعَانِيَ الْعَدَدِ كُلِّهِ وَخَوَاصِّهُ، فَإِنَّ الْعَدَدَ شَفْعٌ وَوَتْرٌ، وَالشَّفْعُ أَوَّلُ وَثَانٍ، وَالْوَتْرُ كَذَلِكَ.

فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَرَاتِبَ:

\* شَفْعٌ أَوَّلُ وَثَانٍ.

- (١) كما في قوله تعالى: ﴿ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِي شُنْكُةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].
- (۲) كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ ﴾ [يوسف: ٤٣].
- (٣) كَمَا فِي قوله تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدَّتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُلْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْكُلُونَ ﴾ [يوسف:٤٧].
- (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٤٩١)، ومسلم (١٣١) (٢٠٧) من حديث عبد الله بن عباس عبد الله عندان عن النبي عن النبي عن النبي عن ربه -عز وجل قال: قال: "إنَّ الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بيَّن ذلك، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها: كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هَمَّ بها فعملها: كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومَن هَمَّ بسيئةٍ فلم يعملها: كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هَمَّ بها فعملها: كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هَمَّ بها فعملها: كتبها الله له سيئةً واحدةً».
- (٥) أخرجه البخاري (٥٧٠٥ و ٦٤٧٢ و ٦٥٤١)، ومسلم (٢٢٠) (٣٧٤) من حديث ابن عباس عباس عباس

\* وَوَتْرٌ أَوَّلٌ وَثَانٍ.

وَلَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْمَرَاتِبُ فِي أَقَلَ مِنْ سَبْعَةٍ، وَهِيَ عَدَدٌ كَامِلٌ جَامِعٌ لِمَرَاتِبِ الْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ؛ أَعْنِي بِالْوَتْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّوَانِيَ، وَنَعْنِي بِالْوَتْرِ الْأَوَّلِ: الْعَدَدِ الْأَرْبَعَةِ؛ أَعْنِي بِالْوَتْرِ الْأَوَّلِ: اللَّائَنَيْنِ، وَبِالثَّانِي: الْأَرْبَعَة، وَلِلأَطِبَّاءِ الثَّلَاثَة، وَبِالشَّانِي: الْأَرْبَعَة، وَلِلأَطِبَّاءِ الْتَنَاءُ عَظِيمٌ بِالسَّبْعَةِ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْبَحَّارِينَ.

وَقَدْ قَالَ بُقْرَاطُ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ؛ فَهُوَ مُقَدَّرٌ عَلَى سَبْعَةِ أَجْزَاءَ، وَالنَّجُومُ سَبْعَةٌ، وَالْأَيَّامُ سَبْعَةٌ، وَأَسْنَانُ النَّاسِ سَبْعَةٌ: أَوَّلُهَا: طِفْلُ إِلَى سَبْعٍ، ثُمَّ صَبِيٌّ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ مُرَاهِقٌ، ثُمَّ شَابٌ، ثُمَّ كَهْلُ، ثُمَّ شَيْخٌ، ثُمَّ هَرَمٌ، إِلَى مُنْتَهَى الْعُمُرِ، وَاللهُ -تَعَالَى- أَعْلَمُ بِحِكْمَتِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدْرِهِ فِي تَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ، هَلْ هُوَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَوْ لِغَيْرِهِ؟

وَنَفَعَ هَذَا الْعَدَدُ مِنْ هَذَا التَّمْرِ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ مِنْ هَذِهِ الْبُقْعَةِ بِعَيْنِهَا مِنَ السَّمِّ وَالسِّحْرِ، بِحَيْثُ تَمْنَعُ إِصَابَتُهُ مِنَ الْخَوَاصِّ الَّتِي لَوْ قَالَهَا بُقْرَاطُ وَجَالِيْنُوسُ وَالسِّحْرِ، بِحَيْثُ تَمْنَعُ إِصَابَتُهُ مِنَ الْخَوَاصِّ الَّتِي لَوْ قَالَهَا بُقْرَاطُ وَجَالِيْنُوسُ وَعَيْرُهُمَا مِنَ الْأَطِبَّاءِ بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ وَالإِنْقِيَادِ، مَعَ أَنَّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَطِبَّاءِ بَلَقَهُمُ الْأَطْبَاءُ بِالْقَبُولِ وَالْإِذْعَانِ وَالإِنْقِيَادِ، مَعَ أَنَّ الْقَائِلَ إِنَّمَا مَعَهُ الْحَدْسُ وَالتَّخْمِينُ وَالظَّنُّ، فَمَنْ كَلَامُهُ كُلُّهُ يَقِينٌ، وَقَطْعٌ، وَبُرْهَانُ، وَوَحْيٌ: أَوْلَى أَنْ تُتَلَقَّى أَقْوَالُهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيم، وَتَرْكِ الإِعْتِرَاضِ.

وَأَدْوِيَةُ السُّمُومِ تَارَةً تَكُونُ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَتَارَةً تَكُونُ بِالْخَاصِّيَّةِ؛ كَخَوَاصِّ كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْجَارِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْيَوَاقِيتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







#### [ شَرْطُ انْتِفَاعِ الْعَلِيلِ بِالدَّوَاءِ ]

وَيَجُوزُ نَفْعُ التَّمْرِ الْمَذْكُورِ فِي بَعْضِ السَّمُومِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِّ السُّمُومِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ، وَيَجُوزُ نَفْعُهُ لِخَاصِّيَّةِ لِلْكَ النَّرْبَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ كُلِّ تِلْكَ النَّرْبَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ كُلِّ



وَلَكِنْ - هَاهُنَا- أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ؛ وَهُوَ: أَنَّ مِنْ شَرْطِ انْتِفَاعِ الْعَلِيلِ بِالدَّوَاءِ: قَبُولَهُ، وَاعْتِقَادَ النَّفْعِ بِهِ، فَتَقْبَلُهُ الطَّبِيعَةُ؛ فَتَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى دَفْعِ الْعِلَّةِ، حَتَّى إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُعَالَجَاتِ يَنْفَعُ بِالإعْتِقَادِ، وَحُسْنِ الْقَبُولِ، وَكَمَالِ التَّلَقِّي، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ عَجَائِب، وَهَذَا لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ يَشْتَدُّ قَبُولُهَا لَهُ، وَتَفْرَحُ النَّفْسُ بِهِ، النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ عَجَائِب، وَهَذَا لِأَنَّ الطَّبِيعَة يَشْتَدُّ قَبُولُهَا لَهُ، وَتَفْرَحُ النَّفْسُ بِهِ، فَتَنْتَعِشُ الْقُوَّةُ، وَيَقُوى سُلْطَانُ الطَّبِيعَةِ، وَيَنْبَعِثُ الْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ، فَيُسَاعِدُ عَلَى دَفْعِ الْمُؤْذِي، وَبِالْعَكْسِ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَدْوِيَةِ نَافِعًا لِتِلْكَ الْعِلَّةِ، فَيَقْطَعُ عَمَلَهُ: مُو الْمُؤْذِي، وَبِالْعَكِيلِ فِيهِ، وَعَذَمُ أَخْذِ الطَّبِيعَةِ لَهُ بِالْقَبُولِ؛ فَلَا يُجْدِي عَلَيْهَا شَيْئًا. شُوءً اعْتِقَادِ الْعَلِيلِ فِيهِ، وَعَذَمُ أَخْذِ الطَّبِيعَةِ لَهُ بِالْقَبُولِ؛ فَلَا يُعْذِي عَلَيْهَا شَيْئًا.

وَاعْتُبِرَ هَذَا بِأَعْظَمِ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَشْفِيَةِ، وَأَنْفَعِهَا لِلْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، وَالْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، كَيْفَ لَا يَنْفَعُ

الْقُلُوبَ الَّتِي لَا تَعْتَقِدُ فِيهِ الشِّفَاءَ وَالنَّفْعَ، بَلْ لَا يَزِيدُهَا إِلَّا مَرَضًا إِلَى مَرَضِهَا.

وَلَيْسَ لِشِفَاءِ الْقُلُوبِ دَوَاءٌ قَطُّ أَنْفَعُ مِنَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ شِفَاؤُهَا التَّامُّ الْكَامِلُ الَّذِي لَا يُغَادِرُ فِيهَا سَقَمًا إِلَّا أَبْرَأَهُ، وَيَحْفَظُ عَلَيْهَا صِحَّتَهَا الْمُطْلَقَةَ، وَيَحْمِيهَا الْحَمِيَّةَ التَّامَّةَ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ وَمُضِرِّ.

وَمَعَ هَذَا: فَإِعْرَاضُ أَكْثَرِ الْقُلُوبِ عَنْهُ، وَعَدَمُ اعْتِقَادِهَا الْجَازِمِ الَّذِي لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَعَدَمُ اسْتِعْمَالِهِ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى الْأَدْوِيَةِ الَّتِي رَكَّبَهَا بَنُو جِنْسِهَا حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشِّفَاءِ بِهِ، وَغَلَبَتِ الْعَوَائِدُ، وَاشْتَدَّ الْإِعْرَاضُ، وَتَمَكَّنَتِ جِنْسِهَا حَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشِّفَاءِ بِهِ، وَغَلَبَتِ الْعَوَائِدُ، وَاشْتَدَّ الْإِعْرَاضُ، وَتَمَكَّنَتِ الْعِلَلُ وَالْأَطْبًاءُ عَلَى عِلَاجِ بَنِي الْعَلْلُ وَالْأَطْبًاءُ عَلَى عِلَاجِ بَنِي الْعَلْلُ وَالْأَوْبَهُمْ، وَمَا وَضَعَهُ لَهُمْ شُيُوخُهُمْ، وَمَنْ يُعَظِّمُونَهُ، وَيُحْسِنُونَ بِهِ ظُنُونَهُمْ، فَعَظُمَ إِلَى الْمُرْضَى وَالْأَطِبَّاءُ عَلَى عِلَاجِ بَنِي جِنْسِهِمْ، وَمَا وَضَعَهُ لَهُمْ شُيُوخُهُمْ، وَمَنْ يُعَظِّمُونَهُ، وَيُحْسِنُونَ بِهِ ظُنُونَهُمْ، فَعَظُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَاجُهَا، وَكُلَّمَا الْمُصَابُ، وَاسْتَحْكَمَ الدَّاءُ، وَتَرَكَّبَتْ أَمْرَاضٌ وَعِلَلٌ أَعْيَا عَلَيْهِمْ عِلَاجُهَا، وَكُلَّمَا الْمُوسَانُ الْحَالِ يُنَادِي عَلَلْمُ اللَّهُ وَلَيْ الْعَلَاجُوهَا بِتِلْكَ الْعِلَاجَاتِ الْحَادِثَةِ: تَفَاقَمَ أَمْرُهَا، وَقُويَتْ، وَلِسَانُ الْحَالِ يُنَادِي عَلَيْهِمْ:

وَمِنَ الْعَجَائِبِ وَالْعَجَائِبُ جَمَّةٌ قُرْبُ الشِّفَاءِ وَمَا إِلَيْهِ وُصُولُ كَالْعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَا وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ







## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي دَفْعِ ضَرَرِ الْأَغْذِيَةِ وَالْفَاكِهَةِ، وَإِصْلَاحِهَا بِمَا يَدْفَعُ ضَرَرَهَا، وَيُقَوِّي نَفْعَهَا

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَّنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَّنِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِتَّاءِ (١).

وَالرُّطَبُ: حَارُّ رَطْبٌ فِي الثَّانِيَةِ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ، وَيُوَافِقُهَا، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَلَكِنَّهُ سَرِيعُ التَّعَفُّنِ، مُعَطِّشٌ مُعَكِّرٌ لِلدَّمِ، مُصَدِّعٌ مُوَلِّدٌ لِلسَّدَدِ، وَوَجَعِ الْمَثَانَةِ، وَمُضِرٌّ بِالْأَسْنَانِ.



وَالْقِقَّاءُ: بَارِدٌ رَطْبٌ فِي الثَّانِيَةِ، مُسَكِّنٌ لِلْعَطَشِ، مُسَكِّنٌ لِلْعَطَشِ، مُنْعِشُ لِلْقُوى بِشَمِّهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعِطْرِيَّةِ، مُطْفِئٌ لِخَرَارَةِ الْمُعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ، وَإِذَا جُفِّفَ بِزْرُهُ، وَدُقَّ لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ، وَإِذَا جُفِّفَ بِزْرُهُ، وَدُقَّ لِحَرَارَةِ الْمُعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ، وَإِذَا جُفِّفَ بِزْرُهُ، وَدُقَّ وَاسْتُحْلِبَ بِالْمَاءِ، وَشُرِبَ: سَكَّنَ الْعَطَشَ، وَاسْتُحْلِبَ بِالْمَاءِ، وَشُرِبَ: سَكَّنَ الْعَطَشَ،

وَأَدَرَّ الْبُوْلَ، وَنَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْمَثَانَةِ، وَإِذَا دُقَّ وَنُخِلَ وَدُلِكَ بِهِ الْأَسْنَانُ: جَلَاهَا، وَإِذَا دُقَّ وَرُخِلَ وَدُلِكَ بِهِ الْأَسْنَانُ: جَلَاهَا، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ، وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ مَعَ الْمَيْبَخْتَجِ \*\*: نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ.

- (١) أخرجه البخاري (٥٤٤٠ و٥٤٤٩)، ومسلم (٢٠٤٣) (١٤٧).
  - (٢) هو مطبوخ العنب.



وَهَذَا أَصْلُ الْعِلَاجِ كُلِّهِ، وَهُوَ أَصْلُ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، بَلْ عِلْمُ الطِّبِّ كُلُّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا.



الْبَكَنِ، وَقُوَّتِهِ، وَخَصْبِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَبِالْجُمْلَةِ: فَدَفْعُ ضَرَرِ الْبَارِدِ بِالْحَارِّ، وَالْحَارِّ بِالْبَارِدِ، وَالرَّطْبِ بِالْيَابِسِ، وَالْيَابِسِ، وَالْيَابِسِ بِالرَّطْبِ، وَتَعْدِيلُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ: مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعِلَاجَاتِ، وَحِفْظِ الصِّحَّةِ.

وَنَظِيرُ هَذَا: مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ بِالسَّنَا وَالسَّنَّوتِ (١)، وَهُوَ الْعَسَلُ الَّذِي فِيهِ شَيْءٌ مِنَ السَّمْنِ، يَصْلُحُ بِهِ السَّنَا، وَيُعْدِلُهُ، فَصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بُعِثَ بِعِمَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، وَبِمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.



<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٩٠٣)، وابن ماجه (٣٣٢٤)، والبزار في «مسنده» (٤٦)، والطبراني في «الطب النبوي» والطبراني في «الطب النبوي» (١٨٩ و١٩٩ و ١٩٩٩).

وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/ ١٢٣) للشيخ الألباني تَعَلَّلُه.

<sup>(</sup>۲) انظر (ص۱۰۷).





#### في هَدْيهِ ﷺ فِي الْحِمْيَةِ

الدُّواءُ كُلُّهُ شَيْئَانِ:

- الم حمية.
- \* وَحِفْظُ صِحَّةٍ.

فَإِذَا وَقَعَ التَّخْلِيطُ: احْتِيجَ إِلَى الإسْتِفْرَاغِ الْمُوَافِقِ.

وَكَذَلِكَ مَدَارُ الطِّبِّ كُلِّهِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الثَّلَاثَةِ.

وَالْحِمْيَةُ حِمْيَتَانِ:

- \* حِمْيَةٌ عَمَّا يَجْلِبُ الْمَرَضَ.
- \* وَحِمْيَةٌ عَمَّا يَزِيدُهُ، فَيَقِفُ عَلَى حَالِهِ.

فَالْأُوَّلُ: حِمْيَةُ الْأَصِحَّاءِ.

وَالثَّانِيَةُ: حِمْيَةُ الْمَرْضَى؛ فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا احْتَمَى: وَقَفَ مَرَضُهُ عَنِ التَّزَ ايُدِ، وَأَخَذَتِ الْقُوَى فِي دَفْعِهِ.

وَالْأَصْلُ فِي الْحِمْيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنَّكُمْ مَّ فَهَيَّ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ

# أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُّكُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٌ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦]، فَحَمَى الْمَرِيضَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّهُ.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهِ: عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيسٍ الأَّنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: 

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ وَمَعَهُ عَلِيٌّ، وَعَلِيٌّ نَاقِهُ ﴿ مَنْ مَرَضٍ، وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةُ ،

فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَامَ عَلِيٌّ يَأْكُلُ مِنْهَا، فَطَفِقَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: «إِنَّكَ نَاقِهُ »، حَتَّى كَفَ، قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا؛ فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ: «مِنْ هَذَا أُصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ»، وَفِي لَفْظٍ، فَقَالَ: «مِنْ هَذَا أُصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ»، وَفِي لَفْظٍ، فَقَالَ: «مِنْ هَذَا أُصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ»، وَفِي لَفْظٍ، فَقَالَ: «مِنْ هَذَا أُصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ»، وَفِي لَفْظٍ، فَقَالَ: «مِنْ هَذَا أُصِبْ؛ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ»، وَفِي لَفْظٍ، فَقَالَ: «مِنْ هَذَا

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» -أَيْضًا-: عَنْ صُهَيبٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ خُبْزٌ وَتَمْرُ، فَقَالَ: «ادْنُ؛ فَكُلْ»، فَأَخَذْتُ تَمْرًا فَأَكَلْتُ، فَقَالَ: «أَتَأْكُلُ تَمُرًا وَبِكَ رَمَدٌ؟»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَمْضُغُ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى؛ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْ (").

وَفِي حَدِيثٍ مَحْفُوظٍ عَنْهُ ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا: حَمَاهُ مِنَ الدُّنْيَا، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَرِيضَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ»(١٤).

<sup>(</sup>١) الناقه: من شفي من مرضه و لا يزال به ضعف، ولم يرجع إلى كمال صحته.

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲۷۰۵۳)، وأبو داود (۳۸۵٦)، والترمذي
 (۲۱۲۵)، وابن ماجه (۳٤٤۲).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٥٩) للشيخ الألباني كَتَلَه.

<sup>(</sup>٣) حسن - أخرجه أحمد (١٦٥٩١ و ٢٣١٨٠)، وابن ماجه (٣٤٤٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٥/ ٧٠٤)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٧٥ و ٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٧٠٥)، وأحمد (٢٣٦٢٧)، والترمذي (٤). (٢٣٦٢)، والبيهقي في «شعب الإيان» (٩٩٦)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٦٩٦). وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣١٨٠) للشيخ الألباني كَتَلَقَهُ.



وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّ اللهَ يَحْمِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الدُّنْيَا»(١٠).

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الدَّائِرُ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ: «الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ»، فَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ جِسْمٍ مَا اعْتَادَ»، فَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ المَّارِثِ بْنِ كَلَدَة، طَبِيبِ الْعَرَبِ، وَلَا يَضِحُّ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْدٍ؛ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَة، طَبِيبِ الْعَرَبِ، وَلَا يَضِحُّ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٍ؛ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ.

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ الْمَعِدَةَ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ، فَإِذَا صَحَّتِ الْمُعِدَةُ: صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، وَإِذَا سَقِمَتِ الْمَعِدَةُ: صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَّةِ، وَإِذَا سَقِمَتِ الْمَعِدَةُ: صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصُّقَم»(").

وَقَالَ الحَارِثُ: رَأْسُ الطِّبِّ: الْحِمْيَةُ، وَالْحِمْيَةُ عِنْدَهُمْ لِلصَّحِيحِ فِي الْمَضَرَّةِ بِمَنْزِلَةِ التَّخْلِيطِ لِلْمَرِيضِ وَالنَّاقِهِ، وَأَنْفَعُ مَا تَكُونُ الْحِمْيَةُ لِلنَّاقِهِ مِنَ الْمَرَضِ، فَإِنَّ طَبِيعَتَهُ لَمْ تَرْجِعْ بَعْدُ إِلَى قُوَّتِهَا، وَالْقُوَّةُ الْهَاضِمَةُ ضَعِيفَةٌ، وَالطَّبِيعَةُ قَابِلَةٌ، وَالْأَعْضَاءُ مُسْتَعِدَّةٌ، فَتَخْلِيطُهُ يُوجِبُ انْتِكَاسَهَا، وَهُو أَصْعَبُ مِنِ ابْتِدَاءِ مَرَضِهِ.

وَاعْلَمْ: أَنَّ فِي مَنْعِ النَّبِيِّ عِيْكُ لِعَلِيٍّ مِنَ الْأَكْلِ مِنَ الدَّوَالِي وَهُو نَاقِهٌ: أَحْسَنُ التَّدْبِيرِ؛ فَإِنَّ الدَّوَالِي النَّاقِةِ مِنَ الرُّطَبِ، تُعَلَّقُ فِي الْبَيْتِ لِلْأَكْلِ بِمَنْزِلَةِ عَنَاقِيدِ التَّذْبِيرِ؛ فَإِنَّ الدَّوَالِي أَقْنَاءٌ مِنَ الرُّطَبِ، تُعَلَّقُ فِي الْبَيْتِ لِلْأَكْلِ بِمَنْزِلَةِ عَنَاقِيدِ الْعِنَبِ، وَالْفَاكِهَةِ تَضُرُّ بِالنَّاقِهِ مِنَ الْمَرَضِ؛ لِسُرْعَةِ اسْتِحَالَتِهَا، وَضَعْفِ الطَّبِيعَةِ الْعِنَبِ، وَالْفَاكِهَةِ تَصُرُّ بِالنَّاقِهِ مِنَ الْمَرَضِ؛ لِسُرْعَةِ اسْتِحَالَتِهَا، وَضَعْفِ الطَّبِيعَةِ عَنْ دَفْعِهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تَتَمَكَّنْ بَعْدُ مِنْ قُوَّتِهَا، وَهِي مَشْغُولَةٌ بِدَفْعِ آثَارِ الْعِلَّةِ، وَإِزَالَتِهَا مِنَ الْبَدَنِ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ١٧٩ - ٣٠٠٣) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٧٧). قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٨٥): «وفيه من لم أعرفهم».

وَفِي الرُّطَبِ خَاصَّةً نَوْعُ ثِقَلٍ عَلَى الْمَعِدَةِ، فَتَشْتَغِلُ بِمُعَالَجَتِهِ وَإِصْلَاحِهِ عَمَّا هِيَ بِصَدَدِهِ مِنْ إِزَالَةِ بَقِيَّةِ الْمَرَضِ وَآثَارِهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقِفَ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ، وَإِمَّا أَنْ تَقِفَ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ، وَإِمَّا أَنْ تَتَزَايَدَ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ السِّلْقُ وَالشَّعِيرُ: أَمَرَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَغْذِيةِ لِلنَّاقِهِ، فَإِنَّ فِي مَاءِ الشَّعِيرِ مِنَ التَّبْرِيدِ وَالتَّغْذِيةِ وَالتَّلْطِيفِ وَالتَّلْمِينِ وَتَقُويَةِ الطَّبِيعَةِ مَا هُو أَصْلَحُ لِلنَّاقِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا طُبِخَ بِأُصُولِ السَّلْقِ، فَهَذَا مِنْ أَوْفَقِ الْغَذَاءِ لِمَنْ فِي مَعِدَتِهِ ضَعْفٌ، وَلَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنَ الْأَخْلَاطِ مَا يُخَافُ مِنْ أَوْفَقِ الْغِذَاءِ لِمَنْ فِي مَعِدَتِهِ ضَعْفٌ، وَلَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنَ الْأَخْلَاطِ مَا يُخَافُ مِنْهُ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: حَمَى عُمَرُ اللهِ مَرِيضًا لَهُ، حَتَّى إِنَّهُ مِنْ شِدَّةِ مَا حَمَاهُ: كَانَ يَمُصُّ النَّوَى.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْحِمْيَةُ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ قَبْلَ الدَّاءِ؛ فَتَمْنَعُ حُصُولَهُ، وَإِذَا حَصَلَ؛ فَتَمْنَعُ تَزَايُدَهُ وَانْتِشَارَهُ.







وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يُحْمَى عَنْهُ الْعَلِيلُ وَالنَّاقِهُ وَالصَّحِيحُ، إِذَا اشْتَدَّتِ الشَّهْوَةُ إِلَيْهِ، وَمَالَتْ إِلَيْهِ الطَّبِيعَةُ، فَتَنَاوَلَ مِنْهُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ الَّذِي لَا يَعْجِزُ الطَّبِيعَةُ عَنْ هَضْمِهِ: لَمْ يَضُرَّهُ تَنَاوُلُهُ، بَلْ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ؛ فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ وَالْمَعِدَة تَعْجِزُ الطَّبِيعَةُ عَنْ هَضْمِهِ: لَمْ يَضُرَّهُ تَنَاوُلُهُ، بَلْ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ؛ فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ وَالْمَعِدَة تَتَلَقَّيَانِهِ بِالْقَبُولِ وَالْمَحَبَّةِ، فَيُصْلِحَانِ مَا يُخْشَى مِنْ ضَرَرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْفَعَ مِنْ تَنَاوُلِ مَا تَكْرَهُهُ الطَّبِيعَةُ، وَتَدْفَعُهُ مِنَ الدَّوَاءِ، وَلِهَذَا أَقَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ صُهَيبًا وَهُو أَرْمَدُ تَنَاوُلِ مَا تَكْرَهُهُ الطَّبِيعَةُ، وَتَدْفَعُهُ مِنَ الدَّوَاءِ، وَلِهَذَا أَقَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ صُهَيبًا وَهُو أَرْمَدُ عَلَى تَنَاوُلِ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ الْا تَضُرُولِ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ أَنْ الْ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ أَنْهُ اللَّهُ مَا تَكُولُ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُرُّهُ أَلَا التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَهَا لَا تَضُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْعَلَى تَنَاوُلِ التَّمَرَاتِ الْيَسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَضُولُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَيْءَ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعُنْهُ الْعُلِمَ الْعَلَى الْتَعَمَرَاتِ الْيُسِيرَةِ، وَعَلِمَ أَنْهُ الْعَلَى الْعَلَيْهِ الْعَلْمَ الْعَلَامُ الْعَلَيْمَ الْعُلِي الْعَلَامُ الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَا لَلْهُ الْعَلَهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدُ الْعُولُ الْعَلَولَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْهُ الْعُلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ الْعَلَقِيمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَقَلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ ال

وَمِنْ هَذَا: مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ أَرْمَدُ، وَبَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ عَلِيٍّ تَمْرٌ يَا كُلُهُ، فَقَالَ: "يَا عَلِيٌّ! تَشْتَهِيهِ؟"، وَرَمَى إِلَيْهِ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ وَبَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ ﷺ، وَرَمَى إِلَيْهِ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: "حَسْبُكَ يَا عَلِيٌّ" (١).

وَمِنْ هَذَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ عَادَ رَجُلًا، فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي؟»، فَقَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرِّ - وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ عَادَ رَجُلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ ؛ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ»، ثُمَّ أَشْتَهِي كَعْكًا-، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ ؛ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ»، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٧٠٥).

# قَالَ: ﴿إِذَا اشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدِكُمْ شَيْتًا؛ فَلْيُطْعِمْهُ اللهُ.

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ سِرٌّ طِبِّيٌّ لَطِيفٌ؛ فَإِنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَنَاوَلَ مَا يَشْتَهِيهِ عَنْ جُوعٍ صَادِقٍ طَبِيعِيِّ، وَكَانَ فِيهِ ضَرَرٌ مَا: كَانَ أَنْفَعَ وَأَقَلَّ ضَرَرًا مِمَّا لَا يَشْتَهِيهِ، وَمَحَبَّةَ الطَّبِيعَةِ يَدْفَعُ ضَرَرَهُ، وَبُغْضَ وَإِنْ كَانَ نَافِعًا فِي نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ صِدْقَ شَهْوَتِهِ، وَمَحَبَّةَ الطَّبِيعَةِ يَدْفَعُ ضَرَرَهُ، وَبُغْضَ الطَّبِيعَةِ وَكَرَاهَتَهَا لِلنَّافِعِ قَدْ يَجْلِبُ لَهَا مِنْهُ ضَرَرًا.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَاللَّذِيذُ الْمُشْتَهَى تُقْبِلُ الطَّبِيعَةُ عَلَيْهِ بِعِنَايَةٍ، فَتَهْضِمُهُ عَلَى أَحْمَدِ الْوُجُوهِ، سِيَّمَا عِنْدَ انْبِعَاثِ النَّفْسِ إِلَيْهِ بِصِدْقِ الشَّهْوَةِ، وَصِحَّةِ الْقُوَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





<sup>(</sup>۱) ضعیف جدًّا - أخرجه ابن ماجه (۱٤٣٩ و ٣٤٤٠) بلفظ: «أشتهي خبز بر». ولفظ: «أشتهي كعكًا»: أخرجه ابن ماجه (١٤٤٠ و ٣٤٤١) بإسناد ضعيف جدًّا.





## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الرَّمَدِ بِالسُّكُونِ وَالدَّعَةِ، وَتَرْكِ الْحَرَكَةِ، وَالْحِمْيَةِ مِمًّا يَهِيجُ الرَّمَدَ

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ حَمَى صُهَيبًا مِنَ التَّمْرِ، وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَكْلَهُ، وَهُوَ أَرْمَدُ، وَحَمَى عَلِيًّا مِنَ الرُّطَبِ؛ لَمَّا أَصَابَهُ الرَّمَدُ(١).

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيم فِي كِتَابِ «الطِّبُّ النَّبُوِيُّ»: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا رَمِدَتْ عَيْنُ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ: لَمْ يَأْتِهَا حَتَّى تَبْرًأَ عَيْنُهَا (٢).

الرَّمَدُ: وَرَمِّ حَارٌ يَعْرِضُ فِي الطَّبَقَةِ الْمُلْتَحِمَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَهُو بَيَاضُهَا الظَّاهِرُ. وَسَبَبُهُ: انْصِبَابُ أَحَدِ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ رِيحٌ حَارَّةٌ تَكْثُرُ كَمِّيَّتُهَا فِي الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ، فَيَنْبَعِثُ مِنْهَا قِسْطٌ إِلَى جَوْهَرِ الْعَيْنِ، أَوْ ضَرْبَةٌ تُصِيبُ الْعَيْنَ، فَتُرْسِلُ وَالْبَدَنِ، فَيَنْبَعِثُ إِلَيْهَا مِنَ الدَّمِ وَالرُّوحِ مِقْدَارًا كَثِيرًا تَرُومُ بِذَلِكَ شِفَاءَهَا مِمَّا عَرَضَ لَهَا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ يَرِمُ الْعُضُو الْمَضْرُوبَ، وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ ضِدَّهُ.

وَاعْلَمْ: أَنَّهُ كَمَا يَرْ تَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الْجَوِّ بُخَارَانِ: أَحَدُهُمَا: حَارٌّ يَابِسٌ،

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٧٧). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٩٢٣) للشيخ الألباني تَعَلَّنه.



وَالْآخَرُ: حَارٌ رَطْبٌ، فَيَنْعَقِدَانِ سَحَابًا مُتَرَاكِمًا، وَيَمْنَعَانِ أَبْصَارَنَا مِنْ إِدْرَاكِ السَّمَاءِ، فَكَذَلِكَ يَرْتَفِعُ مِنْ فَعْرِ الْمَعِدَةِ إِلَى مُنْتَهَاهَا مِثْلُ ذَلِكَ، فَيَمْنَعَانِ النَّظَرَ، وَيَتَوَلَّدُ عَنْهُمَا عِلَلٌ شَتَى، فَإِنْ قَوِيَتِ الطَّبِيعَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَدَفَعَتْهُ إِلَى الْخَيَاشِيمِ: أَحْدَثَ النُّكَامَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى اللَّهَاةِ وَالْمَنْخِرَيْنِ: أَحْدَثَ الْخُنَاقَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى اللَّهَاةِ وَالْمَنْخِرَيْنِ: أَحْدَثَ النَّزُلَةَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى الطَّيْنِ: أَحْدَثَ النَّزُلَةَ، وَإِنِ انْحَدَرَ إِلَى الْجَنْبِ: أَحْدَثَ الشَّوْصَةَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى الطَّيْنِ: أَحْدَثَ النَّزُلَةَ، وَإِنِ انْحَدَرَ إِلَى الْعَيْنِ: أَحْدَثَ رَمَدًا، وَإِنِ انْحَدَرَ إِلَى الْجَوْفِ: أَحْدَثَ النَّوْمَ الشَّيلَانَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى مَنَازِلِ الدِّمَاغِ: أَحْدَثَ النَّسْيَانَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى عَنْوِلُ اللَّمَاغِ: أَحْدَثَ النَّسْيَانَ، وَإِنْ دَفَعَتْهُ إِلَى عَنْولِكُ مَاللَّهُ مُ رَطْبًا، وَالسَّهَرُ يَابِسًا.

وَإِنْ طَلَبَ الْبُخَارُ النَّفُوذَ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ: أَعْقَبَهُ الصُّدَاعُ وَالسَّهَرُ، وَإِنْ مَالَ الْبُخَارُ إِلَى أَحِدِ شِقَّيِ الرَّأْسِ: أَعْقَبَهُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ قِمَّةَ الرَّأْسِ، وَإِنْ مَالَ الْبُخَارُ إِلَى أَحَدِ شِقَّيِ الرَّأْسِ: أَعْقَبَهُ الشَّقِيقَةُ، وَإِنْ مَلَكَ قِمَّةَ الرَّأْسِ، وَوَسَطَ الْهَامَةِ: أَعْقَبَهُ دَاءُ الْبَيْضَةِ، وَإِنْ بَرُدَ مِنْهُ حِجَابُ الدِّمَاغِ، أَوْ سَخُنَ، أَوْ وَصَطَ الْهَامَةِ: أَعْقَبَهُ ذَاءُ الْبَيْضَةِ، وَإِنْ بَرُدَ مِنْهُ حِجَابُ الدِّمَاغِ، أَوْ سَخُنَ، أَوْ تَرَطَّبَ، وَهَاجَتْ مِنْهُ أَرْيَاحٌ: أَحْدَثَ الْعُطَاسَ، وَإِنْ أَهَاجَ الرُّطُوبَةَ الْبَلْغَمِيَّةَ فِيهِ،



حَتَّى غَلَبَ الْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ: أَحْدَثَ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكَاتَ، وَإِنْ أَهَاجَ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ حَتَّى أَظْلَمَ هَوَاءُ الدِّمَاغِ: أَحْدَثَ الْوَسُواسَ، وَإِنْ فَاضَ ذَلِكَ إِلَى مَجَادِي الْعَصَبِ: حَتَّى أَظْلَمَ هَوَاءُ الدِّمَاغِ: أَحْدَثَ الْوَسُواسَ، وَإِنْ فَاضَ ذَلِكَ إِلَى مَجَادِي الْعَصَبِ الرَّأْسِ، وَفَاضَ ذَلِكَ فِي أَحْدَثَ الصَّرَعَ الطَّبِيعِيَّ، وَإِنْ تَرَطَّبَتْ مَجَامِعُ عَصَبِ الرَّأْسِ، وَفَاضَ ذَلِكَ فِي مَجَادِيهِ: أَعْقَبَهُ الْفَالِجُ، وَإِنْ كَانَ الْبُخَارُ مِنْ مِرَّةٍ صَفْرَاءَ مُلْتَهِبَةٍ مَحْمِيَّةٍ لِلدِّمَاغِ: مَجَادِيهِ: أَعْقَبَهُ الْفَالِجُ، وَإِنْ كَانَ الْبُخَارُ مِنْ مِرَّةٍ صَفْرَاءَ مُلْتَهِبَةٍ مَحْمِيَّةٍ لِلدِّمَاغِ: أَحْدَثَ الْبِرْسَامَ، فَإِنْ شَرِكَهُ الصَّدْرُ فِي ذَلِكَ: كَانَ سِرْسَامًا؛ فَافْهَمْ هَذَا الْفَصْلَ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَخْلَاطَ الْبَدَنِ وَالرَّأْسِ تَكُونُ مُتَحَرِّكَةً هَائِجَةً فِي حَالِ الرَّمَدِ، وَالْجِمَاعُ مِمَّا يَزِيدُ حَرَكَتَهَا وَثَورَانَهَا؛ فَإِنَّهُ حَرَكَةٌ كُلِّيَّةٌ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالطَّبِيعَةِ.

فَأَمَّا الْبَدَنُ: فَيَسْخُنُ بِالْحَرَكَةِ لَا مَحَالَةَ، وَالنَّفْسُ تَشْتَدُّ حَرَكَتُهَا طَلَبًا لِلَّذَةِ وَاسْتِكْمَالِهَا، وَالرُّوحُ تَتَحَرَّكُ تَبَعًا لِحَرَكَةِ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ، فَإِنَّ أَوَّلَ تَعَلُّقِ الرُّوحِ مِنْ الْبَدَنِ بِالْقَلْبِ، وَمِنْهُ يَنْشَأُ الرُّوحُ، وَتَنْبَثُّ فِي الْأَعْضَاءِ.

وَأَمَّا حَرَكَةُ الطَّبِيعَةِ: فَلاَّجْلِ أَنْ تُرْسِلَ مَا يَجِبُ إِرْسَالُهُ مِنَ الْمَنِيِّ عَلَى الْمِفْدَارِ الَّذِي يَجِبُ إِرْسَالُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالْجِمَاعُ حَرَكَةٌ كُلِّيَّةٌ عَامَّةٌ يَتَحَرَّكُ فِيهَا الْبَدَنُ، وَقُوَاهُ، وَطَبِيعَتُهُ، وَأَخْلَاطُهُ، وَالرُّوحُ، وَالنَّفْسُ، فَكُلُّ حَرَكَةٍ؛ فَهِيَ مُثِيرَةٌ لِلْأَخْلَاطِ، مُرَقِّقَةٌ لَهَا، تُوجِبُ دَفْعَهَا وَسَيَلَانَهَا إِلَى الْأَعْضَاءِ الضَّعِيفَةِ، وَالْعَيْنُ فِي حَالِ رَمَدِهَا أَضْعَفُ مَا تَكُونُ، فَأَضَرَّ مَا عَلَيْهَا حَرَكَةُ الْجِمَاع.

قَالَ بُقْرَاطُ فِي كِتَابِ «الْفُصُولِ»: وَقَدْ يَدُلُّ رُكُوبُ السُّفُنِ: أَنَّ الْحَرَكَةَ تُثُوِّرُ الْأَبْدَانَ، هَذَا مَعَ أَنَّ فِي الرَّمَدِ مَنَافِعَ كَثِيرَةً، مِنْهَا مَا يَسْتَدْعِيهِ مِنَ الْحِمْيَةِ وَالْإَسْتِفْرَاغِ، وَتَنْقِيَةِ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ مِنْ فَضَلَاتِهِمَا وَعُفُونَاتِهِمَا، وَالْكَفُّ عَمَّا يُؤْذِي النَّفْسَ وَالْبَدَنَ مِنَ الْغَضَبِ وَالْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْحَرَكَاتِ الْعَنِيفَةِ، وَالْأَعْمَالِ الشَّاقَةِ.

وَفِي أَثَرٍ سَلَفِيِّ: «لَا تَكْرَهُوا الرَّمَدَ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عُرُوقَ الْعَمَى»(''). عِلاجُهُ:

وَمِنْ أَسْبَابِ عِلَاجِهِ: مُلَازَمَةُ السُّكُونِ وَالرَّاحَةِ، وَتَرْكُ مَسَّ الْعَيْنِ، وَالإِشْتِغَالُ بِهَا، فَإِنَّ أَضْدَادَ ذَلِكَ يُوجِبُ انْصِبَابَ الْمَوَادِّ إِلَيْهَا.



وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «مَثَلُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَثَلُ الْعَيْنِ، وَدَوَاءُ الْعَيْنِ: تَرْكُ مَسِّهَا»(٢).

وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعِ اللهُ أَعْلَمُ بِهِ: «عِلَاجُ الرَّمَدِ: تَقْطِيرُ الْمَاءِ الْبَارِدِ

- (٢) ضعيف أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري الله موقوفًا عليه.

وانظر: «المقاصد الحسنة» (٢/ ٧٦)، و«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» (ص٠٥٠).



#### فِي الْعَيْنِ»(۱).

وَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ لِلرَّمَدِ الْحَارِّ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ دَوَاءٌ بَارِدٌ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى إطْفَاءِ حَرَارَةِ الرَّمَدِ إِذَا كَانَ حَارًا.

وَلِهَذَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى لِامْرَأَتِهِ زَيْنَبَ، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا: لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله عَلَى كَانَ خَيْرًا لَكِ، وَأَجْدَرَ أَنْ تُشْفِي: تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَقُولِينَ: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ عَيْنِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَقُولِينَ: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا»(۱).

وَهَذَا مِمَّا تَقَدَّمَ مِرَارًا: أَنَّهُ خَاصٌّ بِبَعْضِ الْبِلَادِ، وَبَعْضِ أَوْجَاعِ الْعَيْنِ، فَلَا يُجْعَلُ كَلَامُ النُّبُوَّةِ الْجُزْئِيُّ الْخَاصُّ كُلِّيًّا عَامًّا، وَلَا الْكُلِّيُّ الْعَامُّ جُزْئِيًّا خَاصًّا، فَيَقَعُ مِنَ الْخَطَأِ، وَخِلَافُ الصَّوَابِ مَا يَقَعُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.



- (١) لم أقف عليه.
- (٢) صحيح أخرجه أبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٣١) للشيخ الألباني كَنْشُه.

والمرفوع له شاهد من حديث عائشة ﴿ الله البخاري (٥٧٥٠)، ومسلم (٢١٩١) (٤٦).





#### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْخَدَرَانِ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَجْمُدُ فَعَهُ الْبَدَنُ

ذَكَرَ أَبُو عُبَيدٍ فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ: أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِشَجَرَةٍ فَأَكُلُوا مِنْهَا، فَكَأَنَّمَا مَرَّتْ بِهِمْ رِيحٌ، فَأَجْمَدَتْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَرِّسُوا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ، وَصُبُّوا عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ»(۱).

ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: ««قَرِّسُوا»؛ يَعْنِي: بَرِّدُوا، وَقَوْلُ النَّاسِ: قَدْ قَرَسَ الْبَرْدُ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ هَذَا، بِالسِّينِ لَيْسَ بِالصَّادِ.

وَ «الشِّنَانُ»: الْأَسْقِيَةُ وَالْقِرَبُ الْخُلْقَانِ، يُقَالُ لِلسِّقَاءِ: شَنُّ، وَلِلْقِرْبَةِ: شَنَّةُ. وَإِلْقِرْبَةِ: شَنَّةُ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشِّنَانَ دُونَ الْجُدُدِ؛ لِأَنَّهَا أَشَدُّ تَبْرِيدًا لِلْمَاءِ.

وَقَوْلُهُ: «بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ»؛ يَعْنِي: أَذَانَ الْفَجْرِ وَالْإِقَامَةَ، فَسَمَّى الْإِقَامَةَ أَذَانًا». انْتَهَى كَلَامُهُ.

(۱) ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۷۲٤). وأورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ ۱٤۲)، والزنخشري في «الفائق» (۳/ ۱۷۲).

وإسناده ضعيف؛ لإرساله؛ فإن أبا عثمان النهدي مخضرم، وحديثه مرسل.





قَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: وَهَذَا الْعِلَاجُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مِنْ أَفْضَلِ عِلَاجِ هَذَا الدَّاءِ إِذَا كَانَ وُقُوعُهُ بِالْحِجَازِ، وَهِيَ بِلَادٌ حَارَّةٌ يَابِسَةٌ، وَالْحَارُّ الْغَرِيزِيُّ ضَعِيفٌ فِي إِذَا كَانَ وُقُوعُهُ بِالْحِجَازِ، وَهِيَ بِلَادٌ حَالَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ - وَهُو أَبْرُدُ أَوْقَاتِ بَوَاطِنِ شُكَّانِهَا، وَصَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ - وَهُو أَبْرُدُ أَوْقَاتِ الْمَوْمَ - يُوجِبُ جَمْعَ الْحَارِ الْغَرِيزِيِّ الْمُنتشِرِ فِي الْبَدَنِ، الْحَامِلِ لِجَمِيعِ قُواهُ، الْيُومَ - يُوجِبُ جَمْعَ الْحَارِ الْغَرِيزِيِّ الْمُنتشِرِ فِي الْبَدَنِ، الْحَامِلِ لِجَمِيعِ قُواهُ، فَيُقَوِّي الْقُوتَةَ الدَّافِعَةَ، وَيَجْتَمِعُ مِنْ أَقْطَارِ الْبَدَنِ إِلَى بَاطِنِهِ الَّذِي هُو مَحَلُّ ذَاكَ الدَّاءِ، وَيَسْتَظْهِرُ بِبَاقِي الْقُوى عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ، فَيَدْفَعُهُ بِإِذْنِ الله -عَزَّ الله -عَزَّ اللهَ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ، فَيَدْفَعُهُ بِإِذْنِ الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلَوْ أَنَّ بُقْرَاطَ -أَوْ: جَالِيْنُوسَ، أَوْ غَيْرَهُمَا- وَصَفَ هَذَا الدَّوَاءَ لِهَذَا الدَّاء؛ لَخَضَعَتْ لَهُ الْأَطِبَّاءُ، وَعَجِبُوا مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَتِهِ،







# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي إِصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ، وَإِرْشَادِهِ إِلَى دَفْعِ مَضَرَّاتِ السُّمُومِ بِأَضْدَادِهَا

فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ اللَّه الله ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ اللَّهُ بَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» (١٠).



وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمُّ، وَالْآخَرُ شِفَاءُ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ» (\*\*).

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَمْرَانِ:

\* أَمْرٌ فِقْهِيٌّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۲۰ و٥٧٨٢)، ولم يخرجه مسلم في «صحيحه».

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه الطيالسي (۲۳۰۲)، وأحمد (۱۱٦٤۳)، وابن ماجه (۳٥٠٤)،
 والنسائي في «المجتبى» (۲۲۲۶)، وفي «السنن الكبرى» (٤٥٧٤،)، وأبو يعلى في «مسنده» (۹۸٦).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٩) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.



\* وَأَمْرٌ طِبِّيٌّ.

فَأَمَّا الْفِقْهِيُّ: فَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ جِدًّا عَلَى أَنَّ الذُّبَابَ إِذَا مَاتَ فِي مَاءٍ -أَوْ: مَائِعٍ-؛ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ، وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُعْرَفُ فِي السَّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ.

وَوَجُهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِمَقْلِهِ وَهُوَ: غَمْسُهُ فِي الطَّعَامِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًا، فَلَوْ كَانَ يُنجِّسُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًا، فَلَوْ كَانَ يُنجِّسُهُ وَكَانَ أَمْرَ بِإِصْلَاحِهِ، ثُمَّ عُدِّيَ هَذَا الْحُكْمُ لَكَانَ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الطَّعَامِ، وَهُو ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِصْلَاحِهِ، ثُمَّ عُدِّيَ هَذَا الْحُكْمُ إِلَى كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَكَانَ خَلَةٍ، وَالزُّنْبُورِ، وَالْعَنْكَبُوتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، إِذِ الْحُكْمُ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومٍ عِلَّتِهِ، وَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ سَبِهِ، فَلَمَّا كَانَ سَبَبُ التَّنْجِيسِ هُوَ الدَّمُ الْمُحْتَقِنُ فِي الْحَيَوانِ بِمَوْتِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ مَفْقُودًا فِيمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ: انْتَفَى الْحُكْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْحَيْوَانِ الْمُعْتَقِلُ اللَّهُ ا

ثُمَّ قَالَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ عَظْمِ الْمَيْتَةِ: إِذَا كَانَ هَذَا ثَابِتًا فِي الْحَيَوَانِ الْكَامِلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ، وَعَدَمِ الصَّلَابَةِ، فَثُبُوتُهُ فِي الْعَظْمِ الْكَامِلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ وَاحْتِقَانِ الدَّمِ أَوْلَى، وَهَذَا فِي غَايَةِ النَّعَ هُوَ أَبْعَدُ عَنِ الرُّطُوبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ وَاحْتِقَانِ الدَّمِ أَوْلَى، وَهَذَا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ؛ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى.

وَأُوَّلُ مَنْ حُفِظَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ، فَقَالَ: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَنْهُ تَلَقَّاهَا الْفُقَهَاءُ.

وَالنَّفْسُ فِي اللُّغَةِ: يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الدَّمِ، وَمِنْهُ نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ -بِفَتْحِ النُّونِ-: إِذَا حَاضَتْ، وَنُفِسَتْ -بِضَمِّهَا-: إِذَا وَلَدَتْ.

وَأَمَّا الْمَعْنَى الطِّبِّيُّ، فَقَالَ أَبُو عُبَيدٍ: مَعْنَى: «امْقُلُوهُ»: اغْمِسُوهُ؛ لِيَخْرُجَ الشَّفَاءُ مِنْهُ، كَمَا خَرَجَ الدَّاءُ، يُقَالُ لِلرَّجُلَيْنِ: هُمَا يَتَمَاقَلَانِ، إِذَا تَغَاطًّا فِي الْمَاءِ.

وَاعْلَمْ: أَنَّ فِي الذُّبَابِ عِنْدَهُمْ قُوَّةً سُمِّيَّةً يَدُلُّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ، وَالْحِكَّةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِهِ، فَإِذَا سَقَطَ فِيمَا يُؤْذِيهِ، اتَّقَاهُ بِسِلَاحِهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السِّلَاحِهِ، فَإِذَا سَقَطَ فِيمَا يُؤْذِيهِ، اتَّقَاهُ بِسِلَاحِهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَنْ لَسُّمَّيَةً اللَّهُ عِنَاحِهِ الْآخَرِ مِنَ الشِّفَاءِ، فَيُعَابِلُ الْمَادَّةُ السُّمِّيَّةَ الْمَادَّةُ النَّافِعَةُ، فَيَزُولُ فَيُعْمَسُ كُلُّهُ فِي الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَيُقَابِلُ الْمَادَّةُ السُّمِّيَّةَ الْمَادَّةُ النَّافِعَةُ، فَيَزُولُ ضَرَرُهَا.

وَهَذَا طِبٌ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ كِبَارُ الْأَطِبَّاءِ وَأَثِمَّتُهُمْ، بَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ، وَمَعَ هَذَا؛ فَالطَّبِيبُ الْعَالِمُ الْعَارِفُ الْمُوقَّقُ يَخْضَعُ لِهَذَا الْعِلَاجِ، وَيُقِرُّ لِمَنْ جَاءَ بِهِ بِأَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَنَّهُ مُؤَيَّدٌ بِوَحْيٍ إِلَهِيٍّ خَارِجٍ عَنِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ. الْبَشَرِيَّةِ.

وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ: أَنَّ لَسْعَ الزُّنْبُورِ وَالْعَقْرَبِ إِذَا دُلِكَ مَوْضِعُهُ بِالذُّبَابِ: نَفَعَ مِنْهُ نَفْعًا بَيِّنًا، وَسَكَّنَهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِلْمَادَّةِ الَّتِي فِيهِ مِنَ الشِّفَاءِ، وَالدُّبَابِ: نَفَعَ مِنْهُ نَفْعًا بَيِّنًا، وَسَكَّنَهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِلْمَادَّةِ الَّتِي فِيهِ مِنَ الشِّفَاءِ، وَإِذَا دُلِكَ بِهِ الْوَرَمُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي شَعْرِ الْعَيْنِ الْمُسَمَّى شَعْرَةً بَعْدَ قَطْعِ رُءُوسِ الذَّبَابِ: أَبْرًأَهُ.







# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْبَثْرَةِ

ذَكَرَ ابْنُ السُّنِّيِّ فِي «كِتَابِهِ»: عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيْ، وَقَدْ خَرَجَ فِي أُصْبُعِي بَثْرَةٌ، فَقَالَ: «عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَسُولُ الله عَلَيْهَا، وَقُولِي: اللَّهُمَّ! مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ: صَغِّرْ مَا قَالَ: «ضَعِيهَا عَلَيْهَا، وَقُولِي: اللَّهُمَّ! مُصَغِّرَ الْكَبِيرِ، وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ: صَغِّرْ مَا بِي (1).

الذَّرِيرَةُ: دَوَاءٌ هِنْدِيٌّ يُتَّخَذُ مِنْ قَصَبِ الذَّرِيرَةِ، وَهِيَ حَارَّةٌ يَابِسَةٌ تَنْفَعُ مِنْ أَوْرَام الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالإسْتِسْقَاءِ، وَتُقَوِّي الْقَلْبَ لِطِيبِهَا.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِيَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي بِنَدِي أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِيَدِي بِنَدِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَام (٢).

وَالْبَثْرَةُ: خُرَّاجٌ صَغِيرٌ يَكُونُ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ تَدْفَعُهَا الطَّبِيعَةُ، فَتَسْتَرِقُ مَكَانًا

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (٢٣١٤١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٣١)، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٩١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٣٥)، والحاكم (٢٠٧/٤).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٠٦٨) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩) (٥٥).



مِنَ الْجَسَدِ تَخْرُجُ مِنْهُ، فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى مَا يُنْضِجُهَا وَيُخْرِجُهَا.
وَالذَّرِيرَةُ أَحَدُ مَا يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهَا إِنْضَاجًا وَإِخْرَاجًا مَعَ طِيبِ
رَائِحَتِهَا، مَعَ أَنَّ فِيهَا تَبْرِيدًا لِلنَّارِيَّةِ الَّتِي فِي تِلْكَ الْمَادَّةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ
«الْقَانُونِ»: إِنَّهُ لَا أَفْضَلَ لِحَرْقِ النَّارِ مِنَ الذَّرِيرَةِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ وَالْخَلِّ.







# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عَلَاجِ الْأَوْرَامِ، وَالْخُرَّاجَاتِ الَّتِي تَبْرَأُ بِالْبَطُ وَالْبَزْلِ

يُذْكُرُ عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، بِظَهْرِهِ وَرَمٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! بِهَذِهِ مِدَّةٌ، قَالَ: «بُطُّوا عَنْهُ»، قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى بُطَّتْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ شَاهِدُ (۱).

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَبُطَّ بَطْنَ رَجُلِ أَجْوَى الْبَطْنِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ يَنْفَعُ الطِّبُّ؟ قَالَ: «الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ، أَنْزَلُ الشَّفَاءَ فِيمَا شَاءَ»(٢).

الْوَرَمُ: مَادَّةُ فِي حَجْمِ الْعُضْوِ، لِفَضْلِ مَادَّةٍ غَيْرِ طَبِيعِيَّةٍ، تَنْصَبُّ إِلَيْهِ، وَيُوجَدُ فِي أَجْنَاسِ الْأَمْرَاضِ كُلِّهَا، وَالْمَوَادُّ الَّتِي تَكَوَّنَ عَنْهَا مِنَ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ،

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٥٤)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (١/ ٣٦٩).

وضعفه الهيشمي والبوصيري -رحمها الله-.

<sup>(</sup>٢) حسن - أخرجه بهذا اللفظ: أبو نعيم في «الطب النبوي» (٣١ و ٣٦). وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (٥٦٧٨) من حديث أبي هريرة ...



وَالْمَائِيَّةِ، وَالرِّيحِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَرَمُ؛ سُمِّيَ: خُرَّاجًا، وَكُلُّ وَرَمٍ كَارِّ يَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَى أَحَدِ ثَلَاثَةً أَشْيَاءَ:

- \* إِمَّا تَحَلُّلِ.
- \* وَإِمَّا جَمْع مِدَّةٍ.
- \* وَإِمَّا اسْتِحَالَةٍ إِلَى الصَّلَابَةِ.

فَإِنْ كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً: اسْتَوْلَتْ عَلَى مَادَّةِ الْوَرَمِ وَحَلَّلَتْهُ، وَهِيَ أَصْلَحُ الْحَالَاتِ الَّتِي يَؤُولُ حَالُ الْوَرَمِ إِلَيْهَا.

وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلِكَ: أَنْضَجَتِ الْمَادَّةَ، وَأَحَالَتْهَا مِدَّةً بَيْضَاءَ، وَفَتَحَتْ لَهَا مَكَانًا أَسَالَتْهَا مِنْهُ.

وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ: أَحَالَتِ الْمَادَّةَ مِدَّةً غَيْرَ مُسْتَحْكِمَةِ النُّضْجِ، وَعَجَزَتْ عَنْ فَتْحِ مَكَانٍ فِي الْعُضُو تَدْفَعُهَا مِنْهُ، فَيُخَافُ عَلَى الْعُضُو الْفَسَادَ بِطُولِ لُبْثِهَا فِيهِ، فَيَحْتَاجُ - حِينَئِذٍ - إِلَى إِعَانَةِ الطَّبِيبِ بِالْبُطِّ - أَوْ: غَيْرِهِ - لِإِخْرَاجِ تِلْكَ الْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ الْمُفْسِدَةِ لِلْعُضُو. الرَّدِيئَةِ الْمُفْسِدَةِ لِلْعُضُو.

وَفِي الْبَطِّ فَائِدَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: إِخْرَاجُ الْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ الْمُفْسِدَةِ.

وَالثَّانِيَةُ: مَنْعُ اجْتِمَاعِ مَادَّةٍ أُخْرَى إِلَيْهَا تُقَوِّيهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي: «إِنَّهُ أَمَرَ طَبِيبًا أَنْ يَبُطَّ بَطْنَ رَجُلٍ أَجْوَى الْبَطْنِ»؛ فَالْجَوَى يُقَالُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا: الْمَاءُ الْمُنْتِنُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَطْنِ، يَحُدُثُ عَنْهُ الإسْتِسْقَاءُ.





وَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي بَزْلِهِ لِخُرُوجِ هَذِهِ الْمَادَّةِ، فَمَنَعَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ لِخُطُرِهِ، وَبُعْدِ السَّلَامَةِ مَعَهُ، وَجَوَّزَتْهُ طَائِفَةٌ أُخْرَى، وَقَالَتْ: لَا عِلَاجَ لَهُ سِوَاهُ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ الزِّقِّيِّ، فَإِنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

طَبْلِيٌّ: وَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِخُ مَعَهُ الْبَطْنُ بِمَادَّةٍ رِيحِيَّةٍ، إِذَا ضَرَبْتَ عَلَيْهِ: سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ كَصَوْتِ الطَّبْل.

وَلَحْمِيٌّ: وَهُوَ الَّذِي يَرْبُو مَعَهُ لَحْمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ، بِمَادَّةٍ بَلْغَمِيَّةٍ تَفْشُو مَعَ الدَّمِ فِي الْأَعْضَاءِ، وَهُوَ أَصْعَبُ مِنَ الْأَوَّلِ.

وَزِقِّيٍّ: وَهُوَ الَّذِي يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي الْبَطْنِ الْأَسْفَلِ مَادَّةٌ رَدِيئَةٌ، يُسْمَعُ لَهَا عِنْدَ الْخَرَكَةِ خَضْخَضَةٌ كَخَضْخَضَةِ الْمَاءِ فِي الزِّقِّ، وَهُوَ أَرْدَأُ أَنْوَاعِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَرْدَأُ أَنْوَاعِهِ اللَّحْمِيُّ؛ لِعُمُومِ الْآفَةِ بِهِ.

وَمِنْ جُمْلَةِ عِلَاجِ الزِّقِّيِّ: إِخْرَاجُ ذَلِكَ بِالْبَزْلِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ فَصْدِ الْعُرُوقِ لِإِخْرَاجِ الدَّمِ الْفَاسِدِ، لَكِنَّهُ خَطَرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ؛ فَهُوَ الْعُرُوقِ لِإِخْرَاجِ الدَّمِ الْفَاسِدِ، لَكِنَّهُ خَطَرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ؛ فَهُو دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَزْلِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْمَرْضَى بِتَطْيِيبِ نُفُوسِهِمْ وَتَقْويَةِ قُلُوبِهِمْ

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِه»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ؛ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيَثِ نَوْعٌ شَرِيفٌ جِدًّا مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ الْعِلَاجِ، وَهُوَ الْإِرْشَادُ إِلَى مَا يُطَيِّبُ نَفْسَ الْعَلِيلِ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي تَقْوَى بِهِ الطَّبِيعَةُ، وَتَنْتَعِشُ بِهِ الْقُوَّةُ، وَيَنْبَعِثُ بِهِ الْعَلِيلِ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي تَقْوَى بِهِ الطَّبِيعَةُ، وَتَنْعِشُ بِهِ الْقُوَّةُ، وَيَنْبَعِثُ بِهِ الْعَلِيمِ أَنْ الْعَرِيزِيُّ، فَيَتَسَاعَدُ عَلَى دَفْعِ الْعِلَّةِ -أَوْ: تَخْفِيفِهَا- الَّذِي هُوَ عَلَى مَا يَتُ مِنْ الطَّبِيبِ.

وَتَفْرِيحُ نَفْسِ الْمَرِيضِ، وَتَطْيِيبُ قَلْبِهِ، وَإِذْ خَالُ مَا يَسُرُّهُ عَلَيْهِ، لَهُ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي شِفَاءِ عِلَّتِهِ وَخِفَّتِهَا، فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ وَالْقُوَى تَقْوَى بِذَلِكَ، فَتُسَاعِدُ الطَّبِيعَةَ عَلَى دَفْعِ الْمُؤْذِي.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۰۸۰۱)، والترمذي (۲۰۸۷)، وابن ماجه (۱٤٣٨).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٨٤) للشيخ الألباني تَعَلَّمُ.





وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ كَثِيرًا مِنَ الْمَرْضَى تَنْتَعِشُ قُواهُ بِعِيَادَةِ مَنْ يُحِبُّونَهُ، وَيُعَظِّمُونَهُ، وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ كَثِيرًا مِنَ الْمَرْضَى تَنْتَعِشُ إِيَّاهُمْ، وَهَذَا أَحَدُ فَوَائِدِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى وَرُؤْيَتِهِمْ لَهُمْ، وَهَذَا أَحَدُ فَوَائِدِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى النَّهِيمْ اللَّهِيمْ، فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ:

- \* نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرِيضِ.
- \* وَنَوْعٌ يَعُودُ عَلَى الْعَائِدِ.
- \* وَنَوْعٌ يَعُودُ عَلَى أَهْلِ الْمَرِيضِ.
  - \* وَنَوْعٌ يَعُودُ عَلَى الْعَامَّةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَدْيِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ الْمَرِيضَ عَنْ شَكْوَاهُ، وَكَيْفَ يَجِدُهُ، وَيَسْأَلُهُ عَمَّا يَشْتَهِيهِ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَرُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، وَيَدْعُو لَيَسْأَلُهُ عَمَّا يَشْتَهِيهِ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، وَرُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُ، وَيَصِفُ لَهُ مَا يَنْفَعُهُ فِي عِلَّتِهِ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَضُوئِهِ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأً وَصَبَّ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ وَضُوئِهِ، وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ : «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» (١).

وَهَذَا مِنْ كَمَالِ اللُّطْفِ، وَحُسْنِ الْعِلَاجِ وَالتَّدْبِيرِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٦٢) من حديث عبد الله بن عباس الشخاري





# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ بِمَا اعْتَادَتْهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأُغْذِيَةِ، دُونَ مَا لَمْ تَعْتَدْهُ

هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أَصُولِ الْعِلَاجِ، وَأَنْفَعُ شَيْءٍ فِيهِ، وَإِذَا أَخْطَأَهُ الطَّبِيبُ: أَضَرَّ الْمَرِيضَ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى مَا يَجِدُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ فَلِ الْمَرِيضَ مِنْ حَيْثُ يَظُنُ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ، وَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى مَا يَجِدُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ لِلْأَبْدَانِ بِحَسَبِ فِي كُتُبِ الطِّبِ إِلَّا طَبِيبٌ جَاهِلٌ، فَإِنَّ مُلَاءَمَةَ الْأَدُويَةِ وَالْأَغْذِيةِ لِلْأَبْدَانِ بِحَسَبِ السِّبِعْدَادِهَا وَقَبُولِهَا، وَهَوَّلَاءِ أَهْلُ الْبَوَادِي وَالْأَكَّارُونَ وَغَيْرُهُمْ لَا يَنْجَعُ فِيهِمْ شَيْئًا، بَلْ عَامَّةُ شَرَابُ اللِّينُوفِرِ، وَالْوَرْدِ الطَّرِيِّ، وَلَا الْمَعْلِيِّ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي طِبَاعِهِمْ شَيْئًا، بَلْ عَامَّةُ أَدُولِيَةٍ أَهْلِ الْحَضِرِ وَأَهْلِ الرَّفَاهِيَةِ لَا تُجْدِي عَلَيهِمْ، وَالتَّجْرِبَةُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، وَمَنْ أَدُولِيَةٍ أَهْلِ الْحَضِرِ وَأَهْلِ الرَّفَاهِيَةِ لَا تُجْدِي عَلَيهِمْ، وَالتَّجْرِبَةُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ، وَمَنْ تَأَمَّلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعِلَاجِ النَّبُويِيِّ: رَآهُ كُلَّهُ مُوافِقًا لِعَادَةِ الْعَلِيلِ، وَأَرْضِهِ، وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ،

فَهَذَا أَصْلُ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْعِلَاجِ يَجِبُ الْإعْتِنَاءُ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ أَفَاضِلُ أَهْلِ الطِّبِّ، حَتَّى قَالَ طَبِيبُ الْعَرَبِ - بَلْ أَطَبُّهُمُ -: الحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ، وَكَانَ فِيهِمْ كَأَبُقْرَاطَ فِي قَوْمِهِ: «الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ، وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ».

وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ: الْأَزْمُ دَوَاءٌ.



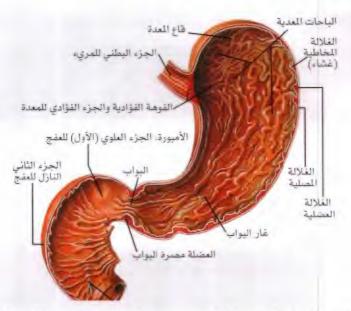

وَالْأَزْمُ: الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ؛ يَعْنِي بِهِ: الْجُوعَ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ فِي شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ الإمْتِلَائِيَّةِ كُلِّهَا، بِحَيْثُ إِنَّهُ أَفْضَلُ فِي عِلَاجِهَا مِنَ الْمُسْتَفْرِ غَاتِ، إِذَا لَمْ يَخِفَّ مِنْ كَثْرَةِ الإمْتِلَاءِ، وَهَيَجَانِ الْأَخْلَاطِ وَحِدَّتِهَا، أَوْ غَلَيَانِهَا.

وَقَوْلُهُ: «الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ»:

«الْمَعِدَةُ»: عُضْوٌ عَصَبِيٌّ مُجَوَّفٌ؛ كَالْقَرْعَةِ فِي شَكْلِهَا، مُرَكَّبٌ مِنْ ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، مُؤَلَّفَةٍ مِنْ شَظَايَا دَقِيقَةٍ عَصَبِيَّةٍ؛ تُسَمَّى: اللِّيفَ، وَيُحِيطُ بِهَا لَحْمٌ، وَلِيفٌ طَبَقَاتٍ، مُؤَلَّفَةٍ مِنْ شَظَايَا دَقِيقَةٍ عَصَبِيَّةٍ؛ تُسَمَّى: اللِّيف، وَيُحِيطُ بِهَا لَحْمٌ، وَلِيفٌ إِحْدَى الطَّبَقَاتِ بِالطُّولِ، وَالْأُخْرَى بِالْعَرْضِ، وَالثَّالِثَةُ بِالْوَرْبِ، وَفَمُ الْمَعِدَةِ أَكْثَرُ عَصَبًا، وَقَعْرُهَا أَكْثَرُ لَحْمًا، وَفِي بَاطِنِهَا خَمْلٌ، وَهِي مَحْصُورَةٌ فِي وَسَطِ الْمَعْنِ، وَقَعْرُهَا أَكْثَرُ لَحْمًا، وَفِي بَاطِنِهَا خَمْلٌ، وَهِي مَحْصُورَةٌ فِي وَسَطِ الْبَطْنِ، وَأَمْيلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا، خُلِقَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لِحِكْمَةٍ لَطِيفَةٍ الْبَطْنِ، وَأَمْيلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا، خُلِقَتْ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لِحِكْمَةٍ لَطِيفَةٍ مِنْ الْخَالِقِ الْحَالِقِ الْحَكِيمِ – سُبْحَانَهُ –، وَهِي بَيْتُ الدَّاءِ، وَكَانَتْ مَحَلًّا لِلْهَضْمِ الْأَوَّلِ، مِنْ الْخَالِقِ الْحَكِيمِ – سُبْحَانَهُ –، وَهِي بَيْتُ الدَّاءِ، وَكَانَتْ مَحَلًّا لِلْهَضْمِ الْأَوَّلِ، وَفِيهَا يَنْضَجُ الْغِذَاءُ، وَيَنْحَدِرُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْكَبِدِ وَالْأَمْعَاءِ، وَيَتَخَلَّفُ مِنْهُ فِيهَا فَضَلَاتٌ قَدْ عَجَزَتِ الْقُوَّةُ الْهَاضِمَةُ عَنْ تَمَامٍ هَضْمِهَا، إِمَّا لِكَثْرَةِ الْغِذَاءِ، أَوْ

لِرَدَاءَتِهِ، أَوْ لِسُوءِ تَرْتِيبٍ فِي اسْتِعْمَالِهِ، أَوْ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ.

وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ بَعْضُهَا مِمَّا لَا يَتَخَلَّصُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ غَالِبًا، فَتَكُونُ الْمَعِدَةُ بَيْتَ النَّفْسِ مِنِ الدَّاءِ لِذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى الْحَثِّ عَلَى تَقْلِيلِ الْغِذَاءِ، وَمَنْعِ النَّفْسِ مِنِ النَّا اللَّهَ وَاتِ، وَالتَّحَرُّزِ عَنِ الْفَضَلَاتِ.

وَأَمَّا الْعَادَةُ؛ فَلِأَنَّهَا كَالطَّبِيعَةِ لِلْإِنْسَانِ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: الْعَادَةُ طَبْعٌ ثَانٍ، وَهِيَ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي الْبَدَنِ، حَتَّى إِنَّ أَمْرًا وَاحِدًا إِذَا قِيسَ إِلَى أَبْدَانٍ مُخْتَلِفَةِ الْعَادَاتِ: كَانَ مُخْتَلِفَ النَّسْبَةِ إِلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَبْدَانُ مُتَّفِقَةً فِي الْوُجُوهِ الْأُخْرَى.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَبْدَانٌ ثَلَاثَةٌ حَارَّةُ الْمِزَاجِ فِي سِنِّ الشَّبَابِ:

أَحَدُهَا: عُوِّدُ تَنَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْحَارَّةِ.

وَالثَّانِي: عُوِّدُ تَنَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْبَارِدَةِ.

وَالثَّالِثُ: عُوِّدَ تَنَاوُلَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَوَسِّطَةِ.

فَإِنَّ الْأَوَّلَ: مَتَى تَنَاوَلَ عَسَلًا: لَمْ يَضُرَّ بِهِ.

وَالثَّانِي: مَتَى تَنَاوَلَهُ أَضَرَّ بِهِ.

وَالثَّالِثُ: يَضُرُّ بِهِ قَلِيلًا.

فَالْعَادَةُ رُكْنٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَمُعَالَجَةِ الْأَمْرَاضِ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ الْعِلَاجُ النَّبُوِيُّ بِإِجْرَاءِ كُلِّ بَدَنٍ عَلَى عَادَتِهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.







## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي تَغْدِيَةِ الْمَرِيضِ بِأَلْطَفِ مَا اعْتَادَهُ مِنَ الْأَغْدِيَةِ



فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، وَاجْتَمَعَ لِلْلَكِ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ: أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، وَصَنَعَتْ ثَرِيدًا، ثُمَّ صَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلُوا مِنْهَا؛ صَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلُوا مِنْهَا؛ صَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَتْ: كُلُوا مِنْهَا؛

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ»(۱).

وَفِي «السُّنَنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -أَيْضًا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِع: التَّلْبِينِ».

قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ: لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٧ ٥ و٥٦٨٩)، ومسلم (٢٢١٦) (٩٠).



النَّارِ، حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ. -يَعْنِي: يَبْرَأُ، أَوْ يَمُوتُ-(١).

وَعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا وَجِعٌ، لَا يَطْعَمُ الطَّعَامَ، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِينَةِ؛ فَحَسُّوهُ إِيَّاهَا»،

وَيَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا تَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا تَغْسِلُ إِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسَخ»(۱).

التَّلْبِينُ: هُوَ الْحِسَاءُ الرَّقِيقُ الَّذِي هُوَ فِي قِوَامِ اللَّبَنِ، وَمِنْهُ اشْتُقَّ اسْمُهُ.

قَالَ الهَرَوِيُّ: سُمِّيَتْ تَلْبِينَةً: لِشَبَهِهَا بِاللَّبَنِ؛ لِبَيَاضِهَا وَرِقَّتِهَا، وَهَذَا الْغِذَاءُ هُوَ النَّافِعُ لِلْعَلِيلِ، وَهُوَ الرَّقِيقُ النَّضِيحُ، لَا الْغَلِيظُ النِّيءُ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ فَضْلَ التَّلْبِينَةِ؛ فَاعْرِفْ فَضْلَ مَاءِ الشَّعِيرِ، بَلْ هِيَ مَاءُ الشَّعِيرِ لَهُمْ، فَإِنَّهَا حِسَاءٌ مُتَّخَذُ مِنْ وَقِيقِ الشَّعِيرِ اللَّمْ، فَإِنَّهَا حِسَاءٌ مُتَّخَذُ مِنْ وَقِيقِ الشَّعِيرِ بِنُخَالَتِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَاءِ الشَّعِيرِ: أَنَّهُ يُطْبَحُ صِحَاحًا، وَالتَّلْبِينَةُ تُطْبَحُ مِنْهُ وَلَيْ الشَّعِيرِ بِالطَّحْنِ. وَالتَّلْبِينَةُ الشَّعِيرِ بِالطَّحْنِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ لِلْعَادَاتِ تَأْثِيرًا فِي الإنْتِفَاعِ بِالْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ، وَكَانَتْ عَادَةُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (۲۵۰٦٦)، وابن ماجه (٣٤٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (۲۰۵/٤).

وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٣٧٥٥) للشيخ الألباني كَتَلَّهُ.

وقد صح عن عائشة موقوفًا: عند البخاري (٥٦٩٠) أنها كانت تأمر بالتلبينة، وتقول: «هو البغيض النافع».

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٥٠١)، وأحمد (٢٦٠٥٠)، والترمذي (٢٠٥٩)، وأبو نعيم (٢٠٩٩)، وأبو نعيم في «الكبرى» (٢٥٣١ و٧٥٣١)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٩١).





الْقَوْمِ: أَنْ يَتَّخِذُوا مَاءَ الشَّعِيرِ مِنْهُ مَطْحُونًا لَا صِحَاحًا، وَهُوَ أَكْثُرُ تَغْذِيَةً، وَأَقْوَى فِعْلًا، وَأَعْظُمُ جَلَاءً، وَإِنَّمَا اتَّخَذَهُ أَطِبَّاءُ الْمُدُنِ مِنْهُ صِحَاحًا؛ لِيَكُونَ أَرَقَّ وَأَلْطَفَ، فَعْلًا، وَأَعْظُمُ جَلَاءً، وَإِنَّمَا اتَّخَذَهُ أَطِبَّاءُ الْمُدُنِ مِنْهُ صِحَاحًا؛ لِيَكُونَ أَرَقَّ وَأَلْطَفَ، فَلَا يَثْقُلُ عَلَى طَبِيعَةِ الْمَرِيضِ، وَهَذَا بِحَسَبِ طَبَاتِعِ أَهْلِ الْمُدُنِ وَرَخَاوَتِهَا، وَثِقَلِ مَاءِ الشَّعِيرِ الْمَطْحُونِ عَلَيْهَا.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ مَاءَ الشَّعِيرِ مَطْبُوخًا صِحَاحًا يَنْفُذُ سَرِيعًا، وَيَجْلُو جَلَاءً ظَاهِرًا، وَيُغَذِّي غِذَاءً لَطِيفًا، وَإِذَا شُرِبَ حَارًا: كَانَ جَلَاؤُهُ أَقْوَى، وَنُفُوذُهُ أَسْرَعَ، وَإِنْمَاؤُهُ لِشُطُوحِ الْمَعِدَةِ أَوْفَقَ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهُ فِيهَا: «مَجَمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمَرِيضِ»:

يُرْوَى بِوَجْهَيْنِ:

- بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْجِيمِ.

- وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ.

وَالْأَوَّلُ: أَشْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهَا مُرِيحَةٌ لَهُ؛ أَيْ: تُرِيحُهُ وَتُسَكِّنُهُ مِنَ الْإِجْمَامِ، وَهُوَ الرَّاحَةُ.

وَقَوْلُهُ: «تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ»: هَذَا -وَاللهُ أَعْلَمُ-؛ لِأَنَّ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ يُبَرِّ دَانِ الْمِزَاجَ، وَيُضْعِفَانِ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ، لِمَيْلِ الرُّوحِ الْحَامِلِ لَهَا إِلَى جِهَةِ يُبَرِّ دَانِ الْمِزَاجَ، وَيُضْعِفَانِ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ، لِمَيْلِ الرُّوحِ الْحَامِلِ لَهَا إِلَى جِهَةِ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ مَنْشَؤُهَا، وَهَذَا الْحِسَاءُ يُقَوِّي الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ بِزِيَادَتِهِ فِي الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ مَنْشَؤُهَا، وَهَذَا الْحِسَاءُ يُقَوِّي الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ بِزِيَادَتِهِ فِي مَا الْعَمِّ وَالْحُزْنِ.

وَقَدْ يُقَالُ - وَهُوَ أَقْرَبُ-: إِنَّهَا تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ بِخَاصِّيَّةٍ فِيهَا مِنْ جِنْسِ خَوَاصِّ الْأَغْذِيَةِ الْمُفْرِحَةِ، فَإِنَّ مِنَ الْأَغْذِيَةِ مَا يُفْرِحُ بِالْخَاصِّيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ قُوى الْحَزِينِ تَضْعُفُ بِاسْتِيلَاءِ الْيُسْ عَلَى أَعْضَائِهِ، وَعَلَى مَعِدَتِهِ خَاصَّةً لِتَقْلِيلِ الْغِذَاءِ، وَهَذَا الْحِسَاءُ يُرَطِّبُهَا، وَيُقَوِّيهَا، وَيُغَذِّيهَا، وَيَفْعَلُ مَوَارِيُّ، مِثْلَ ذَلِكَ بِفُوَّادِ الْمَرِيضِ، لَكِنَّ الْمَرِيضَ كَثِيرًا مَا يَجْتَمِعُ فِي مَعِدَتِهِ خَلْطٌ مَرَارِيُّ، أَوْ بَلْغَمِيُّ، أَوْ صَدِيدِيُّ، وَهَذَا الْحِسَاءُ يَجْلُو ذَلِكَ عَنِ الْمَعِدَةِ، وَيَسْرُوهُ، وَيَحْدُرُهُ، وَيُحْدُرُهُ، وَيُحْدُرُهُ، وَيُحْدُرُهُ، وَيُمْتِعُهُ، وَيُعَدِّلُ كَيْفِيَّتَهُ، وَيَكْسِرُ سَوْرَتَهُ؛ فَيُرِيحُهَا، وَلَا سِيَّمَا لِمَنْ عَادَتُهُ الإِغْتِذَاءُ وَيُمْتِعُونَ الشَّعِيرِ، وَهِي عَادَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ، وَكَانَ هُو غَالِبَ قُوتِهِمْ، وَكَانَتِ الْحِنْطَةُ عَزِيزَةً عِنْدَهُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ السُّمُّ الَّذِي أَصَابَهُ بِخَيْبَرَ مِنَ الْيَهُودِ

ذَكَرَ عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَا هَذِهِ؟» مَا النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: وَاحْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) صحيح، وذكر الحجامة فيه ضعيف - أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٩٨١٤) بإسناد رجاله ثقات؛ لكنه مرسل.

وأصله في «صحيح البخاري» (٣١٦٩ و٤٢٤٩ و٥٧٧٧) من حديث أبي هريرة الله والمادة الحجامة.



أَكُلَ مِنَ الشَّاةِ، حَجَمَهُ أَبُو هِنْدِ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ، وَهُو مَوْلَى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، الْأَنْصَارِ، وَبَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، حَتَّى كَانَ وَجَعُهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ: «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الْأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانَ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، حَتَّى كَانَ هَذَا أَوَانَ

انْقِطَاعِ الْأَبُّهِرِ(١) مِنِّي، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ شَهِيدًا؛ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً(١).

مُعَالَجَةُ السُّمِّ تَكُونُ بِالإِسْتِفْرَاغَاتِ، وَبِالْأَدْوِيَةِ الَّتِي تُعَارِضُ فِعْلَ السُّمِّ وَتُبْطِلُهُ، إِمَّا بِكَيْفِيَّاتِهَا، وَإِمَّا بِخَوَاصِّهَا، فَمَنْ عَدِمَ الدَّوَاءَ؛ فَلْيُبَادِرْ إِلَى الإِسْتِفْرَاغِ الْكُلِّيِّ، وَأَنْفَعُهُ الْحِجَامَةُ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ حَارًّا، وَالزَّمَانُ حَارًّا، فَإِنَّ الْقُوَّةَ الْكُلِّيِّ، وَأَنْفَعُهُ الْحِجَامَةُ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْبَلَدُ حَارًا، وَالزَّمَانُ حَارًا، فَإِنَّ الْقُوَّةَ السُّمِّيَّةَ تَسْرِي إِلَى الدَّمِ، فَتَنْبَعِثُ فِي الْعُرُوقِ وَالْمَجَارِي حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْقَلْبِ، السُّمِّيَّةَ تَسْرِي إِلَى الدَّمِ، فَتَنْبَعِثُ فِي الْعُرُوقِ وَالْمَجَارِي حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ، فَإِذَا بَادَرَ فَيَكُونُ الْهَلَاكُ، فَالدَّمُ هُو الْمَنْفَذُ الْمُوصِّلُ لِلسُّمِّ إِلَى الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ، فَإِذَا بَادَرَ الْمَسْمُومُ، وَأَخْرَجَ الدَّمَ : خَرَجَتْ مَعَهُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ السُّمِّيَّةُ السُّمِّيَّةُ اللَّي خَالَطَتْهُ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْمُومُ، وَأَخْرَجَ الدَّمَ : خَرَجَتْ مَعَهُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ السُّمِّيَّةُ اللَّي خَالَطَتْهُ، فَإِنْ كَانَ الطَّبِيعَةُ؛ فَتُبْطِلُ فِعْلَهُ، أَوْ تُضْعِفُهُ.

وَلَمَّا احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الْكَاهِلِ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الْحِجَامَةُ إِلَى الْقَلْبِ، فَخَرَجَتِ الْمَادَّةُ السُّمِّيَّةُ مَعَ الدَّم لَا خُرُوجًا كُلِّيًّا، بَلْ

<sup>(</sup>١) هو الوريد الذي يحمل الدم من جميع أوردة الجسم إلى القلب.

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره - أخرجه البخاري (٤٤٢٨) معلقًا، وأخرجه موسى بن عقبة عن الزهري مرسلًا؛ كما بينه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ٧٣٧).

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٩٣٣) من طريق الزهري، به.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٨١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢١٩).









### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ السُّحْرِ الَّذِي سَحَرَتْهُ الْيَهُودُ بِهِ

قَدْ أَنْكَرَ هَذَا طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ، وَظَنُّوهُ نَقْصًا وَعَيْبًا، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا، بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا كَانَ يَعْتَرِيهِ ﷺ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ، وَهُوَ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَإِصَابَتُهُ بِهِ كَإِصَابَتِهِ بِالسُّمِّ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَائِشَةَ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ﴿ وَالسِّحْرُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَعَارِضٌ مِنَ الْعِلَلِ، يَجُوزُ عَلَيْهِ ﷺ كَأْنُواعِ الْأَمْرَاضِ مِمَّا لَا يُنْكُرُ، وَلَا يَقْدَحُ فِي نُبُوَّتِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلَةً فِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ، فَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلَةً فِي شَيْءٍ مِنْ صِدْقِهِ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى عِصْمَتِهِ مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَا يَجُوزُ طُرُوَّهُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ لِسَبِهَا، وَلَا فُضِّلَ مِنْ أَمُورِهَا مَا لَا حَقِيقَة فِيهَا عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِهَا مَا لَا حَقِيقَة فِيهَا عُرْضَةٌ لِلْآفَاتِ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، فَغَيْرُ بَعِيدٍ أَنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِهَا مَا لَا حَقِيقَة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٦٣ و٥٧٦٥ و٢٦٧٥)، ومسلم (٢١٨٩) (٤٣).



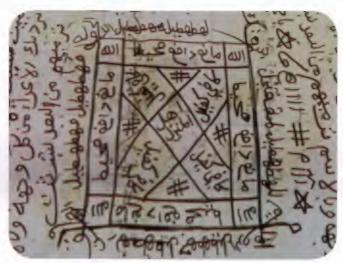

لَهُ، ثُمَّ يَنْجَلِي عَنْهُ كَمَا كَانَ»(١).

وَالْمَقْصُودُ: ذِكْرُ هَدْيِهِ فِي عِلَاجِ هَذَا الْمَرَضِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا -وَهُوَ أَبْلَغُهُمَا-: اسْتِخْرَاجُهُ وَإِبْطَالُهُ؛ كَمَا صَحَّ عَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ -سُبْحَانَهُ- فِي ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَيْهِ، فَاسْتَخْرَجَهُ مِنْ بِئْرٍ، فَكَانَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ "، وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ "، فَلَمَّا اسْتَخْرَجَهُ: ذَهَبَ مَا بِهِ، حَتَّى كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ.

فَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ مَا يُعَالَجُ بِهِ الْمَطْبُوبُ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ إِزَالَةِ الْمَادَّةِ الْخَبِيثَةِ وَقَلْعِهَا مِنَ الْجَسَدِ بِالإِسْتِفْرَاغ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: الإِسْتِفْرَاعُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ أَذَى السِّحْرِ، فَإِنَّ لِلسِّحْرِ تَأْثِيرًا فِي الطَّبِيعَةِ، وَهَيَجَانَ أَخْلَاطِهَا، وَتَشْوِيشَ مِزَاجِهَا، فَإِذَا ظَهَرَ أَثَرُهُ

- (١) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (٧/ ٨٧) مع اختلاف في اللفظ.
- (٢) المشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه.
- (٣) الجف: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، ولذا قيده في الحديث بقوله: «طلعة ذكر».

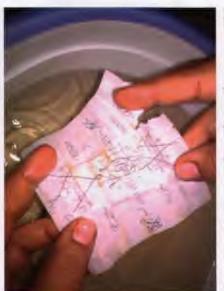

فِي عُضْوٍ، وَأَمْكَنَ اسْتِفْرَاغُ الْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ مِنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ: نَفَعَ جِدًّا.

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُبَيدٍ فِي كِتَابِ «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» لَهُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثِ» لَهُ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي الْحَتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ بِقَرْنٍ حِينَ طُبُّ(۱).

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: مَعْنَى «طُبَّ»؛ أَيْ: شُحِرَ.

وَقَدْ أَشْكُلَ هَذَا عَلَى مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ،

وَقَالَ: مَا لِلْحِجَامَةِ وَالسِّحْرِ، وَمَا الرَّابِطَةُ بَيْنَ هَذَا الدَّاءِ وَهَذَا الدَّوَاءِ، وَلَوْ وَجَدَ هَذَا الْقَائِلُ أَبُقْرَاطَ، أَوِ: ابْنَ سِينَا، أَوْ غَيْرَهُمَا، قَدْ نَصَّ عَلَى هَذَا الْعِلَاجِ؛ لَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيم، وَقَالَ: قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ مَنْ لَا يُشَكَّ فِي مَعْرِ فَتِهِ وَفَصْلِهِ.

فَاعْلَمْ: أَنَّ مَادَّةَ السِّحْرِ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ عَيَا الْتَهَتْ إِلَى رَأْسِهِ إِلَى إِحْدَى قُواهُ التَّي فِيهِ، بِحَيْثُ كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلُهُ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ مِنَ التَّي فِيهِ، بِحَيْثُ كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلُهُ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ مِنَ السَّاحِرِ فِي الطَّبِيعَةِ وَالْمَادَّةِ الدَّمَويَّةِ بِحَيْثُ غَلَبَتْ تِلْكَ الْمَادَّةُ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدَّمِ السَّاحِرِ فِي الطَّبِيعَةِ وَالْمَادَّةِ الدَّمَويَّةِ بِحَيْثُ غَلَبَتْ تِلْكَ الْمَادَّةُ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ، فَغَيَّرُتْ مِزَاجَهُ عَنْ طَبِيعَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ.

وَالسِّحْرُ: هُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ، وَانْفِعَالِ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ عَنْهَا، وَهُو أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ، وَلَا سِيَّمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَى السِّحْرُ إِلَيْهِ، وَاسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي تَضَرَّرَتْ أَفْعَالُهُ بِالسِّحْرِ مِنْ أَيْهِ، وَاسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي تَضَرَّرَتْ أَفْعَالُهُ بِالسِّحْرِ مِنْ أَنْفَعِ الْمُعَالَجَةِ، إِذَا اسْتُعْمِلَتْ عَلَى الْقَانُونِ الَّذِي يَنْبَغِي.

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٤٠٥) بإسناد مرسل.





قَالَ أَبُقْرَاطُ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُسْتَفْرَغَ، يَجِبُ أَنْ تُسْتَفْرَغَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي هِيَ إِلَيْهَا أَمْيَلُ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تَصْلُحُ لِإِسْتِفْرَاغِهَا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ لَمَّا أُصِيبَ بِهِذَا الدَّاءِ، وَكَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ: ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ عَنْ مَادَّةٍ دَمُويَّةٍ -أَوْ: غَيْرِهَا- مَالَتْ إِلَى جِهَةِ الدِّمَاغِ، وَغَلَبَتْ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ، فَأَزَالَتْ مِزَاجَهُ عَنِ مَالَتْ إِلَى جِهَةِ الدِّمَاغِ، وَغَلَبَتْ عَلَى الْبَطْنِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ، فَأَزَالَتْ مِزَاجَهُ عَنِ الْحَالَةِ الطَّبِيعِيَّةِ لَهُ، وَكَانَ اسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ -إِذْ ذَاكَ - مِنْ أَبْلَغِ الْأَدُويَةِ، وَأَنْفَعِ الْمُعَالَجَةِ؛ فَاحْتَجَمَ، وَكَانَ اسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ -إِذْ ذَاكَ - مِنْ أَبْلَغِ الْأَدُويَةِ، وَأَنْفَع الْمُعَالَجَةِ؛ فَاحْتَجَمَ، وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ السِّحْرِ، فَلَمَّا جَاءَهُ اللَّهُ عَلَى مَكَانِهِ؛ فَاسْتَحْرِهُ أَنَّهُ قَدْ شُحِرَ: عَدَلَ إِلَى الْعِلَاجِ الْحَقِيقِيِّ، وَهُو السِّحْرِ وَإِبْطَالُهُ، فَسَأَلَ الله سُحرَ: عَدَلَ إِلَى الْعِلَاجِ الْحَقِيقِيِّ، وَهُو السِّعْرَاجُ السِّحْرِ وَإِبْطَالُهُ، فَسَأَلَ الله سُحرَ: عَدَلَ إِلَى الْعِلَاجِ الْحَقِيقِيِّ، وَهُو السِّعْرَاجُهُ السِّحْرِ وَإِبْطَالُهُ، فَسَأَلَ الله سُحرَ: عَدَلَ إِلَى الْعِلَاجِ الْحَقِيقِيِّ، وَهُو السَّعْرَجَهُ السِّعْرِ فِيهِ إِنَّمَا هُو فِي جَسَدِهِ، وَظَاهِرِ فَقَامَ كَأَنَمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالِ، وَكَانَ غَايَةُ هَذَا السِّحْرِ فِيهِ إِنَّمَا هُو فِي جَسَدِهِ، وَظَاهِرِ عَقَالِ، وَكَانَ غَايَةُ هَذَا السِّحْرِ فِيهِ إِنَّمَا هُو فِي جَسَدِهِ، وَظَاهِرِ جَوَارِحِهِ، لَا عَلَى عَقْلِهِ وَقَالِهِ، وَلِلْا لَكَ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ مَا يُحَيَّلُ إِلَى لَا عَلَى عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ، وَلِلْالِكَ لَمْ يَكُنْ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ مَا يُخَيَّلُ إِلَى لَا عَلَى عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ، وَلِلْاللَّهُ مَى مُنْ يَعْتَقِدُ صَحَقَةً مَا يُخْتَقِلُ الْمُ عَلَى مَنْ بَعْضِ الْأَهُ مَنْ بَعْضَ الْأَهُمُ أَنْهُ مَا أَنْهُ خَيَالُ لَا حَقِيقَةً لَهُ وَمِثْلُ هَذَا قَدْ يَحْدُدُثُ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ، وَاللَّا عَلَى عَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمَا عَلَى اللْعَلْمِ وَالْمَا أَلَهُ مَنَا اللْعَلْمَ الْعَلْمَ اللَّهُ الْ







## [عِلَاهُ السُّحْرِ بِالْأَذْكَارِ وَالْآيَاتِ]

وَمِنْ أَنْفَعِ عِلَاجَاتِ السِّحْرِ: الْأَدْوِيَةُ الْإِلَهِيَّةُ، بَلْ هِيَ أَدْوِيَتُهُ النَّافِعَةُ بِالذَّاتِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ تَأْثِيرَاتِ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ السُّفْلِيَّةِ، وَدَفْعُ تَأْثِيرِهَا يَكُونُ بِمَا يُعَارِضُهَا وَيُقَاوِمُهَا مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْآيَاتِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي تُبْطِلُ فِعْلَهَا وَتَأْثِيرَهَا، وَكُلَّمَا كَانَتْ أَقْوَى وَأَشَدَّ: كَانَتْ أَبْلَغَ فِي النَّشْرَةِ (١)، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْتِقَاءِ جَيْشَيْنِ مَعَ كُلِّ كَانَتْ أَقْوَى وَأَشَدَّ: كَانَتْ أَبْلَغَ فِي النَّشْرَةِ (١)، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْتِقَاءِ جَيْشَيْنِ مَعَ كُلِّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عُدَّتُهُ وَسِلَاحُهُ، فَآيُّهُمَا غَلَبَ الْآخَرَ: قَهَرَهُ، وَكَانَ الْحُكْمُ لَهُ.

فَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئًا مِنَ الله، مَغْمُورًا بِذِكْرِهِ، وَلَهُ مِنَ التَّوَجُّهَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ وَالتَّعَوُّ ذَاتِ وِرْدٌ لَا يُخِلُّ بِهِ، يُطَابِقُ فِيهِ قَلْبُهُ لِسَانَهُ: كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأَشْبَابِ الَّتِي تَمْنَعُ إِصَابَةَ السِّحْرِ لَهُ، وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلَاجَاتِ لَهُ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ.

وَعِنْدَ السَّحَرَةِ: أَنَّ سِحْرَهُمْ إِنَّمَا يَتِمُّ تَأْثِيرُهُ فِي الْقُلُوبِ الضَّعِيفَةِ الْمُنْفَعِلَةِ، وَالنَّفُوسِ الشَّهْوَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ مُعَلَّقَةٌ بِالسُّفْلِيَّاتِ.

وَلِهَذَا: فَإِنَّ غَالِبَ مَا يُؤَثِّرُ فِي: النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالْجُهَّالِ، وَأَهْلِ الْبَوَادِي،

<sup>(</sup>١) قال الخطابي في «معالم السنن» (٢٠١/٤): «النشرة: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن به مس الجن، وقيل: سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه؛ أي: يحل عنه ما خامره من الداء».





وَمَنْ ضَعُفَ حَظُّهُ مِنَ الدِّينِ، وَالتَّوَكُّلِ، وَالتَّوَكُّلِ، وَالتَّوْحِيدِ، وَمَنْ لَا نَصِيبَ لَهُ مِنَ الْأَوْرَادِ الْإَلَهِيَّةِ، وَالدَّعَوَاتِ، وَالتَّعَوُّذَاتِ النَّبُوِيَّةِ. وَبِالْجُمْلَةِ: فَسُلْطَانُ تَأْثِيرِهِ فِي الْقُلُوبِ الضَّعِيفَةِ الْمُنْفَعِلَةِ الَّتِي يَكُونُ مَيْلُهَا إِلَى الشَّفْلَات.

قَالُوا: وَالْمَسْحُورُ هُوَ الَّذِي يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّا نَجِدُ قَلْبَهُ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ كَثِيرِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ، فَيَتَسَلَّطُ عَلَى قَلْبِهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَيْلِ وَالْإِلْتِفَاتِ، وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا تَتَسَلَّطُ عَلَى تَلْقَاهَا مُسْتَعِدَّةً

لِتَسَلُّطِهَا عَلَيْهَا، بِمَيْلِهَا إِلَى مَا يُنَاسِبُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ الْخَبِيثَةَ، وَبِّفَرَاغِهَا مِنَ الْقُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَعَدَمِ أَخْدِهَا لِلْعُدَّةِ الَّتِي تُحَارِبُهَا بِهَا، فَتَجِدُهَا فَارِغَةً لَا عُدَّةَ مَعَهَا، وَفِيهَا مَيْلٌ إِلَي مَا يُنَاسِبُهَا، فَتَتَسَلَّطُ عَلَيْهَا، وَيَتَمَكَّنُ تَأْثِيرُهَا فِيهَا بِالسِّحْرِ وَغَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي اللَّاسْتِفْرَاغِ بِالْقَيْءِ

رَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»: عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَاءَ فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ: أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ(١).



الْقَيْءُ: أَحَدُ الْإِسْتِفْرَاغَاتِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ الإِسْتِفْرَاغِ؛ وَهِيَ:

- \* الْإِسْهَالُ.
  - \* وَالْقَيْءُ.
- \* وَإِخْرَاجُ الدَّم.







\* وَخُرُوجُ الْأَبْخِرَةِ.

\* وَالْعَرَقِ.

وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا السُّنَّةُ.

فَأَمَّا الْإِسْهَالُ: فَقَدْ مَرَّ فِي حَدِيثِ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ: الْمَشِيُّ»(١)، وَفِي حَدِيثٍ:

السنا

«السَّنَا»(۱).

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الدَّمِ؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْحِجَامَةِ (").

وَأُمَّا اسْتِفْرَاغُ الْأَبْخِرَةِ؛ فَنَذْكُرُهُ عَقِيبَ هَذَا الْفَصْلِ -إِنْ شَاءَ اللهُ-.

وَأَمَّا الإِسْتِفْرَاغُ بِالْعَرَقِ؛ فَلَا يَكُونُ غَالِبًا بِالْقَصْدِ، بَلْ بِدَفْعِ الطَّبِيعَةِ لَهُ إِلَى ظَاهِرِ الْجَسَدِ، فَيُصَادِفُ الْمَسَامَّ مُفَتَّحَةً؛ فَيَخْرُجُ مِنْهَا.

وَالْقَيْءُ: اسْتِفْرَاغٌ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ وَالْحُقْنَةُ مِنْ أَسْفَلِهَا، وَالدَّوَاءُ مِنْ أَعْلَاهَا وَأَسْفَلِهَا.

### وَالْقَيْءُ نَوْعَانِ:

- \* نَوْعٌ بِالْغَلَبَةِ وَالْهَيَجَانِ.
- \* وَنَوْعٌ بِالإسْتِدْعَاءِ وَالطَّلَبِ.
- (۱) ضعيف أخرجه الترمذي (۲۰۵٤)، وابن ماجه (۳٤۷۷ و۳٤۷۸)، والحاكم في «المستدرك» (۲۱۲/۶).
  - وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٥٦٤) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.
- (٢) صحيح أخرجه ابن ماجه (٣٤٥٧)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠١/٤)، بلفظ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ؛ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا: السَّامَ». وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٩٨) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.
  - (٣) انظر (ص٧٥).



فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَلَا يَسُوغُ حَبْسُهُ وَدَفْعُهُ، إِلَّا إِذَا أَفْرَطَ، وَخِيفَ مِنْهُ التَّلَفُ، فَيُقْطَعُ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي تُمْسِكُهُ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَأَنْفَعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ: إِذَا رُوعِيَ زَمَانُهُ وَشُرُوطُهُ الَّتِي تُذْكَرُ.

وَأَسْبَابُ الْقَيْءِ عَشَرَةٌ:

أَحَدُهَا: غَلَبَةُ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَطَفْوُهَا عَلَى رَأْسِ الْمَعِدَةِ؛ فَتَطْلُبُ الصُّعُودَ.

الثَّانِي: مِنْ غَلَيَةِ بَلْغَمِ لَزِجٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِي الْمَعِدَةِ، وَاحْتَاجَ إِلَى الْخُرُوجِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَعْفِ الْمَعِدَةِ فِي ذَاتِهَا، فَلَا تَهْضِمُ الطَّعَامَ؛ فَتَقْذِفُهُ إِلَى جِهَةِ فَوْقَ.

الرَّابِعُ: أَنْ يُخَالِطَهَا خَلْطٌ رَدِيءٌ يَنْصَبُّ إِلَيْهَا؛ فَيُسِيءُ هَضْمَهَا، وَيُضْعِفُ فِعْلَهَا.

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ زِيَادَةِ الْمَأْكُولِ -أَوِ: الْمَشْرُوبِ- عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي تَحْتَمِلُهُ الْمَعِدَةُ، فَتَعْجِزُ عَنْ إِمْسَاكِهِ؛ فَتَطْلُبُ دَفْعَهُ وَقَذْفَهُ.

السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لَهَا، وَكَرَاهَتِهَا لَهُ؛ فَتَطْلُبُ دَفْعَهُ وَقَذْفَهُ.

السَّابِعُ: أَنْ يَحْصُلَ فِيهَا مَا يُثَوِّرُ الطَّعَامَ بِكَيْفِيَّتِهِ وَطَبِيعَتِهِ؛ فَتَقْذِفُ بِهِ. الثَّامِنُ: الْقَرَفُ، وَهُوَ مُوجِبُ غَثَيَانِ النَّفْسِ وَتَهَوِّعِهَا.





التَّاسِعُ: مِنَ الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ؛ كَالْهُمِّ الشَّدِيدِ، وَالْغَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْهَوِّي وَعْلَيَةِ وَالْعُوَى وَغَلَيَةِ اشْتِغَالِ الطَّبِيعَةِ وَالْقُوَى الطَّبِيعِيَّةِ بِهِ، وَاهْتِمَامِهَا بِوُرُودِهِ عَنْ تَدْبِيرِ الْبَدَنِ، وَإِصْلَاحِ الْغِذَاءِ وَإِنْضَاجِهِ وَهَضْمِهِ؛ فَتَقْذِفْهُ الْمَعِدَةُ.

وَقَدْ يَكُونُ لِأَجْلِ تَحَرُّكِ الْأَخْلَاطِ

عِنْدَ تَخَبُّطِ النَّفْسِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ يَنْفَعِلُ عَنْ صَاحِبِهِ، وَيُؤَثِّرُ فِي كَيْفِيَّتِهِ.

الْعَاشِرُ: نَقْلُ الطَّبِيعَةِ، بِأَنْ يَرَى مَنْ يَتَقَيَّأُ، فَيَغْلِبُهُ هُوَ الْقَيْءُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ؛ فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ نَقَّالَةٌ.

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ حُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ، قَالَ: كَانَ لِي ابْنُ أُخْتٍ حَذِقَ فِي الْكُحْلِ، فَجَلَسَ كَحَّالًا، فَكَانَ إِذَا فَتَحَ عَيْنَ الرَّجُلِ، وَرَأَى الرَّمَدَ وَكَحَّلَهُ: رَمِدَ هُوَ، وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَتَرَكَ الْجُلُوسَ.

قُلْتُ لَهُ: فَمَا سَبَبُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَقْلُ الطَّبِيعَةِ؛ فَإِنَّهَا نَقَّالَةٌ.

قَالَ: وَأَعْرِفُ آخَرَ: كَانَ رَأَى خُرَّاجًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ جِسْمِ رَجُلٍ يَحُكُّهُ، فَحَكَّ هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، فَخَرَجَتْ فِيهِ خُرَّاجَةٌ.

قُلْتُ: وَكُلُّ هَذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اسْتِعْدَادِ الطَّبِيعَةِ، وَتَكُونُ الْمَادَّةُ سَاكِنَةً فِيهَا غَيْر مُتَحَرِّكَةٍ، فَتَتَحَرَّكُ لِسَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ؛ فَهَذِهِ أَسْبَابٌ لِتَحَرُّكِ الْمَادَّةِ، لَا أَنَّهَا هِيَ الْمُوجِبَةُ لِهَذَا الْعَارِضِ.







# [أَنْفَعُ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ لِلْقَيْءِ وَالْإِسْهَالِ]

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَخْلَاطُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ وَالْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ تَرِقُّ وَتَنْجَذِبُ إِلَى فَوْقَ: كَانَ الْقَيْءُ فِيهَا أَنْفَعَ.

وَلَمَّا كَانَتْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْبَارِدَةِ وَالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ تَغْلُظُ، وَيَصْعُبُ جَذْبُهَا إِلَى فَوْقَ: كَانَ اسْتِفْرَاغُهَا بِالْإِسْهَالِ أَنْفَعَ.

وَإِزَالَةُ الْأَخْلَاطِ وَدَفْعُهَا تَكُونُ بِالْجَذْبِ وَالاِسْتِفْرَاغِ، وَالْجَذْبُ يَكُونُ مِنْ أَبْعَدِ الطُّرُقِ، وَالاِسْتِفْرَاغُ مِنْ أَقْرَبِهَا.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَادَّةَ إِذَا كَانَتْ عَامِلَةً فِي الْإِنْصِبَابِ -أَوِ: التَّرَقِّي - لَمْ تَسْتَقِرَّ بَعْدُ؛ فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْجَذْبِ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَصَاعِدَةً: جُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَصَاعِدَةً: جُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْصَبَّةً: جُذِبَتْ مِنْ فَوْقَ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي مَوْضِعِهَا: اسْتَفْرَغَتْ مِنْ أَقْرَبِ الطُّرُقِ إِلَيْهَا.

فَمَتَى أَضَرَّتِ الْمَادَّةُ بِالْأَعْضَاءِ الْعُلْيَا: اجْتُذِبَتْ مِنْ أَسْفَلَ، وَمَتَى أَضَرَّتْ بِالْأَعْضَاءِ السَّفْلَى: اجْتُذِبَتْ مِنْ أَقْرَبِ بِالْأَعْضَاءِ السَّفْلَى: اجْتُذِبَتْ مِنْ فَوْقَ، وَمَتَى اسْتَقَرَّتِ: اسْتَفْرَغَتْ مِنْ أَقْرَبِ مَكَانٍ إِلَيْهَا، وَلِهَذَا احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلَى كَاهِلِهِ تَارَةً، وَفِي رَأْسِهِ أُخْرَى، وَعَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ تَارَةً، فَكَانَ يَسْتَفْرِغُ مَادَّةَ الدَّمِ الْمُؤْذِي مِنْ أَقْرَبِ مَكَانٍ إِلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





### [فَوَائِدُ الْقَيْءِ]

وَالْقَيْءُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَيُقَوِّيهَا، وَيُحِدُّ الْبَصَرَ، وَيُزِيلُ ثِقَلَ الرَّأْسِ، وَيَنْفَعُ قُرُوحَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَالْأَمْرَاضَ الْمُزْمِنَةَ؛ كَالْجُذَامِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ، وَالْفَالِجِ، وَالرَّعْشَةِ، وَيَنْفُعُ الْيَرَقَانَ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الصَّحِيحُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ مُتَوَالِيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ حِفْظِ دَوْرٍ ؟ لِيَتَدَارَكَ الثَّانِي مَا قَصَّرَ عَنْهُ الْأَوَّلُ، وَيُنَقِّي الْفَضَلَاتِ الَّتِي انْصَبَّتْ بِسَبِيهِ.

وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يَضُرُّ الْمَعِدَةَ، وَيَجْعَلُهَا قَابِلَةً لِلْفُضُولِ، وَيَضُرُّ بِالْأَسْنَانِ وَالْبَصَرِ وَالسَّمْع، وَرُبَّمَا صَدَعَ عِرْقًا.

وَيَجِبُ أَنْ يَجْنَنِيَهُ مَنْ بِهِ وَرَمٌ فِي الْحَلْقِ، أَوْ ضَعْفٌ فِي الصَّدْرِ، أَوْ دَقِيقُ الرَّقَبَةِ، أَوْ مُسْتَعِدٌ لِنَفْثِ الدَّم، أَوْ عُسْرِ الْإِجَابَةِ لَهُ.

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِمَّنُ يُسِيءُ التَّدْبِيرَ؛ وَهُوَ: أَنْ يَمْتَلِئَ مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ يَقْذِفُهُ؛ فَفِيهِ آفَاتٌ عَدِيدَةٌ؛ مِنْهَا: أَنَّهُ يُعَجِّلُ الْهَرَمَ، وَيُوقِعُ فِي أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، وَيَجْعَلُ الْقَيْءَ لَهُ عَادَةً.

وَالْقَيْءُ مَعَ الْيُبُوسَةِ، وَضَعْفِ الْأَحْشَاءِ، وَهُزَالِ الْمَرَاقِ، أَوْ ضَعْفِ الْمُسْتَقِيءِ: خَطَرٌ.



وَأَحْمَدُ أَوْقَاتِهِ: الصَّيْفُ، وَالرَّبِيعُ دُونَ الشِّتَاءِ، وَالْخَرِيفِ.

وَيَنْبَغِي عِنْدَ الْقَيْءِ: أَنْ يَعْصِبَ الْعَيْنَيْنِ، وَيَقْمِطَ الْبَطْنَ، وَيَغْسِلَ الْوَجْهَ بِمَاءِ بَارِدٍ عِنْدَ الْفَرَاغِ، وَأَنْ يَشْرَبَ عَقِيبَهُ شَرَابَ التَّفَّاحِ مَعَ يَسِيرٍ مِنْ مُصْطَكَى، وَمَاءُ الْوَرْدِ يَنْفَعُهُ نَفْعًا بَيِّنًا.

وَالْقَيْءُ يُسْتَفْرَغُ مِنْ أَعْلَى الْمَعِدَةِ، وَيُجْذَبُ مِنْ أَسْفَلَ، وَالْإِسْهَالُ بِالْعَكْسِ. قَالَ أَبُقْرَاطُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الإِسْتِفْرَاغُ فِي الصَّيْفِ مِنْ فَوْقَ أَكْثَرَ مِنَ الإسْتِفْرَاغِ بِالدَّوَاءِ، وَفِي الشِّتَاءِ مِنْ أَسْفَلَ.







## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي الْإِرْشَادِ إِلَى مُعَالَجَةِ أَحْذَق الطَّبيبَيْن

#### فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

أَنَّهُ يَنْبَغِي الإسْتِعَانَةُ فِي كُلِّ عِلْمٍ وَصِنَاعَةٍ بِأَحْذَقِ مَنْ فِيهَا فَالْأَحْذَقِ؛ فَإِنَّهُ إِلَى الْإصَابَةِ أَقْرَبُ.

وَهَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ بِالْأَعْلَمِ فَالْأَعْلَمِ؟

(۱) ضعيف - أخرجه مالك في «الموطأ» (۱۸۸۷)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٤۷۱) - ومن طريقه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۳۵/ ۷۷۷) - عن زيد بن أسلم به. وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن شطره الأخير صح معناه من حديث أبي هريرة الله المخاري (٥٦٧٨). وآخر من حديث جابر بن عبد الله الله المختلف: أخرجه مسلم (٢٢٠٤).



لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِصَابَةً مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ.

وَكَذَلِكَ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ؛ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ أَعْلَمَ مَنْ يَجِدُهُ.

وَعَلَى هَذَا فَطَرَ اللهُ عِبَادَهُ، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِنَّمَا شُكُونُ نَفْسِهِ، وَطُمَأْنِينَتُهُ إِلَى أَحْذَقِ الدَّلِيلَيْنِ وَأَخْبَرِهِمَا، وَلَهُ يَقْصِدُ، وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدُ،

فَقَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى هَذَا: الشَّرِيعَةُ، وَالْفِطْرَةُ، وَالْعَقْلُ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ»، قَدْ جَاءَ مِثْلُهُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ؛ فَمِنْهَا:

مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: «أَرْسِلُوا إِلَى طَبِيبٍ»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «نَعَمْ؛ إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-لَمْ يُنْزِلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً» (١٠).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»(٢).

وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ.

وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى: ﴿أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ»:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْزَالُهُ: إِعْلَامُ الْعِبَادِ بِهِ.

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٥) مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٧٨)، ولم أقف عليه في «صحيح مسلم».



وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ بِعُمُومِ الْإِنْزَالِ لِكُلِّ دَاءٍ وَدَوَائِهِ، وَأَكْثُرُ الْخَلْقِ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: «عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» (١٠).

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْزَالُهُمَا: خَلْقُهُمَا وَوَضْعُهُمَا فِي الْأَرْضِ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً »(٢)، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الَّذِي الْآخَرِ: ﴿إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً »(٢)، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَلَفْظَةُ الْإِنْزَالِ أَخَصُّ مِنْ لَفْظَةِ الْخَلْقِ وَالْوَضْعِ، فَلَا يَنْبَغِي إِسْقَاطُ خُصُوصِيَّةِ اللَّفْظَةِ بِلَا مُوجِبٍ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْزَالُهُمَا بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوكَّلِينَ بِمُبَاشَرَةِ الْخَلْقِ مِنْ دَاء وَدَوَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مُوكَّلَةُ بِأَمْرِ هَذَا الْعَالَمِ، وَأَمْرِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْ حِينِ سُقُوطِهِ فِي رَحِمِ أُمِّهِ إِلَى حِينِ مَوْتِهِ، فَإِنْزَالُ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ.

وَهَذَا أَقْرَبُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ قَبْلَهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّ عَامَّةَ الْأَدْوَاءِ وَالْأَدْوِيَةِ هِيَ بِوَاسِطَةِ إِنْزَالِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ الَّذِي تَتَوَلَّدُ بِهِ الْأَغْذِيَةُ، وَالْأَقْوَاتُ وَالْأَدْوِيَةُ وَالْأَدْوَاءُ، وَآلَاتُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَسْبَابُهُ وَمُكَمِّلَاتُهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْمَعَادِنِ الْعُلُويَّةِ؛ فَهِي تَنْزِلُ مِنَ الْجِبَالِ، وَأَسْبَابُهُ وَمُكَمِّلَاتُهُ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْمَعَادِنِ الْعُلُويَّةِ؛ فَهِي تَنْزِلُ مِنَ الْجِبَالِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ وَالثِّمَارِ؛ فَدَاخِلٌ فِي اللَّفْظِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْلِيبِ وَمَا كَانَ مِنْهُا مِنَ الْأَوْدِيةِ وَالْأَنْهَارِ وَالثِّمَارِ؛ فَدَاخِلٌ فِي اللَّفْظِ عَلَى طَرِيقِ التَّغْلِيبِ وَمَا كَانَ مِنْهُا وَاحِدٍ يَتَضَمَّنُهُمَا، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، بَلْ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمْمِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (٣٥٧٨ و٣٩٢٢ و٤٣٣٤ و٤٣٣٤)، وابن ماجه (٣٤٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٩٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٤٣). وصححه البوصيري والحاكم، ووافقه الذهبي والألباني.

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه أحمد (۱۸٤٥٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹٤)، وأبو داود
 (۳۸۵۵)، والترمذي (۲۰۳۹)، وابن ماجه (۳٤٣٦).

واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ «السنن»، وليس بلفظ «المسند» للإمام أحمد.

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا حَتَى غَدَتْ هَـمَّالَةً عَيْنَاهَا(١) وَقَوْلِ الْآخَرِ:

وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا<sup>(۲)</sup> وَقَوْلِ الْآخَرِ:

إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا (٣) وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَبْلَهُ مِنَ الْوُجُوهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا مِنْ تَمَامِ حِكْمَةِ الرَّبِّ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَتَمَامِ رُبُوبِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ كَمَا ابْتَلَاهُمْ عِبَادَهُ بِالْأَدْوِيةِ، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بِالنَّنُوبِ: عِبَادَهُ بِالْأَدْوَاءِ: أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِمَا يَسَّرَهُ لَهُمْ مِنَ الْأَدْوِيةِ، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ بِالنَّنُوبِ: أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِجُنْدِ مِنَ الْأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ وَهُمُ الْمَلَارُولَ الْخَبِيثَةِ مِنَ الشَّيَاطِينِ: أَعَانَهُمْ عَلَيْهَا بِجُنْدِ مِنَ الْأَرْوَاحِ الطَّيِّبَةِ وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ عَلَى قَضَائِهَا بِمَا يَسَّرَهُ لَهُمْ شَرْعًا الْمَلَائِكَةُ، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ عِلَى قَضَائِهَا بِمَا يَسَّرَهُ لَهُمْ شَرْعًا الْمَلَائِكَةُ، وَكَمَا ابْتَلَاهُمْ عَلَى قَضَائِهَا بِمَا يَسَّرَهُ لَهُمْ شَرْعًا وَقَدَرًا مِنَ الْمُشْتَهَيَاتِ اللَّذِيذَةِ النَّافِعَةِ، فَمَا ابْتَلَاهُمْ حسُبْحَانَهُ - بِشَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُمْ وَقَدَرًا مِنَ الْمُشْتَهِيَاتِ اللَّذِيذَةِ النَّافِعَةِ، فَمَا ابْتَلَاهُمْ حسُبْحَانَهُ - بِشَيْءٍ إِلَّا أَعْطَاهُمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ الْبَلَاءِ، وَيَدْفَعُونَهُ بِهِ، وَيَبْقَى التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ، وَالْعِلْم بِطَرِيقِ حُصُولِهِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَيْهِ، وَبِالله الْمُسْتَعَانُ.



<sup>(</sup>١) البيت لذي الرِّمَّة، كما في «المقتضب» (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) البيت لعبد الله بن الزبعري؛ كما في «الكامل» (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٣) البيت للراعى النميري، كما في «ديوانه» (ص١٥٦).





## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي تَضْمِينِ مَنْ طَبُّ النَّاسَ، وَهُوَ جَاهلُ بِالطُّبُ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِيثِ عَمْرِه بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الطِّبُّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ »(۱).

هَذَا الْحَدِيثُ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ:

- \* أَمْرٌ لُغَوِيٌّ.
- \* وَأَمْرٌ فِقْهِيٌّ.
  - \* وَأَمْرٌ طِبِّيٌّ.

فَأَمَّا اللَّغَوِيُّ: فَالطِّبُّ -بِكَسْرِ الطَّاءِ- فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، يُقَالُ: عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا: الْإِصْلَاحُ، يُقَالُ طَبَّبْتُهُ: إِذَا أَصْلَحْتَهُ، وَيُقَالُ: لَهُ طِبُّ بِالْأُمُورِ؛ أَيْ: لُطْفٌ وَسِيَاسَةٌ.

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أبو داود (٤٥٨٦)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، والنسائي (٤٨٣٠). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٣٥) للشيخ الألباني كَلَنْهُ.



قَالَ الشَّاعِرُ:

وَإِذَا تَغَيَّرُ مِنْ تَمِيمٍ أَمْرُهَا

كُنْتَ الطَّبِيبَ لَهَا بِرَأْيِ ثَاقِبِ وَمِنْهَا: الْحِذْقُ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: كُلُّ حَاذِقٍ طَبِيبٌ عِنْدَ الْعَرَبِ.

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: أَصْلُ الطِّبِّ: الْحِذْقُ بِالْأَشْيَاءِ، وَالْمَهَارَةُ بِهَا، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: طِبُّ وَطَبِيبٌ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عِلَاجِ الْمَرِيضِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: رَجُلٌ طَبِيبٌ؛ أَيْ: حَاذِقٌ؛ سُمِّيَ طَبِيبًا: لِحِذْقِهِ وَفِطْنَتِهِ. قَالَ عَلْقَمَةُ:

فَإِنْ تَسْأَلُ ونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ إِنْ تَسْأَلُ ونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ (') إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَلَّ مَالُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وُدِّهِنَّ نَصِيبُ (') وَقَالَ عَنْتَرَةُ:

إِنْ تُغْدِ فِي دُونِي الْقِنَاعَ فَإِنَّنِي طِبُّ بِأَخْدِ الْفَارِسِ الْمُسْتَلْئِمِ (۱) أَيْ: إِنْ تُرْخِي عَنِّي قِنَاعَكِ، وَتَسْتُرِي وَجْهَكِ رَغْبَةً عَنِّي؛ فَإِنِّي خَبِيرٌ حَاذِقٌ بِأَخْذِ الْفَارِسِ الَّذِي قَدْ لَبِسَ لَأُمَةَ حَرْبِهِ.

وَمِنْهَا: الْعَادَةُ، يُقَالُ: لَيْسَ ذَاكَ بِطِبِّي؛ أَيْ: عَادَتِي.

<sup>(</sup>١) هو علقمة بن عبدة، شاعر جاهلي، عاصر امرأ القيس، وانظر: «ديوانه» (ص١٣١).

<sup>(</sup>Y) انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» (ص٣٣٥)، وهو أحد أبيات معلقة عنترة.



قَالَ فَرْوَةُ بْنُ مُسَيْكٍ (١):

فَمَا إِنْ طِبُّنَا جُبْنٌ وَلَكِنْ مَنَايَانَا وَدَوْلَةُ آخَرِينَا وَقَالَ أَجْمَدُ بْنُ الحُسَينِ المُتَنَبِّي:

وَمَا التِّيهُ طِبِّي فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّنِي بَغِيضٌ إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُتَعَاقِلُ (١) وَمِنْهَا: السِّحْرُ؛ يُقَالُ رَجُلٌ مَطْبُوبٌ؛ أَيْ: مَسْحُورٌ.

وَفِي «الصَّحِيحِ»: فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: لَمَّا سَحَرَتْ يَهُودُ رَسُولَ الله ﷺ، وَجَلَسَ الْمَلَكَانِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ الْيَهُودِيُّ (٣).

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: إِنَّمَا قَالُوا لِلْمَسْحُورِ: مَطْبُوبٌ؛ لِأَنَّهُمْ كَنَّوْا بِالطِّبِّ عَنِ السِّحْرِ، كَمَا كَنَّوْا عَنِ اللَّدِيغِ، فَقَالُوا: سَلِيمٌ؛ تَفَاؤُلًا بِالسَّلَامَةِ، وَكَمَا كَنَّوْا بِالْمَفَازَةِ عَنِ الْفَلَاةِ النَّهُ لِلهَ الْفَوْزِ مِنَ الْهَلَاكِ. الْفَلَاةِ الْمُهْلِكَةِ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا، فَقَالُوا: مَفَازَةٌ؛ تَفَاؤُلًا بِالْفَوْزِ مِنَ الْهَلَاكِ.

وَيُقَالُ: الطِّبُّ لِنَفْسِ الدَّاءِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي الْأَسْلَتِ:

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ حَسَّانَ عَنِّي أَسِحْرٌ كَانَ طِبُّكَ أَمْ جُنُونُ (١)

<sup>(</sup>۱) هو فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي، وفد على النبي على سنة تسع أو عشر، وأسلم، ونزل على سعد بن عبادة، وتعلم القرآن، وفرائض الإسلام وشرائعه، وأجازه النبي على مواد ومذحج وزبيد، وقاتل أهل الردة بعد وفاة النبي وبقي إلى خلافة عمر ، والبيت أورده المبرد في «الكامل» (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «ديوان المتنبي» (٣/ ٢٣٧).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۸ و ۳۲۱۸ و ۵۷۱۰ و ۵۷۱۰ و ۲۰۱۳ و ۱۳۹۱)، ومسلم
 (۲۱۸۹) (۲۱۸۹).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تاج العروس» (١/ ٥٥١)، و «لسان العرب» (١/ ٥٥٤).

### وَأُمَّا قَوْلُ الحَمَاسِيِّ:

فَإِنْ كُنْتُ مَطْبُوبًا فَلَا زِلْتُ هَكَذَا وَإِنْ كُنْتُ مَسْحُورًا فَلَا بَرِئَ السِّحْرُ (۱) فَإِنْ كُنْتُ مَسْحُورِ: الْعَلِيلُ بِالْمَرَضِ. فَإِنَّهُ أَرَادَ بِالْمَطْبُوبِ الَّذِي قَدْ سُحِرَ، وَأَرَادَ بِالْمَسْحُورِ: الْعَلِيلُ بِالْمَرَضِ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَيُقَالُ لِلْعَلِيلِ: مَسْحُورٌ، وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ.

وَمَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَدْ عَرَانِي مِنْكِ وَمِنْ حُبِّكِ: أَسْأَلُ اللهَ دَوَامَهُ، وَلَا أُرِيدُ زَوَالَهُ، سَوَاءٌ كَانَ سِحْرًا، أَوْ مَرَضًا.

وَالطِّبُّ: مُثَلَّثُ الطَّاءِ.

فَالْمَفْتُوحُ الطَّاءِ؛ هُوَ: الْعَالِمُ بِالْأُمُورِ، وَكَذَلِكَ الطَّبِيبُ، يُقَالُ لَهُ: طَبُّ -

وَالطِّبُّ -بِكَسْرِ الطَّاءِ-: فِعْلُ الطَّبِيبِ. وَالطُّبُّ -بِضَمِّ الطَّاءِ-: اسْمُ مَوْضِعٍ. قَالَهُ ابْنُ السَّيِّدِ، وَأَنْشَدَ:

فَقُلْتُ: هَلِ انْهَلْتُمْ بِطُبِّ رِكَابِكُمْ بِجَائِزَةِ الْمَاءِ الَّتِي طَابَ طِينُهَا وَقَوْلُهُ عَلَى وَقَوْلُهُ عَلَى الشَّفَعُ التَّفَعُّلِ يَدُلُّ عَلَى تَكُلُّفِ الشَّيْءِ، وَالدُّخُولِ فِيهِ بِعُسْرٍ وَكُلْفَةٍ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ؛ كَتَحَلَّمَ، وَتَشَجَّعَ، وَتَصَبَّرَ، وَنَظَائِرهَا.

وَكَذَلِكَ بَنَوْ ا «تَكَلَّفَ» عَلَى هَذَا الْوَزْنِ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

انظر: «الحماسة» (٣/ ١٢٦٧).



### وَقَيْسُ عَيْلَانَ وَمَنْ تَقَيَّسَا(١)

وَأَمَّا الْأَمْرُ الشَّرْعِيُّ؛ فَإِيجَابُ الضَّمَانِ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِلِ، فَإِذَا تَعَاطَى عِلْمَ الطَّبِ وَعَمَلَهُ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ بِهِ مَعْرِفَةٌ؛ فَقَدْ هَجَمَ بِجَهْلِهِ عَلَى إِثْلَافِ الْأَنفُسِ، وَأَقْدَمَ بِالتَّهَوُّرِ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْهُ، فَيَكُونُ قَدْ غَرَّرَ بِالْعَلِيلِ، فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لِذَلِكَ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْم.

قَالَ الخَطَّابِيُّ: «لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمُعَالِجَ إِذَا تَعَدَّى فَتَلِفَ الْمَرِيضُ كَانَ ضَامِنًا، وَالْمُتَعَاطِي عِلْمًا -أَوْ: عَمَلًا- لَا يَعْرِفُهُ مُتَعَدِّ، فَإِذَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ التَّلَفُ: ضَمِنَ الدِّيَةَ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَبِدُّ بِذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِ الْمَرِيضِ، وَجِنَايَةُ الْمُتَطَبِّبِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَاقِلَتِهِ»(٢).



<sup>(</sup>١) هو للعجاج، وصدر البيت:

وإن دعوت من تميم أرؤسًا انظر: «تاج العروس» (١٨٨/١٦)، و «لسان العرب» (٦/ ١٨٨). (٢) انظر: «معالم السنن» (٤/ ٣٩).





## [ أَقْسَامُ الْأَطبًاء مِنْ جِهَة إِثْلَافَ الْأَعْضَاء ]

قُلْتُ: الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ:

أَحَدُهَا: طَبِيبٌ حَاذِقٌ، أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِبُّهُ تَلَفُ الْعُضُو أَوِ النَّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ، فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا؛ فَإِنَّهَا سِرَايَةُ مَأْذُونٍ فِيهِ.

وَهَذَا كَمَا إِذَا خَتَنَ الصَّبِيَّ فِي وَقْتٍ، وَسِنَّهُ قَابِلٌ لِلْخِتَانِ، وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَتَلِفَ الْعُضْوُ -أُوِ: الصَّبِيُّ-: لَمْ يَضْمَنْ.

وَكَذَلِكَ إِذَا بَطَّ مِنْ عَاقِلٍ -أَوْ: غَيْرِهِ- مَا يَنْبَغِي بَطُّهُ فِي وَقْتِهِ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي؛ فَتَلِفَ بِهِ: لَمْ يَضْمَنْ.

وَهَكَذَا سِرَايَةُ كُلِّ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يَتَعَدَّ الْفَاعِلُ فِي سَبَبِهَا؛ كَسِرَايَةِ الْحَدِّ بِالإِتِّفَاقِ.

وَسِرَايَةُ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِهِ الضَّمَانَ بِهَا، وَسِرَايَةِ التَّعْزِيرِ، وَضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَالْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الدَّابَّةَ؛ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي إِيجَابِهِمَا الضَّمَانَ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَشْنَى الشَّافِعِيُّ ضَرْبَ الدَّابَةِ.





### وَقَاعِدَةُ الْبَابِ إِجْمَاعًا وَنِزَاعًا:

أَنَّ سِرَايَةَ الْجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ بِالاِتِّفَاقِ، وَسِرَايَةُ الْوَاجِبِ مُهْدَرَةٌ بِالاِتِّفَاقِ، وَمَا بَيْنَهُمَا؛ فَفِيهِ النِّزَاعُ.

فَأَبُو حَنِيفَةَ أَوْجَبَ ضَمَانَهُ مُطْلَقًا، وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ أَهْدَرَا ضَمَانَهُ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمُقَدَّرِ؛ فَأَوْجَبَ ضَمَانَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ؛ فَأَوْجَبَ ضَمَانَهُ.

فَأَبُو حَنِيفَةَ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْفِعْلِ إِنَّمَا وَقَعَ مَشْرُوطًا بِالسَّلَامَةِ، وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ لَا يُمْكِنُ وَمَالِكٌ نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْمُقَدَّرَ لَا يُمْكِنُ النَّقْصَانُ مِنْهُ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُقَدَّرِ -كَالتَّعْزِيرَاتِ وَالتَّأْدِيبَاتِ-؛ فَاجْتِهَادِيَّةٌ، فَإِذَا تَلِفَ بِهَا: ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَظِنَّةِ الْعُدْوَانِ.

#### فَصْلُ

الْقِسْمُ الثَّانِي: مُطَبِّبٌ جَاهِلٌ، بَاشَرَتْ يَدُهُ مَنْ يَطِبُّهُ؛ فَتَلِفَ بِهِ، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ

الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طِبِّهِ: لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا تُخَالِفُ هَذِهِ الصُّورَةُ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ السِّيَاقَ، وَقُوَّةَ الْكَلَامِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَرَّ الْعَلِيلَ وَأَوْهَمَهُ أَنَّهُ طَبِيبٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَإِنْ ظَنَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ طَبِيبٌ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طَبِّهِ لِأَجْلِ مَعْرِفَتِهِ: ضَمِنَ الطَّبِيبُ مَا جَنَتْ يَدُهُ.

وَكَذَلِكَ إِنْ وَصَفَ لَهُ دَوَاءً يَسْتَعْمِلُهُ، وَالْعَلِيلُ يَظُنُّ أَنَّهُ وَصَفَهُ لِمَعْرِفَتِهِ وَحِدْقِهِ؛ فَتَلِفَ بِهِ: ضَمِنَهُ، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيهِ، أَوْ صَرِيحٌ.

#### فَصْلُ

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: طَبِيبٌ حَاذِقٌ، أَذِنَ لَهُ، وَأَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، لَكِنَّهُ أَخْطَأَتْ يَدُه، وَتَعَدَّتْ إِلَى عُضْو صَحِيحٍ فَأَتْلَفَهُ، مِثْلَ أَنْ سَبَقَتْ يَدُ الْخَاتِنِ إِلَى الْكَمَرَةِ، فَهَذَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ.

ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الثُّلُثَ فَمَا زَادَ؛ فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ، فَهَلْ تَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الطَّبِيبُ ذِمِّيًّا؛ فَفِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ، أَوْ تَعَذَّرَ تَحْمِيلُهُ، فَهَلْ تَسْقُطُ الدِّيَةُ، أَوْ تَجِبُ فِي مَالِ الْجَانِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَشْهُرُهُمَا: سُقُوطُهَا.

### فَصْلُ

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: الطَّبِيبُ الْحَاذِقُ الْمَاهِرُ بِصَنَاعَتِهِ، اجْتَهَدَ فَوَصَفَ لِلْمَرِيضِ دَوَاءً، فَأَخْطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ؛ فَقَتَلَهُ.



فَهَذَا يُخَرُّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّ دِيَةَ الْمَرِيضِ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا عَلَى عَاقِلَةِ الطَّبِيبِ.

وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِمَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي خَطَأِ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ.

#### فَصٰلٌ

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا، فَقَطَعَ سِلْعَةُ '' مِنْ رَجُلٍ، أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ إِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَوْ لِيَّهِ، أَوْ خَتَنَ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ، فَتَلِفَ.

فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَالِغُ، أَوْ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ: لَمْ يَضْمَنْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ، وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا؛ فَلَا أَثَرَ لِإِذْنِ الْوَلِيِّ فِي إِسْقَاطِ الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا؛ فَلَا وَجْهَ لِضَمَانِهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ مُتَعَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ، غَيْرُ مُتَعَدِّ عِنْدَ الْإِذْنِ.

قُلْتُ: الْعُدْوَانُ وَعَدَمُهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى فِعْلِهِ هُوَ؛ فَلَا أَثَرَ لِلْإِذْنِ وَعَدَمِهِ فِيهِ، وَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرِ.



<sup>(</sup>١) السلعة: زيادة تحدث في البدن؛ كالغدة ونحوها.





وَالطَّبِيبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَطِبُ بِوَصْفِهِ وَقَوْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي يُخَصُّ بِاسْمِ الطَّبَائِعِيِّ، وَبِمِرْ وَدِهِ؛ وَهُوَ: الْكَحَّالُ، وَبِمِبْضَعِهِ وَمَرَاهِمِهِ؛ وَهُوَ: الْجَرَائِحِيُّ، وَبِمُوسَاهُ؛ وَهُوَ: الْفَاصِدُ، وَبِمَحَاجِمِهِ وَمِشْرَطِهِ؛ وَهُوَ: الْفَاصِدُ، وَبِمَحَاجِمِهِ وَمِشْرَطِهِ؛ وَهُوَ: الْمَحَجَّامُ، وَبِخَلْعِهِ، وَوَصْلِهِ، وَهُوَ: الْفَاصِدُ، وَبِمِحْواتِهِ وَنَارِهِ؛ وَهُوَ: الْحَجَّامُ، وَبِخَلْعِهِ، وَوَصْلِهِ، وَهُوَ: الْمُحَبِّرُ، وَبِمِحْواتِهِ وَنَارِهِ؛ وَهُوَ: الْحَجَّامُ، وَبِخَلْعِهِ، وَوَصْلِهِ، وَرَبَاطِهِ؛ وَهُوَ: الْمُجَبِّرُ، وَبِمِحْواتِهِ وَمُواتِهِ وَنَارِهِ؛ وَهُوَ: الْكَوَّاءُ، وَبِقِرْيَتِهِ؛ وَهُوَ: الْحَاقِنُ، وَسَوَاءٌ كَانَ طِبَّهُ لِحَيْواتٍ بَهِيم، أَوْ إِنْسَانٍ؛ فَاسْمُ الْكَوَّاءُ، وَبِقِرْيَتِهِ؛ وَهُوَ الْحَاقِنُ، وَسَوَاءٌ كَانَ طِبَّهُ لِحَيْواتٍ بَهِيم، أَوْ إِنْسَانٍ؛ فَاسْمُ الطَّبِيبِ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَخْصِيصُ النَّاسِ لَهُ بِبَعْضِ الطَّبِيبِ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَخْصِيصُ النَّاسِ لَهُ بِبَعْضِ أَنْواعِ الْأَطِبَاءِ عُرْفُ حَادِثٌ؛ كَتَخْصِيصِ لَفْظِ الدَّابَةِ بِمَا يَخُصُّهَا بِهِ كُلُّ قَوْمٍ.







وَالطَّبِيبُ الْحَاذِقُ: هُوَ الَّذِي يُرَاعِي فِي عِلَاجِهِ عِشْرِينَ أَمْرًا:

أَحَدُهَا: النَّظَرُ فِي نَوْعِ الْمَرَضِ، مِنْ أَيِّ الْأَمْرَاضِ هُوَ؟

الثَّانِي: النَّظَرُ فِي سَبَيِهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ حَدَثَ، وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ الَّتِي كَانَتْ سَبَبَ

حُدُوثِهِ مَا هِيَ؟

الثَّالِثُ: قُوَّةُ الْمَرِيضِ، وَهَلْ هِيَ مُقَاوِمَةٌ لِلْمَرَضِ، أَوْ أَضْعَفُ مِنْهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ مُقَاوِمَةٌ لِلْمَرَضِ، وَلَمْ يُحَرِّكْ بِالدَّوَاءِ سَاكِنًا.

الرَّابِعُ: مِزَاجُ الْبَدَنِ الطَّبِيعِيُّ مَا هُوَ؟

الْخَامِسُ: الْمِزَاجُ الْحَادِثُ عَلَى غَيْرِ الْمُجْرَى الطَّبِيعِيِّ.

السَّادِسُ: سِنُّ الْمَرِيضِ.

السَّابعُ: عَادَتُهُ.

الثَّامِنُ: الْوَقْتُ الْحَاضِرُ مِنْ فُصُولِ السَّنَةِ، وَمَا يَلِيقُ بِهِ.

التَّاسِعُ: بَلَدُ الْمَرِيضِ وَتُرْبَتُهُ.

الْعَاشِرُ: حَالُ الْهَوَاءِ فِي وَقْتِ الْمَرَضِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: النَّظَرُ فِي الدَّوَاءِ الْمُضَادِّ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ.



الثَّانِيَ عَشَرَ: النَّظُرُ فِي قُوَّةِ الدَّوَاءِ وَدَرَجَتِهِ، وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُوَّةِ الْمُرِيضِ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: أَلَّا يَكُونَ كُلُّ قَصْدِهِ: إِزَالَةَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فَقَطْ، بَلْ إِزَالَتُهَا عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوثَ إِزَالَتُهَا عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوثَ أَصْعَبَ مِنْهَا، فَمَتَى كَانَ إِزَالَتُهَا لَا يَأْمَنُ مَعَهَا حُدُوثَ عِلَّةٍ أُخْرَى أَصْعَبَ يَأْمَنُ مَعَهَا حُدُوثَ عِلَّةٍ أُخْرَى أَصْعَبَ مِنْهَا: أَبْقَاهَا عَلَى حَالِهَا، وَتَلْطِيفُهَا هُوَ مِنْهَا: أَبْقَاهَا عَلَى حَالِهَا، وَتَلْطِيفُهَا هُوَ

الْوَاجِبُ، وَهَذَا كَمَرَضِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ؛ فَإِنَّهُ مَتَى عُولِجَ بِقَطْعِهِ وَحَبْسِهِ: خِيفَ حُدُوثُ مَا هُوَ أَصْعَبُ مِنْهُ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يُعَالِجَ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، فَلَا يَنْتَقِلُ مِنَ الْعِلَاجِ بِالْغِذَاءِ إِلَى الدَّوَاءِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذَّرِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى الدَّوَاءِ الْمُرَكَّبِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذَّرِ الدَّوَاءِ الْبَسِيطِ، فَمِنْ حِذْقِ الطَّبِيبِ: عِلَاجُهُ بِالْأَغْذِيَةِ بَدَلَ الْأَدْوِيَةِ، وَبِالْأَدْوِيَةِ الْبَسِيطَةِ بَدَلَ الْمُرَكَّبَةِ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعِلَّةِ: هَلْ هِيَ مِمَّا يُمْكِنُ عِلَاجُهَا أَوْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عِلَاجُهَا أَوْ لَا؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عِلَاجُهَا: حَفِظَ صِنَاعَتَهُ وَحُرْمَتَهُ، وَلَا يَحْمِلُهُ الطَّمَعُ عَلَى عِلَاجٍ لَا يُفِيدُ شَيْئًا.

وَإِنْ أَمْكَنَ عِلَاجُهَا: نَظَرَ هَلْ يُمْكِنُ زَوَالُهَا أَمْ لَا؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهَا، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهَا، فَرَأَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهَا، فَرَأَى أَنَّ غَايَةَ الْإِمْكَانِ نَظَرَ هَلْ يُكُنْ تَقْلِيلُهَا، وَرَأَى أَنَّ غَايَةَ الْإِمْكَانِ إِيقَافُهَا وَقَطْعُ زِيَادَتِهَا: قَصَدَ بِالْعِلَاجِ ذَلِكَ، وَأَعَانَ الْقُوَّةَ، وَأَضْعَفَ الْمَادَّةَ.



السَّادِسَ عَشَرَ: أَلَّا يَتَعَرَّضَ لِلْخَلْطِ قَبْلَ نُضْجِهِ بِاسْتِفْرَاغٍ، بَلْ يَقْصِدُ إِنْضَاجَهُ، فَإِذَا تَمَّ نُضْجُهُ: بَادَرَ إِلَى اسْتِفْرَاغِهِ.

السَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْرَةٌ بِاعْتِلَالِ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ وَأَدْوِيَتِهَا، وَذَلِكَ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي عِلَاجِ الْأَبْدَانِ، فَإِنَّ انْفِعَالَ الْبَدَنِ وَطَبِيعَتَهُ عَنِ النَّفْسِ وَالْقَلْبِ أَمْرٌ مَشْهُودٌ.

وَالطَّبِيبُ إِذَاكَانَ عَارِفًا بِأَمْرَاضِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَعِلَاجِهِمَا: كَانَ هُوَ الطَّبِيبَ الْكَامِلَ، وَالَّذِي لَا خِبْرَةَ لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فِي عِلَاجِ الطَّبِيعَةِ وَأَحْوَالِ الْكَامِلَ، وَالَّذِي لَا خِبْرَةَ لَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ حَاذِقًا فِي عِلَاجِ الطَّبِيعَةِ وَأَحْوَالِ الْبَدَنِ: نِصْفُ طَبِيبِ.

وَكُلُّ طَبِيبٍ لَا يُدَاوِي الْعَلِيلَ بِتَفَقُّدِ قَلْبِهِ وَصَلَاحِهِ، وَتَقْوِيَةِ رُوحِهِ وَقُوَاهُ بِالصَّدَقَةِ، وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى الله وَالدَّارِ الْآخِرَةِ؛ فَلَيْسَ بِطَبِيبٍ، بَلْ مُتَطَبِّبُ قَاصِرٌ.

وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ: فِعْلُ الْخَيْرِ، وَالْإِحْسَانُ، وَالذِّكْرُ، وَالدُّعَاءُ، وَالتَّضَرُّعُ، وَالاَبْتِهَالُ إِلَى الله، وَالتَّوْبَةُ، وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيرٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ وَحُصُولِ الشَّفَاءِ أَعْظَمُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَلَكِنْ بِحَسَبِ اسْتِعْدَادِ النَّفْسِ، وَقَبُولِهَا، وَعَقِيدَتِهَا فِي ذَلِكَ وَنَفْعِهِ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: التَّلَطُّفُ بِالْمَرِيضِ، وَالرِّفْقُ بِهِ؛ كَالتَّلَطُّفِ بِالصَّبِيِّ.

التَّاسِعَ عَشَرَ: أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَنْوَاعَ الْعِلَاجَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ، وَالْعِلَاجَ بِالتَّخْيِيلِ، فَإِنَّ لِحُذَّاقِ الْأَطِبَّاءِ فِي التَّخْيِيلِ أُمُورًا عَجِيبَةً لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الدَّوَاءُ، فَالطَّبِيبُ الْحَاذِقُ يَسْتَعِينُ عَلَى الْمَرَضِ بِكُلِّ مُعِينٍ.

الْعِشْرُونَ -وَهُوَ مِلَاكُ أَمْرِ الطَّبِيبِ-: أَنْ يَجْعَلَ عِلَاجَهُ وَتَدْبِيرَهُ دَائِرًا عَلَى سِتَّةِ أَرْكَانٍ:



- \* حِفْظُ الصِّحَّةِ الْمَوْجُودَةِ.
- \* وَرَدُّ الصِّحَّةِ الْمَفْقُودَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
  - \* وَإِزَالَةُ الْعِلَّةِ.
  - \* أَوْ: تَقْلِيلُهَا، بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ.
- \* وَاحْتِمَالُ أَدْنَى الْمَفْسَدَتَيْنِ لِإِزَالَةِ أَعْظَمِهِمَا.
- \* وَتَفْوِيتُ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ لِتَحْصِيلِ أَعْظَمِهِمَا.

فَعَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ السِّتَّةِ مَدَارُ الْعِلَاجِ، وَكُلُّ طَبِيبٍ لَا تَكُونُ هَذِهِ أَخِيَّتُهُ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا؛ فَلَيْسَ بِطَبِيبٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







## [ فُرَاعَاةُ الطُّبِيبِ لِأَحْوَالِ الْمَرَضِ ]

وَلَمَّا كَانَ لِلْمَرَضِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ:

- \* ابْتِدَاءٌ.
- \* وَصُعُودٌ.
  - \* وَانْتِهَاءٌ.
- \* وَانْحِطَاطٌ.

تَعَيَّنَ عَلَى الطَّبِيبِ مُرَاعَاةُ كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ الْمَرَضِ، بِمَا يُنَاسِبُهَا وَيَلِيقُ بِهَا، وَيَسْتَعْمِلُ فِي كُلِّ حَالٍ مَا يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ فِيهَا.

فَإِذَا رَأَى فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ: أَنَّ الطَّبِيعَةَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى مَا يُحَرِّكُ الْفَضَلَاتِ وَيَسْتَفْرِغُهَا؛ لِنُضْجِهَا: بَادَرَ إِلَيْهِ.

فَإِنْ فَاتَهُ تَحْرِيكُ الطَّبِيعَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْمَرَضِ لِعَائِق: مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لِضَعْفِ الْقُوَّةِ، وَعَدَمِ احْتِمَالِهَا لِلاسْتِفْرَاغِ، أَوْ لِبُرُودَةِ الْفَصْلِ، أَوْ لِتَفْرِيطٍ وَقَعَ، فَيَنْبُغِي أَنْ يَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي صُعُودِ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ فَعَلَهُ: تَحَيَّرَتِ الطَّبِيعَةُ لِاشْتِغَالِهَا بِالدَّوَاءِ، وَتَخَلَّتْ عَنْ تَدْبِيرِ الْمَرَضِ، وَمُقَاوَمَتِهِ بِالْكُلِّيَةِ.



وَمِثَالُهُ: أَنْ يَجِيءَ إِلَى فَارِسٍ مَشْغُولٍ بِمُوَاقَعَةِ عَدُوِّهِ، فَيَشْغَلَهُ عَنْهُ بِأَمْرٍ آخَرَ، وَلَكِنَّ الْوَاجِبَ فِي هَذِهِ الْحَالِ: أَنْ يُعِينَ الطَّبِيعَةَ عَلَى حِفْظِ الْقُوَّةِ مَا أَمْكَنَهُ.

فَإِذَا انْتَهَى الْمَرَضُ، وَوَقَفَ، وَسَكَنَ: أَخَذَ فِي اسْتِفْرَاغِهِ وَاسْتِثْصَالِ أَسْبَابِهِ. فَإِذَا أَخَذَ فِي الإنْحِطَاطِ: كَانَ أَوْلَى بِذَلِكَ.

وَمِثَالُ هَذَا: مِثَالُ الْعَدُّوِّ إِذَا انْتَهَتْ قُوَّتُهُ، وَفَرَغَ سِلَاحُهُ، كَانَ أَخْذُهُ سَهْلًا، فَإِذَا وَكَنَّ مِثَالُ الْعَدُّوِّ الْبَدَائِهِ، وَأَخَذَ فِي الْهَرَبِ: كَانَ أَسْهَلَ أَخْذًا، وَحِدَّتُهُ وَشَوْكَتُهُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْبَدَائِهِ، وَكَالِ اسْتِفْرَاغِهِ، وَسَعَةِ قُوَّتِهِ؛ فَهَكَذَا الدَّاءُ، وَالدَّوَاءُ سَوَاءٌ.







## [ مِنْ حِذْقِ الطَّبِيبِ التَّدْبِيرُ بِالْأَسْهَلِ ]

وَمِنْ حِذْقِ الطَّبِيبِ: أَنَّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ التَّدْبِيرُ بِالْأَسْهَلِ؛ فَلَا يَعْدِلُ إِلَى الْأَقْوَى، إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْقُوَّةِ الْأَصْعَبِ، وَيَتَدَرَّجُ مِنَ الْأَضْعَفِ إِلَى الْأَقْوَى، إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْقُوَّةِ - حِينَيْدِ-، فَيَجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْأَقْوَى، وَلَا يُقِيمَ فِي الْمُعَالَجَةِ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَتَأْلَفُهَا الطَّبِيعَةُ، وَيَقِلُ انْفِعَالُهَا عَنْهُ، وَلَا تَجْسُرُ عَلَى الْأَدُويَةِ الْقَوِيَّةِ فِي الْفُصُولِ الْقَوِيَّةِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَهُ الْعِلَاجُ بِالْغِذَاءِ؛ فَلَا يُعَالِجُ بِالدَّوَاءِ، وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ: أَحَارٌ هُوَ أَمْ بَارِدٌ؟ فَلَا يُقْدِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ، وَلَا يُجَرِّبُهُ بِمَا يَخَافُ عَاقِبَتَهُ، وَلَا يُجَرِّبُهُ بِمَا يَخَافُ عَاقِبَتَهُ، وَلَا يَجُرِبُهِ بِمَا لَا يَضُرُّ أَثَرُهُ.

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ أَمْرَاضٌ: بَدَأَ بِمَا تَخُصُّهُ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ:

إِحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ بُرْءُ الْآخَرِ مَوْقُوفًا عَلَى بُرْئِهِ؛ كَالْوَرَمِ، وَالْقُرْحَةِ؛ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْوَرَمِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا سَبَبًا لِلْآخَرِ؛ كَالسُّدَّةِ، وَالْحُمَّى الْعَفِنَةِ؛ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ السَّبَبِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُّهُمَا أَهَمَّ مِنَ الْآخَرِ؛ كَالْحَادِّ، وَالْمُزْمِنِ؛ فَيَبْدَأُ بِالْحَادِّ، وَمَعَ هَذَا؛ فَلَا يَغْفُلُ عَنِ الْآخَرِ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمَرَضُ وَالْعَرَضُ: بَدَأَ بِالْمَرَضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ أَقْوَى كَالْقُولَنْج، فَيُسَكِّنَ الْوَجَعَ أَوَّلًا، ثُمَّ يُعَالِجَ السُّدَّةَ.

وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْتَاضَ عَنِ الْمُعَالَجَةِ بِالإِسْتِفْرَاغِ بِالْجُوعِ، أَوِ الصَّوْمِ، أَوِ النَّوْم: لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ.

وكُلُّ صِحَّةٍ أَرَادَ حِفْظَهَا: حَفِظَهَا بِالْمِثْلِ أَوِ الشَّبَهِ، وَإِنْ أَرَادَ نَقْلَهَا إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا: نَقَلَهَا بِالضِّدِّ.







#### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي التَّكَرُّزِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُعْدِيَةِ بطَبْعِهَا، وَإِرْشَادِهِ الْأَصِحَّاءَ إِلَى مُجَانَبَة أَهْلِهَا

ثَبَتَ فِي "صَحِيحٍ مُسْلِمٍ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله: أَنَّهُ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ؛ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ»(١).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» تَعْلِيقًا: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوم؛ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»(").

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ»(٣).

- (۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۱) (۱۲۲) من حديث الشريد ، وليس هو من حديث جابر ، كما قال المصنف تَعَلَّهُ.
- (۲) صحیح أخرجه البخاري معلقًا (۱۱/۹۲۱)، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف»
   (۲٤٥٤٣)، وأحمد (۹۷۲۲) بسند فيه رجل مجهول.
  - وأخرجه أبو الشيخ في «أمثال الحديث» (١٦٣) من طريق أبي داود الطيالسي به. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٨٣) للشيخ الألباني كَلَنْهُ.
- (٣) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٥٤٤ و٢٦٤٠٧)، وأحمد (٢٠٧٥)،
   وابن ماجه (٣٥٤٣).
  - وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٠٦٤) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ»(١).

وَيُذْكَرُ عَنْهُ عَلَيْهِ: «كَلِّم الْمَجْذُومَ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحِ، أَوْ رُمْحَيْنِ»(۱).

الْجُذَامُ: عِلَّةٌ رَدِيئَةٌ تَحُدُثُ مِنَ انْتِشَارِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ فِي الْبَدَنِ كُلِّهِ، فَيَفْسُدُ مِزَاجُ الْأَعْضَاءِ وَهَيْئَتُهَا وَشَكْلُهَا، وَرُبَّمَا فَسَدَ فِي آخِرِهِ اتِّصَالُهَا حَتَّى تَتَآكَلَ الْأَعْضَاءُ وَتَسْقُطَ، وَيُسَمَّى: دَاءَ الْأَسَدِ.

وَفِي هَذِهِ التَّسْمِيةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْأَطِبَّاءِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا لِكَثْرَةِ مَا تَعْتَرِي الْأَسَدَ.

وَالثَّانِي: لِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تُجَهِّمُ وَجْهَ صَاحِبِهَا، وَتَجْعَلُهُ فِي سَحْنَةِ الْأَسَدِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَفْتَرِسُ مَنْ يَقْرَبُهُ، أَوْ يَدْنُو مِنْهُ بِدَائِهِ افْتِرَاسَ الْأَسَدِ.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ مِنَ الْعِلَلِ الْمُعْدِيةِ الْمُتَوَارَثَةِ، وَمُقَارِبُ الْمَجْذُومِ، وَصَاحِبِ السُّلِّ: يَسْقَمُ بِرَائِحَتِهِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَنُصْحِهِ لَهُمْ: نَهَاهُمْ عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُعَرِّضُهُمْ لِوُصُولِ الْعَيْبِ وَالْفَسَادِ إِلَى أَجْسَامِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٧١)، ومسلم (٢٢٢١) (١٠٤).

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/ ٧٨) من حديث عليٌّ الله.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٦٧٧٤)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٩١) من حديث الحسين بن على ، مرفوعًا.

وانظر: «مجمع الزوائد» (١٠١/٥) للهيثمي، و «فتح الباري» (١٠١/٥٥) لابن حجر، و «السلسلة الضعيفة» (١٩٦٠) للشيخ الألباني كَتَلَة.





وَلَا رَيْبَ: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْبَدَنِ تَهَيُّؤٌ وَاسْتِعْدَادٌ كَامِنٌ لِقَبُولِ هَذَا الدَّاءِ، وَقَدْ تَكُونُ الطَّبِيعَةُ سَرِيعَةَ الإنْفِعَالِ، قَابِلَةً لِلاكْتِسَابِ مِنْ أَبْدَانِ مَنْ تُجَاوِرُهُ وَتُخَالِطُهُ ؟ فَإِنَّهَا نَقَّالَةٌ، وَقَدْ يَكُونُ خَوْفُهَا مِنْ ذَلِكَ وَوَهْمُهَا مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ إِصَابَةِ تِلْكَ الْعِلَّةِ لَهَا، فَإِنَّ الْوَهْمَ فَعَّالُ مُسْتَوْلٍ عَلَى الْقُوى وَالطَّبَائِع.

وَقَدْ تَصِلُ رَائِحَةُ الْعَلِيلِ إِلَى الصَّحِيحِ فَتُسْقِمُهُ، وَهَذَا مُعَايَنٌ فِي بَعْضِ الْأَمْرَاضِ، وَالرَّائِحَةُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْعَدْوَى، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْأَمْرَاضِ، وَالْبَدَنِ وَقَبُولِهِ لِذَلِكَ الدَّاءِ.

وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلَيْ امْرَأَةً، فَلَمَّا أَرَادَ الدُّخُولَ بِهَا: وَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْحَقِي بِأَهْلِكِ» (۱۰).

وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ: أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مُعَارَضَةٌ بِأَحَادِيثَ أُخَرَ تُبْطِلُهَا وَتُنَاقِضُهَا.

فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ، فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: «كُلْ بِسْمِ الله، ثِقَةً بِالله، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ»(۱).

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

وَبِمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ»(").

وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا تَعَارُضَ -بِحَمْدِ الله- بَيْنَ أَحَادِيثِهِ الصَّحِيحَةِ، فَإِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ:

- - \* أَوْ يَكُونُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ نَاسِخًا لِلْآخِرِ -إِذَا كَانَ مِمَّا يَقْبَلُ النَّسْخَ-.
    - \* أَوْ يَكُونُ التَّعَارُضُ فِي فَهْمِ السَّامِعِ، لَا فِي نَفْسِ كَلَامِهِ عَيْكُ .

فَلَا بُدَّ مِنْ وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ.

وَأَمَّا حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ صَرِيحَانِ مُتَنَاقِضَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلْآخَرِ؛ فَهَذَا لَا يُوجَدُ أَصْلًا، وَمَعَاذَ الله أَنْ يُوجَدَ فِي كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْهِ إِلَّا الْحَقُّ، وَالْآفَةُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَصْدُوقِ، الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ شَفَتَيْهِ إِلَّا الْحَقُّ، وَالْآفَةُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ، وَالتَّمْييزِ بَيْنَ صَحِيحِهِ وَمَعْلُولِهِ، أَوْ مِنَ الْقُصُورِ فِي فَهْمِ مُرَادِهِ ﷺ، وَحَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ مَا عَنَاهُ بِهِ، أَوْ مِنْهُمَا مَعًا، وَمِنْ هَاهُنَا وَقَعَ مِنَ الإِخْتِلَافِ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٩٢٥)، والترمذي (١٨١٧)، وابن ماجه (٣٥٤٢). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١١٤٤) للشيخ الألباني تتخلله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٧٣)، ومسلم (٢٢٢٠) (١٠٢).



وَالْفَسَادِ مَا وَقَعَ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.

قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِ «اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» لَهُ (١٠)، حِكَايَةً عَنْ أَعْدَاءِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، قَالُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فَي كَتَاقِضَانِ: رَوَيْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا عَدُوَى وَلَا طِيرَةَ».

وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النُّقْبَةَ (" تَقَعُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ ؛ فَيَجْرَبُ لِذَلِكَ الْإِبِلُ، قَالَ: «فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ» (").

ثُمَّ رَوَيْتُمْ: «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحِّ "(١).

وَ «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ» (٥٠).

وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْبَيْعَةَ، وَأَمَرَهُ بِالإِنْصِرَافِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ١٠٠٠.

وَقَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ»(٧).

قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلِفٌ، لَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٩٩ و٧٩٣ و١٨٩٧) للشيخ الألباني تَعَلَّهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أول ما يظهر من الجرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٧٠ و٥٧٧٥)، ومسلم (٢٢٢٠) (١٠١) من حديث أبي هريرة ه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٧١)، ومسلم (٢٢٢١) (١٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٠٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٢٣١) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه.

أخرجه البخاري (٥٠٩٣ و ٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥) من حديث بن عمر هيئه.
 وهذا اللفظ شاذ، والمحفوظ عن ابن عمر وغيره بلفظ: «إن كان الشؤم في شيء؛ ففي الدار، والمرأة، والفرس».



قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، وَلِكُلِّ مَعْنَى مِنْهَا وَقْتٌ وَمَوْضِعٌ، فَإِذَا وُضِعَ مَوْضِعَهُ، فَإِذَا وُضِعَ مَوْضِعَهُ: زَالَ الإِخْتِلَافُ.

وَالْعَدُوَى جِنْسَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَدْوَى الْجُذَامِ؛ فَإِنَّ

الْمَجْذُومَ تَشْتَدُّ رَائِحَتُهُ حَتَّى يُسْقِمَ مَنْ أَطَالَ مُجَالَسَتَهُ وَمُحَادَثَتَهُ.

وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمَجْذُومِ، فَتُضَاجِعُهُ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ، فَيُوصِلُ إِلَيْهَا الْأَذَى، وَرُبَّمَا جُذِمَتْ.

وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ يَنْزِعُونَ فِي الْكِبَرِ إِلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ سِلٌّ، وَدِقٌّ، وَنُقْبٌ.

وَالْأَطِبَّاءُ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُجَالَسَ الْمَسْلُولُ، وَلَا الْمَجْذُومُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ مَعْنَى الْعَدْوَى، وَإِنَّمَا

يُرِيدُونَ بِهِ مَعْنَى تَعَيِّرِ الرَّائِحَةِ، وَأَنَّهَا قَدْ تُسْقِمُ مَنْ أَطَالَ اشْتِمَامَهَا، وَالْأَطِبَّاءُ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ بِيُمْنٍ وَشُؤْم.

وَكَذَلِكَ النُّقْبَةُ تَكُونُ بِالْبَعِيرِ - وَهُوَ جَرَبٌ رَطْبٌ-، فَإِذَا خَالَطَ الْإِبِلَ، أَوْ حَاكَهَا، وَأَوَى فِي مَبَارِكِهَا: وَصَلَ إِلَيْهَا بِالْمَاءِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ، وَبِالنَّطَفِ نَحْوَ مَا يَهِ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْ: «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحِّ».

كَرِهَ أَنْ يُخَالِطَ الْمَعْيُوهُ الصَّحِيحَ؛ لِتَلَّا يَنَالَهُ مِنْ نَطَفِهِ وَحِكَّتِهِ نَحْقٌ مِمَّا بِهِ.

قَالَ: وَأَمَّا الْجِنْسُ الْآخَرُ مِنَ الْعَدْوَى؛ فَهُوَ: الطَّاعُونُ: يَنْزِلُ بِبَلَدٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ الْعَدُونَ؛ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ، وَإِذَا مِنْهُ خَوْفَ الْعَدُوى، وَقَدْ قَالَ ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَأَنْتُمْ بِهِ؛ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهُ، وَإِذَا



كَانَ بِبَلَدٍ؛ فَلَا تَدْخُلُوهُ»(١).

يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «لَا تَخْرُجُوا مِنَ الْبَلَدِ»: إِذَا كَانَ فِيهِ؛ كَأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ الْفِرَارَ مِنْ قَدَرِ الله يُنْجِيكُمْ مِنَ الله.

وَيُرِيدُ: «إِذَا كَانَ بِبَلَدٍ؛ فَلَا تَدْخُلُوهُ»؛ أَيْ: مَقَامُكُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا طَاعُونَ فِيهِ أَسْكَنُ لِقُلُوبِكُمْ، وَأَطْيَبُ لِعَيْشِكُمْ.

وَمِنْ ذَلِكَ: الْمَرْأَةُ تُعْرَفُ بِالشُّوْمِ -أو: الدَّارُ-، فَيَنَالُ الرَّجُلَ مَكْرُوهُ، أَوْ جَائِحَةٌ، فَيَقُولُ: أَعَدَتْنِي بِشُوْمِهَا؛ فَهَذَا هُوَ الْعَدْوَى الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا عَدْوَى».

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَالْفِرَارِ مِنْهُ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ، وَالاِخْتِيَارِ، وَالْإِرْشَادِ، وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَهُ؛ فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ الاَّكْلُ مَعَهُ؛ فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ الاِسْتِحْبَابِ، وَالإِرْشَادِ، وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَهُ؛ فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ مَعَهُ؛ فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَأَنَّ

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلِ الْخِطَابُ بِهَذَيْنِ الْخِطَابَيْنِ جُزْئِيٌّ لَا كُلِّيُّ، فَكُلُّ وَاحِدِ خَاطَبَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، فَبَعْضُ النَّاسِ يَكُونُ قَوِيَّ الْإِيمَانِ، قَوِيَّ التَّوَكُّلِ، تَدْفَعُ قُوَّةُ الطَّبِيعَةِ قُوَّةَ الْعِلَّةِ، فَتُبْطِلُهَا. التَّوَكُّلِ، تَدْفَعُ قُوَّةُ الطَّبِيعَةِ قُوَّةَ الْعِلَّةِ، فَتُبْطِلُهَا.

وَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَقْوَى عَلَى ذَلِكَ، فَخَاطَبَهُ بِالإحْتِيَاطِ وَالْأَخْذِ بِالتَّحَفُّظِ.

وَكَذَلِكَ هُوَ ﷺ فَعَلَ الْحَالَتَيْنِ مَعًا؛ لِتَقْتَدِيَ بِهِ الْأُمَّةُ فِيهِمَا، فَيَأْخُذَ مَنْ قَوِيَ مِنْ أُمَّتِهِ بِطَرِيقَةِ مِنْ أُمَّتِهِ بِطَرِيقَةِ التَّوَكُّلِ، وَالْقُوَّةِ، وَالثُّقَةِ بِالله، وَيَأْخُذَ مَنْ ضَعُفَ مِنْهُمْ بِطَرِيقَةِ التَّحَفُّظِ، وَالإَحْتِيَاطِ؛ وَهُمَا طَرِيقَانِ صَحِيحَانِ:

أَحَدُهُمَا: لِلْمُؤْمِنِ الْقَوِيِّ.

وَالْآخَرُ: لِلْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢).

فَتَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ حُجَّةٌ، وَقُدْوَةٌ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، وَمَا يُنَاسِبُهُمْ. وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ ﷺ كَوَى، وَأَثْنَى عَلَى تَارِكِ الْكَيِّ، وَقَرَنَ تَرْكَهُ بِالتَّوَكُّلِ، وَتَرَكَ الطِّيَرَةَ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ.

وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ لَطِيفَةٌ حَسَنَةٌ جِدًّا، مَنْ أَعْطَاهَا حَقَّهَا، وَرُزِقَ فِقْهَ نَفْسِهِ فِيهَا: أَزَالَتْ عَنْهُ تَعَارُضًا كَثِيرًا، يَظُنُّهُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.

وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِلَى أَنَّ الْأَمْرِ بِالْفِرَارِ مِنْهُ وَمُجَانَبَتِهِ لِأَمْرٍ طَبِيعِيٍّ، وَهُوَ انْتِقَالُ الدَّاءِ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُخَالَطَةِ، وَالرَّائِحَةِ إِلَى الصَّحِيحِ، وَهَذَا يَكُونُ مَعَ تَكْرِيرِ الْمُخَالَطَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ لَهُ، وَأَمَّا أَكْلُهُ مَعَهُ مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنَ الزَّمَانِ يَكُونُ مَعَ تَكْرِيرِ الْمُخَالَطَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ لَهُ، وَأَمَّا أَكْلُهُ مَعَهُ مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنَ الزَّمَانِ يَكُونُ مَعَ تَكْرِيرِ الْمُخَالَطَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ لَهُ، وَأَمَّا أَكْلُهُ مَعَهُ مِقْدَارًا يَسِيرًا مِنَ الزَّمَانِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا تَحْصُلُ الْعَدُوى مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَحْظَةٍ مَا لِلْحَاجَةِ وَاحِدَةٍ، فَنَهَى سَدًّا لِلنَّرِيعَةِ، وَحِمَايَةً لِلصِّحَّةِ، وَخَالَطَهُ مُخَالَطَةً مَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ؛ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْأَمْرِيْنِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَجْذُومُ الَّذِي أَكَلَ مَعَهُ، بِهِ مِنَ الْجُذَامِ أَمْرٌ يَسِيرٌ، لَا يُعْدِي مِثْلُهُ، وَلَيْسَ الْجَذْمَى كُلُّهُمْ سَوَاءً، وَلَا الْعَدْوَى مِنَ الْجُذَامِ أَمْرٌ يَسِيرٌ، لَا يُعْدِي مِثْلُهُ، وَلَيْسَ الْجَذْمَى كُلُّهُمْ سَوَاءً، وَلَا الْعَدُوى حَاصِلَةٌ مِنْ جَمِيعِهِمْ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ لَا تَضُرُّ مُخَالَطَتُهُ، وَلَا تُعْدِي، وَهُوَ مَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ وَقَفَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يُعْدِ بَقِيَّةَ جِسْمِهِ؛ فَهُو أَنْ لَا يُعْدِي غَيْرَهُ أَوْلَى وَأَحْرَى.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: إِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَعْتَقِدُ: أَنَّ الْأَمْرَاضَ الْمُعْدِيَةَ تُعْدِي بِطَبْعِهَا مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى الله -سُبْحَانَهُ-، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اعْتِقَادَهُمْ ذَلِكَ، وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ؛ لِيُبيِّنَ لَهُمْ: أَنَّ الله َ -سُبْحَانَهُ- هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيَشْفِي، وَأَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ؛ لِيبيِّنَ لَهُمْ: أَنَّ الله َ -سُبْحَانَهُ- هُو الَّذِي يُمْرِضُ وَيَشْفِي، وَنَهَى عَنِ الْقُرْبِ مِنْهُ؛ لِيتَبَيَّنَ لَهُمْ: أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي جَعَلَهَا الله مُفْضِيةً إِلَى مُسَبَّبَاتِهَا، فَفِي نَهْيِهِ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ، وَفِي فِعْلِهِ بَيَانُ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِشَيْءٍ،



بَلِ الرَّبُّ -سُبْحَانَهُ- إِنْ شَاءَ: سَلَبَهَا قُوَاهَا؛ فَلَا تُؤَثِّرُ شَيْئًا، وَإِنْ شَاءَ: أَبْقَى عَلَيْهَا قُوَاهَا؛ فَأَثَّرَتْ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ، فَيُنْظَرُ فِي تَارِيخِهَا، فَإِنْ عُلِمَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا: حُكِمَ بِأَنَّهُ النَّاسِخُ؛ وَإِلَّا: تَوَقَّفْنَا فِيهَا.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: بَلْ بَعْضُهَا مَحْفُوظٌ، وَبَعْضُهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَتَكَلَّمَتْ فِي حَدِيثِ: «لَا عَدْوَى»، وَقَالَتْ: قَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ أَوَّلًا، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ؛ فَتَرَكَهُ، وَرَاجَعُوهُ فِيهِ، وَقَالُوا: سَمِعْنَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ؛ فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَلَا أَدْرِي: أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَمْ نَسَخَ أَحَدُ الْحَدِيثُيْنِ الْآخَر؟ وَأَمَّا حَدِيثُ جابر: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُوم؛ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ (١٠)؛ فَحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَلَا يَصِحُّ، وَغَايَةُ مَا قَالَ فِيهِ التِّرُّمِذِيُّ: «إِنَّهُ غَرِيبٌ»: لَمْ يُصَحِّدُهُ، وَلَمْ يُحَمِّنُهُ.

وَقَدْ قَالَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ: اتَّقُوا هَذِهِ الْغَرَائِبَ.

قَالَ التُّرْمِذِيُّ: وَيُرْوَى هَذَا مِنْ فِعْلِ عُمَرَ، وَهُوَ أَثْبَتُ.

فَهَذَا شَأْنُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ عُورِضَ بِهِمَا أَحَادِيثُ النَّهْيِ:

أَحَدُهُمَا: رَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ التَّحْدِيثِ بِهِ وَأَنْكَرَهُ.

وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ «الْمِفْتَاحِ» ( ) بِأَطْوَلَ مِنْ هَذَا، وَبِالله التَّوْفِيقُ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٩٢٥)، والترمذي (١٨١٧)، وابن ماجه (٣٥٤٢). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١١٤٤) للشيخ الألباني تَعَلَّشُهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٢٦٤).





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ



رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (٢).

وَفِي «السُّنَنِ»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ (٣).

- (۱) حسن أخرجه أبو داود (۳۸۷٤)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (۲٦ و ٥٦)، والبيهقي في «السنن الكبري» (۱۰/ ٥).
  - وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٦٣٣) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.
- (٢) صحيح أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠/ ٧٨) معلقًا، ووصله عبد الرزاق في «المصنف» (٣٥٤٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٧١٧).
- (۳) صحیح أخرجه أحمد (۸۰٤۸ و ۹۷۵۲ و ۱۰۱۹٤)، وأبو داود (۳۸۷۰)، والترمذي
   (۲۰٤٥)، وابن ماجه (۳٤٥٩).
  - وانظر: «صحيح الجامع» (٦٨٧٨) للشيخ الألباني كَتَالله.



وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيدِ الجُعْفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ -أَوْ: كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا-، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ -أَوْ: فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»(۱).

وَفِي «السُّنَنِ»: أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا دَاءٌ، وَلَيْسَتْ بِالدَّوَاءِ» (١٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمِ": عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيدِ الحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: «لَا»، فَرَاجَعْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي لِلْمَرِيضِ؟ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»(").

وَفِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ»: أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا<sup>(1)</sup>.

وَيُذْكَرُ عَنْهُ عَلِيهِ اللهُ قَالَ: «مَنْ تَدَاوَى بِالْخَمْرِ ؛ فَلَا شَفَاهُ اللهُ »(°).

الْمُعَالَجَةُ بِالْمُحَرَّمَاتِ قَبِيحَةٌ عَقْلًا وَشَرْعًا. أَمَّا الشَّرْعُ: فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا.

\_\_\_\_

أخرجه مسلم (۱۹۸٤) (۱۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٨٧٣)، والترمذي (٢٠٤٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (٦٥١)، وأحمد (٢٢٥٠٢)، وابن ماجه
 (٣٥٠٠)، ولم أقف عليه في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه أحمد (١٥٧٥٧)، والنسائي (٤٣٥٥) من حديث عبد الرحمن بن عثمان ﴾، وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٩٩١) للشيخ الألباني تتلفه.

<sup>(</sup>٥) ضعيف - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٤٩٨)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٥٦) من حديث عائشة هيئك. وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٥١٨) للشيخ الألباني كَالله.



وَأَمَّا الْعَقْلُ: فَهُوَ أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ- إِنَّمَا حَرَّمَهُ لِخُبْثِهِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ طَيِّبًا عُقُولِهِ: عُقُوبَةً لَهَا، كَمَا حَرَّمَهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِهِ: عُقُوبَةً لَهَا، كَمَا حَرَّمَهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِهِ: هُوفَ فَغُطُلِمِ مِنَ ٱلنِّينَ هَادُوا حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ هُمُّمْ ﴾ [النساء: ١٦٠]؛ وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا حَرَّمَ لِهُ لَهُمْ، وَصِيَانَةً عَنْ حَرَّمَ لِخُبْثِهِ، وَتَحْرِيمُهُ لَهُ: حَمِيَّةً لَهُمْ، وَصِيَانَةً عَنْ تَنَاوُلِهِ، فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْعِلَلِ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثَرَ فِي إِزَالَتِهَا؛ لَكِنَّهُ يُعْقِبُ سَقَمًا وَالْعِلَلِ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ أَثَرَ فِي إِزَالَتِهَا؛ لَكِنَّهُ يُعْقِبُ سَقَمًا

أَعْظَمَ مِنْهُ فِي الْقَلْبِ بِقُوَّةِ الْخُبْثِ الَّذِي فِيهِ، فَيَكُونُ الْمُدَاوَى بِهِ قَدْ سَعَى فِي إِزَالَةِ شُعْمِ الْبَدَنِ بِسُقْمِ الْقَلْبِ. شُعْمِ الْبَدَنِ بِسُقْمِ الْقَلْبِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ يَقْتَضِي تَجَنُّبُهُ وَالْبُعْدَ عَنْهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ.

وَفِي اتِّخَاذِهِ دَوَاءً: حَضُّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِيهِ وَمُلَابَسَتِهِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ الشَّارِع.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ دَاءٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ دَوَاءً.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُكْسِبُ الطَّبِيعَةَ وَالرُّوحَ صِفَةَ الْخُبْثِ؛ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ تَنْفَعِلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الدَّوَاءِ انْفِعَالًا بَيِّنًا، فَإِذَا كَانَتْ كَيْفِيَّتُهُ خَبِيثَةً: اكْتَسَبَتِ الطَّبِيعَةُ مِنْهُ خُبْئًا، فَكِيْفَ فَحَبِيثَةً خَبِيثَةً: اكْتَسَبَتِ الطَّبِيعَةُ مِنْهُ خُبْئًا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ خَبِيثًا فِي ذَاتِهِ.

وَلِهَذَا حَرَّمَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- عَلَى عِبَادِهِ الْأَغْذِيَةَ وَالْأَشْرِبَةَ وَالْمَلَابِسَ الْخَبِيثَةَ؟ لِمَا تُكْسِبُ النَّفْسَ مِنْ هَيْئَةِ الْخُبْثِ وَصِفَتِهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ فِي إِبَاحَةِ التَّدَاوِي بِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ النَّفُوسُ تَمِيلُ إِلَيْهِ فَرِيعَةً إِلَى تَنَاوُلِهِ لِلشَّهْوَةِ وَاللَّذَّةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا عَرَفَتِ النُّفُوسُ أَنَّهُ نَافِعٌ لَهَا، مُزِيلٌ



لِأَسْقَامِهَا، جَالِبٌ لِشِفَائِهَا، فَهَذَا أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَيْهَا، وَالشَّارِعُ سَدَّ الذَّرِيعَةَ إِلَى تَنَاوُلِهِ بِكُلِّ مُمْكِنِ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ بَيْنَ سَدِّ الذَّرِيعَةِ إِلَى تَنَاوُلِهِ، وَفَتْحِ الذَّرِيعَةِ إِلَى تَنَاوُلِهِ: تَنَاقُضًا وَتَعَارُضًا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ فِي هَذَا الدَّوَاءِ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْأَدْوَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُظَنُّ فِيهِ مِنَ اللَّفْفَاءِ، وَلْنَفْرِضِ الْكَلَامَ فِي أُمِّ الْخَبَائِثِ الَّتِي مَا جَعَلَ اللهُ لَنَا فِيهَا شِفَاءً قَطُّ، فَإِنَّهَا شَدِيدَةُ الْمَضَرَّةِ بِالدِّمَاغِ الَّذِي هُوَ مَرْكَزُ الْعَقْلِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.

قَالَ أَبُقْرَاطُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي الْأَمْرَاضِ الْحَادَّةِ: ضَرَرُ الْخَمْرَةِ بِالرَّأْسِ شَدِيدٌ؛ لِأَنَّهُ يُسَرِّعُ الإِرْتِفَاعَ إِلَيْهِ، وَيَرْتَفِعُ بِارْتِفَاعِهِ الْأَخْلَاطُ الَّتِي تَعْلُو فِي الْبَدَنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ يَضُرُّ بِالذِّهْنِ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْكَامِلِ»: إِنَّ خَاصِّيَّةَ الشَّرَابِ: الْإِضْرَارُ بِالدِّمَاغِ وَالْعَصَبِ. وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُحَرَّمَةِ؛ فَنَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: تَعَافُهُ النَّفْسُ، وَلَا تَنْبَعِثُ لِمُسَاعَدَتِهِ الطَّبِيعَةُ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ بِهِ ؟ كَالسُّمُومِ، وَلُحُومِ الْأَفَاعِي، وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُسْتَقْذَرَاتِ، فَيَبْقَى كَلَّا عَلَى الطَّبِيعَةِ، مُثْقِلًا لَهَا؛ فَيَصِيرُ -حِيتَئِذٍ- دَاءً لَا دَوَاءً.

وَالثَّانِي: مَا لَا تَعَافُهُ النَّفْسُ؛ كَالشَّرَابِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْحَوَامِلُ مَثَلًا، فَهَذَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ، وَالْعَقْلُ يَقْضِي بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، فَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ مُطَابِقٌ لِلشَّرْعِ فِي ذَلِكَ.

وَهَاهُنَا سِرٌّ لَطِيفٌ فِي كَوْنِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا يُسْتَشْفَى بِهَا، فَإِنَّ شَرْطَ الشَّفَاءِ بِالدَّوَاءِ تَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ، وَاعْتِقَادُ مَنْفَعَتِهِ، وَمَا جَعَلَ اللهُ فِيهِ مِنْ بَرَكَةِ الشِّفَاءِ، فَإِنَّ النَّافِعَ هُوَ الْمُبَارَكُ، وَأَنْفَعُ الْأَشْيَاءِ: أَبْرَكُهَا، وَالْمُبَارَكُ مِنَ النَّاسِ أَيْنَمَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ حَيْثُ حَلَّ.

وَمَعْلُومٌ: أَنَّ اعْتِقَادَ الْمُسْلِمِ تَحْرِيمَ هَذِهِ الْعَيْنِ مِمَّا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اعْتِقَادِ بَرَكَتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا، وَبَيْنَ حُسْنِ ظَنَّهِ بِهَا، وَتَلَقِّي طَبْعِهِ لَهَا بِالْقَبُولِ، بَلْ كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ إِيمَانًا: كَانَ أَكْرَهَ لَهَا وَأَسُواً اعْتِقَادًا فِيهَا، وَطَبْعُهُ أَكْرَهَ شَيْءٍ لَهَا، فَإِذَا الْعَبْدُ أَعْظَمَ إِيمَانًا: كَانَ أَكْرَهَ لَهَا وَأَسُواً اعْتِقَادًا فِيهَا، وَطَبْعُهُ أَكْرَهَ شَيْءٍ لَهَا، فَإِذَا تَنَاوَلَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ: كَانَتْ دَاءً لَهُ لَا دَوَاءً؛ إِلَّا أَنْ يَزُولَ اعْتِقَادُ الْخُبْثِ فِيهَا، وَسُوءُ الظَّنِّ وَالْكَرَاهَةُ لَهَا بِالْمَحَبَّةِ، وَهَذَا يُنَافِي الْإِيمَانَ، فَلَا يَتَنَاوَلُهَا الْمُؤْمِنُ وَسُوءُ الظَّنِّ وَالْكَرَاهَةُ لَهَا بِالْمَحَبَّةِ، وَهَذَا يُنَافِي الْإِيمَانَ، فَلَا يَتَنَاوَلُهَا الْمُؤْمِنُ وَهُو دَاءٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْقَمْلِ الَّذِي فِي الرَّأْسِ وَإِزَالَتِهِ

فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى»(۱).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَأَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّام "".

الْقَمْلُ يَتَوَلَّدُ فِي الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ مِنْ شَيْئَيْنِ:

- \* خَارِجٍ عَنِ الْبَدَنِ.
  - \* وَدَاخِل فِيهِ.

فَالْخَارِجُ: الْوَسَخُ، وَالدَّنَسُ الْمُتَرَاكِمُ فِي سَطْحِ الْجَسَدِ.

وَالثَّانِي: مِنْ خَلْطٍ رَدِيءٍ عَفِنٍ، تَدْفَعُهُ الطَّبِيعَةُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَيَتَعَفَّنُ بِالرُّطُوبَةِ الدَّمَوِيَّةِ فِي الْبَشَرَةِ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْمَسَامِّ، فَيَكُونُ مِنْهُ الْقَمْلُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨١٧ و٤١٥٩)، ومسلم (١٢٠١).



وَأَكْثُرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ الْعِلَلِ، وَالْأَسْقَامِ، وَبِسَبَبِ الْأَوْسَاخِ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ أَكْثَرَ؛ لِكَثْرَةِ كَانَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ أَكْثَرَ؛ لِكَثْرَةِ رُطُوبَاتِهِمْ، وَتَعَاطِيهِمُ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُولِيهِمُ الْأَسْبَابَ النَّبِي اللهِ تُولِيهِمُ الْأَسْبَابَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَمِنْ أَكْبَرِ عِلَاجِهِ: حَلْقُ الرَّأْسِ؛

لِتَنْفَتِحَ مَسَامٌّ الْأَبْخِرَةِ، فَتَتَصَاعَدَ الْأَبْخِرَةُ الرَّدِيئَةُ؛ فَتُضْعِفَ مَادَّةَ الْخَلْطِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُطْلَى الرَّأْسُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَقْتُلُ الْقَمْلَ، وَتَمْنَعُ تَوَلُّدَهُ.

وَحَلْقُ الرَّأْسِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: نُسُكٌ وَقُرْبَةٌ.

وَالثَّانِي: بِدْعَةٌ وَشِرْكٌ.

وَالثَّالِثُ: حَاجَةٌ وَدَوَاءٌ.

فَالْأَوَّلُ: الْحَلْقُ فِي أَحَدِ النُّسُكَيْنِ: الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ.





وَالثَّانِي: حَلْقُ الرَّأْسِ لِغَيْرِ الله -سُبْحَانَهُ-، كَمَا يَحْلِقُهَا الْمُرِيدُونَ لِشُّيُوخِهِمْ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَنَا حَلَقْتُ رَأْسِي لِفُلَانٍ، وَأَنْتَ حَلَقْتَهُ لِفُلَانٍ، وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: سَجَدْتُ لِفُلَانٍ، فَإِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ خُضُوعٌ وَعُبُودِيَّةٌ وَذُلِّ، وَلِهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: سَجَدْتُ لِفُلَانٍ، فَإِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ خُضُوعٌ وَعُبُودِيَّةٌ وَذُلِّ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ، حَتَّى إِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ، لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، فَإِنَّهُ وَضْعُ النَّوَاصِي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا؛ خُضُوعًا لِعَظَمَتِهِ، وَتَذَلُّلًا لِعِزَتِهِ، وَهُو مِنْ أَبْلَغِ وَضْعُ النَّواصِي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا؛ خُضُوعًا لِعَظَمَتِهِ، وَتَذَلُّلًا لِعِزَتِهِ، وَهُو مِنْ أَبْلَغِ وَضْعُ النَّوَاصِي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا؛ خُضُوعًا لِعَظَمَتِهِ، وَتَذَلُّلًا لِعِزَتِهِ، وَهُو مِنْ أَبْلَغِ وَضْعُ النَّواصِي بَيْنَ يَدَيْ وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ إِذْلَالَ الْأَسِيرِ مِنْهُمْ وَعِتْقَهُ: حَلَقُوا وَضْعُ النَّوامِي مِنْهُمْ وَعِتْقَهُ: حَلَقُوا وَضْعُ النَّوامِي مَنْهُمْ وَعِتْقَهُ: حَلَقُوا مَنْ مُريدِيهِمْ أَنْ يَتَعَبَّدُوا لَهُمْ؛ فَزَيْنُوا لَهُمْ مَنْ مُريدِيهِمْ أَنْ يَتَعَبَّدُوا لَهُمْ؛ فَزَيْنُوا لَهُمْ مُولِكُ السَّمُ وَعَلُوا: هُو مَنْ وَسَهِمْ لَهُمْ، كَمَا زَيَّنُوا لَهُمُ السُّجُودَ لَهُمْ، وَسَمَّوْهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ، وَقَالُوا: هُو صُعْ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَي الشَّيْخِ.

وَلَعَمْرُ الله! إِنَّ السُّجُودَ لله هُو وَضْعُ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْهِ -سُبْحَانَهُ-، وَزَيَّنُوا لَهُمْ: أَنْ يَنْذُرُوا لَهُمْ، وَيَتُوبُوا لَهُمْ، وَيَحْلِفُوا بِأَسْمَائِهِمْ، وَهَذَا هُوَ اتِّخَاذُهُمْ أَرْبَابًا وَآلِهَةً مِنْ دُونِ الله، قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَسَّرِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكَتَنبُ وَالْحُكُمَ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيَى كُونُوا رَبَّنِيتِنَ بِمَاكُنتُمْ وَاللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِنَ بِمَاكُنتُمْ وَاللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِنَ بِمَاكُنتُمْ وَاللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِنَ بِمَاكُنتُمْ اللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيتِنَ بِمَاكُنتُمْ اللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبِيلِيتِنَ الرَّاكُمُ وَلَاللهُ وَلَكِن كُونُوا مِنَالِمُونَ اللهُ وَلَا يَأَمُرُكُمْ أَن تَنْخِذُوا اللّهَ مَكْوَلُوا لِلْبَيْتِينَ أَرْبَابًا اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وَأَشْرَفُ الْعُبُودِيَّةِ: عُبُودِيَّةُ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَاسَمَهَا الشَّيُوخُ وَالْمُتَشَبِّهُونَ بِالْعُلَمَاءِ وَالْجَبَابِرَةُ، فَأَخَذَ الشَّيُوخُ مِنْهَا أَشْرَفَ مَا فِيهَا؛ وَهُوَ: السَّجُودُ، وَأَخَذَ الْمُتَشَبِّهُونَ بِالْعُلَمَاءِ مِنْهَا الرُّكُوعَ، فَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: رَكَعَ لَهُ، كَمَا يَرْكَعُ الْمُصَلِّي لِرَبِّهِ سَوَاءً.

وَأَخَذَ الْجَبَابِرَةُ مِنْهُمُ الْقِيَامَ، فَيَقُومُ الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ عَلَى رُءُوسِهِمْ؛ عُبُودِيَّةً لَهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ.



وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلاَثَةِ، عَلَى التَّفْصِيلِ، هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلاَثَةِ، عَلَى التَّفْصِيلِ، فَتَعَاطِيهَا مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لَهُ، فَنَهَى عَنِ الشَّجُودِ لِغَيْرِ الله، وَقَالَ: «لَا عَنِ الشَّجُودِ لِغَيْرِ الله، وَقَالَ: «لَا يَنْبغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ»(").

وَأَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ لَمَّا سَجَدَ لَهُ، وَقَالَ: «مَهْ»(١).

وَتَحْرِيمُ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ بِالضَّرُورَةِ، وَتَجْوِيزُ مَنْ جَوَّزَهُ لِغَيْرِ الله: مُرَاغَمَةٌ لله وَرَسُولِهِ، وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِذَا جَوَّزَ هَذَا الْمُشْرِكُ هَذَا النَّوْعَ لِللهِ وَرَسُولِهِ، وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَنْوَاعِ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِذَا جَوَّزَ هَذَا الْمُشْرِكُ هَذَا النَّوْعَ لِللهِ فَقَدْ جَوَّزَ الْعُبُودِيَّةَ لِغَيْرِ الله.

وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَلْقَى أَخَاهُ؛ أَينْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا»، قِيلَ: أَيُلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قِيلَ: أَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(٣).

وَأَيْضًا: فَالْإِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ سُجُودٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَكُدًا ﴾ [البقرة:٥٨]؛ أَيْ: مُنْحَنِينَ، وَإِلَّا: فَلَا يُمْكِنُ الدَّخُولُ عَلَى الْجِبَاهِ،

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٨) بسند ضعيف ضمن حديث طويل، بلفظ: «لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن».

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه أحمد (۱۹٤۰۳)، وابن ماجه (۱۸۵۳) من حديث عبد الله بن أبي أوفى .

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٠١) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

وفي الباب عن معاذ بن جبل، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وقيس بن سعد ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أحمد (١٣٠٤٤)، والترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٣٧٠٢) من
 حديث أنس بن مالك ...

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٦٠) للشيخ الألباني كَتَلَقَهُ.



وَصَحَّ عَنْهُ النَّهْيُ عَنِ الْقِيَامِ وَهُوَ جَالِسٌ، كَمَا تُعَظِّمُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حَتَّى مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَرَهُمْ: إِذَا صَلَّى جَالِسًا أَنْ يُصَلُّوا جُلُوسًا وَهُمْ أَصِحَّاءُ، لَا عُنْرَ لَهُمْ لِئَلَّا يَقُومُوا عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، مَعَ أَنَّ قِيَامَهُمْ لله، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ تَعْظِيمًا وَعُبُودِيَّةً لِغَيْرِهِ -سُبْحَانَهُ-؟

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ النُّهُوسَ الْجَاهِلَةُ الضَّالَّةَ أَسْقَطَتْ عُبُودِيَّةَ الله -سُبْحَانَهُ-، وَأَشْرَكَتْ فِيهَا مَنْ تُعَظِّمُهُ مِنَ الْخَلْقِ؛ فَسَجَدَتْ لِغَيْرِ الله، وَرَكَعَتْ لَهُ، وَقَامَتْ بِغَيْرِهِ، وَنَذَرَتْ لِغَيْرِه، وَحَلَقَتْ لِغَيْرِه، وَخَلَقَتْ لِغَيْرِه، وَطَافَتْ لِغَيْرِ بَيْتِه، وَعَظَّمَتْهُ بِالْحُبِّ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّجَاء، وَالطَّاعَة، كَمَا لِغَيْرِه، وَطَافَتْ لِغَيْرِ بَيْتِه، وَعَظَّمَتْهُ بِالْحُبِّ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّجَاء، وَالطَّاعَة، كَمَا يُعَظَّمُ الْخَالِقُ -بَلْ أَشَدُّ-، وَسَوَّتْ مَنْ تَعْبُدُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُومُ الَّذِينَ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ بَرَبَّهِمْ يَعْدِلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ بَرَبَّهِمْ يَعْدِلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ بَوْمَهُمُ اللَّذِينَ بَرَبَّهِمْ يَعْدِلُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ بِرَبَّهِمْ يَعْدِلُونَ، وَهُمُ اللَّذِينَ بَوْمَةُ مِنَ الْمُخَلُوقِينَ بَرَبِ الْعَالَمِينَ اللهُ الْعَلَمِينِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمِينِ اللهُ الْعَلَمِينَ اللهُ السَّعِراء: ﴿ السَعراء: ٩٥ - ١٩٥.

وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللَّهِ اللهُ كَعُبُونَهُمْ كَحُبِّ اللهُ وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الشَّرْكِ، وَاللهُ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ.
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ.

فَهَذَا فَصْلُ مُعْتَرَضٌ فِي هَدْيِهِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، وَلَعَلَّهُ أَهَمُّ مِمَّا قُصِدَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.





فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي الْعِلَاجِ بِالْأَدْوِيَةِ الرُّوحَانِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُفْرَدَةِ، وَالْمُرَكَّبَةِ مِنْهَا، وَمِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ









# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْمُصَابِ بِالْعَيْنِ



رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَر؛ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ» (١).

وَفِي «صَحِيحِهِ» -أَيْضًا-: عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَخَّصَ فِي الرُّفْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ، وَالْعَيْن، وَالنَّمْلَةِ (٢).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْعَيْنُ حَقِّي "٣).

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنْ عَائِشَةَ عِنْ مَائِشَةً عِنْ مَائِشَةً عَنْ مَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٨٨) (٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٩٦) (٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٤٠ و٥٩٤٤)، ومسلم (٢١٨٧) (٤١).



يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ (١).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ -أَوْ: أَمَرَ - أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْغَيْنِ (٢).

وَذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ شُفْيَانَ بْنِ عُينْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ رُفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيسٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ؛ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ الله! إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ؛ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ؛ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَضَاءَ: لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ "").

قَالَ التُّرْمِلِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى مَالِكُ نَحْلَشُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ، قَالَ: فَلُبِطَ سَهْلُ، فَأَتَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَامِرًا؛ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟! أَلَا بَرَّكْتَ، اغْتَسِلْ لَهُ»، فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَرْ فَقَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ؛ فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ (اللهُ عَلَيْهِ).

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (۳۸۸۰) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۳۵۱)-.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٥٢٢) للشيخ الألباني تَعَلَّنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٨)، ومسلم (٢١٩٥) (٥٥ و٦٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه الترمذي (٢٠٥٩)، وابن ماجه (٣٥١٠). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٢٥٢) لشيخنا الألباني كالله.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١٨٧٧)، وأحمد (١٥٩٨٠)، وابن ماجه (٣٥٠٩).

وانظر: «هداية الرواة» (٤٤٨٧) للشيخ الألباني تَعَلَّنْهُ.

وَرَوَى مَالِكٌ وَ اللهِ اللهُ الل

وَذَكَرَ عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسَ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ؛ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَغْتَسِلْ»، وَوَصْلُهُ صَحِيحٌ (۱).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: يُؤْمَرُ الرَّجُلُ الْعَائِنُ بِقَدَحٍ، فَيُدْخِلُ كَفَّهُ فِيهِ، فَيَتَمَضْمَضُ، ثُمَّ يَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى؛ فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى؛ فَيصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَلَا يُوضَعُ الْقَدَحُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ يَنْ اللَّرْضِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ الَّذِي تُصِيبُهُ الْعَيْنُ مِنْ خَلْفِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً.

وَالْعَيْنُ عَيْنَانِ:

\* عَيْنٌ إِنْسِيَّةٌ.

\* وَعَيْنٌ جِنْيَةً.

فَقَدْ صَحَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ»(").

قَالَ الحُسَينُ بْنُ مَسْعُودٍ الفَرَّاءُ: وَقَوْلُهُ: «سَفْعَةٌ»؛ أَيْ: نَظْرَةٌ؛ يَعْنِي: مِنَ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٧٦). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦/ ١٤٩) للشيخ الألباني كَمَلَتْهُ.

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۹۹۷۰) مرسلًا. ووصله مسلم في «صحيحه» (۲۱۸۸) (٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٣٩)، ومسلم (٢١٩٧) (٥٩).



الْجِنِّ، يَقُولُ: بِهَا عَيْنٌ أَصَابَتْهَا مِنْ نَظَرِ الْجِنِّ، أَنْفَذُ مِنْ أَسِنَّةِ الرِّمَاح.

وَيُذْكُرُ عَنْ جابِر يَرْفَعُهُ: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ، وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ» (١٠). وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ (١٠).

فَأَبْطَلَتْ طَائِفَةٌ مِمَّنْ قَلَّ نَصِيبُهُمْ مِنَ السَّمْعِ وَالْعَقْلِ أَمْرَ الْعَيْنِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَلِكَ أَوْهَامٌ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، وَهَوُلَاءِ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ، وَمِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِالسَّمْعِ وَالْعَقْلِ، وَمِنْ أَغْلَظِهِمْ حِجَابًا، وَأَكْثَفِهِمْ طِبَاعًا، وَأَبْعَدِهِمْ مَعْرِفَةً عَنِ الْأَرْوَاحِ وَالنَّفُوسِ وَمِنْ أَغْلَظِهِمْ حِجَابًا، وَأَكْثَفِهِمْ طِبَاعًا، وَأَبْعَدِهِمْ مَعْرِفَةً عَنِ الْأَرْوَاحِ وَالنَّفُوسِ وَصِفَاتِهَا، وَأَفْعَالِهَا وَتَأْثِيرَاتِهَا، وَعُقَلَاءُ الْأُمَمِ عَلَى اخْتِلَافِ مِلْلِهِمْ وَنِحَلِهِمْ لَا وَصِفَاتِهَا، وَلَا تُنْكِرُهُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ وَجِهَةِ تَأْثِيرِ الْعَيْنِ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنَّ الْعَائِنَ إِذَا تَكَيَّفَتْ نَفْسُهُ بِالْكَيْفِيَّةِ الرَّدِيئَةِ: انْبَعَثَ مِنْ عَيْنِهِ قُوَّةٌ سُمِّيَّةٌ تَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ؛ فَيَتَضَرَّرُ.

قَالُوا: وَلَا يُسْتَنْكَرُ هَذَا، كَمَا لَا يُسْتَنْكَرُ انْبِعَاثُ قُوَّةٍ سُمِّيَّةٍ مِنَ الْأَفْعَى تَتَّصِلُ بِالْإِنْسَانِ، فَيَهْلَكُ.

وَهَذَا أَمْرٌ قَدِ اشْتُهِرَ عَنْ نَوْعٍ مِنَ الْأَفَاعِي أَنَّهَا إِذَا وَقَعَ بَصَرُهَا عَلَى الْإِنْسَانِ هَلَكَ، فَكَذَلِكَ الْعَائِنُ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: لَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَنْبَعِثَ مِنْ عَيْنِ بَعْضِ النَّاسِ جَوَاهِرُ لَطِيفَةٌ غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ، فَتَتَّصِلُ بِالْمَعِينِ، وَتَتَخَلَّلُ مَسَامَّ جِسْمِهِ؛ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ.

- (۱) حسن أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٦/ ٣١٦ و٧/ ١٤٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٩٠)، والخطيب في «تاريخه» (٩/ ٢٤٤). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٢٤٩) للشيخ الألباني تَعَلَقْهُ.
- (٢) صحيح أخرجه الترمذي (٢٠٥٨)، وابن ماجه (٣٥١١)، والنسائي (٨/ ٢٧١)، وتمامه: «فلما نزلت المعوذتان؛ أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك». وانظر: «هداية الرواة» (٤٤٨٨) للشيخ الألباني تَعَلَّشُهُ.

وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى: قَدْ أَجْرَى اللهُ الْعَادَةَ بِخَلْقِ مَا يَشَاءُ مِنَ الضَّرَرِ عِنْدَ مُقَابَلَةِ عَيْنِ الْعَائِنِ لِمَنْ يَعِينُهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قُوَّةٌ، وَلَا سَبَبٌ، وَلَا تَأْثِيرٌ أَصْلًا.

وَهَذَا مَذْهَبُ مُنْكِرِي الْأَسْبَابِ وَالْقُوَى وَالتَّأْثِيرَاتِ فِي الْعَالَمِ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ سَدُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بَابَ الْعِلَلِ وَالتَّأْثِيرَاتِ، وَالْأَسْبَابِ، وَخَالَفُوا الْعُقَلَاءَ أَجْمَعِينَ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ الله -سُبْحَانَهُ - خَلَقَ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَرْوَاحِ قُوَى وَطَبَائِعَ مُخْتَلِفَةً، وَجَعَلَ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا خَوَاصَّ وَكَيْفِيَّاتٍ مُؤَثِّرةً، وَلَا يُمْكِنُ لِعَاقِلِ إِنْكَارُ تَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَجْسَامِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ، وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْهَ كَيْفَ تَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَجْسَامِ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌ، وَأَنْتَ تَرَى الْوَجْهَ كَيْفَ يَحْمَرُ حُمْرَةً شَدِيدَةً إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ مِنْ يَحْتَشِمُهُ وَيَسْتَحِي مِنْهُ، وَيَصْفَرُ صُفْرَةً شَدِيدَةً يَدْ نَظَر إِلَيْهِ مِنْ يَحْتَشِمُهُ وَيَسْتَحِي مِنْهُ، وَيَصْفَرُ صُفْرة شَدِيدَة وَيَدْ شَاهَدَ النَّاسُ مَنْ يَسْقَمُ مِنَ النَّظَرِ وَتَضْعُفُ قُواهُ، وَهَذْ شَاهَدَ النَّاسُ مَنْ يَسْقَمُ مِنَ النَّظَرِ وَتَضْعُفُ قُواهُ، وَهَذَا كُلُّهُ بِوَاسِطَةِ تَأْثِيرِ الْأَرْوَاحِ، وَلِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهَا بِالْعَيْنِ يُنْسَبُ الْفِعْلُ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا التَّأْثِيرُ لِلرُّوح.

وَالْأَرْوَاحُ مُخْتَلِفَةٌ فِي طَبَائِعِهَا وَقُوَاهَا، وَكَيْفِيَّاتِهَا وَخَوَاصِّهَا، فَرُوحُ الْحَاسِدِ مُؤْذِيَةٌ لِلْمَحْسُودِ أَذًى بَيِّنًا، وَلِهَذَا أَمَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- رَسُولَهُ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِهِ مِنْ شَرِّهِ؟

وَتَأْثِيرُ الْحَاسِدِ فِي أَذَى الْمَحْسُودِ أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَهُوَ أَصْلُ الْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ، فَإِنَّ النَّفْسَ الْخَبِيثَةَ الْحَاسِدَةَ تَتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةٍ خَبِيثَةٍ، وَتُقَابِلُ الْمَحْسُودَ؛ فَتُوَتِّرُ فِيهِ بِتِلْكَ الْخَاصِّيَّةِ، وَأَشْبَهُ الْأَشْيَاءِ بِهَذَا: الْأَفْعَى، فَإِنَّ السُّمَّ كَامِنٌ فِيهَا بِالْقُوَّةِ، فَإِذَا قَابَلَتْ عَدُوَّهَا: انْبَعَثَتْ مِنْهَا قُوَّةٌ غَضَبِيَّةٌ، وَتَكَيَّفَتْ بِكَيْفِيَّةٍ خَبِيثَةٍ مُؤْذِيَةٍ:

فَمِنْهَا: مَا تَشْتَدُّ كَيْفِيَّتُهَا وَتَقْوَى حَتَّى تُؤَثِّرَ فِي إِسْقَاطِ الْجَنِينِ.





وَمِنْهَا: مَا تُوَثِّرُ فِي طَمْسِ الْبَصَرِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ: «إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ»(١).

وَمِنْهَا: مَا تُؤَثِّرُ فِي الْإِنْسَانِ كَيْفِيَّهَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالٍ بِهِ الشِّدَّةِ خُبْثِ تِلْكَ النَّفْسِ، وَكَيْفِيَّهَا الْخَبِيثَةِ الْمُؤَثِّرَةِ، وَالتَّأْثِيرُ غَيْرُ مَوْقُوفِ عَلَى الْإِنِّصَالَاتِ الْجِسْمِيَّةِ، كَمَا يَظُنُّهُ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِالطَّبِيعَةِ وَالشَّرِيعَةِ، بَلِ التَّأْثِيرُ يَكُونُ تَارَةً بِالإِنِّصَالِ، وَتَارَةً بِالْمُقَابَلَةِ، وَتَارَةً بِالرُّوْيَةِ، وَتَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخِيلِ، التَّأْثِيرُ يَكُونُ تَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَتَارَةً بِالْأَدْعِيَةِ، وَالرُّقَى، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَتَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْأَدْعِيَةِ، وَالرُّقَى، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَتَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهِمِ وَالرَّقَى، وَالرُّقَى، وَالتَّعَوُّذَاتِ، وَتَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهِمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهُمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهُمِ وَالتَّخَيُّلِ، وَنَارَةً بِالْوَهُمِ وَالتَّغَيُّةِ، وَلَوْقَالَ اللَّهُ وَيَةِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ أَعْمَى، فَيُوصَفُ لَهُ الشَّيْءُ؛ فَتُورَةً رُنُونُهُ فَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ.

وَكَثِيرٌ مِنَ الْعَائِنِينَ يُؤَثِّرُ فِي الْمَعِينِ بِالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ رُوْْيَةٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: ﴿ وَلِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبُرُ لِعُونَكَ بِأَبْصَرِهِرَ لَمَّا سِمِعُواْ الذِّكْرَ ﴾ [القلم: ١٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۷ و ۳۳۱۲ و ۳۳۱۲ و ٤٠١٦)، ومسلم (۲۲۳۳) من حديث عبدالله بن عمر هيشنا.

وَقَالَ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَاثَنتِ فِ ٱلْمُقَادِ ۞ وَمِن شَكِرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق:١-٥].

فَكُلُّ عَائِنٍ حَاسِدٌ، وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ عَائِنًا، فَلَمَّا كَانَ الْحَاسِدُ أَعَمَّ مِنَ الْعَائِنِ: كَانَتِ الإِسْتِعَادَةُ مِنْهُ اسْتِعَادَةً مِنَ الْعَائِنِ، وَهِيَ سِهَامٌ تَخْرُجُ مِنْ نَفْسِ الْحَاسِدِ وَالْعَائِنِ نَحْوَ الْمَحْسُودِ وَالْمَعِينِ، تُصِيبُهُ تَارَةً، وَتُخْطِئُهُ تَارَةً، فَإِنْ صَادَفَتْهُ مَكْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ: أَثَرَتْ فِيهِ وَلَا بُدَّ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ حَذِرًا شَاكِيَ السِّلَاحِ لَا مَعْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ: أَثَرَتْ فِيهِ وَلَا بُدَّ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ حَذِرًا شَاكِيَ السِّلَاحِ لَا مَعْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ: أَثَرَتْ فِيهِ وَلَا بُدَّ، وَإِنْ صَادَفَتْهُ حَذِرًا شَاكِيَ السِّلَاحِ لَا مَعْشُوفًا لَا وِقَايَةَ عَلَيْهِ: أَثَرَتْ فِيهِ وَلَا بُدَّ مِنَ السَّهَامُ عَلَى صَاحِبِهَا، وَهَذَا بِمَثَابَةِ الرَّمْيِ الْحِسِّيِّ سَوَاءً؛ فَهَذَا مِنَ النَّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ، وَذَاكَ مِنَ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاحِ. الرَّمْيِ الْحِسِّيِّ سَوَاءً؛ فَهَذَا مِنَ النَّفُوسِ وَالْأَرْوَاحِ، وَذَاكَ مِنَ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاحِ. وَأَصْلُهُ: مِنْ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاحِ. وَأَلْكَ مِنَ الْأَجْسَامِ وَالْأَشْبَاحِ. وَأَصْدُهُ كَيْفِيَّةُ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ، ثُمَّ وَأَصْدُهُ كَيْفِيَّةُ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ، ثُمَّ تَسْبَعُهُ كَيْفِيَّةُ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ، ثُمَّ تَسْبَعُهُ كَيْفِيَّةُ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ، ثُمَّ تَسْبَعُ اللَّهُ عَلَى تَنْفِيذِ سُمِّهَا بِنَظْرَةٍ إِلَى الْمَعِينِ، وَقَدْ يَعِينُ الرَّجُولُ نَفْسَهُ، وَقَدْ قَالَ أَصْدَابُنَا فَعَ مَلَيْهِ وَعَدْ عَلَى الْمُوتِ وَقَدْ قَالَ أَسْدَهِ عَلَى الْمُوتِ وَقَدْ قَالَ أَمْولَ الْفَقَ عَلَيْهِ وَعَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ: حَبَسَهُ الْإِمَامُ، وَأَجْرَى لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَيْرُهُ مِنَ الْفُقَعَاءِ: إِنَّ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ: حَبَسَهُ الْإِمَامُ، وَأَجْرَى لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَلَا لَوْ وَالْمَاهُ وَالْمَامُ وَأَجْرَى لَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُو الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ أَوْ وَالْمَامُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ







## [عِلَاجُ الْمَعْيُونِ بِالتَّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى]

وَالْمَقْصُودُ: الْعِلَاجُ النَّبُوِيُّ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُننِهِ»: عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ، فَدَخَلْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَدَخَلْتُ، فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ، فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا، فَنُمِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: «لَا فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي! وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ فَقَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْس، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ لَدْغَةٍ»(١).

وَالنَّفْسُ: الْعَيْنُ، يُقَالُ: أَصَابَتْ فُلَانًا نَفْسٌ؛ أَيْ: عَيْنٌ، وَالنَّافِسُ: الْعَائِنُ. وَالنَّافِسُ: الْعَائِنُ. وَالنَّافِسُ: الْعَائِنُ. وَاللَّدْغَةُ - بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ، وَغَيْنِ مُعْجَمَةٍ-؛ وَهِيَ: ضَرْبَةُ الْعَقْرَبِ وَنَحْوَهَا.

فَمِنَ التَّعَوُّذَاتِ وَالرُّقَى: الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَمِنْهَا التَّعَوُّذَاتُ النَّبُويَّةُ:

نَحْوَ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ »(").

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (١٥٩٧٨)، وأبو داود (٣٨٨٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٠١٥).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٨٥٤) للشيخ الألباني تَعَلَّنَهُ.

وَنَحْوَ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» (٧).

وَنَحْوَ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فَتِنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُبُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ؛ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، يَا رَحْمَنُ» (٢٠).

وَمِنْهَا: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ»(٣).

وَمِنْهَا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يَخْلَفُ وَعْدُكُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ» (3).

وَمِنْهَا: «أَعُوذُ بِوَجْهِ الله الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ
الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَأَسْمَاءِ الله الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٩) من حديث عبد الله بن عباس المنفض.

<sup>(</sup>٢) حسن - أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١٩٠٨)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٦١). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٤٠) للشيخ الألباني كَثَلَتْه.

 <sup>(</sup>٣) حسن - أخرجه أبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٢٨) من حديث عبد الله بن عمرو
 بن العاص ...



مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَأَ، وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ لَا أُطِيقُ شَرَّهُ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(١).

وَمِنْهَا: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» (٢).

وَإِنْ شَاءَ قَالَ: «تَحَصَّنْتُ بِالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِي وَإِلَهِ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَاعْتَصَمْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِيَ الرَّبُّ وَاسْتَذْفَعْتُ الشَّرِّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِيَ الرَّبُّ بُونِ وَاسْتَذْفَعْتُ الشَّرِّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِالله، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِيَ الرَّانِ فَي مِنَ الْمَرْزُوقِ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِ، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهُ اللّهِ مَنْ عَمْ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللهُ وَرَاءَ الله مَرْمَى، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا إِللّهِ إِلّا إِلَهَ إِلّا إِللهَ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهَ إِلّا إِللهُ مَرْمَى، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا إِلَهَ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ إِلّا لَهُ مَرْمَى، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا إِلَّهُ وَكُفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهُ مَرْمَى، حَسْبِيَ الللهُ لَا إِلَهَ إِلّا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّا إِلّهُ إِلَّهُ إِلّهُ اللهُ مَرْمَى، حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهُ إِلّهِ اللهُ مَنْ مَى اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْ أَلْ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ اللهُ مَا إِلَهُ اللهُ مَا إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلَا إِلَهُ اللهُ مَا أَلَا اللهُ مَا إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ أَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلْهُ إِلّهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ إِلّهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ أَلْهُ إِلّهُ أَلْهُ إ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» (١٩١٠) من حديث كعب الأحبار. وأخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٤٦٠ و١٥٤٦١) من حديث عبد الرحمن بن خنبش التميمي .

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٤٠ و ٢٩٩٥) للشيخ الألباني تَخَلَثه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا - أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١٠٥٢)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٨) من حديث الحسن.

وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٨٦٨)، والطبراني في «الدعاء» (٣٤٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٧) من حديث أبي الدرداء .

وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (٦٤٢٠) للشيخ الألباني كَنَلْلهُ.

هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»(١).

وَمَنْ جَرَّبَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ وَالْعُوذَ: عَرَفَ مِقْدَارَ مَنْفَعَتِهَا، وَشِدَّةَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَهِيَ تَمْنَعُ وُصُولَ أَثَرِ الْعَائِنِ، وَتَدْفَعُهُ بَعْدَ وُصُولِهِ بِحَسَبِ قُوَّةِ إِيمَانِ قَائِلِهَا، وَقُوَّةِ نَفْسِهِ، وَاسْتِعْدَادِهِ، وَقُوَّةِ تَوَكُّلِهِ، وَثَبَاتِ قَلْبِهِ؛ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ، وَالسِّلَاحُ فِاللَّهَا، وَقُوَّةٍ نَوْكُلِهِ، وَثَبَاتِ قَلْبِهِ؛ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ، وَالسِّلَاحُ بِضَارِبِهِ.





<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في شيء من مصادر التخريج.





# [ مَا يَقُولُهُ الْعَائِنُ خَشْيَةً مِنْ ضَرَرِ عَيْنِهِ ]

وَإِذَا كَانَ الْعَائِنُ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا لِلْمَعِينِ؛ فَلْيَدْفَعْ شَرَّهَا بِقَوْلِهِ: «اللهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ»، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، لَمَّا عَانَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: «أَلَا بَرَّكْتَ»(١)؛ أَيْ: قُلْتَ: اللهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ.

وَمِمَّا يُدْفَعُ بِهِ إِصَابَةُ الْعَيْنِ: قَوْلُ: «مَا شَاءَ اللهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله»: رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ -أَوْ: دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهِ-، قَالَ: مَا شَاءَ اللهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله (").

وَمِنْهَا: رُقْيَةٌ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِلنَّبِيِّ ﷺ الَّتِي رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: «بِاسْمِ اللهُ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ

- (۱) صحيح أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (۱۸۷۷)، وأحمد (۱۵۹۸۰)، وابن ماجه (۳۵۰۹).
  - وانظر: «هداية الرواة» (٤٤٨٧) للشيخ الألباني تخلُّك.
- (٢) مقطوع ضعيف الإسناد أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٥٢) -ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيهان» (٢٠٣٨ و٢٠٢٣) -، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٢/ ١٨٠).
  - وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ»(١).

وَرَأًى جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ: أَنْ تُكْتَبَ لَهُ الْآيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَشْرَبَهَا.

قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ، وَيَغْسِلَهُ، وَيَسْقِيَهُ الْمَرِيضَ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ لِامْرَأَةٍ تَعَسَّرَ عَلَيْهَا وِلَادُهَا: أَثَرٌ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُغْسَلُ وَتُسْقَى».

وَقَالَ أَيُّوبُ: رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ كَتَبَ كِتَابًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ، وَسَقَاهُ رَجُلًا كَانَ بِهِ وَجَعٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٨٦) (٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري ...





### [اسْتِغْسَالُ الْعَائِنِ لِلْمَعِينِ، والرِّدُّ عَلَى مَنُ أَنْكَرَهُ مِنَ الْأَطِبَّاءِ]

وَمِنْهَا: أَنْ يُؤْمَرَ الْعَائِنُ بِغَسْلِ مَغَابِنِهِ، وَأَطْرَافِهِ، وَدَاخِلَةِ إِزَارِهِ.

وَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَرْجُهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ طَرَفُ إِزَارِهِ الدَّاخِلِ الَّذِي يَلِي جَسَدَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَعِينِ مِنْ خَلْفِهِ بَغْتَةً، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنَالُهُ عِلَاجُ الْأَطِبَّاءِ، وَلَا يُضَبُّ عَلَى رَأْسِ الْمَعِينِ مِنْ خَلْفِهِ بَغْتَةً، وَهَذَا مِمَّا لَا يَنَالُهُ عِلَاجُ الْأَطِبَّاءِ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ أَنْكَرَهُ، أَوْ سَخِرَ مِنْهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، أَوْ فَعَلَهُ مُجَرِّبًا، لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ.

وَإِذَا كَانَ فِي الطَّبِيعَةِ خَوَاصُّ لَا تَعْرِفُ الْأَطِبَّاءُ عِلَلَهَا الْبَتَّةَ، بَلْ هِيَ عِنْدَهُمْ خَارِجَةٌ عَنْ قِيَاسِ الطَّبِيعَةِ، تَفْعَلُ بِالْخَاصِّيَّةِ، فَمَا الَّذِي يُنْكِرُهُ زَنَادِقَتُهُمْ وَجَهَلَتُهُمْ مِنَ الْخَوَاصِّ الشَّرْعِيَّةِ، هَذَا مَعَ أَنَّ فِي الْمُعَالَجَةِ بِهَذَا الاِسْتِغْسَالِ مَا تَشْهَدُ لَهُ الْحُقُولُ الصَّحِيحَةُ، وَتُقِرُّ لِمُنَاسَبَتِهِ.

فَاعْلَمْ: أَنَّ تِرْيَاقَ سُمِّ الْحَيَّةِ فِي لَحْمِهَا، وَأَنَّ عِلَاجَ تَأْثِيرِ النَّفْسِ الْغَضبِيَّةِ فِي



تَسْكِينِ غَضَبِهَا، وَإِطْفَاءِ نَارِهِ بِوَضْعِ يَدِكَ عَلَيْهِ، وَالْمَسْحِ عَلَيْهِ، وَتَسْكِينِ غَضَبِهِ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مَعَهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَقْذِفَكَ بِهَا، فَصَبَبْتَ عَلَيْهَا الْمَاءَ، وَهِيَ فِي يَدِهِ حَتَّى طُفِئَتْ، وَلِذَلِكَ أُمِرَ الْعَائِنُ أَنْ يَقُولَ:

«اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ»؛ لِيَدْفَعَ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ الْخَبِيثَةَ بِالدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ إِحْسَانٌ إِلَى الْمَعِينِ، فَإِنَّ دَوَاءَ الشَّيْءِ بِضِدِّهِ.

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ الْخَبِيثَةُ تَظْهَرُ فِي الْمَوَاضِعِ الرَّقِيقَةِ مِنَ الْجَسَدِ؛ لِأَنَّهَا تَطْلُبُ النُّفُوذَ، فَلَا تَجِدُ أَرَقَّ مِنَ الْمَغَابِنِ وَدَاخِلَةِ الْإِزَارِ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ كِنَايَةً عَنِ الْفَرَجِ، فَإِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ: بَطَلَ تَأْثِيرُهَا وَعَمَلُهَا، وَأَيْضًا؛ فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ لِلْأَرْوَاحِ الشَّيْطَانِيَّةِ بِهَا اخْتِصَاصٌ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ غَسْلَهَا بِالْمَاءِ يُطْفِئ تِلْكَ النَّارِيَّةِ، وَيَذْهَبُ بِتِلْكَ السُّمِّيَّةِ.

وَفِيهِ أَمْرٌ آخَرُ؛ وَهُو: وُصُولُ أَثِرِ الْغَسْلِ إِلَى الْقَلْبِ مِنْ أَرَقِّ الْمَوَاضِعِ وَأَسْرَعِهَا تَنْفِيذًا، فَيُطْفِئ تِلْكَ النَّارِيَّةَ وَالسُّمِّيَّةَ بِالْمَاءِ، فَيُشْفَى الْمَعِينُ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ ذَوَاتِ السُّمُومِ إِذَا قُتِلَتْ بَعْدَ لَسْعِهَا: خَفَّ أَثَرُ اللَّسْعَةِ عَنِ الْمَلْسُوعِ، وَوَجَدَ رَاحَةً، فَإِنَّ أَنْفُسَهَا تَمُدُّ أَذَاهَا بَعْدَ لَسْعِهَا، وَتُوصِّلُهُ إِلَى الْمَلْسُوعِ، فَإِذَا قُتِلَتْ: خَفَّ رَاحَةً، فَإِنَّ أَنْفُسَهَا تَمُدُّ أَذَاهَا بَعْدَ لَسْعِهَا، وَتُوصِّلُهُ إِلَى الْمَلْسُوعِ، فَإِذَا قُتِلَتْ: خَفَّ الْأَلَمُ، وَهَذَا مُشَاهَدُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَسْبَابِهِ فَرَحُ الْمَلْسُوعِ، وَاشْتِفَاءُ نَفْسِهِ بِقَتْلِ عَدُوهِ، فَتَقْوَى الطَّبِيعَةُ عَلَى الْأَلَم؛ فَتَدْفَعُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: غَسْلُ الْعَائِنِ يُذْهِبُ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي ظَهَرَتْ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ غَسْلُهُ عِنْدَ تَكَيُّفِ نَفْسِهِ بِتِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ.





فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ظَهَرَتْ مُنَاسَبَةُ الْغَسْلِ، فَمَا مُنَاسَبَةُ صَبِّ ذَلِكَ الْمَاءِ عَلَى الْمَعِينِ؟

قِيلَ: هُوَ فِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ مَاءٌ طُفِئَ بِهِ تِلْكَ النَّارِيَّةُ، وَأَبْطَلَ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةَ الرَّدِيئَةَ مِنَ الْفَاعِلِ، فَكَمَا طُفِئَتْ بِهِ النَّارِيَّةُ الْقَائِمَةُ بِالْفَاعِلِ، فَكَمَا طُفِئَتْ بِهِ، وَأُبْطِلَتْ الْقَائِمَةُ بِالْفَاعِلِ طُفِئَتْ بِهِ، وَأُبْطِلَتْ

عَنِ الْمَحَلِّ الْمُتَأَثِّرِ، بَعْدَ مُلاَبَسَتِهِ لِلْمُؤَثِّرِ الْعَائِنِ، وَالْمَاءُ الَّذِي يُطْفَأُ بِهِ الْحَدِيدُ، يَدْخُلُ فِي أَدْوِيَةٍ عِدَّةٍ طَبِيعِيَّةٍ، ذَكَرَهَا الْأَطِبَّاءُ، فَهَذَا الَّذِي طُفِئ بِهِ نَارِيَّةُ الْعَائِنِ، لَا يُسْتَنْكَرُ أَنْ يَدْخُلَ فِي دَوَاءٍ يُنَاسِبُ هَذَا الدَّاءَ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَطِبُّ الطَّبَائِعِيَّةِ وَعِلَاجُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلَاجِ النَّبُوِيِّ؛ كَطِبِّ الطُّرُقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعِلَاجِ النَّبِيَاءِ أَعْظَمُ، الطُّرُقِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طِبِّهِمْ، بَلْ أَقَلُّ، فَإِنَّ التَّفَاوُتَ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ أَعْظَمُ، وَأَعْظَمُ مِنَ التَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطُّرُقِيَّةِ بِمَا لَا يُدْرِكُ الْإِنْسَانُ مِقْدَارَهُ.

فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ عَقْدُ الْإِخَاءِ الَّذِي بَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالشَّرْعِ، وَعَدَمُ مُنَاقَضَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى الصَّوَابِ، وَيَفْتَحُ لِمَنْ أَدَامَ قَرْعَ بَابِ التَّوْفِيقِ مِنْهُ كُلَّ بَابِ، وَلَهُ النِّعْمَةُ السَّابِغَةُ، وَالْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.







#### [الِاحْتِرَازُ مِنَ الْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ]

وَمِنْ عِلَاجٍ ذَلِكَ -أَيْضًا- وَالِاحْتِرَازِ مِنْهُ: سَتْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ بِمَا يَرُدُّهَا عَنْهُ، كَمَا ذَكَرَ البَغُوِيُّ فِي كِتَابِ «شَرْحِ السُّنَّةِ»(١): أَنَّ عُثْمَانَ اللهُ رَأَى صَبِيًّا مَلِيحًا، فَقَالَ: دَسِّمُوا نُونَتَهُ؛ لِئَلَّا تُصِيبَهُ الْعَيْنُ.

ثُمَّ قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ: وَمَعْنَى: «دَسِّمُوا نُونَتَهُ»؛ أَيْ: سَوِّدُوا نُونَتَهُ.

وَ «النُّونَةُ»: النُّقْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي ذَقَنِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ.

وَقَالَ الخَطَّابِيُّ فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» (٢) لَهُ: عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّهُ رَأَى صَبِيًّا تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ، فَقَالَ: «دَسِّمُوا نُونَتَهُ»، فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَحْيَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَرُادَ بِـ «النُّونَةِ»: النُّقْرَةَ الَّتِي فِي ذَقَنِهِ.

وَ «التَّدْسِيمُ»: التَّسْوِيدُ؛ أَرَادَ: سَوِّدُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنْ ذَقَنِهِ؛ لِيَرُدَّ الْعَيْنَ. قَالَ: وَمِنْ هَذَا: حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْم وَعَلَى

<sup>(</sup>۱) انظر (۱۳/۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر (٢/ ١٣٩).



رَأْسِهِ عِمَامَةٌ دَسْمَاءُ(١).

أَيْ: سَوْدَاءُ؛ أَرَادَ: الإسْتِشْهَادَ عَلَى اللَّفْظَةِ. وَمِنْ هَذَا أَخَذَ الشَّاعِرُ قَوْلَهُ:

مَا كَانَ أَحْوَجَ ذَا الْكَمَالِ إِلَى عَيْبِ يُوَقِّيهِ مِنَ الْعَيْنِ (٢)



- (۱) لم أقف عليه من حديث عائشة على ولكن أخرج البخاري في «صحيحه» (٧/ ١٢٠) من حديث ابن عباس على قال: خرج رسول الله وعليه ملحفة متعطفًا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسهاء، حتى جلس على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس! فإن الناس يكثرون، وتقلّ الأنصار؛ حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أحدًا أو ينفعه؛ فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم».
- (۲) هو من قول كشاجم. انظر: «ديوان المعاني» (۱/ ٦٨)، و «التمثيل والمحاضرة» (ص٤٣٥)، و «شرح ديوان المتنبي» للعكبري (١/ ٥٢).





#### [ذكُرُ رُقْيَةِ تَرُدُّ الْعَيْنَ]

وَمِنَ الرُّقَى الَّتِي تَرُدُّ الْعَيْنَ: مَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِالله السَّاجِيِّ: أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ لِلْحَجِّ -أو: الْغَزْوِ - عَلَى نَاقَةٍ فَارِهَةٍ، وَكَانَ فِي الرُّفْقَةِ رَجُلُ عَائِنٌ، قَلَالَ: اَخْفَظْ نَاقَتَكَ مِنَ الْعَائِنِ، فَقَالَ: قَلَّمَا نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ إِلَّا أَتْلَفَهُ، فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِالله: احْفَظْ نَاقَتَكَ مِنَ الْعَائِنِ، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلَى نَاقَتِي سَبِيلٌ، فَأُخْبِرَ الْعَائِنُ بِقَوْلِهِ؛ فَتَحَيَّنَ غَيْبَةَ أَبِي عَبدِالله، فَجَاءَ إِلَى نَاقَتِي سَبِيلٌ، فَأُخْبِرَ الْعَائِنُ بِقَوْلِهِ؛ فَتَحَيَّنَ غَيْبَة أَبِي عَبدِالله، فَجَاءَ إِلَى نَاقَتِي سَبِيلٌ، فَأُخْبِرَ الْعَائِنُ بِقَوْلِهِ؛ فَتَحَيَّنَ غَيْبَة أَبِي عَبدِالله؛ فَأُخْبِرَ: أَنَّ إِلَى رَحْلِهِ، فَنَظَرَ إِلَى النَّاقَةِ؛ فَاضْطَرَبَتْ، وَسَقَطَتْ، فَجَاءَ أَبُو عَبْدِالله؛ فَأُخْبِرَ: أَنَّ الْعَائِنَ قَدْ عَانَهَا وَهِي كَمَا تَرَى، فَقَالَ: دِلُّونِي عَلَيْهِ؛ فَذُلَّ: فَوَقَفَ عَلَيْه، وَقَالَ: بِسْمِ الله حَبْسُ حَابِسٌ، وَحَجَرُ يَابِسٌ، وَشِهَابٌ قَابِسٌ، رَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْه، وَقَالَ: بِسْمِ الله حَبْسُ حَابِسٌ، وَحَجَرُ يَابِسٌ، وَشِهَابٌ قَابِسٌ، رَدَدْتُ عَيْنَ الْعَائِنِ عَلَيْه، وَعَلَى النَّاقَةُ لَا أَبْصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك:٣-٤]، فَخَرَجَتْ حَدَقَتَا الْعَائِنِ، وَقَامَتِ النَّاقَةُ لَا أَلْصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك:٣-٤]، فَخَرَجَتْ حَدَقَتَا الْعَائِنِ، وَقَامَتِ النَّاقَةُ لَا أَسْ بِهَا (١).



<sup>(</sup>١) هذا مروي عن الساجي بغير إسناد، وبصيغة التضعيف، ومثل هذا لا أصل له، ولا يعتد به.





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي الْعِلَاجِ الْعَامُّ لِكُلُّ شَكْوَى بالرُّقْيَة الْإِلَهيَّة

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ": مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْعًا، أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ؛ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَالْجَعَلْ رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي اللَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ»؛ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ الله (۱۱).

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلَامُأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ
السَّلَامُ-: بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ
حَاسِدِ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْم الله أَرْقِيكَ»(").

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه أبو داود (٣٨٩٢) -ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٥٨٦)-، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٨٠٩).

وانظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٠١٣) للشيخ الألباني تَخَلَفُه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٨٦) (٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري .

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَقُولُونَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ»(١).

وَالْحُمَةُ: ذَوَاتُ السُّمُومِ كُلُّهَا.

فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيَ جَوَازِ الرُّقْيَةِ فِي غَيْرِهَا، بَلِ الْمُرَادُ بِهِ: لَا رُقْيَةَ أَوْلَى وَأَنْفَعُ مِنْهَا فِي الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ قَالَ لَهُ لَمَّا أَصَابَتْهُ الْعَيْنُ: أَق فِي الرُّقَى خَيْرٌ؟ فَقَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ».

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سَائِرٌ أَحَادِيثِ الرُّقَى الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ دَم يَرْقَأُ»().

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم» عَنْهُ -أَيْضًا-: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٨٨٤)، والترمذي (٢٠٦٤) من حديث عمران بن حصين هيشنگ.

وهو في «صحيح مسلم» (٢٢٠) من حديث بريدة .

 <sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه أبو داود (۳۸۸۹)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٥٤/ ٣٣٣).
 وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٢٩١١) للشيخ الألباني كتشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٩٦) (٥٨).





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي رُقْيَةِ اللَّدِيغِ بِالْفَاتِحَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٧٦ و٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١).

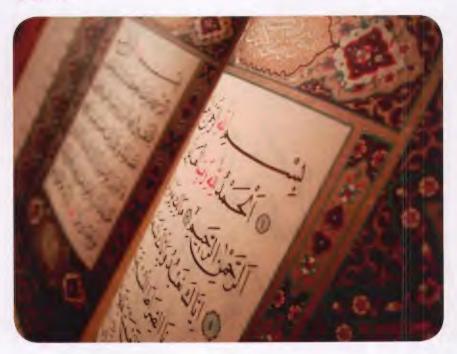

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ: الْقُرْآنُ»(١).

وَمِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ بَعْضَ الْكَلَامِ لَهُ خَوَاصُّ وَمَنَافِعُ مُجَرَّبَةٌ، فَمَا الظَّنُّ بِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي فَضْلُهُ عَلَى كُلِّ كَلَامٍ كَفَضْلِ الله عَلَى خَلْقِهِ الَّذِي هُوَ الشَّفَاءُ التَّامُّ، وَالْعِصْمَةُ النَّافِعَةُ، وَالنُّورُ الْهَادِي، وَالرَّحْمَةُ الْعَامَّةُ، الَّذِي لَوْ أُنْزِلَ عَلَى جَبَل؛ لَتَصَدَّعَ مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]. وَ ﴿ مِنَ ﴾ هَاهُنَا: لِبَيَانِ الْجِنْسِ، لَا لِلتَّبْعِيضِ، هَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ تَعَالَى:

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه ابن ماجه (۳۰۰۱ و۳۵۳۳). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۳۰۹۳) للشيخ الألباني كَلَنْهُ.



[الفتح: ٢٩]، وَكُلُّهُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

فَمَا الظَّنُّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، الَّتِي لَمْ يُنْزَلْ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي اللهُ عَلَى الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي النَّرُورِ مِثْلُهَا، الْمُتَضَمَّنَةِ لِجَمِيعِ مَعَانِي كُتُبِ الله، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي اللهُ، وَالرَّبُّ، وَالرَّحْمَنُ، وَإِنْبَاتِ الْمُعَادِ، وَذِكْرِ التَّوْجِيدَيْنِ: تَوْجِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَتَوْجِيدِ الْإِلَهِيَّةِ، وَذِكْرِ التَّوْجِيدَيْنِ: تَوْجِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَتَوْجِيدِ الْإِلَهِيَّةِ، وَذِكْرِ التَّوْجِيدِينِنِ: تَوْجِيدِ الرَّبُوبِيَّةِ، وَطَلَبِ الْهِدَايَةِ، وَتَوْجِيدِ الْإِلَهِيَّةِ، وَذِكْرِ التَّوْجِيدِينِ قَعِيلِهِ اللهُ عَانَةِ، وَطَلَبِ الْهِدَايَةِ، وَتَوْجِيدِ وَعَيْطِهِ اللهُ عَانَةِ، وَطَلَبِ الْهِدَايَةِ، وَتَوْجِيدِ وَعَيَادَتِهِ فِي طَلَبِ اللهِ الْمُسْتَقِيمِ، الْمُتَصَمِّنِ كَمَالَ اللهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَنْفَعِهِ وَأَفْرُضِهِ، وَمَا الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَهُو الْهِدَايَةُ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، الْمُتَصَمِّنِ كَمَالَ الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَهُو الْهِدَايَةُ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، الْمُتَصَمِّنِ كَمَالَ الْعِبَادُ أَحْوَجُ شَيْءٍ إِلَيْهِ، وَهُو الْهِدَايَةُ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، الْمُتَصَمِّنِ كَمَالَ مَعْرِفَةِ إِلَى الْمُمَاتِ، وَيَتَضَمَّنُ ذِكْرَ أَصْنَافِ الْخَلَاثِقِ، وَانْقِسَامَهُمْ إِلَى مُنْعَمِ عَلَيْهِ عِلْمَ مَا أَمْرَ بِهِ، وَانْقِسَامَهُمْ إِلَى مُنْعَمِ عَلَيْهِ بِعُدُولِهِ عَنِ الْحَقِ بِعُدُولِهِ عَنِ الْحَقِّ بُعُدُولِهِ عَنِ الْحَقِّ بَعْدَمَ مَعْرِفَتِهِ لَهُ، وَضَالًّ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ.

وَهَوُّ لَاءِ الْقَسَامُ الْخَلِيقَةِ مَعَ تَضَمُّنِهَا لِإِثْبَاتِ الْقَدَرِ، وَالشَّرْعِ، وَالْأَسْمَاءِ، وَالصِّفَاتِ، وَالْمَعَادِ، وَالنَّبُوَّاتِ، وَتَزْكِيَةِ النُّفُوسِ، وَإِصْلَاحِ الْقُلُوبِ، وَذِكْرِ عَدْلِ الله، وَإِحْسَانِهِ، وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْبَاطِلِ، كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الله، وَإِحْسَانِهِ، وَالرَّدِّ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْبَاطِلِ، كَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ: «مَدَارِج السَّالِكِينَ» فِي شَرْحِهَا.

وَحَقِيقٌ بِسُورَةٍ هَذَا بَعْضُ شَأْنِهَا: أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا مِنَ الْأَدْوَاءِ، وَيُرْقَى بِهَا اللَّدِيغُ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَمَا تَضَمَّنَتُهُ الْفَاتِحَةُ مِنْ إِخْلَاصِ الْعُبُودِيَّةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَى الله، وَتَفْوِيضِ الْأُمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ، وَالإَسْتِعَانَةِ بِهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَسُؤَالِهِ مَجَامِعَ النِّعَمِ كُلِّهَا، وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ كُلِّهِ إِلَيْهِ، وَالاَّسْتِعَانَةِ بِهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَسُؤَالِهِ مَجَامِعَ النَّعَمَ كُلِّهَا، وَهَيْ الْمَافِيةِ النَّعَمَ، وَتَدْفَعُ النَّقَمَ، مِنْ أَعْظَمِ الْأَدْوِيَةِ الشَّافِيَةِ الْكَافِيَةِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَوْضِعَ الرُّقْيَةِ مِنْهَا: ﴿إِيَّكَ نَبُكُ وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]. وَلَا رَيْبَ: أَنَّ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ مِنْ أَقْوَى أَجْزَاءِ هَذَا الدَّوَاءِ، فَإِنَّ فِيهِمَا مِنْ عُمُومِ التَّفُويضِ وَالتَّوَكُّلِ، وَالإلْتِجَاءِ وَالإسْتِعَانَةِ، وَالإفْتِقَارِ وَالطَّلَبِ، وَالْجَمْعِ عُمُومِ التَّفُويضِ وَالتَّوكُّلِ، وَالإلْتِجَاءِ وَالإسْتِعَانَةِ، وَالإفْتِقَارِ وَالطَّلَبِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ أَعْلَى الْغَايَاتِ؛ وَهِيَ: الإسْتِعَانَةُ بَيْنَ أَعْلَى الْغَايَاتِ؛ وَهِيَ: الإسْتِعَانَةُ بَعْنَ الْعَلَى الْغَايَاتِ؛ وَهِيَ: الإسْتِعَانَةُ بِهِ عَلَى عِبَادَتِهِ، مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا.

وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتُ بِمَكَّةَ سَقِمْتُ فِيهِ، وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَاءَ، فَكُنْتُ أَتَعَالَجُ بِهَا، آخُذُ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَقْرَؤُهَا عَلَيْهَا مِرَارًا، ثُمَّ أَشْرَبُهُ؛ فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ التَّامَّ، ثُمَّ صِرْتُ أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ؛ فَأَنْتَفِعُ بِهَا غَايَةَ الإِنْتِفَاعِ. الْبُرْءَ التَّامَّ، ثُمَّ صِرْتُ أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ؛ فَأَنْتَفِعُ بِهَا غَايَةَ الإِنْتِفَاعِ.







وَفِي تَأْثِيرِ الرُّقَى بِالْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا فِي عِلَاجِ ذَوَاتِ السُّمُومِ سِرُّ بَدِيعٌ، فَإِنَّ ذَوَاتِ السُّمُومِ سِرُّ بَدِيعٌ، فَإِنَّ ذَوَاتِ السُّمُومِ أَثَّرَتْ بِكَيْفِيَّاتِ نُفُوسِهَا الْخَبِيثَةِ -كَمَا تَقَدَّمَ-، وَسِلَاحُهَا: حُمَاتُهَا السُّمُّ؛ فَتَقْذِفُهُ التَّي تَلْدَغُ بِهَا، وَهِيَ لَا تَلْدَغُ حَتَّى تَغْضَبَ، فَإِذَا غَضِبَتْ: ثَارَ فِيهَا السُّمُّ؛ فَتَقْذِفُهُ بِآلَتِها.

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، وَلِكُلِّ شَيْءٍ ضِدًّا، وَنَفْسُ الرَّاقِي تَفْعَلُ فِي نَفْسِ الْمَرْقِيِّ، فَيَقَعُ بَيْنَ نَفْسَيْهِمَا فِعْلٌ وَانْفِعَالُ، كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ، فَتَقْوَى نَفْسُ الرَّاقِي وَقُوَّتُهُ بِالرُّقْيَةِ عَلَى ذَلِكَ الدَّاءِ؛ فَيَدْفَعُهُ بِإِذْنِ الله.

وَمَدَارُ تَأْثِيرِ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَدْوَاءِ عَلَى الْفِعْلِ وَالإِنْفِعَالِ، وَهُوَ كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ الرُّوحَانِيَّيْنِ، وَالرُّوحَانِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَالطَّبِيعِيُّ، وَالنَّفُسِ الْمُبَاشِرِ لِلرُّقْيَةِ، وَلِيَّفُ وَالنَّفُسِ الْمُبَاشِرِ لِلرُّقْيَةِ، وَالنَّفُسِ الْمُبَاشِرِ لِلرُّقْيَةِ، وَالذِّعْرِ، وَالدُّعَاءِ، فَإِنَّ الرُّقْيَةَ تَخْرُجُ مِنْ قَلْبِ الرَّاقِي وَفَمِهِ، فَإِذَا صَاحَبَهَا شَيْءٌ مِنْ وَالذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ، فَإِنَّ الرُّقْيةِ تَخْرُجُ مِنْ قَلْبِ الرَّاقِي وَفَمِهِ، فَإِذَا صَاحَبَهَا شَيْءٌ مِنْ أَبْرَ أَبُولُهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ مِنْ الرَّيقِ وَالْهَوَاءِ وَالنَّفُسِ: كَانَتْ أَتَمَّ تَأْثِيرًا، وَأَقْوَى فِعْلًا وَنُفُوذًا، وَلَا يُولِي فِعْلًا وَنُفُودًا، وَيَخْصُلُ بِالإِزْدِوَاجِ بَيْنَهُمَا كَيْفِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ شَبِيهَةٌ بِالْكَيْفِيَّةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ تَرْكِيبِ الْأَدْوِيَةِ. الْكَافِيةِ الْكَافِيةِ وَالنَّهُمَا كَيْفِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ شَبِيهَةٌ بِالْكَيْفِيَّةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ تَرْكِيبِ الْأَدْوِيَةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَنَفْسُ الرَّاقِي تُقَابِلُ تِلْكَ النَّفُوسَ الْخَبِيثَةَ، وَتَزِيدُ بِكَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ،

وَتَسْتَعِينُ بِالرُّقْيَةِ وَبِالنَّفْثِ عَلَى إِزَالَةِ ذَلِكَ الْأَثْرِ، وَكُلَّمَا كَانَتْ كَيْفِيَّةُ نَفْسِ الرَّاقِي أَقْوَى: كَانَتِ الرُّقْيَةُ أَتَمَّ، وَاسْتِعَانَتُهُ بِنَفْثِهِ؛ كَاسْتِعَانَةِ تِلْكَ النَّفُوسِ الرَّدِيئَةِ بِلَسْعِهَا.

وَفِي النَّفْثِ سِرُّ آخَرُ: فَإِنَّهُ مِمَّا تَسْتَعِينُ بِهِ الْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ وَالْخَبِيثَةُ، وَلِهَذَا تَفْعَلُهُ السَّحَرَةُ كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْإِيمَانِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِن شَكِرٌ ٱلنَّفَّائَتِ فِ ٱلْمُقَدِ ﴾ [الفلق:٤]، وَذَلِكَ: لِأَنَّ النَّفْسَ تَتَكَيَّفُ بِكَيْفِيَّةِ الْغَضَبِ وَالْمُحَارَبَةِ، وَتُرْسِلُ أَنْفَاسَهَا سِهَامًا لَهَا، وَتَمُدُّهَا بِالنَّفْثِ وَالتَّفْلِ الَّذِي مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ مُصَاحِبٌ لِكَيْفِيَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ.

وَالسَّوَاحِرُ تَسْتَعِينُ بِالنَّفْ اسْتِعَانَةً بَيِّنَةً، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِحِسْمِ الْمَسْحُورِ، بَلْ تَنْفُثُ عَلَى الْعُقْدَةِ وَتَعْقِدُهَا، وَتَتَكَلَّمُ بِالسِّحْرِ؛ فَيعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْمَسْحُورِ بِتَوسُّطِ الْأَرْوَاحِ السُّفْلِيَّةِ الْخَبِيثَةِ، فَتُقَابِلُهَا الرُّوحُ الزَّكِيَّةُ الطَّيِّبَةُ بِكَيْفِيَّةِ الدَّفْعِ، وَالتَّكَلُّمِ الْأَرْوَاحِ السُّفْلِيَّةِ الْخَبِيثَةِ، فَتُقَابِلُهَا الرُّوحُ الزَّكِيَّةُ الطَّيِّبَةُ بِكَيْفِيَّةِ الدَّفْعِ، وَالتَّكَلُّمِ بِالرُّقْيَةِ، وَتَسْتَعِينُ بِالنَّفْثِ، فَأَيَّهُمَا قَوِيَ: كَانَ الْحُكْمُ لَهُ، وَمُقَابَلَةُ الْأَرْوَاحِ بَعْضِهَا لِللَّوْقَيَةِ، وَتَسْتَعِينُ بِالنَّفْثِ، فَأَيُّهُمَا قَوِيَ: كَانَ الْحُكْمُ لَهُ، وَمُقَابَلَةُ الْأَرْوَاحِ بَعْضِهَا لِللَّوْقِيقِ وَالنَّقَابُلِ لِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ، وَمُحَارَبَتُهَا وَالْتُهَا سَوَاءٌ، بَلِ النَّعْضِ، وَمُحَارَبَةِ وَالتَّقَابُلِ لِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ، وَمُحَارَبَتُهَا وَالْتَهَا سَوَاءٌ، بَلِ الْأَصْلُ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالتَّقَابُلِ لِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ، وَمُحَارَبَتُهَا وَالْتَهَا سَوَاءٌ، بَلِ الْأَصْلُ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالتَّقَابُلِ لِلْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَامِ، وَمُحَارَبَتُهَا وَالْتَهَا وَلَكِنْ مَنْ عَلَى الْمُعَالِقِهَا وَانْفِعَالَاتِهَا وَانْفِعَالَاتِهَا؛ لِاسْتِيلَاءِ سُلْطَانِ الْحِسِّ عَلَيْهِ، وَبُعْدِهِ مِنْ عَالَم الْأَرْوَاحِ وَأَخْكَامِهَا وَأَفْعَالِهَا.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الرُّوحَ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً، وَتَكَيَّفَتْ بِمَعَانِي الْفَاتِحَةِ، وَاسْتَعَانَتْ بِالنَّفْثِ وَاللَّهُ وَاللهُ بِالنَّفْثِ وَاللَّهُ الْخَبِيثَةِ؛ فَأَزَالَتْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ بِالرُّقْيَةِ

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُسْنَدِهِ»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي، إِذْ سَجَدَ؛ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فِي أُصْبُعِهِ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ، وَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ، مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ»، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ الله ﷺ، وَقَالَ: «فَعَلَ اللهُ الْعَقْرَبَ، مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ»، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَا عُنْ وَمِلْحُ، فَجَعَلَ يَضَعُ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، وَيَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ مَا عُنْ وَمِلْحُ، فَجَعَلَ يَضَعُ مَوْضِعَ اللَّدْغَةِ فِي الْمَاءِ وَالْمِلْحِ، وَيَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَصَالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْعِلَاجُ بِالدَّوَاءِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ: الطَّبِيعِيِّ وَالْإِلَهِيِّ، فَإِنَّ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ مِنْ كَمَالِ التَّوْجِيدِ الْعِلْمِيِّ الْإعْتِقَادِيِّ، وَإِثْبَاتِ الْأَحَدِيَّةِ لله، الْمُسْتَلْزِمَةِ نَفْيَ كُلِّ شَرِكَةٍ عَنْهُ، وَإِثْبَاتِ الصَّمَدِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِإِثْبَاتِ كُلِّ كَمَالٍ

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٥٤٣).

وله شاهد من حديث عائشة ﴿ الله على المعجم ابن ماجه (١٢٤٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٣٢٩).

وشاهد من حديث علي بن أبي طالب الله: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٥٥٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٨٩٠)، و «المعجم الصغير» (ص١١٧)، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (٢/ ٢٢٣)، و «الطب النبوي» (٥٧٢).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٤٥ و ٥٤٨) للشيخ الألباني تَعَلَّنْهُ.



لَهُ، مَعَ كَوْنِ الْخَلَائِقِ تَصْمُدُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهَا؛ أَيْ: تَقْصِدُهُ الْخَلِيقَةُ، وَتَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، عُلُويَّهُا وَسُفْلِيُّهَا، وَنَفْيِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَالْكُفْءِ عَنْهُ، الْمُتَضَمَّنِ لِنَفْيِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَالنَّظِيرِ وَالْمُمَاثِلِ، مِمَا اخْتَصَّتْ بِهِ، وَصَارَتْ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

فَفِي اسْمِهِ: «الصَّمَدِ»: إِثْبَاتُ كُلِّ الْكَمَالِ.

وَفِي نَفْيِ "الْكُفْءِ": التَّنْزِيهُ عَنِ الشَّبِيهِ وَالْمِثَالِ.

وَفِي «الْأَحَدِ»: نَفْيُ كُلِّ شَرِيكٍ لِذِي الْجَلَالِ.

وَهَذِهِ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ هِيَ مَجَامِعُ التَّوْحِيدِ.

وَفِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ: الإِسْتِعَاذَةُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، فَإِنَّ الإِسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ تَعُمُّ كُلَّ شَرِّ يُسْتَعَاذُ مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَجْسَامِ، أَوِ الْأَرْوَاحِ.

وَالْإِسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ الْغَاسِقِ -وَهُوَ: اللَّيْلُ-، وَآيَتِهِ -وَهُوَ: الْقَمَرُ إِذَا غَابَ-، تَتَضَمَّنُ الْإِسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْتَشِرُ فِيهِ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ، الَّتِي كَانَ نُورُ النَّهَارِ يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِنْتِشَارِ، فَلَمَّا أَظْلَمَ اللَّيْلُ عَلَيْهَا وَغَابَ الْقَمَرُ: انْتَشَرَتْ وَعَاثَتْ.

وَالإسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ تَتَضَمَّنُ: الإسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ السَّوَاحِرِ وَسِحْرِهِنَّ.



وَالْإِسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ الْحَاسِدِ تَتَضَمَّنُ: الْإِسْتِعَاذَةَ مِنَ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ الْمُؤْذِيَةِ بِحَسَدِهَا وَنَظَرِهَا.

وَالشُّورَةُ الثَّانِيَةُ تَتَضَمَّنُ: الإسْتِعَاذَةَ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، فَقَدْ جَمَعَتِ الشُّورَتَانِ: الإسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلِّ شَرِّ، وَلَهُمَا شَأْنٌ عَظِيمٌ فِي الإحْتِرَاسِ وَالتَّحَصُّنِ مِنَ الشُّرُورِ قَبْلَ وُقُوعِهَا، وَلِهَذَا أَوْصَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ بِقِرَاءَتِهِمَا عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»(١).

وَفِي هَذَا سِرٌّ عَظِيمٌ فِي اسْتِدْفَاعِ الشُّرُورِ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَالَ: «مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا».

وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ ﷺ سُحِرَ فِي إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، وَأَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ بِهِمَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً مِنْهُمَا: انْحَلَّتْ عُقْدَةً، حَتَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا، وَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ<sup>(۱)</sup>.

وَأَمَّا الْعِلَاجُ الطَّبِيعِيُّ فِيهِ؛ فَإِنَّ فِي الْمِلْحِ نَفْعًا لِكَثِيرٍ مِنَ السُّمُومِ، وَلَا سِيَّمَا لَدْغَةُ الْعَقْرَبِ، قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: يُضَمَّدُ بِهِ مَعَ بَزْرِ الْكِتَّانِ لِلَسْعِ الْعَقْرَبِ،

وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا.

وَفِي الْمِلْحِ مِنَ الْقُوَّةِ الْجَاذِبَةِ الْمُحَلِّلَةِ مَا يَجْذِبُ السُّمُومَ وَيُحَلِّلُهَا، وَلَمَّا كَانَ فِي يَجْذِبُ السُّمُومَ وَيُحَلِّلُهَا، وَلَمَّا كَانَ فِي لَسْعِهَا قُوَّةٌ نَارِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى تَبْرِيدٍ وَجَذْبٍ وَجَذْبٍ وَإِخْرَاجٍ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ الْمُبَرَّدِ لِنَارِ اللَّسْعَةِ، وَالْمِلْحِ الَّذِي فِيهِ جَذْبٌ وَإِخْرَاجٌ، اللَّسْعَةِ، وَالْمِلْحِ الَّذِي فِيهِ جَذْبٌ وَإِخْرَاجٌ،



<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه أبو داود (١٥٢٣)، والترمذي (٢٩٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٨٦) (٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري ...



وَهَذَا أَتُمُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْعِلَاجِ، وَأَيْسَرُهُ، وَأَيْسَرُهُ، وَأَسْرُهُ، وَأَسْهَلُهُ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ عِلَاجَ هَذَا الدَّاءِ بِالتَّبْرِيدِ وَالْجَذْبِ وَالْإِخْرَاجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، فَقَالَ: «أَمَا

لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرَّكَ ١٠٠٠.

وَاعْلَمْ: أَنَّ الْأَدُوِيَةَ الطَّبِيعِيَّةَ الْإِلَهِيَّةَ تَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ بَعْدَ حُصُولِهِ، وتَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِهِ، وَإِنْ وَقَعَ: لَمْ يَقَعْ وُقُوعًا مُضِرَّا، وَإِنْ كَانَ مُؤْذِيًا، وَالْأَدُويَةُ الطَّبِيعِيَّةُ إِنَّمَا تَنْفَعُ بَعْدَ حُصُولِ الدَّاءِ، فَالتَّعَوُّذَاتُ وَالْأَذْكَارُ إِمَّا أَنْ تَمْنَعَ وُقُوعَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، وَإِمَّا أَنْ تَمْنَعَ وُقُوعَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، وَإِمَّا أَنْ تَحُولَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَمَالِ تَأْثِيرِهَا، بِحَسَبِ كَمَالِ التَّعَوُّذِ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ، فَالرُّقَى وَالْعُوذُ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ، فَالرُّقَى وَالْعُوذُ تُسْتَعْمَلُ لِحِفْظِ الصِّحَةِ، وَلِإِزَالَةِ الْمَرَضِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَكَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ: نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ: ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ [الإخلاص:١]، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ (١٠).

وَكَمَا فِي حَدِيثِ عُوذَةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ الْمَرْفُوعِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَفِيهِ: «مَنْ قَالَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٠٩) (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠١٧)، ولم أقف عليه في «صحيح مسلم».



أُوَّلَ نَهَارِهِ: لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ نَهَارِهِ: لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُصْبِحَ»(١٠).

وَكَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ: كَفَتَاهُ»(\*). وَكَمَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: عَنِ النِّبِيِّ عَيْقٍ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ: لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»(\*).

وَكَمَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ فِي السَّفَرِ يَقُولُ بِاللَّيْلِ: «يَا أَرْضُ! رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسْودٍ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ » (أَعُوذُ بِالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسْودٍ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ اللهِ مَا يَكُنْ الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ» (٤٠).

وَأَمَّا الثَّانِي: فَكَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّقْيَةِ بِالْفَاتِحَةِ، وَالرُّقْيَةِ لِلْعَقْرَبِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي.



وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٨٣٧) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا - أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٨٦٨)، والطبراني في «الدعاء» (٣٤٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٧) من حديث أبي الدرداء .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٨٠٧ و٨٠٨) من حديث أبي مسعود ١٠٠٠ أخرجه البخاري

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٨) (٥٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف - أخرجه أحمد (٦١٦١)، وأبو داود (٢٦٠٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢١٠٣) من حديث عبد الله بن عمر هيئينيا.





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ

قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ الَّذِي فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: أَنَّهُ عَلَيْ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ، وَالْعَيْنِ، وَالنَّمْلَةِ(۱).

النَّمْلَةُ: قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبَيْنِ، وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَسُمِّيَ: نَمْلَةً؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يُحِسُّ فِي مَكَانِهِ كَأَنَّ نَمْلَةً تَدِبُّ عَلَيْهِ، وَتَعَضُّهُ.

وَأَصْنَافُهَا ثَلَاثَةٌ: قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ: كَانَ الْمَجُوسُ يَزْعُمُونَ: أَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ أُخْتِهِ إِذَا خُطَّ عَلَى النَّمْلَةِ: شَفَى صَاحِبَهَا.

وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٩٦) (٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أحمد (٢٧٠٩٥)، وأبو داود (٣٨٨٧). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٤١) للشيخ الألباني كالله.



## وَلَا عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عُرْفٍ لِمَعْشَرٍ كِرَامٍ وَأَنَّا لَا نَخُطُّ عَلَى النَّمْلِ

وَرَوَى الْخَلَّالُ: أَنَّ الشَّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ الله كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، فَلَمَّا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتْهُ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ؛ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ، كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ؛ فَعُرضَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: بِسْمِ الله ضَلَّتْ حَتَّى تَعُودَ مِنْ أَفْواهِهَا، وَلَا تَضُرُّ أَحَدًا، اللَّهُمَّ! اكْشِفِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ، قَالَ: "تَرْقِي بِهَا عَلَى عُودٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَتَقْصِدُ مَكَانًا نَظِيفًا، وَلاَ تَضُرُّ مُكَانًا نَظِيفًا، وَتَدْلُكُهُ عَلَى حَجَرٍ بِخَلِّ خَمْرِ حَاذِقٍ، وَتَطْلِيهِ عَلَى النَّمْلَةِ»("").

وَفِي الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيم النِّسَاءِ الْكِتَابَةَ.



<sup>(</sup>۱) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٢٢٠)، و «أدب الكاتب» (ص٢٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه ابن منده في «المعرفة» (٢/ ٣٣٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٧). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٤٤).





#### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ

قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ»(1): «الْحُمَةُ» - بِضَمِّ الْحَاءِ، وَفَتْح الْمِيم وَتَخْفِيفِهَا -.

وَفِي "سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ": مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الرُّقْيَةِ

مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ(٢).

وَيُذْكُرُ: عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَدَغَ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله قَالَ: لَدَغَ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَنْ حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «هَلْ مِنْ رَاقٍ؟»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ آلَ حَزْمٍ كَانُوا يَرْقُونَ رُقْيَةَ الْحَيَّةِ، فَلَمَّا حَزْمٍ كَانُوا يَرْقُونَ رُقْيَةَ الْحَيَّةِ، فَلَمَّا

- (۱) صحیح أخرجه أبو داود (۳۸۸٤)، والترمذي (۲۰۲۶) من حدیث عمران بن حصین الله علیه عمران بن حصین الله الله الله عمران بن حصین الله الله الله عمران بن الله عمران بن الله الله عمران بن الله الله عمران بن الله عمران بن
  - وهو في اصحيح مسلم» (٢٢٠) من حديث بريدة .
  - (٢) صحيح أخرجه ابن ماجه (٣٥١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٦١٠١). وانظر: «موارد الظمآن» (١٤٢١) للشيخ الألباني كَنَشَهُ.



نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى: تَرَكُوهَا، فَقَالَ: «ادْعُوا عُمَارَةً بْنَ حَزْمٍ»، فَدَعَوْهُ؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رُقَاهُ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا»، فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا؛ فَرَقَاهُ (۱).



<sup>(</sup>۱) صحيح - ذكره ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٢٧٥) في ترجمة عمارة بن حزم، وقال: «رواه البخاري في «التاريخ الصغير» بإسناد جيد.





### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْقَرْحَةِ وَالْجُرْمِ



أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا الشَّكَى الْإِنْسَانُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةُ، الشَّكَى الْإِنْسَانُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةُ، أَوْ جُرْحُ، قَالَ بِأُصْبُعِهِ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا-، سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا-، وَقَالَ: «بِسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ وَقَالَ: «بِسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بِعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» (۱).

هَذَا مِنَ الْعِلَاجِ الْمُيَسَّرِ النَّافِعِ الْمُرَكَّبِ، وَهِيَ مُعَالَجَةٌ لَطِيفَةٌ، يُعَالَجُ بِهَا الْقُرُوحُ وَالْجِرَاحَاتُ الطَّرِيَّةُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمٍ غَيْرِهَا مِنَ الْأَدْوِيَةِ، إِذْ كَانَتْ مَوْجُودَةً بِكُلِّ أَرْضِ.

وَقَدْ عُلِمَ: أَنَّ طَبِيعَةَ التُّرَابِ الْخَالِصِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ مُجَفَّفَةٌ لِرُطُوبَاتِ الْقُرُوحِ وَالْجِرَاحَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ الطَّبِيعَةُ مِنْ جَوْدَةِ فِعْلِهَا، وَسُرْعَةِ انْدِمَالِهَا، لَا سِيَّمَا فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٤٥ و٥٧٤٦)، ومسلم (٢١٩٤) (٥٤).



الْبِلَادِ الْحَارَّةِ، وَأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ، فَإِنَّ الْقُرُوحَ وَالْجِرَاحَاتِ يَتْبَعُهَا فِي أَكْثَرِ الْأَمْرِ سُوءُ مِزَاجِ حَارًّ، فَيَجْتَمِعُ حَرَارَةُ الْبَلَدِ وَالْمِزَاجُ وَالْجِرَاحُ.

وَطَبِيعَةُ التُّرَابِ الْخَالِصِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ أَشَدُّ مِنْ بُرُودَةِ جَمِيعِ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرَدَةِ الْبَارِدَةِ، فَتُقَابِلُ بُرُودَةُ التُّرَابِ حَرَارَةَ الْمَرَضِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ التُّرَابُ قَدْ غُسِلَ وَجُفِّفَ، وَيَتْبَعُهَا -أَيْضًا - كَثْرَةُ الرُّطُوبَاتِ الرَّدِيئَةِ، وَالسَّيلَانُ، وَالتُّرَابُ مُجَفِّفٌ لَهَا، مُزِيلٌ لِشِدَّةِ يُبْسِهِ، وَتَجْفِيفِهِ لِلرُّطُوبَةِ الرَّدِيئَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ بَرْئِهَا، وَيَحْصُلُ بِهِ لَهَا، مُزِيلٌ لِشِدَّةِ يُبْسِهِ، وَتَجْفِيفِهِ لِلرُّطُوبَةِ الرَّدِيئَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ بَرْئِهَا، وَيَحْصُلُ بِهِ لَهُا، مُزِيلٌ لِشِدَّةِ يُبْسِهِ، وَتَجْفِيفِهِ لِلرُّطُوبَةِ الرَّدِيئَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ بَرْئِهَا، وَيَحْصُلُ بِهِ حَمَّ ذَلِكَ - تَعْدِيلُ مِزَاجِ الْعُضُو الْعَلِيلِ، وَمَتَى اعْتَدَلَ مِزَاجُ الْعُضُو: قَوِيَتْ قُواهُ اللهُ.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلَى أُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ، فَيَعْلَقُ بِهَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَمْسَحُ بِهِ عَلَى الْجُرْحِ، وَيَقُولُ هَذَا الْكَلَامَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَكَةِ ذِكْرِ اسْمِ الله، وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، فَيَنْضَمُّ أَحَدُ الْعِلَاجَيْنِ إِلَى الْآخَرِ؛ فَيَقْوَى التَّأْثِيرُ.

وَهَلِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «تُرْبَةُ أَرْضِنَا»: جَمِيعُ الْأَرْضِ، أَوْ أَرْضُ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً؟ فيه قَوْلَانِ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ مِنَ التُّرْبَةِ مَا تَكُونُ فِيهِ خَاصِّيَّةٌ يَنْفَعُ بِخَاصِّيَّتِهِ مِنْ أَدْوَاءٍ كَثِيرَةٍ، وَيَشْفِي بِهِ أَسْقَامًا رَدِيئَةً.

قَالَ جَالِيْنُوسُ: رَأَيْتُ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مَطْحُولِينَ، وَمُسْتَسْقِينَ كَثِيرًا، يَسْتَعْمِلُونَ طِينَ مِصْرَ، وَيَطْلُونَ بِهِ عَلَى سُوقِهِمْ، وَأَفْخَاذِهِمْ وَسَوَاعِدِهِمْ، وَظُهُورِهِمْ، وَأَضْلَاعِهِمْ، فَيَنْتَفِعُونَ بِهِ مَنْفَعَةً بَيِّنَةً.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ، فَقَدْ يَنْفَعُ هَذَا الطِّلَاءُ لِلْأَوْرَامِ الْعَفِنَةِ وَالْمُتَرَهِّلَةِ الرَّخْوَةِ. قَالَ: وَإِنِّي لَأَعْرِفُ قَوْمًا تَرَهَّلَتْ أَبْدَانُهُمْ كُلُّهَا مِنْ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاغِ الدَّمِ مِنْ أَسْفَلَ، انْتَفَعُوا بِهَذَا الطِّينِ نَفْعًا بَيِّنًا، وَقَوْمًا آخَرِينَ شَفَوْا بِهِ أَوْجَاعًا مُزْمِنَةً كَانَتْ مُتَمَكِّنَةً فِي بَعْضِ الْأَعْضَاءِ تَمَكُّنَا شَدِيدًا؛ فَبَرَأَتْ، وَذَهَبَتْ أَصْلًا.

وَقَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمَسِيحِيِّ: قُوَّةُ الطِّينِ الْمَجْلُوبِ مِنْ كُنُوسَ -وَهِيَ جَزِيرَةُ الْمَصْطَكَى- قُوَّةٌ تَجْلُو وَتَغْسِلُ، وَتُنْبِتُ اللَّحْمَ فِي الْقُرُوحِ، وَتَخْتِمُ الْقُرُوحِ. انْتَهَى.

وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي هَذِهِ التَّرْبَاتِ؛ فَمَا الظَّنُّ بِأَطْيَبِ تُرْبَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الظَّنُّ بِأَطْيَبِ تُرْبَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَأَبْرَكِهَا، وَقَدْ خَالَطَتْ رِيقَ رَسُولِ الله وَأَبْرَكِهَا، وَقَدْ خَالَطَتْ رِيقَ رَسُولِ الله وَقَدْ خَالَطَتْ الله وَقَارَنَتْ رُقْيَتَهُ بِاسْمِ رَبِّهِ، وَتَغْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ؟

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ قُوى الرُّقْيَةِ وَتَأْثِيرَهَا بِحَسَبِ الرَّاقِي، وَانْفِعَالِ الْمَرْقِيِّ عَنْ رُقْيَتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ طَبِيبٌ فَاضِلُ عَاقِلٌ مُسْلِمٌ، فَإِنِ انْتَفَى أَحَدُ الْأَوْصَافِ؛ فَلْيَقُلْ مَا شَاءَ.









### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْوَجَعِ بِالرُّقْيَةِ

رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ": عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى عَنْ عُثْمَانَ النَّبِيُ عَلَى الْعَاصِ: أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

فَفِي هَذَا الْعِلَاجِ مِنْ ذِكْرِ الله، وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ، وَالإَسْتِعَاذَةِ بِعِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ الْأَلَمِ، مَا يَذْهَبُ بِهِ، وَتَكْرَارُهُ؛ لِيَكُونَ أَنْجَعَ وَأَبْلَغَ، كَتَكْرَارِ الدَّوَاءِ؛ لِأَخْرَاجِ الْمَادَّةِ، وَفِي السَّبْع خَاصِّيَّةٌ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهَا.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّدُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اللَّهُمَّا»(٢).

أخرجه مسلم (۲۲۰۲) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٥ و ٥٧٤ و ٥٧٤٥ و ٥٧٥)، ومسلم (٢١٩١) (٤٦ و٤٧ و ٥٠٥) من حديث عائشة على الم



فَفِي هَذِهِ الرُّقْيَةِ: تَوَسُّلُ إِلَى الله بِكَمَالِ رُبُوبِيَّتِهِ، وَكَمَالِ رَحْمَتِهِ بِالشَّفَاءِ، وَأَنَّهُ وَحُدَهُ الشَّافِي، وَأَنَّهُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُهُ، فَتَضَمَّنَتِ التَّوَسُّلَ إِلَيْهِ بِتَوْحِيدِهِ، وَإِنَّهُ وَحُدَهُ الشَّافِي، وَرُبُوبِيَّتِهِ.







# فِي هَدُيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ حَرُّ الْمُصِيبَةِ وَحُزْنِهَا

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّيرِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَا وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ مَصَلَوْتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴾ إلَيْهِ رَجْعُونَ ﴿ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

وَفِي «الْمُسْنَدِ»: عَنْهُ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا لله، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ! أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا أَجَارَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا أَجَارَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» (۱).

وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَبْلَغِ عِلَاجِ الْمُصَابِ، وَأَنْفَعِهِ لَهُ، فِي عَاجِلَتِهِ وَآجِلَتِهِ، فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ أَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ، إِذَا تَحَقَّقَ الْعَبْدُ بِمَعْرِ فَتِهِمَا: تَسَلَّى عَنْ مُصِيبَتِهِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَبْدَ وَأَهْلَهُ وَمَالَهُ مِلْكُ لله -عَزَّ وَجَلَّ - حَقِيقَةً، وَقَدْ جَعَلَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ عَارِيَةً، فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ؛ فَهُوَ كَالْمُعِيرِ يَأْخُذُ مَتَاعَهُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مَحْفُوفٌ بِعَدَمَيْنِ: عَدَمٍ قَبْلَهُ، وَعَدَمٍ بَعْدَهُ، وَمِلْكُ الْعَبْدِ لَهُ مُتْعَةً مُعَارَةٌ فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٦٣٥) من حديث أم سلمة المنطخ. وهو في «صحيح مسلم» (٩١٨) (٣ و٤).



وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي أَوْجَدَهُ عَنْ عَدَمِهِ، حَتَّى يَكُونَ مِلْكُهُ حَقِيقَةً، وَلَا هُوَ اللهُ وَلَا هُوَ اللَّذِي يَحْفَظُهُ مِنَ الْآفَاتِ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَلَا يُبْقِي عَلَيْهِ وُجُودَهُ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ تَأْثِيرٌ، وَلَا يُبْقِي عَلَيْهِ وُجُودَهُ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ تَأْثِيرٌ، وَلَا مِلْكُ حَقِيقِيٌّ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِالْأَمْرِ تَصَرُّفَ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ الْمَنْهِيِّ، لَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ، وَلِهَذَا لَا يُبَاحُ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ إِلَّا مَا وَافَقَ أَمْرَ مَالِكِهِ الْحَقِيقِيِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّ مَصِيرَ الْعَبْدِ وَمَرْجِعَهُ إِلَى الله مَوْلَاهُ الْحَقِّ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُخَلِّفَ اللَّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَيَجِيءَ رَبَّهُ فَرْدًا كَمَا خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ: بِلَا أَهْلٍ، وَلَا مَالٍ، وَلَا الدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَيَجِيءَ رَبَّهُ فَرْدًا كَمَا خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ: بِلَا أَهْلٍ، وَلَا مَالٍ، وَلَا عَشِيرَةٍ، وَلَكِنْ بِالْحَسَنَاتِ، وَالسَّيِّئَاتِ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ بِدَايَةَ الْعَبْدِ وَمَا خُولَهُ وَبِهَايَتَهُ، فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِمَوْجُودٍ، أَوْ يَأْسَى عَلَى مَفْقُودٍ، فَفِكْرُهُ فِي مَبْدَئِهِ وَمَعَادِهِ مِنْ أَعْظَم عِلَاج هَذَا الدَّاءِ.

وَمِنْ عِلَاجِهِ: أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينِ: أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ: لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ.





قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَآ أَصَابَمِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْدٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهُمَآ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ لِكَيْتُلَاتَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنْكُمُ مُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

وَمِنْ عِلَاجِهِ: أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا أُصِيبَ بِهِ، فَيَجِدُ رَبَّهُ قَدْ أَبْقَى عَلَيْهِ مِثْلَهُ، أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ، وَادَّخَرَ لَهُ -إِنْ صَبَرَ وَرَضِيَ - مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ فَوَاتِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ؛ لَجَعَلَهَا أَعْظَمَ مِمَّا هِيَ.

وَمِنْ عِلَاجِهِ: أَنْ يُطْفِئَ نَارَ مُصِيبَتِهِ بِبَرْدِ التَّأَسِّي بِأَهْلِ الْمَصَائِبِ، وَلِيَعْلَمَ: أَنَّهُ فِي كُلِّ وَادٍ بَنُو سَعْدٍ، وَلْيَنْظُرْ يَمْنَةً؛ فَهَلْ يَرَى إِلَّا مِحْنَةً؟ ثُمَّ لِيَعْطِفْ يَسْرَةً؛ فَهَلْ يَرَى إِلَّا مِحْنَةً؟ ثُمَّ لِيَعْطِفْ يَسْرَةً؛ فَهَلْ يَرَى إِلَّا مَبْتَلَى؛ إِمَّا: بِفَوَاتِ فَهَلْ يَرَى إِلَّا حَسْرَةً؟ وَأَنَّهُ لَوْ فَتَشَ الْعَالَمَ: لَمْ يَرَ فِيهِمْ إِلَّا مُبْتَلَى؛ إِمَّا: بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ: حُصُولِ مَكْرُوهِ، وَأَنَّ شُرُورَ الدُّنْيَا أَحْلَامُ نَوْمٍ، أَوْ كَظِلِّ زَائِلٍ، إِنْ مَحْبُوبٍ، أَوْ: حُصُولِ مَكْرُوهِ، وَأَنَّ شُرُورَ الدُّنْيَا أَحْلَامُ نَوْمٍ، أَوْ كَظِلِّ زَائِلٍ، إِنْ أَضْحَكَتْ قَلِيلًا: أَبْكَتْ كَثِيرًا، وَإِنْ سَرَّتْ يَوْمًا: سَاءَتْ دَهْرًا، وَإِنْ مَتَّعَتْ قَلِيلًا: مَنَّ عَتْ طَوِيلًا، وَمَا مَلاَّتْ دَارًا خِيرَةً إِلَّا مَلاَتْهَا عَبْرَةً، وَلَا سَرَّتُهُ بِيَوْمٍ شُرُورٍ إِلَّا مَنَعَتْ طَوِيلًا، وَمَا مَلاَّتْ دَارًا خِيرَةً إِلَّا مَلاَتْهَا عَبْرَةً، وَلَا سَرَّتُهُ بِيَوْمٍ شُرُورٍ إِلَّا خَبَّاتُ لَهُ يَوْمَ شُرُورٍ.

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُلَهُ: لِكُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ، وَمَا مُلِئَ بَيْتٌ فَرَحًا؛ إِلَّا مُلِئَ تَرَحًا. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا كَانَ ضَحِكٌ -قَطُّ- إِلَّا كَانَ مِنْ بَعْدِهِ بُكَاءٌ.

وَقَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ النَّعْمَانِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ مُلْكًا، ثُمَّ لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ: حَتَّى رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ أَقَلُّ النَّاسِ، وَأَنَّهُ حَثُّ عَلَى الله أَلَّا يَمْلَأَ دَارًا خِيرَةً، إِلَّا مَلَأَهَا عَبْرَةً.

وَسَأَلَهَا رَجُلٌ: أَنْ تُحَدِّثُهُ عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَتْ: أَصْبَحْنَا ذَا صَبَاحٍ، وَمَا فِي الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلَّا يَرْحَمُنَا. الْعَرَبِ أَحَدٌ إِلَّا يَرْحَمُنَا.

وَبَكَتْ أُخْتُهَا حُرْقَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ يَوْمًا، وَهِيَ فِي عِزِّهَا، فَقِيلَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ، لَعَلَّ أَحَدًا آذَاكِ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ رَأَيْتُ غَضَارَةً فِي أَهْلِي، وَقَلَّمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ سُرُورًا؛ إِلَّا امْتَلَأَتْ حُزْنًا.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ: دَخَلْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهَا: كَيْفَ رَأَيْتِ عَبَرَاتِ الْمُلُوكِ؟ فَقَالَتْ: مَا نَحْنُ فِيهِ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِمَّا كُنَّا فِيهِ الْأَمْسَ، إِنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَعِيشُونَ فِي خِيرَةٍ إِلَّا سَيُعْقَبُونَ بَعْدَهَا عَبْرَةً، وَأَنَّ الدَّهْرَ لَمْ يَظْهُرْ لِقَوْمٍ بِيَوْمٍ بِيَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ.

ثُمَّ قَالَتْ:

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ فَأَفِّ لِدُنْيَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتَصَرَّفُ فَأَفِّ لِدُنْيَا لَا يَدُومُ نَعِيمُهَا تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتَصَرَّفُ

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّهَا، بَلْ يُضَاعِفُهَا، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ تَزَايُدِ الْمَرَضِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فَوْتَ ثَوَابِ الصَّبْرِ وَالتَّسْلِيمَ، وَهُوَ الصَّلَاةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهِدَايَةُ الَّتِي ضَمِنَهَا اللهُ عَلَى الصَّبْرِ، وَالْإِسْتِرْجَاعِ أَعْظَمُ مِنَ الْمُصِيبَةِ



فِي الْحَقِيقَةِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْجَزَعَ يُشْمِتُ عَدُوَّهُ، وَيَسُوءُ صَدِيقَهُ، وَيُغْضِبُ رَبَّهُ، وَيَسُوءُ صَدِيقَهُ، وَيُغْضِبُ رَبَّهُ، وَيَسُرُ وَاحْتَسَبَ: أَنْضَى شَيْطَانَهُ، وَرَدَّهُ خَاسِئًا، وَأَرْضَى رَبَّهُ، وَسَرَّ صَدِيقَهُ، وَسَاءَ عَدُوَّهُ، وَحَمَلَ عَنْ إِخْوَانِهِ، وَعَزَّاهُمْ هُوَ قَبْلَ أَنْ يُعَزُّوهُ.

فَهَذَا هُوَ الشَّبَاتُ وَالْكَمَالُ الْأَعْظَمُ، لَا لَطْمُ الْخُدُودِ، وَشَقَّ الْجُيُوبِ، وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ، وَالسُّخْطُ عَلَى الْمَقْدُورِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا يُعْقِبُهُ الصَّبْرُ وَالِاحْتِسَابُ مِنَ اللَّذَّةِ وَالْمَسَرَّةِ أَضْعَافُ مَا كَانَ يَحْصُلُ لَهُ بِبَقَاءِ مَا أُصِيبَ بِهِ لَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ، وَيَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ: بَيْتُ الْحَمْدِ الَّذِي يُبْنَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَلَى حَمْدِهِ لِرَبِّهِ، وَاسْتِرْ جَاعِهِ(١).

فَلْيَنْظُرْ: أَيُّ الْمُصِيبَتَيْنِ أَعْظَمُ؟ مُصِيبَةُ الْعَاجِلَةِ، أَوْ مُصِيبَةٌ فَوَاتِ بَيْتِ الْحَمْدِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ.

وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا: «يَوَدُّ نَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ تُقْرَضُ بِالْمَقَارِيضِ فِي الدُّنْيَا؛ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ»(").

- (۱) أخرج الترمذي (۱۰۲۱) بإسناد حسن من حديث أبي موسى الأشعري ، قال: قال رسول الله على: «إذا قبض ولد المسلم، قال الله عز وجل للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم، قال: فهاذا قال؟ قالوا: استرجع وحمد، قال: ابنوا له بيتًا في الجنة، وسموه: بيت الحمد».
  - وانظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٠١٢) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.
- (٢) حسن أخرجه الترمذي (٢٤٠٢)، والبيهقي (٣/ ٣٧٥)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٥٥-١٥٦) من حديث جابر بن عبدالله هيستنظ. وانظر: «صحيح الجامع الصغير» (٨١٧٧) للشيخ الألباني تتملله.

وَقَالَ: بَعْضُ السَّلَفِ: لَوْ لَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا؛ لَوَرَدْنَا الْقِيَامَةَ مَفَالِيسَ. وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يُرَوِّحَ قَلْبَهُ بِرُوحِ رَجَاءِ الْخَلَفِ مِنَ الله؛ فَإِنَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِوَضٌ إِلَّا الله، فَمَا مِنْهُ عِوضٌ؛ كَمَا قِيلَ:

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا ضَيَّعْتَهُ عِوَضٌ وَمَا مِنَ الله إِنْ ضَيَّعْتَهُ عِوَضُ وَمَا مِنَ الله إِنْ ضَيَّعْتَهُ عِوَضُ وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حَظَّهُ مِنَ الْمُصِيبَةِ: مَا تُحْدِثُهُ لَهُ، فَمَنْ رَضِيَ؛ فَلَهُ السُّخْطُ، فَحَظُّكَ مِنْهَا مَا أَحْدَثَتْهُ لَكَ؛ فَاخْتَرْ خَيْرَ فَلَهُ الرُّضَى، وَمَنْ سَخِطَ؛ فَلَهُ السُّخْطُ، فَحَظُّكَ مِنْهَا مَا أَحْدَثَتْهُ لَكَ؛ فَاخْتَرْ خَيْرَ الْحُظُوظِ، أَوْ شَرَّهَا.

فَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ سُخْطًا وَكُفْرًا: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْهَالِكِينَ.

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ جَزَعًا وَتَفْرِيطًا فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْمُفَرِّطِينَ.

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ شِكَايَةً وَعَدَمَ صَبْرٍ: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْمَغْبُونِينَ.

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ اعْتِرَاضًا عَلَى الله، وَقَدْحًا فِي حِكْمَتِهِ: فَقَدْ قَرَعَ بَابَ الزَّنْدَقَةِ، أَوْ وَلَجَهُ؟

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ صَبْرًا وَثَبَاتًا لله: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الصَّابِرِينَ.

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ الرِّضَى عَنِ الله: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الرَّاضِينَ.

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَ: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الشَّاكِرِينَ، وَكَانَ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ مَعَ الْحَمَّادِينَ.

وَإِنْ أَحْدَثَتْ لَهُ مَحَبَّةً وَاشْتِيَاقًا إِلَى لِقَاءِ رَبِّهِ: كُتِبَ فِي دِيوَانِ الْمُحِبِّينَ الْمُخْلِصِينَ.

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»، وَالتُّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، يَرْفَعُهُ:



"إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا: ابْتَلَاهُمُ، فَمَنْ رَضِيَ؛ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ؛ فَلَهُ السُّخُطُ»(١).

زَادَ أَحْمَدُ: «وَمَنْ جَزِعَ؛ فَلَهُ الْجَزَعُ» (٢).

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي الْجَزَعِ غَايَتَهُ، فَآخِرُ أَمْرِهِ إِلَى صَبْرِ الإضْطِرَارِ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَلَا مُثَابٍ.

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْعَاقِلُ يَفْعَلُ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُصِيبَةِ مَا يَفْعَلُهُ الْجَاهِلُ بَعْدَ أَيَّامٍ، وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ صَبْرَ الْكِرَامِ: سَلَا سُلُوَّ الْبَهَايْمِ.

وَفِي «الصَّحِيحِ» مَرْفُوعًا: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى» (ال

وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ وَإِلَّا: سَلَوْتَ سُلُوَّ إيم.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ أَنْفَعَ الْأَدْوِيَةِ لَهُ: مُوافَقَةُ رَبِّهِ وَإِلَهِهِ فِيمَا أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ لَهُ، وَأَنَّ خَاصِّيَّةَ الْمَحَبَّةِ وَسِرَّهَا مُوافَقَةُ الْمَحْبُوبِ، فَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ مَحْبُوبٍ، ثُمَّ سَخِطَ مَا يُحِبُّهُ، وَأَحَبَّ مَا يَسْخَطُهُ، فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِكَذِبِهِ، وَتَمَقَّتُ إِلَى مَحْبُوبِهِ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ اللهَ إِذَا قَضَى قَضَاءً: أَحَبَّ أَنْ يُرْضَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّ اللهَ إِذَا قَضَى قَضَاءً: أَحَبُّهُ إِلَيْ، وَكَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ يَقُولُ فِي عِلَّتِهِ: أَحَبُّهُ إِلَيْهِ.

وانظر «السلسلة الصحيحة» (١٤٦) للشيخ الألباني تَعَلَقه.

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه الترمذي (٢٣٩٦)، وابن ماجه (٤٠٣١) من حديث أنس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أحمد (٢٣٦٢٣)، وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (٢٧٥) من حديث محمود بن لبيد.

وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو العَالِيَةِ.



وَهَذَا دَوَاءٌ وَعِلَاجٌ لَا يَعْمَلُ إِلَّا مَعَ الْمُحِبِّنَ، وَلَا يُمْكِنُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَتَعَالَجَ بِهِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يُوَاذِنَ بَيْنَ أَعْظَمِ اللَّذَّتَيْنِ، وَالتَّمَتُّعَينِ، وَأَدْوَمِهِمَا:

\* لَذَّةِ تَمَتُّعِهِ بِمَا أُصِيبَ بِهِ.

 « وَلَذَّةِ تَمَتُّعِهِ بِثُوَابِ الله لَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ الرُّجْحَانُ، فَآثَرَ الرَّاجِحَ؛ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ، وَإِنْ آثَرَ الْمَرْجُوحَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُصِيبَتَهُ فِي عَقْلِهِ وَقَلْبِهِ وَدِينِهِ أَعْظَمُ مِنْ مُصِيبَتِهِ الَّتِي أُصِيبَ بِهَا فِي دُنْيَاهُ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الَّذِي ابْتَلَاهُ بِهَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهِ الْبَلَاءَ لِيُهْلِكَهُ بِهِ، وَلَا لِيُعَذِّبَهُ بِهِ، وَلَا لِيَعَذِّبَهُ بِهِ، وَلَا لِيَعَذِّبَهُ بِهِ، وَلَا لِيَعَذِّبَهُ بِهِ، وَلَا لِيَعَذَّبَهُ بِهِ، وَلَا لِيَعَذَّبُهُ بِهِ، وَلَا لِيَعَذَّبُهُ بِهِ، وَلَا لَيَحْتَاحَهُ، وَإِنَّمَا افْتَقَدَهُ بِهِ؛ لِيَمْتَحِنَ صَبْرَهُ، وَرِضَاهُ عَنْهُ، وَإِيمَانَهُ، وَلِيسَمْعَ تَضَرُّعَهُ وَابْتِهَالَهُ، وَإِيمَانَهُ، وَلِيسَمَعَ تَضَرُّعَهُ وَابْتِهَالَهُ، وَلِيمَانَهُ، وَلِيمَانَهُ، وَلِيمَانَهُ، وَلِيمَانَهُ، وَالْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، رَافِعًا قَصَصَ الشَّكُوى إِلَيْهِ.

قَالَ الشَّيخُ عَبْدُ القَادِرِ: يَا بُنَيَّ! إِنَّ الْمُصِيبَةَ مَا جَاءَتْ لِتُهْلِكَكَ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ؛ لِتَمْتَحِنَ صَبْرَكَ وَإِيمَانَكَ.

يَا بُنَيَّ! الْقَدَرُ سَبُعٌ، وَالسَّبُعُ لَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْمُصِيبَةَ كِيرُ الْعَبْدِ الَّذِي يُسْبَكُ بِهِ حَاصِلُهُ، فَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ ذَهَبًا أَحْمَرَ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ خَبَتًا كُلُّهُ، كَمَا قِيلَ:



#### سَبَكْنَاهُ وَنَحْسِبُهُ لُجَيْنًا فَأَبْدَى الْكِيرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ(١)

فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْهُ هَذَا الْكِيرُ فِي الدُّنْيَا، فَبَيْنَ يَدَيْهِ الْكِيرُ الْأَعْظَمُ، فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ إِدْخَالَهُ كِيرَ الدُّنْيَا، وَمَسْبَكَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْكِيرِ وَالْمَسْبَكِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْكِيرَيْنِ؛ فَلْيَعْلَمْ قَدْرَ نِعْمَةِ الله عَلَيْهِ فِي الْكِيرِ الْعَاجِلِ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّهُ لَوْلَا مِحَنُ الدُّنْيَا وَمَصَائِبُهَا؛ لَأَصَابَ الْعَبْدَ مِنْ أَدْوَاءِ الْكِبْرِ، وَالْعُجْبِ، وَالْفَرْعَنَةِ، وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ، مَا هُوَ سَبَبُ هَلَاكِهِ عَاجِلًا وَآجِلًا، فَمِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ: أَنْ يَتَفَقَّدَهُ فِي الْأَحْيَانِ بِأَنْوَاعِ مِنْ أَدْوِيَةِ الْمَصَائِبِ، تَكُونُ حَمِيَّةً لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ، وَحِفْظًا لِصِحَّةِ عُبُودِيَّتِهِ، وَاسْتِفْرَاغًا الْمَصَائِبِ، تَكُونُ حَمِيَّةً لَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَدْوَاءِ، وَحِفْظًا لِصِحَّةِ عُبُودِيَّتِهِ، وَاسْتِفْرَاغًا لِلْمَوَادِ الْفَاسِدَةِ الرَّدِيئَةِ الْمُهْلِكَةِ مِنْهُ، فَسُبْحَانَ مَنْ يَرْحَمُ بِبَلَائِهِ، وَيَبْتَلِي بِنَعْمَائِهِ، كَمَا قِيلَ:

قَدْ يُنْعِمُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَبْتَلِي اللهُ بَعْضَ الْقَوْمِ بِالنِّعَمِ

فَلُوْلَا أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ- يُدَاوِي عِبَادَهُ بِأَدْوِيَةِ الْمِحَنِ وَالْإِبْتِلَاءِ: لَطَغَوْا، وَبَغَوْا، وَعَتَوْا، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ- إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ خَيْرًا: سَقَاهُ دَوَاءً مِنَ الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، يَسْتَفْرِغُ بِهِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ، وَنَقَّاهُ، وَصَفَّاهُ: عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، يَسْتَفْرِغُ بِهِ مِنَ الْأَدْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، حَتَّى إِذَا هَذَّبَهُ، وَنَقَّاهُ، وَصَفَّاهُ: أَهْلَهُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ الدُّنْيَا؛ وَهِيَ: عُبُودِيَّتُهُ، وَأَرْفَعِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ؛ وَهُوَ: رُؤْيَتُهُ وَقُرْبُهُ.

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَعْلَمَ: أَنَّ مَرَارَةَ الدُّنْيَا هِيَ بِعَيْنِهَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، يَقْلِبُهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ- كَذَلِكَ، وَحَلَاوَةَ الدُّنْيَا بِعَيْنِهَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ، وَلَأَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَرَارَةٍ اللهُ -سُبْحَانَهُ- كَذَلِكَ، وَحَلَاوَةَ الدُّنْيَا بِعَيْنِهَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ، وَلَأَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَرَارَةٍ مُنْقَطِعَةٍ إِلَى حَلَاوَةٍ دَائِمَةٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَكْسِ ذَلِكَ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ هَذَا، فَانْظُرْ إِلَى

<sup>(</sup>۱) انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري (۲/۷)، و «العقد الفريد» لابن عبد ربه النابلسي (٤٣/٤).

قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»(١).

وَفِي هَذَا الْمَقَامِ: تَفَاوَتَتْ عُقُولُ الْخَلَاوَةِ الدَّائِقِ، وَظَهَرَتْ حَقَائِقُ الرِّجَالِ، فَأَكْثُرُهُمْ آثَرَ الْحَلَاوَةِ الْمَنْقُطِعَةَ عَلَى الْحَلَاوَةِ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا تَزُولُ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ مَوَارَةَ سَاعَةٍ لِحَلَاوَةِ الْأَبْدِ، وَلَا مِحْنَةَ سَاعَةٍ لِعَافِيَةِ الْأَبْدِ، مَرَارَةَ سَاعَةٍ لِحَلَاوَةِ الْأَبْدِ، وَلَا مِحْنَةَ سَاعَةٍ لِعَافِيةِ الْأَبْدِ، مَرَارَةَ سَاعَةٍ لِحَلَاوَةِ الْأَبْدِ، وَلَا ذَلَّ سَاعَةٍ لِعِزِّ الْأَبْدِ، وَلَا مِحْنَةَ سَاعَةٍ لِعَافِيةِ الْأَبْدِ، فَإِنَّ الْحَاضِرَ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، وَالْمُنْتَظَرَ غَيْبٌ، وَالْإِيمَانَ ضَعِيفٌ، وَسُلْطَانَ الشَّهْوَةِ حَاكِمٌ، فَتَولَّدَ مِنْ ذَلِكَ: إِيثَارُ الْعَاجِلَةِ، وَرَفْضُ الْآخِرَةِ، وَهَذَا حَالُ النَّظَرِ الْوَاقِعِ حَاكِمٌ، فَتَولَّد مِنْ ذَلِكَ: إِيثَارُ الْعَاجِلَةِ، وَرَفْضُ الْآخِرَةِ، وَهَذَا حَالُ النَّظَرِ الْوَاقِعِ عَلَى ظَوَاهِرِ الْأُمُورِ، وَأُوَائِلِهَا وَمَبَادِئِهَا، وَأَمَّا النَّظَرُ الثَّاقِبُ النَّذِي يَخْرِقُ حُجُبَ عَلَى ظَوَاهِرِ الْأُمُورِ، وَأُوائِلِهَا وَمَبَادِئِهَا، وَأَمَّا النَّظَرُ الثَّاقِبُ النَّاقِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ مُنَا النَّولَةِ اللَّهُ شَأَنٌ آخَرُ.

فَادْعُ نَفْسَكَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ: مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَالسَّعَادَةِ الْأَبْدِيَّةِ، وَالْفَوْزِ الْأَكْبَرِ، وَمَا أَعَدَّ لِأَهْلِ الْبِطَالَةِ وَالْإِضَاعَةِ: مِنَ الْخِزْيِ، وَالْعَقَابِ، وَالْحَسَرَاتِ الدَّائِمَةِ، ثُمَّ اخْتَرْ: أَيُّ الْقِسْمَيْنِ أَلْيَقُ بِكَ، وَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَصْبُو إِلَى مَا يُنَاسِبُهُ، وَمَا هُوَ الْأَوْلَى بِهِ.

وَلَا تَسْتَطِلْ هَذَا الْعِلَاجَ؛ فَشِدَّةُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ مِنَ الطَّبِيبِ وَالْعَلِيلِ دَعَتْ إِلَى بَسْطِهِ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.



«حجبت».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۲) من حديث أنس ﴾. وأخرجه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٨٢٣) من حديث أبي هريرة ﴾ بلفظ:





# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْكَرْبِ وَالْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْحَزَّنِ

أَخْرَجَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ »(١).

وَفِي «جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ»: عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»(٢).

وَفِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَهَّمَهُ الْأَمْرُ: رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله الْعَظِيمِ»، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»(").

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٤٥ و٦٣٤٦ و٧٤٣١)، ومسلم (٢٧٣٠) (٨٣).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه الترمذي (٣٥٢٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٣٧). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣١٨٢) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا - أخرجه الترمذي (٣٤٣٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٤٠).
 وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٤٥٥) للشيخ الألباني تَعَلَقه.

شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (١٠).

وَفِيهَا -أَيْضًا- عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيسٍ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَا أُعُلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عَنْدَ الْكَرْبِ -أَوْ: فِي الْكَرْبِ-: اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا تُقَالُ سَبْعَ مَرَّاتٍ (٣).

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمُّ، وَلَا حُزْنُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ بِيدِكَ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزُلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ حُزْنَهُ وَهَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا» (١٤).

<sup>(</sup>۱) حسن – أخرجه أحمد (۲۰٤٣٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۰۱)، وأبو داود (۱۰۷)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۵۱)، وابن حبان (۲۳۷۰ – موارد)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳٤٤).

وانظر: «إرواء الغليل» (٣/ ٣٥٧) للشيخ الألباني كَنَلَهُ.

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه أحمد (۲۷۰۸۲)، وأبو داود (۱۵۲۵)، وابن ماجه (۳۸۸۲)، والنسائي في «الدعاء» (۱۰۲۷). والطبراني في «الدعاء» (۱۰۲۷). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲/۹۳) للشيخ الألباني تَعَلَّشُهُ.

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٤١١)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٢٦).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦/ ٥٩٧) للشيخ الألباني تَعَلَّلُه.

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه أحمد (٣٧١٢)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (١٠٥٧)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٣٥).

وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (١٨٢٢) للشيخ الألباني كَتَلَتُه.



وَفِي التِّرْمِذِيِّ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ؛ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ؛ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ: كَلِمَةَ أَخِي يُونُسَ»(۱).

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أَمَامَةً! مَالِي أَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟»، فَقَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ - وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا هُمَيْتَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قَالَ: فَقَالَ: «فَلُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قَالَ: فَقَالُ: «فَلَاتُ ذَلِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قَالَ: فَقَعَلُ خَلِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قَالَ: فَقَعَلُ خَلِكَ مِنَ الْهُ مُ عَلَى وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي ﴿ اللهِ مَا اللهُ مُ عَنَ الْمُعْفِى وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي ﴿ اللَّهُ مَا اللهُ مُ عَلَى وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي ﴿ اللَّهُ مَا اللهُ مُ عَلَى وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي وَلَا اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (١٤٦٢)، والترمذي (٣٥٠٥). وانظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (١٦٤٤) للشيخ الألباني تتنلثه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه أبو يعلى في «معجمه» (٢٦٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٤٣).

وانظر: "تخريج الكلم الطيب" (١٢٣) للشيخ الألباني تَعَلَّمُهُ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف بهذا اللفظ - أخرجه أبو داود (١٥٥٥) -ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٠٥)-، وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (٢/ ٢٠٢) للشيخ الألباني عَلَيْهُ. وقد أخرج البخاري (٦٣٦٧)، ومسلم (٢٧٠٦) من حديث أنس، قال: كان النبي عليه يقول: «اللَّهم! إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

وَفِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ: جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»(١).

وَفِي «الْمُسْنَدِ»: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ: فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ (١٠). وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا بِالصَّلَوةِ ﴾ [البقرة: ٤٥].

وَفِي «السُّنَنِ»: «عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ؛ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنِ النُّفُوسِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ» (٣٠).

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺِ : «مَنْ كَثْرَتْ هُمُومُهُ وَغُمُومُهُ؛ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله»(٤٠).

> وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: أَنَّهَا كَنْزُّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ (٥٠). وَفِي التِّرْمِذِيِّ: أَنَّهَا بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ (١٠).

(۱) ضعيف - أخرجه أحمد (٢٢٣٤)، وأبو داود (١٥١٨)، وابن ماجه (٣٨١٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٦)، والطبراني في «الدعاء» (١٧٧٤). وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (٢/ ٩٧) للشيخ الألباني كَثَلَثُهُ.

(٢) حسن - أخرجه أحمد (٢٣٢٩٩)، وأبو داود (١٣١٩) من حديث حذيفة ... وانظر: "صحيح الجامع الصغير" (٤٧٠٣) لشيخنا الألباني كلله.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٩٤١) للشيخ الألباني تَعَلَّمْهُ.

- (٤) لم أقف عليه مسندًا.
- (٥) أخرجه البخاري (٤٢٠٥ و ٤٣٨٤ و ٦٤٠٦ و٧٣٨٦)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤ و٤٥ و٤٥) و ٤٥)
  - (٦) صحيح أخرجه أحمد (١٥٤٨٠)، والترمذي (٣٥٨١). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٤٦) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.





هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ تَتَضَمَّنُ خَمْسَةَ عَشَرَ نَوْعًا مِنَ الدَّوَاءِ، فَإِنْ لَمْ تَقْوَ عَلَى إِذْهَابِ دَاءِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْخُرْنِ؛ فَهُوَ دَاءٌ قَدِ اسْتَحْكَمَ وَتَمَكَّنَتْ أَسْبَابُهُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى اسْتِغْرَاغِ كُلِّيِّ:

الْأُوَّلُ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبيَّةِ.

الثَّانِي: تَوْحِيدُ الْإِلَهِيَّةِ.

الثَّالِثُ: التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الإعْتِقَادِيُّ.

الرَّابِعُ: تَنْزِيهُ الرَّبِّ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَظْلِمَ عَبْدَهُ، أَوْ يَأْخُذَهُ بِلَا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِ يُوجِبُ ذَلِكَ.

الْخَامِسُ: اعْتِرَافُ الْعَبْدِ بِأَنَّهُ هُوَ الظَّالِمُ.

السَّادِسُ: التَّوسُّلُ إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى بِأَحَبِّ الْأَشْيَاءِ، وَهُوَ أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ، وَمِنْ أَجْمَعِهَا لِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ: «الْحَيُّ الْقَيُّومُ».

السَّابِعُ: الإسْتِعَانَةُ بِهِ وَحْدَهُ.

الثَّامِنُ: إِقْرَارُ الْعَبْدِ لَهُ بِالرَّجَاءِ.

التَّاسِعُ: تَحْقِيقُ التَّوكُّلِ عَلَيْهِ، وَالتَّفْوِيضِ إِلَيْهِ، وَالإعْتِرَافِ لَهُ، بِأَنَّ نَاصِيتَهُ فِي يَدِهِ، يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَأَنَّهُ مَاضٍ فِيهِ حُكْمُهُ، عَدْلٌ فِيهِ قَضَاؤُهُ.

الْعَاشِرُ: أَنْ يَرْتَعَ قَلْبُهُ فِي رِيَاضِ الْقُرْآنِ، وَيَجْعَلَهُ لِقَلْبِهِ كَالرَّبِيعِ لِلْحَيَوَانِ، وَأَنْ يَتَسَلَّى بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ، وَأَنْ يَتَسَلَّى بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ، وَأَنْ يَتَسَلَّى بِهِ عَنْ كُلِّ فَائِتٍ، وَيَسْتَشْفِي بِهِ مِنْ أَدْوَاءِ صَدْرِهِ، فَيَكُونَ جَلاءَ حُزْنِهِ، وَيَسْتَشْفِي بِهِ مِنْ أَدْوَاءِ صَدْرِهِ، فَيَكُونَ جَلاءَ حُزْنِهِ، وَيَسْتَشْفِي بِهِ مِنْ أَدْوَاءِ صَدْرِهِ، فَيَكُونَ جَلاءَ حُزْنِهِ، وَيَشْتَشْفِي بِهِ مِنْ أَدْوَاءِ صَدْرِهِ، فَيَكُونَ جَلاءَ حُزْنِهِ، وَشَفَاءَ هَمِّهِ وَغَمِّهِ.

الْحَادِيَ عَشَرَ: الإسْتِغْفَارُ.

الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّوْبَةُ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: الْجِهَادُ.

الرَّابِعَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ.

الْخَامِسَ عَشَرَ: الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَتَفْوِيضُهُمَا إِلَى مَنْ هُمَا بِيَدِهِ.







### فِي بَيَانِ جِهَةِ تَأْثِيرِ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ فِي هَذِهِ الْأَفْرَاضِ

خَلَقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آدَمَ وَأَعْضَاءَهُ، وَجَعَلَ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا كَمَالًا، إِذَا فَقَدَهُ: خَضَرَتُهُ أَحَسَّ بِالْأَلَمِ، وَجَعَلَ لِمَلِكِهَا -وَهُوَ: الْقَلْبُ- كَمَالًا، إِذَا فَقَدَهُ: حَضَرَتُهُ أَسْقَامُهُ وَآلَامُهُ، مِنَ الْهُمُوم وَالْغُمُوم وَالْأَحْزَانِ.

فَإِذَا فَقَدَتِ الْعَيْنُ مَا خُلِقَتْ لَهُ مِنْ قُوَّةِ الْإِبْصَارِ، وَفَقَدَتِ الْأُذُنُ مَا خُلِقَتْ لَهُ مِنْ قُوَّةِ السَّمْع، وَاللَّسَانُ مَا خُلِقَ لَهُ مِنْ قُوَّةِ الْكَلَام؛ فَقَدَتْ كَمَالَهَا.

وَالْقَلْبُ خُلِقَ لِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَتَوْحِيدِهِ، وَالسُّرُورِ بِهِ، وَالْإِبْتِهَاجِ بِحُبِّهِ، وَالرِّضَى عَنْهُ، وَالتَّوكُّلِ عَلَيْهِ، وَالْحُبِّ فِيهِ، وَالْبُغْضِ فِيهِ، وَالْمُوَالَاةِ فِيهِ، وَالْمُعَادَاةِ فِيهِ، وَدَوَامِ ذِكْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَأَرْجَى عِنْدَهُ وَالْمُعَادَاةِ فِيهِ، وَدَوَامِ ذِكْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَلَا مُعَادَاةِ فِيهِ مَوْدُ، وَلَا مُعْرَور، وَلا مَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَلا نَعِيمَ لَهُ، وَلا شُرُور، وَلا مَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَلا نَعِيمَ لَهُ، وَلا شُرُور، وَلا لَذَة، بَلْ وَلا حَيَاةً؛ إِلَّا بِذَلِكَ، وَهَذَا لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغِذَاءِ، وَالصِّحَّةِ، وَالْحَيَاةِ، فَإِذَا فَقَدَ غَذَاءَهُ، وَصِحَّتَهُ، وَحَيَاتَهُ: فَالْهُمُومُ وَالْغُمُومُ وَالْأَحْزَانُ مُسَارِعَةٌ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ إِلَيْهِ، وَرَهْنُ مُقِيمٌ عَلَيْهِ.

وَمِنْ أَعْظَمِ أَدُوائِهِ: الشِّرْكُ، وَالذُّنُوبُ، وَالْغَفْلَةُ، وَالإسْتِهَانَةُ بِمَحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ، وَتَرْكُ التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ، وَقِلَّةُ الإعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَالرَّكُونُ إِلَى مَا سِوَاهُ،



وَالسُّخْطُ بِمَقْدُورِهِ، وَالشَّكُّ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ.

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَمْرَاضَ الْقَلْبِ: وَجَدْتَ هَذِهِ الْأُمُورَ وَأَمْثَالَهَا هِي أَسْبَابُهَا لَا سَبَبَ لَهَا سِوَاهَا، فَدَوَاؤُهُ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ سِوَاهُ: مَا تَضَمَّنَتُهُ هَذِهِ

الْعِلَاجَاتُ النَّبُوِيَّةُ مِنَ الْأُمُورِ الْمُضَادَّةِ لِهَذِهِ الْأَدْوَاءِ، فَإِنَّ الْمَرَضَ يُزَالُ بِالضِّدِّ، وَالصِّحَّةُ تُحْفَظُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ النَّبُويَّةِ، وَأَمْرَاضُهُ بِأَضْدَادِهَا.

فَالتَّوْحِيدُ: يَفْتَحُ لِلْعَبْدِ بَابَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، وَاللَّذَّةِ وَالْفَرَحِ وَالإِبْتِهَاجِ.

وَالتَّوْبَةُ: اسْتِفْرَاغٌ لِلْأَخْلَاطِ وَالْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ أَسْقَامِهِ، وَحِمْيَةٌ لَهُ مِنَ التَّخْلِيطِ، فَهِيَ تُغْلِقُ عَنْهُ بَابَ الشُّرُورِ، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ لِلسَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ بِالتَّوْجِيدِ، وَيُغْلَقُ بَابُ الشُّرُورِ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ.

قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الطِّبِّ: مَنْ أَرَادَ عَافِيَةَ الْجِسْمِ؛ فَلْيُقَلِّلْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَمَنْ أَرَادَ عَافِيَةَ الْقَلْبِ؛ فَلْيَتْرُكِ الْآثَامَ.

وَقَالَ ثَابِتُ بْنُ قُرَّةَ: رَاحَةُ الْجِسْمِ فِي قِلَّةِ الطَّعَامِ، وَرَاحَةُ الرُّوحِ فِي قِلَّةِ الْآثَام، وَرَاحَةُ اللِّسَانِ فِي قِلَّةِ الْكَلَام.

وَالذُّنُوبُ لِلْقَلْبِ بِمَنْزِلَةِ السُّمُومِ، إِنْ لَمْ تُهْلِكُهُ: أَضْعَفَتْهُ وَلَا بُدَّ، وَإِذَا ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ: لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَمْرَاضِ.

قَالَ طَبِيبُ الْقُلُوبِ: عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ:

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا



فَالْهَوَى أَكْبُرُ أَدْوَائِهَا، وَمُخَالَفَتُهُ أَعْظَمُ أَدْوِيَتِهَا، وَالنَّفْسُ فِي الْأَصْلِ خُلِقَتْ جَاهِلَةً ظَالِمَةً، فَهِيَ لِجَهْلِهَا: تَظُنُّ شِفَاءَهَا فِي اتِّبَاعِ هَوَاهَا، وَإِنَّمَا فِيهِ تَلَفُهَا وَعَطَبُهَا، وَلِظُلْمِهَا: لَا تَقْبَلُ مِنَ الطِّبِيبِ النَّاصِحِ، بَلْ تَضَعُ الدَّاءَ مَوْضِعَ الدَّوَاءِ؛ فَتَعْتَمِدُهُ، وَلِظُلْمِهَا: لَا تَقْبَلُ مِنَ الطَّبِيبِ النَّاصِحِ، بَلْ تَضَعُ الدَّاءَ مَوْضِعَ الدَّوَاء؛ فَتَعْتَمِدُهُ، وَيَتَعَدَّرُهُ مِنْ بَيْنِ إِيثَارِهَا لِلدَّاء، وَاجْتِنَابِهَا وَتَضَعُ الدَّوَاء مَوْضِعَ الدَّاء؛ فَتَجْتَنِهُ، فَيتَوَلَّدُ مِنْ بَيْنِ إِيثَارِهَا لِلدَّاء، وَاجْتِنَابِهَا لِلدَّواء، أَنْوَاعُ مِنَ الْأَسْفَاء وَالْعِلَلِ الَّتِي تُعْيِي الْأَطِبَّاء، وَيَتَعَذَّرُ مَعَهَا الشِّفَاء.

وَالْمُصِيبَةُ الْعُظْمَى: أَنَّهَا تُركِّبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَدَرِ؛ فَتُبَرِّئُ نَفْسَهَا، وَتَلُومُ رَبَّهَا بِلِسَانِ الْحَالِ دَائِمًا، وَيَقْوَى اللَّوْمُ حَتَّى يُصَرِّحَ بِهِ اللِّسَانُ.

وَإِذَا وَصَلَ الْعَلِيلُ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ؛ فَلَا يَطْمَعُ فِي بُرْئِهِ إِلَّا أَنْ تَتَدَارَكَهُ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَيُحْيِيهِ حَيَاةً جَدِيدَةً، وَيَرْزُقُهُ طَرِيقَةً حَمِيدَةً، فَلِهَذَا كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي دُعَاءِ الْكَرْبِ (١) مُشْتَمِلًا عَلَى تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَوَصْفِ الرَّبِّ عَلَى تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَوَصْفِ الرَّبِّ الرَّبِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَوَصْفِ الرَّبِّ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقِيلُ

وَهَاتَانِ الصِّفَتَانِ مُسْتَلْزِمَتَانِ لِكَمَالِ الْقُدْرَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالتَّجَاوُزِ، وَوَصْفِهِ بِكَمَالِ رُبُوبِيَّتِهِ لِلْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ، وَالسُّفْلِيِّ، وَالْعَرْشِ الَّذِي هُو سَقْفُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَعْظَمُهَا، وَالرُّبُوبِيَّةُ التَّامَّةُ تَسْتَلْزِمُ تَوْحِيدَهُ، وَأَنَّهُ الَّذِي لَا قَنْبُغِي الْعِبَادَةُ، وَالْحُبُّ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالْإِجْلَالُ، وَالطَّاعَةُ إِلَّا لَهُ.

وَعَظَمَتُهُ الْمُطْلَقَةُ: تَسْتَلْزِمُ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالٍ لَهُ، وَسَلْبَ كُلِّ نَقْصٍ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ.

وَحِلْمُهُ: يَسْتَلْزِمُ كَمَالَ رَحْمَتِهِ، وَإِحْسَانِهِ إِلَى خَلْقِهِ.

فَعِلْمُ الْقَلْبِ وَمَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ تُوجِبُ مَحَبَّتَهُ، وَإِجْلَالَهُ، وَتَوْحِيدَهُ، فَيَحْصُلُ لَهُ مِنَ الإِبْتِهَاجِ وَاللَّذَّةِ وَالسُّرُورِ، مَا يَدْفَعُ عَنْهُ أَلَمَ الْكَرْبِ وَالْهَمِّ، وَالْغَمِّ.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.



وَأَنْتَ تَجِدُ الْمَرِيضَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا يَسُرُّهُ وَيُفْرِحُهُ، وَيُقَوِّي نَفْسَهُ، كَيْفَ تَقْوَى الطَّبِيعَةُ عَلَى دَفْعِ الْمَرَضِ الْحِسِّيِّ، فَحُصُولُ هَذَا الشِّفَاءِ لِلْقَلْبِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

ثُمَّ إِذَا قَابَلْتَ بَيْنَ ضِيقِ الْكَرْبِ، وَسَعَةِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا دُعَاءُ الْكَرْبِ: وَجَدْتَهُ فِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِتَفْرِيجِ هَذَا الضِّيقِ، وَخُرُوجِ الْقَلْبِ مِنْهُ إِلَى سَعَةِ

الْبَهْجَةِ وَالسُّرُورِ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ إِنَّمَا يُصَدِّقُ بِهَا: مَنْ أَشْرَقَتْ فِيهِ أَنْوَارُهَا، وَبَاشَرَ قَلْبُهُ حَقَائِقَهَا.

وَفِي تَأْثِيرِ قَوْلِهِ: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ": فِي دَفْعِ هَذَا الدَّاءِ مُنَاسَبَةٌ بَدِيعَةٌ، فَإِنَّ صِفَةَ الْحَيَاةِ: مُتَضَمِّنَةٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ، مُسْتَلْزِمَةٌ لَهَا، وَصِفَةُ الْقَيُّومِيَّةِ: مُتَضَمِّنَةٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، وَلِهَذَا كَانَ اسْمُ الله الْأَعْظَمُ وَصِفَةُ الْقَيُّومِيَّةِ: مُتَضَمِّنَةٌ لِجَمِيعِ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ، وَلِهَذَا كَانَ اسْمُ الله الْأَعْظَمُ اللهَ اللهَعْقُومِ»(١). وَلَهَذَا كَانَ اسْمُ الله الْأَعْظَمُ اللَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى؛ هُوَ اسْمُ: «اللَّحَيِّ الْقَيُّومِ»(١).

وَالْحَيَاةُ التَّامَّةُ تُضَادُّ جَمِيعَ الْأَسْقَامِ وَالْآلَامِ، وَلِهَذَا لَمَّا كَمُلَتْ حَيَاةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ: لَمْ يَلْحَقْهُمْ هَمُّ، وَلَا غَمُّ، وَلَا حَزَنُّ، وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْآفَاتِ.

وَنُقْصَانُ الْحَيَاةِ تَضُرُّ بِالْأَفْعَالِ، وَتُنَافِي الْقَيُّومِيَّةَ، فَكَمَالُ الْقَيُّومِيَّةِ لِكَمَالِ الْجَيَاةِ، فَالْحَيَّةِ الْكَمَالِ الْبَتَّةَ، وَالْقَيُّومُ لَا يَتَعَذَّرُ الْحَيَاةِ، فَالْحَيَّةِ الْحَيَاةِ الْقَيُّومِيَّةِ الْكَمَالِ الْبَتَّةَ، وَالْقَيُّومُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِعْلُ مُمْكِنٌ الْبَتَّةَ، فَالتَّوَسُّلُ بِصِفَةِ الْحَيَاةِ الْقَيُّومِيَّةِ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي إِزَالَةِ مَا يُضَادُّ

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه أبو داود (١٤٩٥)، والنسائي (١٣٠٠) من حديث أنس ... وانظر: «هداية الرواة» (٢٢٣٠) للشيخ الألباني تَعَلَّهُ.



الْحَيَاةَ، وَيَضُرُّ بِالْأَفْعَالِ.

وَنَظِيرُ هَذَا: تَوَسُّلُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى رَبِّهِ بِرُبُوبِيَّتِهِ لِجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ: أَنْ يَهْدِيَهُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ (١٠)، فَإِنَّ حَيَاةَ الْقَلْبِ بِالْهِدَايَةِ، وَقَدْ وَكَّلَ اللهُ - صُبْحَانَهُ - هُوُلَاءِ الْأَمْلَاكَ الثَّلَاثَةَ بِالْحَيَاةِ.

فَجِبْرِيلُ: مُوَكَّلُ بِالْوَحْيِ الَّذِي هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ.

وَمِيكَائِيلُ: بِالْقَطْرِ الَّذِي هُوَ حَيَاةُ الْأَبْدَانِ وَالْحَيَوَانِ.

وَإِسْرَافِيلُ: بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ، الَّذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاةِ الْعَالَمِ، وَعَوْدِ الْأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا.

فَالتَّوَسُّلُ إِلَيْهِ -سُبْحَانَهُ- بِرُبُوبِيَّةِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْعَظِيمَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِالْحَيَاةِ، لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حُصُولِ الْمَطْلُوبِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ لِاسْمِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ تَأْثِيرًا خَاصًّا فِي إِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، وَكَشْفِ الْكُرُبَاتِ.

وَفِي «السُّنَنِ»، وَ «صَحِيحِ أَبِي حَاتِمٍ» مَرْفُوعًا: «اسْمُ الله الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿ وَإِلَهُ كُرُ إِلَهُ وَكِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وَفَاتِحَةِ آلِ عِمْرَانَ: ﴿ الّهَ لَآ إِلَهُ إِلَاهُوَ الْحَيُّ الْقَيْثُمُ ﴾ [آل عمران: ١-٢]» (١٠).

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

وَفِي «السُّنَنِ» وَ«صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ» -أَيْضًا-: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: أَنَّ رَجُلًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠) من حديث عائشة هيك.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو داود (١٤٩٦)، والترمذي (٣٤٧٨)، وابن ماجه (٣٨٥٥) من حديث أسماء بنت يزيد عشينا.

وانظر: "صحيح سنن أبي داود" (٥/ ٢٣٤/ ١٣٤٣) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.

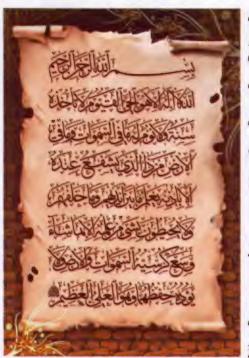

دَعَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ! فَقَالَ النَّبِيُّ وَالْإِكْرَامِ! يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ! فَقَالَ النَّبِيُّ وَالْإِكْرَامِ! يَا حَيْ يَا قَيُّومُ! فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَاللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، وَالْذَي إِذَا دُعِيَ بِهِ: أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ: أَجَابَ، وَإِذَا شُئِلَ بِهِ: أَعْطَى "".

وَلِهَذَا: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ، قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ!»(١٠).

وَفِي قَوْلِهِ: «اللهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ

عَيْن، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ "": مِنْ تَحْقِيقِ الرَّجَاءِ لِمَنِ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْهِ، وَالاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَتَغْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ، وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ: أَنْ يَتَوَلَّى إِصْلَاحَ شَأْنِهِ، وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ: أَنْ يَتَوَلَّى إِصْلَاحَ شَأْنِهِ، وَلَا يَكِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ.

وَالتَّوَسُّلُ إِلَيْهِ بِتَوْحِيدِهِ مِمَّا لَهُ تَأْثِيرٌ قَوِيٌّ فِي دَفْعِ هَذَا الدَّاءِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»(٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح – أخرجه أبو داود (۱٤۹٥)، وابن ماجه (۳۸۵۸)، وابن حبان (۲۳۸۲)، وابن حبان (۲۳۸۲)، وابن حبان (۲۳۸۲)،

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٤١١) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٤) تقدم قريبًا.



#### وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ»(١):

فَفِيهِ مِنَ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ، وَأَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ، مَا لَا يَتَّسِعُ لَهُ كِتَابٌ؛ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ الإعْتِرَافَ بِعُبُودِيَّتِهِ، وَعُبُودِيَّةِ آبَائِهِ، وَأُمَّهَاتِهِ، وَأَنَّ نَاصِيَتَهُ بِيَدِهِ، يُصَرِّفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، فَلَا عُبُودِيَّةِ، وَعُبُودِيَّةِ آبَائِهِ، وَأُمَّهَاتِهِ، وَأَنَّ نَاصِيَتَهُ بِيَدِهِ، يُصَرِّفُهَا كَيْفُ يَشَاءُ، فَلَا عَبْلُ دُونَهُ لِنَفْسِهِ: نَفْعًا، وَلَا ضَرَّا، وَلَا مَوْتًا، وَلَا حَيَاةً، وَلا كَيْفَ يَشُورًا؛ لِأَنَّ مَنْ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ؛ فَلَيْسَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ، بَلْ هُوَ عَانٍ فِي قَبْضَتِهِ، ذَلِيلٌ تَحْتَ سُلْطَانِ قَهْرِهِ.

#### وَقَوْلُهُ: «مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ»:

مُتَضَمِّنٌ لِأَصْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ عَلَيْهِمَا مَدَارُ التَّوْحِيدِ:

أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ الْقَدَرِ، وَأَنَّ أَحْكَامَ الرَّبِّ تَعَالَى نَافِذَةٌ فِي عَبْدِهِ، مَاضِيَةٌ فِيهِ، لَا انْفِكَاكَ لَهُ عَنْهَا، وَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي دَفْعِهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ -سُبْحَانَهُ - عَدْلٌ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ، غَيْرُ ظَالِمٍ لِعَبْدِهِ، بَلْ لَا يَخْرُجُ فِيهَا عَنْ مُوجَبِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ سَبَبُهُ: حَاجَةُ الظَّالِمِ، أَوْ يَخْرُجُ فِيهَا عَنْ مُوجَبِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ سَبَبُهُ: حَاجَةُ الظَّالِمِ، أَوْ جَهْلُهُ، أَوْ سَفَهُهُ، فَيَسْتَحِيلُ صُدُورُهُ مِمَّنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَمَنْ هُو غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، وَمَنْ هُو أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، فَلَا تَخْرُجُ ذَرَّةٌ مِنْ مَقْدُورَاتِهِ عَنْ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، كَمَا لَمْ تَخْرُجُ عَنْ قُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، فَحِكْمَتُهُ نَافِلَةٌ مَنْ مَعْدُورَاتِهِ عَنْ حِكْمَتُهُ نَافِلَةٌ مَعْدُورَاتِهِ عَنْ حَكْمَ اللهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ مَعْدُورَاتِهِ عَنْ حَكْمَ اللهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ مَعْدُ نَفَدَتْ مَشِيئَتِهِ، فَوْمُهُ بِآلِهَتِهِمْ: ﴿إِنَّ أَشْعِدُ اللهُ هُودٌ -صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَدْ خَوَّ فَهُ قَوْمُهُ بِآلِهَتِهِمْ: ﴿إِنَّ أَشْعِدُ اللهَ هُودٌ -صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَدْ خَوَّ فَهُ قَوْمُهُ بِآلِهَتِهِمْ: ﴿إِنْ أَنْ أَشِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعَ كُونِهِ وَالْعَالَةُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ واللهُ مُنْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ وَعَلَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ عَلَى عَلَى عِلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ع

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.



لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ إِلَّا بِالْعَدْلِ، وَالْحِكْمَةِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالرَّحْمَةِ.

فَقَوْلُهُ: «مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ» مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ: ﴿مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ ُ بِنَاصِيَنِهَا ﴾ [هود:٥٦].

وَقَوْلُهُ: «عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ» مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [هود:٥٦].

ثُمَّ تَوَسَّلَ إِلَى رَبِّهِ بِأَسْمَائِهِ الَّتِي سَمَّى بِهَا نَفْسَهُ، مَا عَلِمَ الْعِبَادُ مِنْهَا، وَمَا لَمْ يَعْلَمُوا.

وَمِنْهَا: مَا اسْتَأْثَرَهُ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ مَلَكًا مُقَرَّبًا، وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، وَهَذِهِ الْوَسِيلَةُ أَعْظَمُ الْوَسَائِلِ وَأَحَبُّهَا إِلَى الله، وَأَقْرَبُهَا تَحْصِيلًا لِلْمَطْلُوبِ.

ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ لِقَلْبِهِ كَالرَّبِيعِ الَّذِي يَرْتَعُ فِيهِ الْحَيَوَانُ، وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ شِفَاءَ هَمِّهِ وَغَمِّهِ، فَيَكُونَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ الَّذِي الْقُرْآنُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِجُعَلَهُ لِحُزْنِهِ كَالْجَلَاءِ يَسْتَأْصِلُ الدَّاءَ، وَيُعِيدُ الْبَدَنَ إِلَى صِحَّتِهِ، وَاعْتِدَالِهِ وَأَنْ يَجْعَلَهُ لِحُزْنِهِ كَالْجَلَاءِ



الَّذِي يَجْلُو الطُّبُوعَ وَالْأَصْدِيَةَ، وَغَيْرَهَا.

فَأَحْرَى بِهَذَا الْعِلَاجِ إِذَا صَدَقَ الْعَلِيلُ فِي اسْتِعْمَالِهِ: أَنْ يُزِيلَ عَنْهُ دَاءَهُ، وَيُعْقِبَهُ شِفَاءً تَامَّا، وَصِحَّةً، وَعَافِيَةً، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

وَأَمَّا دَعْوَةُ ذِي النُّونِ: فَإِنَّ فِيهَا مِنْ كَمَالِ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ لِلرَّبِّ تَعَالَى، وَاعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِظُلْمِهِ وَذَنْبِهِ، مَا هُوَ مِنْ أَبْلَغِ أَدْوِيَةِ الْكَرْبِ، وَالْهَمِّ، وَالْغَمِّ، وَأَبْلَغِ الْوَسَائِلِ إِلَى الله -سُبْحَانَهُ- فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، فَإِنَّ التَّوْحِيدَ وَالتَّنْزِية يَتَضَمَّنَانِ الْوَسَائِلِ إِلَى الله -سُبْحَانَهُ- فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، فَإِنَّ التَّوْحِيدَ وَالتَّنْزِية يَتَضَمَّنَانِ إِثْبَاتَ كُلِّ كَمَالِ لله، وَسَلْبَ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ وَتَمْثِيلٍ عَنْهُ، وَالإعْتِرَافُ بِالظُّلْمِ إِنْجَانَ الْعَبْدِ بِالشَّرْعِ وَالتَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَيُوجِبُ انْكِسَارَهُ وَرُجُوعَهُ إِلَى يَتَضَمَّنُ إِيمَانَ الْعَبْدِ بِالشَّرْعِ وَالاَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَيُوجِبُ انْكِسَارَهُ وَرُجُوعَهُ إِلَى يَتَضَمَّنُ إِيمَانَ الْعَبْدِ بِالشَّرْعِ وَالاَعْتِرَافَ بِعُبُودِيَّتِهِ، وَافْتِقَارَهُ إِلَى رَبِّهِ.

فَهَاهُنَا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ قَدْ وَقَعَ التَّوَسُّلُ بِهَا:

- \* التَّوْحِيدُ.
- \* وَالتَّنْزِيهُ.
- \* وَالْعُبُودِيَّةُ.
- \* وَالْإعْتِرَافُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ» ((): فَقَدْ تَضَمَّنَ الإسْتِعَاذَةَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَشْيَاءَ، كُلُّ اثْنَيْنِ مِنْهَا قَرِينَانِ مُزْدَوَجَانِ: فَالْهَمُّ وَالْحَزَنُ أَخَوَانِ.

وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ أَخَوَانِ.

وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ أَخَوَانِ.

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

وَضَلَعُ الدَّيْنِ وَغَلَّبَةُ الرِّجَالِ أَخَوَانِ.

فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ الْمُؤْلِمَ إِذَا وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ أَمْرًا مَاضِيًا: فَيُوجِبُ لَهُ الْحُزْنَ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُتَوَقَّعًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ: أَوْجَبَ الْهَمَّ.

وَتَخَلُّفُ الْعَبْدِ عَنْ مَصَالِحِهِ، وَتَفْوِيتُهَا عَلَيْهِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ؛ وَهُوَ: الْكَسَلُ.

وَحَبْسُ خَيْرِهِ وَنَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ بَنِي جِنْسِهِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنَعَ نَفْعَهُ بِبَدَنِهِ؛ فَهُوَ: الْجُبْنُ، أَوْ بِمَالِهِ؛ فَهُوَ الْبُخْلُ.

وَقَهْرُ النَّاسِ لَهُ: إِمَّا بِحَقِّ؛ فَهُوَ: ضَلَعُ الدَّيْنِ، أَوْ بِبَاطِلٍ؛ فَهُوَ: غَلَبَةُ الرِّجَالِ. فَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ: الإسْتِعَاذَةَ مِنْ كُلِّ شَرِّ.

وَأَمَّا تَأْثِيرُ الْاِسْتِغْفَارِ فِي دَفْعِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالضِّيقِ، فَلِمَا اشْتَرَكَ فِي الْعِلْمِ

بِهِ أَهْلُ الْمِلْلِ، وَعُقَلَاءُ كُلِّ أُمَّةٍ: أَنَّ الْمَعَاصِيَ وَالْفَسَادَ تُوجِبُ الْهَمَّ، وَالْغَمَّ،

وَالْخَوْفَ، وَالْحُزْنَ، وَضِيقَ الصَّدْرِ، وَأَمْرَاضَ الْقَلْبِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَهَا إِذَا قَضَوْا

مِنْهَا أَوْطَارَهُمْ، وَسَئِمَتْهَا نَفُوسُهُمُ ارْتَكَبُوهَا؛ دَفْعًا لِمَا يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ

الضِّيقِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْفُسُوقِ:

وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا(')
وَإِذَا كَانَ هَذَا تَأْثِيرَ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ فِي الْقُلُوبِ، فَلَا دَوَاءَ لَهَا إِلَّا التَّوْبَةُ
وَالْإِسْتِغْفَارُ.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ: فَشَأْنُهَا فِي تَفْرِيحِ الْقَلْبِ وَتَقْوِيتِهِ، وَشَرْحِهِ، وَابْتِهَاجِهِ، وَلَثَّنَعُم بِذِكْرِهِ، وَلَتَّنَعُّم بِذِكْرِهِ، وَلَتَّنَعُّم بِذِكْرِهِ،

<sup>(</sup>۱) هو للأعشى: ميمون بن قيس، وانظر: «ديوانه» (ص١٢١).





وَالإِبْتِهَاجِ بِمُنَاجَاتِهِ، وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتِعْمَالِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَقُوَاهُ وَآلَاتِهِ فِي عُبُودِيَّتِهِ، وَإِعْطَاءِ كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْهَا، وَاشْتِغَالِهِ عَنِ التَّعَلُّقِ بِالْخَلْقِ وَمُلاَبسَتِهِمْ وَمُحَاوَرَاتِهِمْ، وَانْجِذَابِ قُوى قَلْبِهِ وَجَوَارِجِهِ إِلَى رَبِّهِ وَفَاطِرِهِ، وَرَاحَتِهِ مِنْ عَدُوِّهِ وَمُحَاوَرَاتِهِمْ، وَانْجِذَابِ قُوى قَلْبِهِ وَجَوَارِجِهِ إِلَى رَبِّهِ وَفَاطِرِهِ، وَرَاحَتِهِ مِنْ عَدُوِّهِ وَمُحَاوَرَاتِهِمْ، وَانْجِذَابِ قُوى قَلْبِهِ وَجَوَارِجِهِ إِلَى رَبِّهِ وَفَاطِرِهِ، وَرَاحَتِهِ مِنْ عَدُوِّهِ حَالَةَ الصَّلَاةِ: مَا صَارَتْ بِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْأَدْوِيَةِ وَالْمُفَرِّحَاتِ وَالْأَغْذِيَةِ الَّتِي لَا تُلَاثِمُ عُلَا اللَّهُ لُوبَ الْعَلِيلَةُ؛ فَهِي كَالْأَبْدَانِ، لَا تُنَاسِبُهَا إِلَّا الْقُلُوبَ الطَّافِرِيَ الْطَغِيرَةُ الْفَاضِلَةُ، فَهِي كَالْأَبْدَانِ، لَا تُنَاسِبُهَا إِلَّا الْقُلُوبَ الْعَلِيلَةُ؛ فَهِي كَالْأَبْدَانِ، لَا تُنَاسِبُهَا إِلَّا الْقَلُوبَ الْعَلِيلَةُ؛ فَهِي كَالْأَبْدَانِ، لَا تُنَاسِبُهَا إِلَّا الْقَلُوبَ الْعَلِيلَةُ وَلَهُ الْفَاضِلَةُ.

فَالصَّلاَةُ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى تَحْصِيلِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَدَفْعِ مَفَاسِدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهِي مَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ، وَدَافِعَةٌ لِأَدْوَاءِ الْقُلُوبِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ اللَّمْيَّانَةٌ لِلدَّاءِ مَن اللَّهْ فَا وَمُنتَّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ وَالنَّفْسِ، وَجَالِبَةٌ الْجَسَدِ، وَمُنوِّرَةٌ لِلْقَلْبِ، وَمُبَيِّضَةٌ لِلْوَجْهِ، وَمُنَشِّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ وَالنَّفْسِ، وَجَالِبَةٌ لِلرِّزْقِ، وَدَافِعَةٌ لِلظَّلْمِ، وَنَاصِرَةٌ لِلْمَظْلُومِ، وَقَامِعَةٌ لِأَخْلَاطِ الشَّهَوَاتِ، وَحَافِظَةٌ لِلرِّرْقِ، وَدَافِعَةٌ لِلنَّقْمَةِ، وَمُنْزِلَةٌ لِلرَّحْمَةِ، وَكَاشِفَةٌ لِلْغُمَّةِ، وَنَافِعَةٌ مِنْ كَثِيرِ مِنْ أَوْجَاعِ الْبَطْنِ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا نَائِمٌ أَشْكُو مِنْ وَجَعِ بَطْنِي، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً!

أَشِكَمَتْ دَرْدْ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً»(١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ، وَهُوَ أَشْبَهُ.

وَمَعْنَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِالْفَارِسِيِّ: أَيُوجِعُكَ بَطْنُك؟

فَإِنْ لَمْ يَنْشَرِحْ صَدْرُ زِنْدِيقِ الْأَطِبَّاءِ بِهِذَا الْعِلَاجِ، فَيُخَاطَبَ بِصِنَاعَةِ الطِّبِ، وَيُقَالَ لَهُ: الصَّلَاةُ رِيَاضَةُ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا، إِذْ كَانَتْ تَشْتَمِلُ عَلَى حَرَكَاتٍ وَأَوْضَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ: مِنَ الإِنْتِصَابِ، وَالرُّكُوع، وَالسُّجُودِ، وَالتَّورُّكِ، وَالإِنْتِقَالَاتِ، وَأَوْضَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ: مِنَ الإِنْتِصَابِ، وَالرُّكُوع، وَالسُّجُودِ، وَالتَّورُّكِ، وَالإِنْتِقَالَاتِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْضَاعِ الَّتِي يَتَحَرَّكُ مَعَهَا أَكْثَرُ الْمَفَاصِلِ، وَيَنْغَمِزُ مَعَهَا أَكْثَرُ الْأَعْضَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْضَاعِ النَّتِي يَتَحَرَّكُ مَعَهَا أَكْثَرُ الْمَفَاصِلِ، وَيَنْغَمِزُ مَعَهَا أَكْثَرُ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ؛ كَالْمَعِدةِ وَالْأَمْعَاءِ، وَسَائِرِ آلَاتِ النَّفْسِ وَالْغِذَاءِ، فَمَا يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَاطِنَةِ؛ كَالْمَعِدةِ وَالْأَمْعَاءِ، وَسَائِرِ آلَاتِ النَّفْسِ وَالْغِذَاءِ، فَمَا يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَاطِنَةِ؛ كَالْمَعِدةِ وَالْأَمْعَاءِ، وَسَائِرِ آلَاتِ النَّفْسِ وَالْعِذَاءِ، فَمَا يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَاطِنَةِ؛ كَالْمَعِدةِ وَالْأَمْعِيةُ وَيَنْدَفِعُ الْأَلَمُ، وَلَكِنْ دَاءُ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا فِي الصَّلَاةِ، وَالسَّطَةِ قُوَّةِ النَّفُسِ، وَانْشِرَاحِهَا فِي الصَّلَاةِ الْأَلْمُ، وَلَكِنْ دَاءُ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا فِي الصَّلَاةِ اللَّاسُّقَى، اللَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

وَأَمَّا تَأْثِيرُ الْجِهَادِ فِي دَفْعِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ: فَأَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْوِجْدَانِ؛ فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَى تَرَكَتْ صَائِلَ الْبَاطِلِ وَصَوْلَتَهُ وَاسْتِيلَاءَهُ: اشْتَدَّ هَمُّهَا، وَغَمُّهَا، وَكَرْبُهَا، وَخَوْفُهَا، فَإِذَا جَاهَدَتْهُ لله: أَبْدَلَ اللهُ ذَلِكَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فَرَحًا وَنَشَاطًا وَقُوَّةً،

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (٩٠٦٦ و ٩٠٤٠)، وابن ماجه (٣٤٥٨)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (١٥٩ و ٣٨٢).

ولا يثبت أن الرسول ﷺ تكلم بالفارسية، ولا يثبت في الباب شيء. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٠٦٦) للشيخ الألباني عَلَمْهُ.





كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُ مُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيُخْزِهِمْ فَلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٤-١٥]، فَلَا شَيْءَ أَذْهَبُ لِجَوَى الْقَلْبِ وَغَمِّهِ وَهُمِّهِ وَحُزْنِهِ مِنَ الْجِهَادِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَأَمَّا تَأْثِيرُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله»: فِي دَفْعِ هَذَا الدَّاءِ، فَلِمَا فِيهَا مِنْ كَمَالِ التَّفْوِيضِ، وَالتَّبِّرِي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَّا بِهِ، وَتَسْلِيمِ الْأَمْرِ كُلِّهِ لَهُ، وَعَدَمِ مُنَازَعَتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَعُمُومُ ذَلِكَ لِكُلِّ تَحَوُّلٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَعُمُومُ ذَلِكَ لِكُلِّ تَحَوُّلٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَعُمُومُ ذَلِكَ لِكُلِّ تَحَوُّلٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِ وَالشَّفْلِيِّ، وَالْقُوَّةِ عَلَى ذَلِكَ التَّحَوُّلِ، وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالله وَحْدَهُ، فَلَا يَقُومُ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ شَيْءٌ.

وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: إِنَّهُ مَا يَنْزِلُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا؛ إِلَّا بِن «لَا حَوْلَ وَلَا يُضْعَدُ إِلَيْهَا؛ إِلَّا بِن «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله »، وَلَهَا تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي طَرْدِ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.







#### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ الْمَانِعِ مِنَ النَّوْم

رَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِه»: عَنْ بُرَيْدَة، قَالَ: شَكَى خَالِدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا، أَنْ يَغْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾ (١) يَفْرُطَ عَلَيًّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، أَوْ يَبْغِيَ عَلَيًّ، عَزَّ جَارُكُ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ﴾ (١).

وَفِيهِ -أَيْضًا-: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ عَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه الترمذي (۳۵۲۳). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۲٤٠٣) للشيخ الألباني كَتَلَتْهُ.



قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ: كَتَبَهُ؛ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ.

وَلَا يَخْفَى مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْعُوذَةِ لِعِلَاجِ هَذَا الدَّاءِ.









### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي عِلَاجٍ دَاءِ الْحَرِيقِ وَإِطْفَائِهِ

يُذْكَرُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ: فَكَبِّرُوا؛ فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ »(١).

لَمَّا كَانَ الْحَرِيقُ سَبَبُهُ النَّارُ، وَهِيَ مَادَّةُ الشَّيْطَانِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا، وَكَانَ فِيهِ



(۱) ضعيف - أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۱۰۰۲ و ۱۰۰۳)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۶ و ۲۹۰ و ۲۹۷). وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (۲۲۲) للشيخ الألباني تَعَلَشْه.



مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِّ، مَا يُنَاسِبُ الشَّيْطَانَ بِمَادِّتِهِ وَفِعْلِهِ: كَانَ لِلشَّيْطَانِ إِعَانَةٌ عَلَيْهِ، وَتَنْفِيذُ لَهُ، وَكَانَتِ النَّارُ تَطْلُبُ بِطَبْعِهَا الْعُلُوَّ، وَالْفَسَادَ.

وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ، وَهُمَا: الْعُلُوُّ فِي الْأَرْضِ، وَالْفَسَادُ: هُمَا هَدْيُ الشَّيْطَانِ، وَإِلَيْهِمَا يَدْعُو، وَبِهِمَا يُويدُ الْعُلُوَّ فِي وَإِلَيْهِمَا يَدْعُو، وَبِهِمَا يُهْلِكُ بَنِي آدَمَ، فَالنَّارُ وَالشَّيْطَانُ كُلُّ مِنْهُمَا يُرِيدُ الْعُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادَ، وَكِبْرِيَاءَ الرَّبِّ -عَزَّ وَجَلَّ - تَقْمَعُ الشَّيْطَانَ وَفِعْلَهُ.

وَلِهَذَا كَانَ تَكْبِيرُ الله -عَزَّ وَجَلَّ- لَهُ أَثَرٌ فِي إِطْفَاءِ الْحَرِيقِ، فَإِنَّ كِبْرِيَاءَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ.

فَإِذَا كَبَّرَ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ: أَثَّرَ تَكْبِيرُهُ فِي خُمُودِ النَّارِ، وَخُمُودِ الشَّيْطَانِ الَّتِي هِيَ مَادَّتُهُ، فَيُطْفِئُ الْحَرِيقَ.

وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا هَذَا؛ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.







#### فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي حِفْظِ الصُّحَّةِ

لَمَّا كَانَ اعْتِدَالُ الْبَدَنِ وَصِحَّتُهُ وَبَقَاؤُهُ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُقَاوِمَةِ لِلْحَرَارَةِ، فَالرُّطُوبَةُ مَادَّتُهُ، وَالْحَرَارَةُ تُنْضِجُهَا، وَتَدْفَعُ فَضَلَاتِهَا، وَتُصْلِحُهَا وَتُلَطِّفُهَا؛ وَإِلَّا: أَفْسَدَتِ الْبَدَنَ، وَلَمْ يُمْكِنْ قِيَامُهُ.

وَكَذَلِكَ الرُّطُوبَةُ هِيَ غِذَاءُ الْحَرَارَةِ، فَلَوْلَا الرُّطُوبَةُ؛ لَأَحْرَقَتِ الْبَدَنَ، وَأَيْسَتْهُ، وَأَفْسَدَتْهُ، فَقِوَامُ الْبَدَنِ بِهِمَا جَمِيعًا، وَقُوامُ الْبَدَنِ بِهِمَا جَمِيعًا، وَكُلُّ مِنْهُمَا مَادَّةٌ لِلْأُخْرَى.

فَالْحَرَارَةُ: مَادَّةٌ لِلرُّ طُوبَةِ، تَحْفَظُهَا وَتَمْنَعُهَا مِنَ الْفَسَادِ وَالإسْتِحَالَةِ.

وَالرُّطُويَةُ: مَادَّةٌ لِلْحَرَارَةِ، تَغُذُوهَا وَتَحْمِلُهَا، وَمَتَى مَالَتِ إِحْدَاهُمَا إِلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الْأُخْرَى: حَصَلَ لِمِزَاجِ الْبَدَنِ الإِنْجِرَافُ بِحَسَبِ ذَلِكَ، فَالْحَرَارَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأُخْرَى: حَصَلَ لِمِزَاجِ الْبَدَنِ الإِنْجِرَافُ بِحَسَبِ ذَلِكَ، فَالْحَرَارَةُ دَائِمًا تُحَلِّلُ الرُّطُوبَة، فَيَحْتَاجُ الْبَدَنُ إِلَى مَا بِهِ يُخْلَفُ عَلَيْهِ مَا حَلَّلَتْهُ الْحَرَارَةُ الْحَرَارَةُ اللَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وَمَتَى زَادَ عَلَى مِقْدَارِ التَّحَلُّلِ: ضَعُفَتِ الْحَرَارَةُ عَنْ تَحْلِيلِ فَضَلَاتِهِ، فَاسْتَحَالَتْ مَوَادَّ مَوَادَّ مَا وَقَبُولِ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِعْدَادِهَا، وَهَبُولِ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِعْدَادِهَا،





فَأَرْشَدَ عِبَادَهُ إِلَى إِدْخَالِ مَا يُقِيمُ الْبَدَنَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عِوَضَ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ فِي الْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ، فَمَتَى جَاوَزَ ذَلِكَ: كَانَ إِسْرَافًا، وَكِلَاهُمَا مَانِعٌ مِنَ الصِّحَّةِ، جَالِبٌ لِلْمَرَضِ؛ أَعْنِي: عَدَمَ الْأَكُلِ وَالشُّرْبِ، أَو الْإِسْرَافَ فِيهِ؛ فَحِفْظُ الصِّحَّةِ كُلُّهُ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ الْإِلَهِيَّتَيْنِ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ الْبَدَنَ دَائِمًا فِي التَّحَلُّلِ وَالإِسْتِخْلَافِ، وَكُلَّمَا كَثُرُ التَّحَلُّلُ: ضَعُفَتِ الْحَرَارَةُ لِفَنَاءِ مَادَّتِهَا، فَإِنَّ كَثْرُةَ التَّحَلُّلِ تُفْنِي الرُّطُوبَةَ، وَهِي مَادَّةُ الْحَرَارَةِ، وَإِذَا ضَعُفَتِ الْحَرَارَةُ: ضَعُفَ الْهَضْمُ، وَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْنَى الرُّطُوبَةُ، وَيَا لَكُولِكَ حَتَّى تَفْنَى الرُّطُوبَةُ، وَتَنْطَفِئَ الْحَرَارَةُ جُمْلَةً، فَيَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْأَجَلَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ.

فَغَايَةُ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ: حِرَاسَةُ الْبَدَنِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، لَا أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَ الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةِ اللَّتَيْنِ بَقَاءُ الشَّبَابِ وَالصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ بِهِمَا، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ يَحْصُلُ لِبَشَرِ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ الطَّبِيبِ: أَنْ يَحْمِيَ الرُّطُوبَةَ عَنْ مُفْسِدَاتِهَا مِنَ الْعُفُونَةِ وَغَيْرِهِ، وَيَحْمِيَ الْحَرَارَةَ عَنْ مُضْعِفَاتِهَا، الرُّطُوبَةَ عَنْ مُفْسِدَاتِهَا مِنَ الْعُفُونَةِ وَغَيْرِهِ، وَيَحْمِيَ الْحَرَارَةَ عَنْ مُضْعِفَاتِهَا، وَيَعْدِلَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ فِي التَّدْبِيرِ الَّذِي بِهِ قَامَ بَدَنُ الْإِنْسَانِ، كَمَا أَنَّ بِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَائِرُ الْمَخْلُوقَاتِ، إِنَّمَا قِوَامُهَا بِالْعَدْلِ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ هَدْيَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ: وَجَدَهُ أَفْضَلَ هَدْيٍ يُمْكِنُ حِفْظُ الصِّحَّةِ بِهِ،

فَإِنَّ حِفْظَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى حُسْنِ تَدْبِيرِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، وَالْمَلْبَسِ وَالْمَسْكَنِ، وَالْهَوَاءِ وَالنَّوْمِ، وَالْيَقَظَةِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَالْمَنْكَحِ وَالإِسْتِفْرَاغِ وَالإِحْتِبَاسِ، وَالْهَوَاءِ وَالنَّوْمِ، وَالْيَقَظَةِ وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَالْمَنْكَحِ وَالإِسْتِفْرَاغِ وَالإِحْتِبَاسِ، فَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَدِلِ الْمُوَافِقِ الْمُلَائِمِ لِلْبَدَنِ وَالْبَلَدِ، وَالسِّنِّ فَإِلْعَادَةِ: كَانَ أَقْرَبَ إِلَى دَوَامِ الصِّحَّةِ - أَوْ: غَلَبَتِهَا - إِلَى انْقِضَاءِ الْأَجَلِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الصِّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ مِنْ أَجَلِّ نِعَمِ الله عَلَى عَبْدِهِ، وَأَجْزَلِ عَطَايَاهُ، وَأَوْفَرِ مِنَحِهِ، بَلِ الْعَافِيَةُ الْمُطْلَقَةُ أَجَلُّ النِّعَمِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَحَقِيقٌ لِمَنْ رُزِقَ حَظًّا مِنَ التَّوْفِيقِ مُرَاعَاتُهَا وَحِمْائِتُهَا عَمَّا يُضَادُّهَا.

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ »(١).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: مِنْ حَدِيثِ عُبَيدِ الله بْنِ مِحْصَنِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»(۱).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ -أَيْضًا-: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّعِيمِ: أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، وَنَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ» (٣).

وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ لِإِعَنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٢).

 <sup>(</sup>۲) حسن - أخرجه الحميدي في «مسنده» (٤٣٩١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٠)،
 والترمذي (٢٤٦٣)، وابن ماجه (٤١٤١).

وأخرجه ابن حبان (٢٥٠٣) من حديث أبي الدرداء الله.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٣١٨) للشيخ الألباني تَعَلَّتُهُ.

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه الترمذي (٣٥٩٦)، وابن حبان (٢٥٨٥)، والحاكم (١٣٨/٤). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٥٣٦) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.





النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨]، قَالَ: عَنِ الصِّحَّةِ (١٠). وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ»: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاشُ! يَا عَمَّ رَشُولِ الله! سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (١٠).

وَفِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ النَّيقِينَ وَالْمُعَافَاةَ، فَمَا أُوتِي أَحَدُّ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ» (٣).

فَجَمَعَ بَيْنَ عَافِيَتَيِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَلَا يَتِمُّ صَلَاحُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا بِالْيَقِينِ وَالْعَافِيَةِ، فَالْيَقِينُ يَدْفَعُ عَنْهُ عُقُوبَاتِ الْآخِرَةِ، وَالْعَافِيَةُ تَدْفَعُ عَنْهُ أَمْرَاضَ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ.

وَفِي «شُنَنِ النَّسَائِيِّ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: «سَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ، فَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِينِ خَيْرًا مِنْ مُعَافَاةٍ» (اللهِ اللهِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

- (١) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٨/ ٤٧٤).
- (۲) صحيح أخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۸۳)، وفي «فضائل الصحابة» (۱۸۳٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۲٦)، و الترمذي (۳۵۱٤).
   وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۵۲۳) للشيخ الألباني تَعْلَقَة.
  - (٣) صحيح أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٥)، وأحمد (٣٨)، وابن ماجه (٣٨٤٩). وانظر: «صحيح الجامع الصغير» (٢٧٢) للشيخ الألباني تَعَلَشْه.
- (٤) صحيح أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٨٦)، والبزار في «مسنده» (٣٣)، وقد رجح الدارقطني في «العلل» (١/ ٣٣٢/ ٣٦) إرساله. وله طريق أخرى عن أبي هريرة بنحوه: أخرجه أحمد (١٠)، وابن ماجه (٩٥٠). تنبيه: ليس عند النسائي وغيره قوله: «والمعافاة»، وهي ثابتة في طريق أبي بكر الصديق

السابقة.

وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَتَضَمَّنُ: إِزَالَةَ الشُّرُورِ الْمَاضِيَةِ بِالْعَفْوِ، وَالْحَاضِرَةِ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمُسْتَقْبَلَةِ بِالْمُعَافَاةِ؛ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْمُدَاوَمَةَ وَالْإِسْتِمْرَارَ عَلَى الْعَافِيَةِ.

وَفِي التِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا: «مَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ»<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! لَأَنْ أُعَافَى؛ فَأَصْبِرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَرَسُولُ الله يَهِيُّةِ: «وَرَسُولُ الله يُحِبُّ مَعَكَ الْعَافِيَةَ» (٢٠).

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُ: مَا أَسْأَلُ اللهَ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟ فَقَالَ: «سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ»، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ: «سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (٣).

وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ الْعَافِيَةِ وَالصِّحَّةِ، فَنَذْكُرُ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ فِي مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْأُمُورِ مَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ: أَنَّهُ أَكْمَلُ هَدْي عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنَالُ بِهِ حِفْظَ صِحَّةِ الْأُمُورِ مَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ: أَنَّهُ أَكْمَلُ هَدْي عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنَالُ بِهِ حِفْظَ صِحَّةِ الْأُمُورِ مَا يَتَبَيَّنُ لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ: أَنَّهُ أَكْمَلُ هَدْي عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنَالُ بِهِ حِفْظَ صِحَّةِ الْبُدَنِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ كَالُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه الترمذي (٣٥٤٨)، والحاكم (١/ ٤٩٨). وانظر: "ضعيف الترغيب والترهيب» (١٩٧٩) من حديث عبد الله بن عمر هيئش.

<sup>(</sup>۲) حديث موضوع - أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱/٥٦)، والطبراني في «المعجم الصغير» (۱/ ١١٠)، و «المعجم الأوسط» (٣١٠٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «الطب النبوي» (١١٢).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣٩٨٢) للشيخ الألباني تَعْلَلْهُ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف بهذا السياق، وهو صحيح من غير تقييد ذكره بعد الصلوات الخمس - أخرجه السراج في «مسنده» (٨٦١).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٥٢٣) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.





## [هَدْيُهُ ﷺ فِي الْمَصْعَم وَالْمَشْرَب]

فَأَمَّا الْمَطْعَمُ وَالْمَشْرَبُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ ﷺ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَغْذِيةِ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى مَا سِوَاهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالطَّبِيعَةِ جِدًّا، وَقَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهَا أَحْيَانًا، فَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَهُ: ضَعُفَ -أَوْ: هَلَكَ-، وَإِنْ تَنَاوَلَ غَيْرَهُ: لَمْ تَقْبَلْهُ الطَّبِيعَةُ، وَاسْتَضَرَّ بِهِ، فَقَصَرَهَا عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ دَائِمًا -وَلَوْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَغْذِيةِ- خَطَرٌ مُضِرٌ.

بَلْ كَانَ يَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ مِنَ اللَّحْمِ، وَالْفَاكِهَةِ، وَالْخُبْزِ، وَالتَّمْرِ، وَغَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي هَدْيِهِ فِي الْمَأْكُولِ، فَعَلَيْكَ بِمُرَاجَعَتِهِ هُنَاكَ.

وَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الطَّعَامَيْنِ كَيْفِيَّةٌ تَحْتَاجُ إِلَى كَسْرٍ وَتَعْدِيلِ: كَسَرَهَا وَعَدَلَهَا بِضِدِّهَا إِنْ أَمْكَنَ؛ كَتَعْدِيلِ حَرَارَةِ الرُّطَبِ بِالْبِطِّيخِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَٰلِكَ: تَنَاوَلَهُ عَلَى عَاجَةٍ وَدَاعِيَةٍ مِنَ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ؛ فَلَا تَتَضَرَّرُ بِهِ الطَّبِيعَةُ.

وَكَانَ إِذَا عَافَتْ نَفْسُهُ الطَّعَامَ: لَمْ يَأْكُلْهُ، وَلَمْ يُحَمِّلْهَا إِيَّاهُ عَلَى كُرْهٍ.

وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، فَمَتَى أَكَلَ الْإِنْسَانُ مَا تَعَافُهُ نَفْسُهُ، وَلَا يَشْتَهِيهِ: كَانَ تَضَرُّرُهُ بِهِ أَكْثَرَ مِنِ انْتِفَاعِهِ.



قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله عَلَيْ طَعَامًا قَطُّ: إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ؟ وَإِلَّا: تَرَكَهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ (١).

وَلَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ الضَّبُّ الْمَشْوِيُّ: لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: أَهُو حَرَامٌ؟ فَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»(").

فَرَاعَى عَادَتَهُ وَشَهْوَتَهُ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ يَعْتَادُ أَكْلَهُ بِأَرْضِهِ، وَكَانَتْ نَفْسُهُ لَا تَشْتَهِيهِ: أَمْسَكَ عَنْهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ أَكْلِهِ مَنْ يَشْتَهِيهِ، وَمَنْ عَادَتُهُ أَكْلُهُ.

وَكَانَ يُحِبُّ اللَّحْمَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْهِ: الذِّرَاعُ، وَمُقَدَّمُ الشَّاةِ، وَلِذَلِكَ سُمَّ فِيهِ.



وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِلَحْمٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ (٣).

وَذَكَرَ أَبُو عُبَيدَةً وَغَيْرُهُ عَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبِيرِ: أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْتِهَا شَاةً، فَأَرْسَلَ

إِلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ: أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ، فَقَالَتْ لِلرَّسُولِ: مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا اللهَ عَلَيْهُ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، الرَّقَبَةُ، وَإِنِّي لَأَسْتَحْي: أَنْ أُرْسِلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٦٣ و٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤) (١٨٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹۹۱ و ۵۶۰۰ و ۵۳۷۰)، ومسلم (۱۹٤۵) (٤٣) و (۱۹٤٦)
 (٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٠ و٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) (٣٢٧ و٣٢٨) من حديث أبي هريرة ...



فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَقُلْ لَهَا: أَرْسِلِي بِهَا؛ فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ، وَأَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ، وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْأَذَى»(١).

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ أَخَفَّ لَحْمِ الشَّاةِ: لَحْمُ الرَّقَبَةِ، وَلَحْمُ الذِّرَاعِ، وَالْعَضُدِ، وَهُوَ أَخَفُّ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَأَسْرَعُ انْهِضَامًا.

وَفِي هَذَا مُرَاعَاةُ الْأَغْذِيَةِ الَّتِي تَجْمَعُ ثَلَاثَةَ أَوْصَافٍ:

أَحَدُهَا: كَثْرَةُ نَفْعِهَا، وَتَأْثِيرِهَا فِي الْقُوَى.

الثَّانِي: خِفَّتُهَا عَلَى الْمَعِدَةِ، وَعَدَمُ ثِقَلِهَا عَلَيْهَا.

الثَّالِثُ: سُرْعَةُ هَضْمِهَا، وَهَذَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْغِذَاءِ، وَالتَّغَذِّي بِالْيَسِيرِ مِنْ هَذَا: أَنْفَعُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِ.

وَكَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ "، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ -أَعْنِي: اللَّحْمَ، وَالْعَسَلَ، وَالْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ الْمُعْتِذَاءِ وَالْكَبِدِ، وَالْأَعْضَاءِ، وَلِلاغْتِذَاءِ وَالْحَلْوَاءَ - مِنْ أَفْضَلِ الْأَغْذِيَةِ، وَأَنْفَعِهَا لِلْبَدَنِ، وَالْكَبِدِ، وَالْأَعْضَاءِ، وَلِلاغْتِذَاءِ بِهَا نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ، وَلَا يَنْفِرُ مِنْهَا إِلَّا مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَآفَةٌ.

وَكَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِدَامًا، فَتَارَةً يَأْدِمُهُ بِاللَّحْمِ، وَيَقُولُ: «هُوَ سَيِّدُ طَعَام أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»("".

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (۲۷۰۴۱)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٦٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠٤٠)، وأبو نعيم في «المعجم الكبير» (٢٠٤٠)، وأبو نعيم في «الطب النبوى» (٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣١) و٥٩٩٥ و٥٦١٥ و٥٦٨٥)، ومسلم (١٤٧٤) (٢١).



وَتَارَةً بِالْبِطِّيخِ، وَتَارَةً بِالتَّمْرِ؛ فَإِنَّهُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةِ شَعِيرٍ، وَقَالَ: «هَذَا إِذَامُ هَذِهِ»(۱).

وَفِي هَذَا مِنْ تَدْبِيرِ الْغِذَاءِ: أَنَّ خُبْزَ الشَّعِيرِ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَالتَّمْرَ حَارٌّ رَطْبٌ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، فَأَدْمُ خُبْزِ الشَّعِيرِ بِهِ مِنْ أَحْسَنِ التَّدْبِيرِ، لَا سِيَّمَا لِمَنْ تِلْكَ عَادَتُهُمْ؛ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَتَارَةً بِالْخَلِّ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ»، وَهَذَا ثَنَاءٌ عَلَيْهِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ الْحَالِ الْحَاضِرِ، لَا تَفْضِيلٌ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا يَظُنُّ الْجُهَّالُ.

وَسَبَبُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمًا، فَقَدَّمُوا لَهُ خُبْزًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ إِدَامٍ؟»، قَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَقَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» (٢٠٠٠).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٧٣٧) للشيخ الألباني كَتَلَثُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٥٢) (١٦٤) من حديث جابر بن عبد الله هيستند.





وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَكْلَ الْخُبْزِ مَأْدُومًا مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، بِخِلَافِ الإِقْتِصَارِ عَلَى أَحْدِهِمَا وَحْدَهُ.

وَسُمِّيَ الْأَدْمُ أَدْمًا؛ لِإِصْلَاحِهِ الْخُبْزَ، وَجَعْلِهِ مُلَائِمًا لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَسُمِّي الْأَدْمُ أَدْمًا؛ لِإِصْلَاحِهِ النَّظَرَ: «إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا» (١٠)؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْخَاطِبِ النَّظَرَ: «إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا» (١٠)؛ أَيْ: أَقْرَبُ إِلَى الإلْتِتَامِ وَالْمُوافَقَةِ؛ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَدْخُلُ عَلَى بَصِيرَةٍ، فَلَا يَنْدَمُ.

وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا، وَلَا يَحْتَمِي عَنْهَا، وَهَذَا - أَيْضًا - مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ؛ فَإِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ - بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ مِنَ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَيْكُونُ تَنَاوُلُهُ مِنْ أَسْبَابِ صِحَّتِهِمْ وَعَافِيَتِهِمْ، الْفَاكِهَةِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُهَا فِي وَقْتِهِ، فَيَكُونُ تَنَاوُلُهُ مِنْ أَسْبَابِ صِحَّتِهِمْ وَعَافِيَتِهِمْ، وَيُعْفِي عَنْ غَاكِهَةٍ بَلَدِهِ خَشْيَةَ السَّقَمِ إِلَّا وَهُو وَيُعْفِي عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ، وَقَلَّ مَنِ احْتَمَى عَنْ فَاكِهَةِ بَلَدِهِ خَشْيَةَ السَّقَمِ إِلَّا وَهُو مِنْ أَسْقَمِ النَّاسِ جِسْمًا، وَأَبْعَدِهِمْ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْقُوَّةِ.

وَمَا فِي تِلْكَ الْفَاكِهَةِ مِنَ الرُّطُوبَاتِ؛ فَحَرَارَةُ الْفَصْلِ وَالْأَرْضِ، وَحَرَارَةُ الْمَعِدَةِ تُنْضِجُهَا، وَتَدْفَعُ شَرَّهَا، إِذَا لَمْ يُسْرِفْ فِي تَنَاوُلِهَا، وَلَمْ يُحَمِّلْ مِنْهَا الْمَعِدَةِ تُنْضِجُهَا، وَلَمْ يُحَمِّلُ مِنْهَا الْعِذَاءَ قَبْلَ هَضْمِهِ، وَلَا أَفْسَدَهَا بِشُرْبِ الطَّبِيعَةَ فَوْقَ مَا تَحْتَمِلُهُ، وَلَمْ يُفْسِدْ بِهَا الْعِذَاءَ قَبْلَ هَضْمِهِ، وَلَا أَفْسَدَهَا بِشُرْبِ الطَّبِيعَةَ فَوْقَ مَا تَحْتَمِلُهُ، وَلَمْ يُفْسِدْ بِهَا الْعِذَاءَ قَبْلَ هَضْمِهِ، وَلَا أَفْسَدَهَا بِشُرْبِ الْمَاءِ عَلَيْهَا، وَتَنَاوُلِ الْعِذَاءِ بَعْدَ التَّحَلِّي مِنْهَا، فَإِنَّ الْقُولَنْجَ كَثِيرًا مَا يَحْدُثُ عِنْدَ الْمَاءِ عَلَيْهَا، وَتَنَاوُلِ الْعِذَاءِ بَعْدَ التَّحَلِّي مِنْهَا، فَإِنَّ الْقُولَنْجَ كَثِيرًا مَا يَحْدُثُ عِنْدَ اللّهَ عَلَيْهَا، وَتَنَاوُلِ الْعِذَاءِ بَعْدَ التَّحَلِّي مِنْهَا، فَإِنَّ الْقُولَنْجَ كَثِيرًا مَا يَحْدُثُ عِنْدَ لِلّهَ وَلَا أَنْوَلُو اللّهَ عَلَى الْوَجْهِ اللّذِي يَنْبَغِي: فَمَنْ أَكُلَ مِنْهَا مَا يَنْبَغِي، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي: كَانَتْ لَهُ دَوَاءً نَافِعًا.







## فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْلِ

صَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِتًا» (١) وَقَالَ: «إِنَّمَا أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ» (١).

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجُهِهِ ٣٠٠.

وَقَدْ فُسِّرَ الاِتِّكَاءُ بِالتَّرَبُّعِ، وَفُسِّرَ بِالاِتِّكَاءِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَفُسِّرَ بِالاِتِّكَاءِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَفُسِّرَ بِالاِتِّكَاءِ عَلَى الْجَنْبِ.

وَالْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الِاتِّكَاءِ:

\* فَنَوْعٌ مِنْهَا يَضُرُّ بِالْآكِلِ؛ وَهُوَ: الإِتَّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ؛ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَجْرَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٩٨) من حديث أبي جحيفة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٩٢٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٨٣) من حديث عائشة هيك.

<sup>(</sup>٣) حسن - أخرجه أبو داود (٣٧٧٤)، وابن ماجه (٣٣٧٠) من حديث ابن عمر هيئه. وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٩٤) للشيخ الألباني كتلة.



الطَّعَامِ الطَّبِيعِيِّ عَنْ هَيْئَتِهِ، وَيَعُوقُهُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِهِ إِلَى الْمَعِدَةِ، وَيَضْغَطُ الْمَعِدَةَ؛ فَلَا يُسْتَحْكَمُ فَتْحُهَا لِلْغِذَاءِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهَا تَمِيلُ، وَلَا تَبْقَى مُنْتَصِبَةً؛ فَلَا يَصِلُ الْغِذَاءُ إِلَيْهَا بِسُهُولَةٍ.

\* وَأَمَّا النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ: فَمِنْ جُلُوسِ الْجَبَابِرَةِ الْمُنَافِي لِلْعُبُودِيَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ»، وَكَانَ يَأْكُلُ وَهُوَ مُقْع (١٠).

وَيُذْكُرُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ لِلْأَكْلِ مُتَوَرِّكًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعُ بَطْنَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى؛ تَوَاضُعًا لِرَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَأَدَبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْتِرَامًا لِلطَّعَامِ وَلِلْمُؤَاكِلِ.

فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَنْفَعُ هَيْئَاتِ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُهَا؛ لِأَنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكُونُ عَلَى وَضُعِهَا الطَّبِيعِيِّ الَّذِي خَلَقَهَا اللهُ -سُبْحَانَهُ- عَلَيْهِ، مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْهَيْئَةِ الْأَدَبِيَّةِ.

وَأَجْوَدُ مَا اغْتَذَى الْإِنْسَانُ: إِذَا كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ؛ إِلَّا: إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُنْتَصِبًا الإنْتِصَابَ الطَّبِيعِيِّ.

وَأَرْدَأُ الْجِلْسَاتِ لِلْأَكْلِ: الاِتِّكَاءُ عَلَى الْجَنْبِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمَرِيءَ وَأَعْضَاءَ الاِزْدِرَادِ تَضِيقُ عِنْدَ هَذِهِ الْهَيْنَةِ، وَالْمَعِدَةُ لَا تَبْقَى عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ؛ لِأَعْضَاءَ الاِزْدِرَادِ تَضِيقُ عِنْدَ هَذِهِ الْهَيْنَةِ، وَالْمَعِدَةُ لَا تَبْقَى عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ؛ لِأَنَّهَا تَنْعَصِرُ مِمَّا يَلِي الْبَطْنَ بِالْأَرْضِ، وَمِمَّا يَلِي الظَّهْرَ بِالْحِجَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ لِأَنَّهَا تَنْعَصِرُ مِمَّا يَلِي الْعَلْمُ بِالْعَرْضِ، وَمِمَّا يَلِي الظَّهْرَ بِالْحِجَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْالْتِ التَّنَفُّس.

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْإِتِّكَاءِ: الْإعْتِمَادَ عَلَى الْوَسَائِدِ وَالْوَطَاءِ الَّذِي تَحْتَ الْجَالِسِ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: أَنِّي إِذَا أَكَلْتُ: لَمْ أَقْعُدْ مُتِّكِتًا عَلَى الْأَوْطِيَةِ وَالْوَسَائِدِ؛ كَفْعُلْ الْجَبَابِرَةِ، وَمَنْ يُرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنَ الطَّعَامِ، لَكِنِّي آكُلُ بُلْغَةً كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰٤٤) (۱٤۸) من حديث أنس بن مالك ... والإقعاء: أن يجلس على إليتيه، ناصبًا ساقيه.





## [الْأَكْلُ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ]

وَكَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ".

وَهَذَا أَنْفَعُ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَكَلَاتِ؛ فَإِنَّ الْأَكْلَ بِأَصْبُعِ -أَوْ: أَصْبُعَيْنِ - لَا يَسْتَلِذُّ بِهِ الْآكِلُ، وَلَا يُمْرِيهِ، وَلَا يُشْبِعُهُ إِلَّا بَعْدَ طُولٍ، وَلَا يُمْرِيهِ، وَلَا يُشْبِعُهُ إِلَّا بَعْدَ طُولٍ، وَلَا تَفْرَحُ آلَاتُ الطَّعَامِ وَالْمَعِدَةُ بِمَا يَنَالُهَا فِي كُلِّ أَكْلَةٍ، فَوَلا تَفْرَحُ آلَاتُ الطَّعَامِ وَالْمَعِدَةُ بِمَا يَنَالُهَا فِي كُلِّ أَكْلَةٍ، فَتَأْخُذُ الرَّجُلُ حَقَّهُ حَبَّةً، أَوْ حَبَّيْنِ، فَتَأْخُذُ الرَّجُلُ حَقَّهُ حَبَّةً، أَوْ حَبَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَا يَلْتَذُ بِأَخْذِهِ، وَلَا يُسَرُّ بِهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٣١) (١٣١) من حديث كعب بن مالك ...





#### [تَدَبُّرُ أَغْذِيَةِ الرَّسُولِ ﷺ]

وَمَنْ تَدَبَّرَ أَغْذِيَتَهُ عَلَيْهُ، وَمَا كَانَ يَأْكُلُهُ: وَجَدَهُ لَمْ يَجْمَعْ -قَطُّ- بَيْنَ لَبَنٍ وَسَمَكِ، وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَحَامِضٍ، وَلَا بَيْنَ غِذَاءَيْنِ حَارَّيْنِ، وَلَا بَارِدَيْنِ، وَلَا مُسْعِلَيْنِ، وَلَا عَلِيظَيْنِ، وَلَا مُرْخِيَيْنِ، وَلَا مُسْعَجِيلَيْنِ لَزِجَيْنِ، وَلَا مُرْخِيَيْنِ، وَلَا مُسْعَجِيلَيْنِ لَزِجَيْنِ، وَلَا مُرْخِيَيْنِ، وَلَا مُسْعَجِيلَيْنِ لِلْ عَلِيظَيْنِ، وَلَا مُرْخِيَيْنِ، وَلَا مُسْعِلِيْهِ، وَلَا إِلَى خَلْطٍ وَاحِدٍ، وَلَا بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ؛ كَقَابِضٍ وَمُسْعِلٍ، وَسَرِيعِ الْهَضْمِ وَبَطِيئِهِ، وَلَا بَيْنَ شَوِيٍّ وَطَبِيخٍ، وَلَا بَيْنَ طَرِيًّ وَقَدِيدٍ، وَلَا بَيْنَ لَبَنٍ وَبَيْضٍ، وَلَا بَيْنَ لَحْم وَلَبَنِ، وَلَا مَيْنَ لَحْم وَلَبَنِ، وَلَا مَيْنَ لَحْم وَلَبَنِ، وَلَا مَيْنَ لَكُم وَلَبَنِ، وَلَا مَيْنَ لَحْم وَلَبَنِ، وَلَا مَيْنَ لَكُو وَقِي قَوْتِ شِدَّةٍ حَرَارَتِهِ، وَلا طَبِيخًا بَائِتًا يُسَخَّنُ لَهُ بِالْغَدِ، وَلا فَيْ وَقُدِيهِ، وَلا طَبِيخًا بَائِتًا يُسَخَّنُ لَهُ بِالْغَدِ، وَلا شَيْعًا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْعَفِنَةِ وَالْمَالِحَةِ؛ كَالْكَوَامِخِ، وَالْمُخَلَّلَاتِ، وَالْمُلُوحَاتِ، وَكُلُّ هَوْلًا عَنِ الْأَنْوَاعِ ضَارٌ مُولًا مُولِ عَنَةٍ وَالْمُؤُومِ عَنِ الصِّحَةِ وَالإِعْتِدَالِ.

وَكَانَ يُصْلِحُ ضَرَرَ بَعْضِ الْأَغْذِيةِ بِبَعْضِ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؛ فَيَكْسِرُ حَرَارَةَ هَذَا بِبُرُودَةِ هَذَا، وَيُبُوسَةَ هَذَا بِرُطُوبَةِ هَذَا، كَمَا فَعَلَ فِي الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ، وَكَمَا كَانَ يَأْكُلُ التَّمْرِ بِالسَّمْنِ - وَهُوَ الْحَيْسُ - ، وَيَشْرَبُ نَقِيعَ التَّمْرِ يُلَطِّفُ بِهِ كَيْمُوسَاتِ الْأَغْذِيةِ الشَّدِيدَةِ.

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ، وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ تَمْرٍ، وَيَقُولُ: «تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ»(١). ذَكَرَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ».

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيمٍ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ عَلَى الْأَكْلِ، وَيَذْكُرُ: أَنَّهُ يُقَسِّي الْقَلْبَ، وَلِهَذَا فِي وَصَايَا الْأَطِبَّاءِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَ الصِّحَّةِ: أَنْ يَمْشِيَ بَعْدَ الْعَشَاءِ خُطُوَاتٍ، وَلَوْ مِائَةَ خُطُوَةٍ، وَلَا يَنَامُ عَقِبَهُ؛ فَإِنَّهُ مُضِرُّ جِدًّا.

وَقَالَ مُسْلِمُوهُمْ: أَوْ يُصَلِّي عَقِيبَهُ؛ لِيَسْتَقِرَّ الْغِذَاءُ بِقَعْرِ الْمَعِدَةِ؛ فَيَسْهُلَ هَضْمُهُ، وَيَجُودَ بِذَلِكَ.

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ: أَنْ يَشْرَبَ عَلَى طَعَامِهِ فَيُفْسِدَهُ، وَلَا سِيَّمَا: إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًّا، أَوْ بَارِدًا؛ فَإِنَّهُ رَدِيءٌ جِدًّا.

قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَكُنْ عِنْدَ أَكْلِ سُخْنٍ وَبَرْدٍ وَدُخُولِ الْحَمَّامِ تَشْرَبُ مَاءَ فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ فِي الْجَوْفِ دَاءَ فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ فِي الْجَوْفِ دَاءَ

وَيُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ عَقِيبَ الرِّيَاضَةِ، وَالتَّعَبِ، وَعَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَعَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَعَقِيبَ الطَّعَامِ وَقَبْلَهُ، وَعَقِيبَ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ عَقِيبَ بَعْضِهَا أَسْهَلَ مِنْ بَعْضٍ، وَعَقِبَ الْحَمَّامِ، وَعِنْدَ الإِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، فَهَذَا كُلُّهُ مُنَافٍ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْعَوَائِدِ؛ فَإِنَّهَا طَبَائِعُ ثَوَانٍ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه الترمذي (۱۸۵۷)، وابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۲/ ۱۱)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢١٤)، والخطيب البغدادي (٣/ ٣٩٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٣٦) من حديث أنس ...

وأخرجه ابن ماجه (٣٣٥٥) من حديث جابر بن عبد الله هيئيس. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١١٦) للشيخ الألباني تتللله.





## [هَدْيُهُ ﷺ فِي الشِّرَابِ]

وَأَمَّا هَدْيُهُ فِي الشَّرَابِ: فَمِنْ أَكْمَلِ هَدْيٍ يُحْفَظُ بِهِ الصِّحَّةُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَفِي هَذَا مِنْ حِفْظِ الصِّحَّةِ مَا لَا يَهْتَدِي إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا أَفَاضِلُ الْأَطِبَّاءِ، فَإِنَّ شُرْبَهُ وَلَعْقَهُ عَلَى الرِّيقِ يُذِيبُ الْبَلْغُمَ، وَيَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَخْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَخْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَخْشِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَخْشِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ، وَيُخْفِلُ وَيَخْتُلُ مِنَا الْفَضَلَاتِ، وَيَغْتَلُ مَدَدَهَا، وَيَفْعَلُ وَيُسْخِنُهُا بِاعْتِدَالٍ، وَيَفْتَحُ سَدَدَهَا، وَيَفْعَلُ وَيُشَعَّرُ مَدُولَا الْمَعِدَةِ، وَهُو مِثْلُ ذَلِكَ بِالْكَبِدِ، وَالْكُلَى، وَالْمَثَانَةِ، وَهُو وَيُقَمَا الْفَعَلَاقِ، وَهُو أَنْفَعُ لِلْمَعِدَةِ مِنْ كُلِّ حُلُو دَخَلَهَا، وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا الْفَعَلَ فَا لَعْمَالَةِ، وَهُو أَنْفَعُ لِلْمَعِدَةِ مِنْ كُلِّ حُلُو دَخَلَهَا، وَإِنَّمَا



ذَلِكَ الْعَادَةُ؛ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ أُصُولًا، وَتَبْنِي أُصُولًا.

وَأَمَّا الشَّرَابُ إِذَا جُمِعَ وَصُفِّيَ الْحَلَاوَةُ وَالْبُرُودَةُ، فَمِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ، وَمِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلِلْأَرْوَاحِ وَالْقُوَى وَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ عِشْقُ شَدِيدٌ لَهُ، وَاسْتِمْدَادٌ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ فِيهِ الْوَصْفَانِ: حَصَلَتْ بِهِ التَّعْذِيَةُ، وَتَنْفِيدُ الطَّعَامِ إِلَى الْأَعْضَاءِ، وَإِيصَالُهُ إِلَيْهَا أَتَمَّ تَنْفِيذٍ.

وَالْمَاءُ الْبَارِدُ رَطْبٌ يَقْمَعُ الْحَرَارَةَ، وَيَحْفَظُ عَلَى الْبَدَنِ رُطُوبَاتِهِ الْأَصْلِيَّةَ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا تَحَلَّلَ مِنْهَا، وَيُرَقِّقُ الْغِذَاءَ، وَيُنْفِذُهُ فِي الْعُرُوقِ.

وَاخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ هَلْ يُغَذِّي الْبَدَنَ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ:

فَأَثْبَتَتْ طَائِفَةٌ التَّغْذِيَةَ بِهِ، بِنَاءً عَلَى مَا يُشَاهِدُونَهُ مِنَ النَّمُوِّ وَالزِّيَادَةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْبَدَنِ بِهِ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

قَالُوا: وَبَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ؛ مِنْهَا: النَّمُوُّ، وَالإغْتِذَاءُ، وَالإعْتِدَالُ، وَفِي النَّبَاتِ قُوَّةُ حِسِّ تُنَاسِبُهُ، وَلِهَذَا كَانَ غِذَاءُ النَّبَاتِ بِالْمَاءِ، فَمَا يُنْكُونَ جُزْءًا مِنْ غِذَائِهِ التَّامِّ. بِالْمَاءِ، فَمَا يُنْكُونَ جُزْءًا مِنْ غِذَائِهِ التَّامِّ.

قَالُوا: وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ: أَنَّ قُوَّةَ الْغِذَاءِ وَمُعْظَمَهُ فِي الطَّعَامِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرْنَا: أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمَاءِ تَغْذِيَةٌ الْبَتَّةَ.

قَالُوا: وَأَيْضًا الطَّعَامُ إِنَّمَا يُغَدِّي بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَائِيَّةِ، وَلَوْ لَاهَا لَمَا حَصَلَتْ بِهِ التَّغْذِيَةُ.

قَالُوا: وَلِأَنَّ الْمَاءَ مَادَّةُ حَيَاةِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ، وَلَا رَيْبَ: أَنَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَادَّةِ الشَّيْءِ: حَصَلَتْ بِهِ التَّغْذِيَةُ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ مَادَّتَهُ الْأَصْلِيَّةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء:٣٠]، فَكَيْفَ نُنْكِرُ حُصُولَ تَعَالَى:





#### التَّغْذِيَةِ بِمَا هُوَ مَادَّةُ الْحَيَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؟

قَالُوا: وَقَدْ رَأَيْنَا الْعَطْشَانَ إِذَا حَصَلَ لَهُ الرِّيُّ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ: تَرَاجَعَتْ إِلَيْهِ قُوَاهُ وَنَشَاطُهُ وَحَرَكَتُهُ، وَصَبَرَ عَنِ الطَّعَامِ، وَانْتَفَعَ بِالْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ، وَرَأَيْنَا الْعَطْشَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْقَدْرِ الْيَسِيرِ مِنْهُ، وَرَأَيْنَا الْعَطْشَانَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْقَدْرِ الْكَثِيرِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَجِدُ بِهِ الْقُوَّةَ وَالإِغْتِذَاءَ، وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ: أَنَّ لَا يَنتَفِعُ بِالْقَدْرِ الْكَثِيرِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَجِدُ بِهِ الْقُوَّةَ وَالإِغْتِذَاءَ، وَنَحْنُ لَا يُنكِرُ: أَنَّ الْمَاءَ يُنْفِذُ الْغِذَاءَ إِلَى أَجْزَاءِ الْبَدَنِ، وَإِلَى جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ أَمْرُ الْغِذَاءِ إِلَى أَجْزَاءِ الْبَدَنِ، وَإِلَى جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ أَمْرُ الْغِذَاءِ إِلَى أَعْدَنَا يَدْخُلُ إِلَا بِهِ، وَإِنَّمَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ سَلَبَ قُوَّةَ التَّغْذِيَةِ عَنْهُ الْبَتَّة، وَيَكَادُ قَوْلُهُ عِنْدَنَا يَدْخُلُ فِي إِنْكَارِ الْأُمُورِ الْوِجْدَانِيَّةِ.

وَأَنْكَرَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى حُصُولَ التَّغْذِيةِ بِهِ، وَاحْتَجَّتْ بِأُمُورِ يَرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى عَدَمِ الإِكْتِفَاءِ بِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي نُمُوِّ الْأَعْضَاءِ، وَلَا إِلَى عَدَمِ الإِكْتِفَاءِ بِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي نُمُوِّ الْأَعْضَاءِ، وَلَا يُخَلِّفُ عَلَيْهَا بَدَلَ مَا حَلَّلَتْهُ الْحَرَارَةُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ أَصْحَابُ التَّغْذِيةِ، يُخَلِّفُ عَلَيْهَا بَدَلَ مَا حَلَّلَتْهُ الْحَرَارَةُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ أَصْحَابُ التَّغْذِيةِ، فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ تَغْذِيتَهُ بِحَسَبِ جَوْهَرِهِ، وَلطَّافَتِهِ وَرِقَّتِهِ، وَتَغْذِيتُهُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ تَغْذِيتَهُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، وَلطَّافَتِهِ وَرِقَّتِهِ، وَتَغْذِيتُهُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ، وَللَّائِحَةُ الطَّيِّبُةُ وَقَدْ شُوهِدَ الْهَوَاءُ الرَّطْبُ الْبَارِدُ اللَّيْنُ اللَّذِيذُ يُغَذِّي بِحَسْبِهِ، وَالرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبُةُ مَنْ الْغِذَاءِ، فَتَغْدِيَةُ الْمَاءِ أَظْهَرُ وَأَظْهَرُ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَارِدًا، وَخَالَطَهُ مَا يُحَلِّيهِ -كَالْعَسَلِ، أَوِ الزَّبِيبِ، أَوِ التَّمِرِ، أَوِ الشَّكَرِ -: كَانَ مِنْ أَنْفَعِ مَا يَدْخُلُ الْبَدَنَ، وَحَفِظَ عَلَيْهِ صِحَّتَهُ، فَلِهَذَا كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الْبَارِدَ الْحُلْوَ(١).

وَالْمَاءُ الْفَاتِرُ يَنْفُخُ، وَيَفْعَلُ ضِدَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ الْبَائِتُ أَنْفَعَ مِنَ الَّذِي يُشْرَبُ وَقْتَ اسْتِقَائِهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَدْ دَخَلَ إِلَى حَائِطِ أَبِي الْهَيْشَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ بَاتَ فِي شَنَّةٍ؟»، فَأَتَاهُ بِهِ؛ فَشَرِبَ مِنْهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَفْظُهُ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ؛ وَإِلَّا: كَرَعْنَا» (٢). وَالْمَاءُ الْبَائِتُ بِمَنْزِلَةِ الْعَجِينِ الْخَمِيرِ، وَالَّذِي شُرِبَ لِوَقْتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْفَطِيرِ. وَالْأَرْضِيَّةَ تُفَارِقُهُ إِذَا بَاتَ، وَقَدْ ذُكِرَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَالْأَرْضِيَّةَ تُفَارِقُهُ إِذَا بَاتَ، وَقَدْ ذُكِرَ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ، وَيَخْتَارُ الْبَائِتَ مِنْهُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بِثْرِ السُّقْيَا (٣٠). وَالْمَاءُ الَّذِي فِي الْقِرَبِ وَالشِّنَانِ أَلَذُّ مِنَ الَّذِي يَكُونُ فِي آنِيَةِ الْفَخَّارِ وَالْأَحْجَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا سِيَّمَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ، وَلِهَذَا الْتَمَسَ النَّبِيُّ ﷺ مَاءً بَاتَ فِي شَنَّةٍ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَوَانِي.

وانظر: «هداية الرواة» (٤٢١٢) للشيخ الألباني تَعَلَّمُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦١٣ و ٥٦٢١) من حديث جابر بن عبد الله ...

 <sup>(</sup>٣) صحیح - أخرجه أحمد (٢٤٦٩٣ و ٢٤٧٧٠)، وأبو داود (٣٧٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (١٣٨/٤).

وانظر: "صحيح الجامع الصغير" (٤٩٥١) للشيخ الألباني تَعَلَّلُه.



وَفِي الْمَاءِ إِذَا وُضِعَ فِي الشِّنَانِ وَقِرَبِ الْأَدَمِ خَاصَّةٌ لَطِيفَةٌ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَسَامِ الْمُنْفَتِحَةِ الَّتِي يَرْشَحُ مِنْهَا الْمَاءُ، وَلِهَذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الْفَخَّارِ الَّذِي يَرْشَحُ الْمُسَامِّ الْمُنْفُ وَأَبْرُدُ فِي الْفَخَّارِ الَّذِي لَا يَرْشَحُ.

فَصَلَاةُ الله وَسَلَامُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْخَلْقِ، وَأَشْرَفِهِمْ نَفْسًا، وَأَفْضَلِهِمْ هَدْيًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، لَقَدْ دَلَّ أُمَّتَهُ عَلَى أَفْضَلِ الْأُمُورِ وَأَنْفَعِهَا لَهُمْ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: الْحُلْوَ الْبَارِدَ (١٠٠٠).

وَهَذَا يُخْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ: الْمَاءَ الْعَذْبَ؛ كَمِيَاهِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ الْحُلْوَةِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ: الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ بِالْعَسَلِ، أَوِ الَّذِي نُقِعَ فِيهِ التَّمْرُ، أَوِ زَّبِيثِ.

وَقَدْ يُقَالُ - وَهُوَ الْأَظْهَرُ -: يَعُمُّهُمَا جَمِيعًا.

وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ؛ وَإِلَّا: كَرَعْنَا»(٢):

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْكَرْعِ، وَهُوَ الشُّرْبُ بِالْفَمِ مِنَ الْحَوْضِ وَالْمِقْرَاةِ وَنَحْوِهَا، وَهَذِهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ- وَاقِعَةُ عَيْنِ دَعَتِ الْحَاجَةُ فِيهَا إِلَى الْكَرْعِ بِالْفَمِ، وَنَحْوِهَا، وَهَذِهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ- وَاقِعَةُ عَيْنِ دَعَتِ الْحَاجَةُ فِيهَا إِلَى الْكَرْعِ بِالْفَمِ، وَنَحْوُهَا، وَالْأَطِبَّاءُ تَكَادُ تُحَرِّمُهُ، وَيَقُولُونَ: أَوْ قَالَهُ مُبَيِّنًا لِجَوَازِهِ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُرَهُهُ، وَالْأَطِبَّاءُ تَكَادُ تُحَرِّمُهُ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَعِدَةِ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ لَا أَدْرِي مَا حَالُهُ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ

<sup>(</sup>۱) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا.



نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا -وَهُوَ: الْكَرْعُ-، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ، وَقَالَ: «لَا يَلْعُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يَخْتَبِرَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَمَّرًا»(١).

وَحَدِيثُ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ مِنْ هَذَا، وَإِنْ صَحَّ؛ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا، إِذْ لَعَلَّ الشُّرْبَ بِالْفَرِ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُ حِينَئِذٍ، فَقَالَ: وَإِلَّا كَرَعْنَا، وَالشُّرْبُ بِالْفَمِ إِنَّمَا يَضُرُّ الشُّرْبَ بِالْفَمِ إِنَّمَا يَضُرُّ إِذَا انْكَبَّ الشَّارِبُ عَلَى وَجْهِهِ وَبَطْنِهِ، كَالَّذِي يَشْرَبُ مِنَ النَّهْرِ وَالْغَدِيرِ، فَأَمَّا إِذَا شَرِبَ مُنْتَصِبًا بِفَمِهِ مِنْ حَوْضٍ مُرْتَفِعٍ وَنَحْوِهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ بِيَدِهِ، أَوْ شَمِهِ.



<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه ابن ماجه (٣٤٣١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٣٣). وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٢١٦٨) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.





## [بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا ]

وَكَانَ مِنْ هَدْيه: الشُّرْبُ قَاعِدًا، هَذَا كَانَ هَدْيَهُ الْمُعْتَادَ.

وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا(١).

وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَسْتَقِيءَ (٢).

وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا(").

قَالَتْ طَائِفَةٌ: هَذَا نَاسِخٌ لِلنَّهْيِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ مُبَيِّنٌ: أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ، بَلْ لِلْإِرْشَادِ وَتَرْكِ الْأَوْلَى.

وَقَالَتْ طَائِفَةُ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا، فَإِنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَ قَائِمًا لِلْحَاجَةِ، فَإِنَّهُ جَاءَ إِلَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ مِنْهَا، فَاسْتَقَى، فَنَاوَلُوهُ الدَّلْوَ؛ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَهَذَا كَانَ مَوْضِعَ حَاجَةٍ.

وَلِلشُّرْبِ قَائِمًا آفَاتٌ عَدِيدَةٌ؛ مِنْهَا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲٤) (۱۱۲) من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) (١١٧) من حديث عبدالله بن عباس هينفه.

\* أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الرِّيُّ التَّامُّ.

\* وَلَا يَسْتَقِرُّ فِي الْمَعِدَةِ حَتَّى يَقْسِمَهُ الْكَبِدُ عَلَى الْأَعْضَاءِ، وَيَنْزِلَ بِسُرْعَةٍ وَحِدَّةٍ إِلَى الْمَعِدَةِ، فَيُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُبَرِّدَ حَرَارَتَهَا، وَيُشَوِّشَهَا، وَيُسْرِعَ النَّفُوذَ إِلَى أَسْفَلِ الْبَدَنِ بِغَيْرِ تَدْرِيج.

وَكُلُّ هَذَا يَضُرُّ بِالشَّارِبِ، وَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَادِرًا، أَوْ لِحَاجَةٍ: لَمْ يَضُرَّهُ. وَلَا يُعْتَرَضُ بِالْعَوَائِدِ عَلَى هَذَا؛ فَإِنَّ الْعَوَائِدَ طَبَائِعُ ثَوَانٍ، وَلَهَا أَحْكَامٌ أُخْرَى، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجِ عَنِ الْقِيَاسِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.









# [ تَنَفُّسُهُ ﷺ فِي الشُّرْبِ ثَلَاثًا ]

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَمْرَأُ، وَأَبْرَأُ» '''.

الشَّرَابُ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ، وَحَمَلَةِ الشَّرْعِ: هُوَ الْمَاءُ، وَمَعْنَى تَنَفُّسِهِ فِي الشَّرَابِ: إِبَانَتُهُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ، وَتَنَفَّسُهُ خَارِجَهُ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الشَّرَابِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْعَدَحِ، وَلَكِنْ مُصَرَّحًا بِهِ فِي الْعَدِيثِ الْآخِرِ: ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ ﴾ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْقَدَحِ، وَلَكِنْ لِيُبن الْإِنَاءَ عَنْ فِيهِ ﴾ (٢).

وَفِي هَذَا الشُّرْبِ حِكَمٌ جَمَّةٌ، وَفَوَائِدُ مُهِمَّةٌ، وَقَدْ نَبَّهَ ﷺ عَلَى مَجَامِعِهَا بِقَوْلِهِ: «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ».

فَأَرْوَى: أَشَدُّ رِيًّا، وَأَبْلَغُهُ، وَأَنْفَعُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٨) (١٢٣).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٨٦) للشيخ الألباني تَعَلَّنَهُ.

وَأَبْرَأُ: أَفْعَلُ مِنَ الْبُرْءِ؛ وَهُوَ: الشِّفَاءُ؛ أَيْ: يُبْرِئُ مِنْ شَدَّةِ الْعَطَشِ وَدَائِهِ؛ لِتَرَدُّدِهِ عَلَى الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ دُفُعَاتٍ، فَتُسَكِّنُ الدُّفْعَةُ الثَّانِيَةُ مَا عَجَزَتِ الْأُولَى عَنْ تَسْكِينِهِ، وَالثَّالِيَةُ مَا عَجَزَتِ الثَّانِيَةُ عَنْهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ، وَأَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهَا الْبَارِدُ وَهْلَةً وَاحِدَةً، وَنَهْلَةً وَاحِدَةً.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ لَا يَرْوِي لِمُصَادَفَتِهِ لِحَرَارَةِ الْعَطَشِ لَحْظَةً، ثُمَّ يُقْلِعُ عَنْهَا، وَلَمَّا تُكْسَرْ سَوْرَتُهَا وَحِدَّتُهَا، وَإِنِ انْكَسَرَتْ: لَمْ تَبْطُلْ بِالْكُلِّيَّةِ، بِخِلَافِ كَسْرِهَا عَلَى التَّمَهُّلِ وَالتَّذْرِيجِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ أَسْلَمُ عَاقِبَةً، وَآمَنُ غَائِلَةً مِنْ تَنَاوُلِ جَمِيعِ مَا يُرُوِي دُفْعَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ أَنْ يُطْفِئَ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ بِشِدَّةِ بَرْدِهِ، وَكَثْرَةِ كَمِّيَّتِهِ، أَوْ يُضْعِفُهَا؛ فَيُوَدِّي ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ مِزَاجِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ، وَإِلَى أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، خُصُوصًا فِي فَيُودِّي ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ مِزَاجِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ، وَإِلَى أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، خُصُوصًا فِي شُكَّانِ الْبِلَادِ الْحَارَّةِ؛ كَالْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ؛ كَشِدَّةِ الصَّيْفِ، فَإِنَّ الشَّرْبَ وَهْلَةً وَاحِدَةً مَخُوفٌ عَلَيْهِمْ جِدًّا، فَإِنَّ الْحَارَّ الْغَرِيزِيَّ ضَعِيفٌ فِي بَوَاطِنِ أَهْلِهَا، وَفِي تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ.

وَقَوْلُهُ: «وَأَمْرَأُ»: هُوَ أَفْعَلُ مِنْ مَرِئَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِي بَدَنِهِ: إِذَا دَخَلَهُ، وَخَالَطَهُ بِسُهُولَةٍ، وَلَذَّةٍ، وَنَفْع.

وَمِنْهُ: ﴿ فَكُلُوهُ مَنِيتَ اللَّهِ إِنَّا ﴾ [النساء: ٤] هَنِيئًا فِي عَاقِبَتِهِ، مَرِيئًا فِي مَذَاقِهِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَسْرَعُ انْحِدَارًا عَنِ الْمَرِيءِ؛ لِسُهُولَتِهِ، وَخِفَّتِهِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْهُلُ عَلَى الْمَرِيءِ انْحِدَارُهُ.

وَمِنْ آفَاتِ الشُّرْبِ نَهْلَةً وَاحِدَةً: أَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الشَّرَقُ، بِأَنْ يَنْسَدَّ مَجْرَى الشَّرَابِ لِكَثْرَةِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ، فَيَغَصُّ بِهِ، فَإِذَا تَنَفَّسَ رُوَيْدًا، ثُمَّ شَرِبَ: أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ.



وَمِنْ فَوَائِدِهِ: أَنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ أُوَّلَ مَرَّةٍ: تَصَاعَدَ الْبُخَارُ الدُّخَانِيُّ الْحَارُ الَّذِي كَانَ عَلَى الْقَلْبِ وَالْكَبِدِ لِوُرُودِ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِ، فَأَخْرَ جَنْهُ الطَّبِيعَةُ عَنْهَا، فَإِذَا شَرِبَ مَرَّةً وَاحِدَةً: اتَّفَقَ نُزُولُ الْمَاءِ الْبَارِدِ، وَصُعُودُ الْبُخَارِ، فَيَتَدَافَعَانِ وَيَتَعَالَجَانِ، وَمِنْ ذَلِكَ يَحْدُثُ الشَّرَقُ وَالْغُصَّةُ، وَلَا يَتَهَنَّأُ الشَّارِبُ بِالْمَاءِ، وَلَا يُمْرِثُهُ، وَلَا يَتِمُّ رِيُّهُ.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُالله بْنُ الْمُبَارَكِ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَمُصَّ الْمَاءَ مَصًّا، وَلَا يَعُبُّ عَبًّا؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْكُبَادِ»(١).

وَالْكُبَادُ -بِضَمِّ الْكَافِ، وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ-؛ هُوَ: وَجَعُ الْكَبِدِ، وَقَدْ عُلِمَ بِالتَّجْرِبَةِ: أَنَّ وُرُودَ الْمَاءِ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى الْكَبِدِ يُؤْلِمُهَا، وَيُضْعِفُ حَرَارَتَهَا، وَسَبَّ ذَلِكَ: الْمُضَادَّةُ الَّتِي بَيْنَ حَرَارَتِهَا، وَبَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ كَيْفِيَّةِ الْمَبْرُودِ وَسَبَّ ذَلِكَ: الْمُضَادَّةُ الَّتِي بَيْنَ حَرَارَتِهَا، وَبَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ كَيْفِيَّةِ الْمَبْرُودِ وَكَمَّيَّةِ، وَلَوْ وَرَدَ بِالتَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا: لَمْ يُضَادَّ حَرَارَتَهَا، وَلَمْ يُضْعِفْهَا.

وَهَذَا مِثَالُهُ: صَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الْقِدْرِ وَهِيَ تَفُورُ، لَا يَضُرُّهَا صَبُّهُ قَلِيلًا قَلِيلًا.

وَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»: عَنْهُ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا نَفَسًا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ فَرَعْتُمْ» (٢).

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه عبدالرزاق (١٩٥٩٤) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٨٤)-، وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٦٢١) للشيخ الألباني كَتَلَتْه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه الترمذي (١٨٨٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٦٦/١١/ ١٦٢/)، والبيهقي في «شعب الإيان» (٥٦١٤) من حديث عبدالله بن عباس ويشخف. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١/٨١)، و«هداية الرواة» (٢٠٨) للشيخ الألباني -رحمها الله-.

وَلِلتِّسْمِيَةِ فِي أُوَّلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَحَمْدِ الله فِي آخِرِهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي نَفْعِهِ وَاسْتِمْرَائِهِ، وَدَفْعِ مَضَرَّتِهِ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا؛ فَقَدْ كَمُلَ:

- \* إِذَا ذُكِرَ اسْمُ الله فِي أَوَّلِهِ.
  - \* وَحُمِدَ اللهُ فِي آخِرِهِ.
  - \* وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي.
    - \* وَكَانَ مِنْ حِلٍّ.







### [تَغْطِيَةُ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءُ السُّقَاءِ]

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْ يَقُولُ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ -أَوْ: سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ - إِلَّا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ»(۱).

وَهَذَا مِمَّا لَا تَنَالُهُ عُلُومُ الْأَطِبَّاءِ وَمَعَارِفُهُمْ، وَقَدْ عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ مِنْ عُقَلَاءِ النَّاسِ بِالتِّجْرِبَةِ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ - أَحَدُّ رُوَاةِ الْحَدِيثِ-: الْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي السَّنَةِ، فِي كَانُونَ الْأَوَّلِ مِنْهَا(٢).

وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ أَمَرَ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ، وَلَوْ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا".

وَفِي عَرْضِ الْعُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْحِكْمَةِ: أَنَّهُ لَا يَنْسَى تَخْمِيرَهُ، بَلْ يَعْتَادُهُ حَتَّى بِالْعُودِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٤) (٩٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «صحیح مسلم» (۳/ ۱۵۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٨٠)، ومسلم (٢٠١٢) (٩٦) من حديث جابر بن عبد الله .



وَفِيهِ: أَنَّهُ رُبَّمَا أَرَادَ الدَّبِيبُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهِ، فَيَمُرَّ عَلَى الْعُودِ؛ فَيَكُونُ الْعُودُ جِسْرًا لَهُ يَمْنَعُهُ مِنَ السُّقُوطِ فِيهِ.

وَصَحَّ عَنْهُ: أَنَّهُ أَمَرَ عِنْدَ إِيكَاءِ الْإِنَاءِ بِذِكْرِ اسْمِ الله (۱)؛ فَإِنَّ ذِكْرَ اسْمِ الله عِنْدَ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ يَطْرُدُ عَنْهُ الْهَوَامَّ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ بِذِكْرِ اسْمِ الله فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ، لِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشُّوْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (١٠).

وَفِي هَذَا آدَابٌ عَدِيدَةٌ:

مِنْهَا: أَنَّ تَرَدُّدَ أَنْفَاسِ الشَّارِبِ فِيهِ يُكْسِبُهُ زُهُومَةً وَرَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ لِأَجْلِهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَ الدَّاخِلُ إِلَى جَوْفِهِ مِنَ الْمَاءِ؛ فَتَضَرَّرَ بِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۸۰ و ۳۳۰۶ و ۵۲۲۳)، ومسلم (۲۰۱۲) (۹۷) من حديث جابر بن عبد الله ...

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٢٩).



وَمِنْهَا: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ حَيَوَانٌ لَا يَشْعُرُ بِهِ؛ فَيُؤْذِيهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَاءَ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ قَذَاةٌ -أَوْ: غَيْرُهَا- لَا يَرَاهَا عِنْدَ الشُّرْبِ؛ فَتَلِجُ جَوْفَهُ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الشُّرْبَ كَذَلِكَ يَمْلاً الْبَطْنَ مِنَ الْهَوَاءِ، فَيَضِيقُ عَنْ أَخْذِ حَظِّهِ مِنَ الْمَاءِ، أَوْ يُزَاحِمُهُ، أَوْ يُؤْذِيهِ.

وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا فِي «جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ»: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «اخْنُثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ»، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهَا مِنْ فِيهَا (١٠)؟

قُلْنَا: نَكْتَفِي فِيهِ بِقَوْلِ التَّرْمِذِيِّ: «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِيْسَى أَوْ لَا». الله بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَلَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْ عِيْسَى أَوْ لَا». النّهَى. -يُرِيدُ: عِيْسَى بْنَ عَبْدِ الله، الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ -.



<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٧٢١)، والترمذي (١٨٩١).





## [النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَمِ]

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله وَفِي الشَّرَابِ".

وَهَذَا مِنَ الْآدَابِ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا مَصْلَحَةُ الشَّارِبِ، فَإِنَّ الشُّرْبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ فِيهِ عِدَّةُ مَفَاسِدَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ مَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ مِنْ قَذًى -أَوْ: غَيْرِهِ- يَجْتَمِعُ إِلَى الثُّلْمَةِ، بِخِلَافِ الْجَانِبِ الصَّحِيح.

الثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا شَوَّشَ عَلَى الشَّارِبِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُسْنِ الشُّرْبِ مِنَ الثُّلْمَةِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَسَخَ وَالزُّهُومَةَ تَجْتَمِعُ فِي الثُّلْمَةِ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْغَسْلُ، كَمَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْغَسْلُ، كَمَا يَصِلُ إِلَى الْجَانِبِ الصَّحِيح.

الرَّابِعُ: أَنَّ الثَّلْمَةَ مَحَلُّ الْعَيْبِ فِي الْقَدَحِ، وَهِيَ أَرْدَأُ مَكَانٍ فِيهِ؛ فَيَنْبَغِي تَجَنَّبُهُ، وَقَصْدُ الْجَانِبِ الصَّحِيحِ، فَإِنَّ الرَّدِيءَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا خَيْرَ فِيهِ.

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أحمد (۱۱۷٦٠)، وأبو داود (۳۷۲۲)، وابن حبان (۵۳۱۵). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۳۸۸) للشيخ الألباني كتالله.





وَرَأَى بَعْضُ السَّلَفِ رَجُلًا يَشْتَرِي حَاجَةً رَدِيئَةً، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ نَزَعَ الْبَرَكَةَ مِنْ كُلِّ رَدِيءٍ. لَا تَفْعَلْ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ نَزَعَ الْبَرَكَةَ مِنْ كُلِّ رَدِيءٍ. الْخَامِسُ: أَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِي الثَّلْمَةِ شَقُّ -أَوْ: تَحْدِيدُ- يَجْرَحُ فَمَ الشَّارِب، وَلِغَيْرِ هَذِهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ.

وَأَمَّا النَّفْخُ فِي الشَّرَابِ: فَإِنَّهُ يُكْسِبُهُ مِنْ فَمِ النَّافِخِ رَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ لِأَجْلِهَا، وَلَا سِيَّمَا: إِنْ كَانَ مُتَغَيِّرَ الْفَمِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَأَنْفَاسُ النَّافِخِ تُخَالِطُهُ؛ وَلِهَذَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّهْي عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ، وَالنَّفْخِ فِيهِ، فِي

الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَلِيهِ الْهُ يَنْفَخَ فِيهِ (١٠).

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَعُونَ بِمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا(")؟

<sup>(</sup>۱) صحیح – أخرجه أحمد (۱۹۰۷)، وأبو داود (۳۷۲۸)، والترمذي (۱۸۸۸)، وابن ماجه (۳٤۲۸)، والبيهقي (۷/ ۲۸٤).

وانظر: «إرواء الغليل» (١٩٧٧) للشيخ الألباني تخلَّفه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨) (١٢٢ و١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣١٦) (٦٣) من حديث أنس بن مالك ...





## [ شُرْبُ اللَّبَن خَالِصًا وَمَشُوبًا بِالْمَاءِ ]

وَكَانَ ﷺ يَشْرَبُ اللَّبَنَ خَالِصًا تَارَةً، وَمَشُوبًا بِالْمَاءِ أُخْرَى.



وَفِي شُرْبِ اللَّبَنِ الْحُلْوِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ الْحَارَةِ خَالِصًا وَمَشُوبًا نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الْحَارَةِ خَالِصًا وَمَشُوبًا نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَتَرْطِيبُ الْبَدَنِ، وَرِيُّ الْكَبِدِ، وَلَا سِيَّمَا: اللَّبَنَ الَّذِي تَرْعَى دَوَابُّهُ الشِّيحَ وَالْقَيْصُومَ وَالْخُزَامَى، وَمَا أَشْبَهَهَا؛ فَإِنَّ لَبَنَهَا غِذَاءٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِيَةِ.

وَفِي «جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ»: عَنْهُ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَإِذَا شُقِيَ لَبَنًا؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ»(").

قَالَ التُّرْمِذِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ».

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (١٩٧٨ و ٢٥٦٩)، وأبو داود (٣٧٣٠)، والترمذي (٣٤٥٥)، وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (٤٧٤) من حديث ابن عباس المستخط





#### [الِانْتِبَاذُ فِي الْمَاءِ]



وَثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٌ»: أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الْأَخْرَى، وَاللَّيْلَةَ الْأَخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى النِّي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى النِّي تَجِيءُ، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ: سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ: سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ: فَصُبَ (۱).

وَهَذَا النَّبِيدُ: هُوَ مَا يُطْرَحُ فِيهِ تَمْرٌ يُحَلِّيهِ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، وَلَهُ نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي يَدْخُلُ فِي الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، وَلَهُ نَفْعٌ عَظِيمٌ فِي زِيَادَةِ الْقُوَّةِ، وَحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ؛ خَوْفًا مِنْ تَغَيُّرِهِ إِلَى الْإِسْكَارِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) (٨٢) من حديث ابن عباس المنتف.





## فِي تَدْبيرهِ لِأَفْرِ الْمَلْبَس

وَكَانَ مِنْ أَتَمَّ الْهَدْيِ، وَأَنْفَعِهِ لِلْبَدَنِ، وَأَخَفَّهِ عَلَيْهِ، وَأَيْسَرِهِ لُبْسًا وَخَلْعًا. وَكَانَ أَكْثَرُ لُبْسِهِ: الْأَرْدِيَةَ وَالْأُزُر، وَهِيَ أَخَفُّ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَانَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، بَلْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَيْهِ<sup>(1)</sup>.

وَكَانَ هَدْيُهُ فِي لَبْسِهِ لِمَا يَلْبَسُهُ أَنْفَعَ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُطِيلُ أَكْمَامَهُ وَيُوسِّعُهَا، بَلْ كَانَتْ كُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ، لَا يُجَاوِزُ الْيَدَ، فَتَشُقُّ عَلَى لَابِسِهَا، وَيُوسِّعُهُا، بَلْ كَانَتْ كُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ، لَا يُجَاوِزُ الْيَدَ، فَتَشُورُ عَلَى لَابِسِهَا، وَلَا تَقْصُرُ عَنْ هَذِهِ؛ فَتَبْرُزُ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَإِزَارِهِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ، لَمْ يَتَجَاوَزِ الْكَعْبَيْنِ، فَيُؤْذِي الْمَاشِيَ وَيَوُّودُهُ، وَيَجْعَلُهُ كَالْمُقَيَّدِ، وَلَمْ يَقْصُرْ عَنْ عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، فَتَنْكَشِفَ وَيَتَأَذَّى بِالْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

وَلَمْ تَكُنْ عِمَامَتُهُ بِالْكَبِيرَةِ الَّتِي يُؤْذِي الرَّأْسَ حَمْلُهَا، وَيُضْعِفُهُ، وَيَجْعَلُهُ عُرْضَةً لِلضَّعْفِ وَالْآفَاتِ، كَمَا يُشَاهَدُ مِنْ حَالِ أَصْحَابِهَا، وَلَا بِالصَّغِيرَةِ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وِقَايَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، بَلْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُدْخِلُهَا تَحْتَ حَنكِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢) بإسناد صحيح من حديث أم سلمة الخرج أبو داود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢) الله عليه التياب إلى رسول الله عليه القميص.





وَفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ: فَإِنَّهَا تَقِي الْعُنُقُ الْحُرَّ وَالْبَرْدَ، وَهُوَ أَثْبَتُ الْعُنُق الْحُرَّ وَالْبَرْدَ، وَهُوَ أَثْبَتُ لَهَا، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ رُكُوبِ الْخَيْلِ وَالْفِرِّ، وَكَثِيرٌ مِنَ وَالْفِرِّ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اتَّخَذَ الْكَلَالِيبَ عِوضًا عَنِ الْحَنَكِ، وَيَا بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا فِي النَّشِعَ وَالزِّينَةِ، وَأَنْتَ إِذَا تَأْمَلْتَ هَذِهِ اللَّبْسَاتِ، اللَّبْسَاتِ، وَاللَّبْسَاتِ، وَأَبْلَغِهَا فِي حِفْظِ صِحَّةِ النَّبْسَاتِ، وَأَبْلَغِهَا فِي حِفْظِ صِحَّةِ النَّبْسَاتِ، وَأَبْلَغِهَا فِي حِفْظِ صِحَّةِ النَّبْسَاتِ، وَأَبْلَغِهَا فِي حِفْظِ صِحَّةِ الْبَدَنِ

وَقُوَّتِهِ، وَأَبْعَدِهَا مِنَ التَّكَلُّفِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى الْبَدَنِ.

وَكَانَ يَلْبَسُ الْخِفَافَ فِي السَّفَرِ دَائِمًا -أَوْ: أَغْلَبَ أَحْوَالِهِ- لِحَاجَةِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى مَا يَقِيهِ مَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَفِي الْحَضَرِ أَحْيَانًا.

وَكَانَ أَحَبُّ أَلْوَانِ الثِّيَابِ إِلَيْهِ: الْبَيَاضَ وَالْحِبَرَةَ، وَهِيَ الْبُرُودُ الْمُحَبَّرَةُ. وَكَا الْمُصْقُولِ. وَلَا الْمُصْقُولِ. وَلَا الْمُصَبَّغِ، وَلَا الْمَصْقُولِ. وَأَمَّا الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ الَّتِي لَبِسَهَا؛ فَهِيَ الرِّدَاءُ الْيَمَانِيُّ الَّذِي فِيهِ سَوَادُ وَحُمْرَةُ وَبَعْلِيطُ وَبَيَاضٌ؛ كَالْحُلَّةِ الْخَصْرَاءِ، فَقَدْ لَبِسَ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ، وَتَغْلِيطُ مَنْ زَعَمَ: أَنَّهُ لَبِسَ الْأَحْمَرَ الْقَانِيَ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ.







### فِي تَدْبيرِهِ لِأَفْرِ الْمَسْكَن

لَمَّا عَلِمَ عَلِمَ عَلَيْهَا إِلَى الْآخِرَةِ: لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُ: عُمُرِهِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ عَنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ: لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَهَدْيِ أَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُ: الإعْتِنَاءُ بِالْمَسَاكِنِ وَتَشْيِدِهَا، وَتَعْلِيَتِهَا وَزَخْرَفَتِهَا وَتَوْسِيعِهَا، بَلْ كَانَتْ مِنْ العَيْونِ، وَتَشْتُرُ عَنِ الْعُيُونِ، وَتَمْنَعُ مِنْ وُلُوجِ أَحْسَنِ مَنَازِلِ الْمُسَافِرِ: تَقِي الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، وَتَسْتُرُ عَنِ الْعُيُونِ، وَتَمْنَعُ مِنْ وُلُوجِ الدَّوَابِ، وَلَا يُخَافُ سُقُوطُهَا لِفَرْطِ ثِقَلِهَا، وَلَا تُعَشِّشُ فِيهَا الْهَوَامُّ لِسِعَتِهَا، وَلَا تُعْتَورُ عَلَيْهَا الْهُوَامُّ لِسِعتِهَا، وَلَا تَعْتَورُ عَلَيْهَا الْأَهْوِيَةُ وَالرِّيَاحُ الْمُؤْذِيةُ لِارْتِفَاعِهَا، وَلَا يُسَتْ تَحْتَ الْأَرْضِ؛ فَتُؤْذِي شَاعُ وَلَا فِي غَايَةِ الإِرْتِفَاعِ عَلَيْهَا، بَلْ وَسَطٌ.

وَتِلْكَ أَعْدَلُ الْمَسَاكِنِ وَأَنْفَعُهَا، وَأَقَلُّهَا حَرًّا وَبَرْدًا، وَلَا تَضِيقُ عَنْ سَاكِنِهَا فَيَنْحَصِرُ، وَلَا تَفْضُلُ عَنْهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ، فَتَأْوِي الْهَوَامُّ فِي خُلُوِّهَا.

وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا كُنُفٌ تُؤْذِي سَاكِنَهَا بِرَائِحَتِهَا، بَلْ رَائِحَتُهَا مِنْ أَطْيَبِ الرَّوَائِحِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ، وَلَا يَزَالُ عِنْدَهُ، وَرِيحُهُ هُوَ مِنْ أَطْيَبِ الرَّائِحَةِ، وَعَرَقُهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ كَنِيفٌ تَظْهَرُ رَائِحَتُهُ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَعْدَلِ الْمَسَاكِنِ وَأَنْفَعِهَا وَأَوْفَقِهَا لِلْبَدَنِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهِ.





## فِي تَدْبِيرِهِ لِأَمْرِ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ

مَنْ تَدَبَّرُ نَوْمَهُ وَيَقَظَتَهُ ﷺ: وَجَدَهُ أَعْدَلَ نَوْم، وَأَنْفَعَهُ لِلْبَدَنِ، وَالْأَعْضَاءِ، وَالْقُومُ وَالْقُومُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَسْتَيْقِظُ فِي أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي، فَيَقُومُ وَيَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، فَيَأْخُذُ الْبَدَنُ وَالْأَعْضَاءُ، وَالْقُوى حَظَّهَا مِنَ اللَّيَاضَةِ، مَعَ وُفُورِ الْأَجْرِ، وَهَذَا غَايَةُ صَلَاحِ الْقَلْبِ وَالْبُدَنِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَكَانَ يَفْعَلُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، فَيَنَامُ إِذَا دَعَتْهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَكَانَ يَفْعَلُهُ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، فَيَنَامُ عَيْرَ مُمْتَلِئِ الْبُدَنِ مِنَ الطَّعَامِ النَّوْمِ عَلَى شِعِّهِ الْأَيْمَنِ، ذَاكِرًا الله، حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ، غَيْرَ مُمْتَلِئِ الْبُدَنِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا مُبَاشِرٍ بِجَنْبِهِ الْأَرْضَ، وَلَا مُتَّخِدٍ لِلْفُرُشِ الْمُرْ تَفِعَةِ، بَلْ لَهُ ضِجَاعٌ مَنْ أَدَمٍ حَشُوهُ لِيفٌ، وَكَانَ يَضْطَجِعُ عَلَى الْوِسَادَةِ، وَيَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ أَحْيَانًا.

وَنَحْنُ نَذْكُرُ فَصْلًا فِي النَّوْمِ، وَالنَّافِعِ مِنْهُ وَالضَّارِّ، فَنَقُولُ:

النَّوْمُ حَالَةٌ لِلْبَدَنِ، يَتْبَعُهَا غَوْرُ الْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ وَالْقُوَى إِلَى بَاطِنِ الْبَدَنِ لِطَلَب الرَّاحَةِ.

وَهُوَ نَوْعَانِ:

\* طَبِيعِيٌّ.

\* وَغَيْرُ طَبِيعِيٍّ.

فَالطَّبِيعِيُّ: إِمْسَاكُ الْقُوَى النَّفْسَانِيَّةِ عَنْ أَفْعَالِهَا، وَهِيَ قُوَى الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ الْإِرَادِيَّةِ، وَمَتَى أَمْسَكَتْ هَذِهِ الْقُوى عَنْ تَحْرِيكِ الْبَدَنِ: اسْتَرْ خَى، وَاجْتَمَعَتِ الْإِرَادِيَّةِ، وَمَتَى أَمْسَكَتْ هَذِهِ الْقُوى عَنْ تَحْرِيكِ الْبَدَنِ: اسْتَرْ خَى، وَاجْتَمَعَتِ الرُّطُوبَاتُ وَالْبَقَظَةِ فِي الدِّمَاغِ الرُّطُوبَاتُ وَالْبَقِطَةِ فِي الدِّمَاغِ الرُّطُوبَاتُ وَالْبَقَظَةِ فِي الدِّمَاغِ اللَّهُ مُ الطَّبِيعِيُّ. اللَّذِي هُوَ مَبْدَأُ هَذِهِ الْقُوَى، فَيَتَخَدَّرُ وَيَسْتَرْ خِي، وَذَلِكَ النَّوْمُ الطَّبِيعِيُّ.

وَأَمَّا النَّوْمُ غَيْرُ الطَّبِيعِيِّ: فَيَكُونُ لِعَرَضٍ أَوْ مَرَضٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَسْتَوْلِيَ التُّوْمُ عَلَى تَفْرِيقِهَا، أَوْ تَصْعَدُ أَبْخِرَةٌ التُّطُوبَاتُ عَلَى تَفْرِيقِهَا، أَوْ تَصْعَدُ أَبْخِرَةٌ رَطْبَةٌ كَثِيرَةٌ، كَمَا يَكُونُ عَقِيبَ الإمْتِلَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَتُثْقِلُ الدِّمَاغَ وَتُرْخِيهِ، فَيَتَخَدَّرُ، وَيَقَعُ إِمْسَاكُ الْقُوى النَّفْسَانِيَّةِ عَنْ أَفْعَالِهَا، فَيَكُونُ النَّوْمُ.

وَلِلنَّوْمِ فَائِدَتَانِ جَلِيلَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: سُكُونُ الْجَوَارِحِ وَرَاحَتُهَا مِمَّا يَعْرِضُ لَهَا مِنَ التَّعَبِ، فَيُرِيحُ الْحَوَاسَ مِنْ نَصَبِ الْيَقَظَةِ، وَيُزِيلُ الْإِعْيَاءَ وَالْكَلَالَ.

وَالثَّانِيَةُ: هَضْمُ الْغِذَاءِ، وَنُضْجُ الْأَخْلَاطِ؛ لِأَنَّ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ فِي وَقْتِ النَّوْمِ تَغُورُ إِلَى بَاطِنِ الْبَدَنِ، فَتُعِينُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَبُرُدُ ظَاهِرُهُ، وَيَحْتَاجُ النَّائِمُ إِلَى فَضْلِ دِثَادٍ.

وَأَنْفَعُ النَّوْمِ: أَنْ يَنَامَ عَلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ؛ لِيَسْتَقِرَّ الطَّعَامُ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ فِي الْمَعِدَةِ اسْتِقْرَارًا حَسَنًا، فَإِنَّ الْمَعِدَةَ أَمْيَلُ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ قَلِيلًا، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الشِّقِّ الْمَعِدَةِ عَلَى الْكَبِدِ، ثُمَّ يَسْتَقِرُّ نَوْمُهُ الْأَيْسَرِ قَلِيلًا؛ لِيُسْرِعَ الْهَضْمَ بِذَلِكَ، لِاسْتِمَالَةِ الْمَعِدَةِ عَلَى الْكَبِدِ، ثُمَّ يَسْتَقِرُّ نَوْمُهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ؛ لِيَكُونَ الْغِذَاءُ أَسْرَعَ انْجِدَارًا عَنِ الْمَعِدَةِ، فَيَكُونُ النَّوْمُ النَّوْمُ النَّوْمُ



عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بُدَاءَةَ نَوْمِهِ وَنِهَايَتَهُ، وَكَثْرَةُ النَّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مُضِرُّ بِالْقَلْبِ، بِسَبَبِ مَيْلِ الْأَعْضَاءِ إِلَيْهِ، فَتَنْصَبُّ إِلَيْهِ الْمَوَادُّ.

وَأَرْدَأُ النَّوْمِ: النَّوْمُ عَلَى الظَّهْرِ، وَلَا يَضُرُّ الإسْتِلْقَاءُ عَلَيْهِ لِلرَّاحَةِ مِنْ غَيْرِ نَوْمٍ. وَأَرْدَأُ مِنْهُ: أَنْ يَنَامَ مُنْبَطِحًا عَلَى وَجْهِهِ.

وَفِي «الْمُسْنَدِ»، وَ «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى رَجُلٍ نَائِم فِي الْمُسْجِدِ، مُنْبَطِحٍ عَلَى وَجْهِهِ؛ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: «قُمْ -أَوِ: اقْعُدْ-؛ فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ»(١).

قَالَ أَبُقْرَاطُ فِي كِتَابِ «التَّقْدِمَةِ»: وَأَمَّا نَوْمُ الْمَرِيضِ عَلَى بَطْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَادَتُهُ فِي صِحَّتِهِ جَرَتْ بِذَلِكَ: يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَاطِ عَقْلٍ، وَعَلَى أَلَمٍ فِي نَوَاحِي الْبَطْنِ.

قَالَ الشُّرَّاحُ لِكِتَابِهِ: لِأَنَّهُ خَالَفَ الْعَادَةَ الْجَيِّدَةَ إِلَى هَيْئَةٍ رَدِيئَةٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرِ وَلَا بَاطِنِ.

وَالنَّوْمُ الْمُعْتَدِلُ مُمَكِّنُ لِلْقُوى الطَّبِيعِيَّةِ مِنْ أَفْعَالِهَا، مُرِيحٌ لِلْقُوَّةِ النَّفْسَانِيَّةِ، مُكْثِرٌ مِنْ جَوْهَرِ حَامِلِهَا، حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا عَادَ بِإِرَخَائِهِ مَانِعًا مِنْ تَحَلُّلِ الْأَرْوَاحِ. مُكْثِرٌ مِنْ جَوْهَرِ حَامِلِهَا، حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا عَادَ بِإِرَخَائِهِ مَانِعًا مِنْ تَحَلُّلِ الْأَرْوَاحِ. وَنُوْمُ النَّهَارِ رَدِيءٌ، يُورِثُ الْأَمْرَاضَ الرُّطُوبِيَّةَ وَالنَّوَاذِلَ، وَيُفْسِدُ اللَّوْنَ،

وانظر: «ضعيف الأدب المفرد» (١٨٥) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۸۸)، وابن ماجه (٣٧٢٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٣٤/ ٧٩١٤).

وَيُورِثُ الطِّحَالَ، وَيُرْخِي الْعَصَبَ، وَيُكْسِلُ، وَيُضْعِفُ الشَّهْوَةَ؛ إِلَّا فِي الصَّيْفِ وَقْتَ الْهَاجِرَةِ.

وَأَرْدَوُهُ: نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ.

وَأَرْدَأُ مِنْهُ: النَّوْمُ آخِرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ.

وَرَأًى عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ ابْنًا لَهُ نَائِمًا نَوْمَةَ الصُّبْحَةِ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ! أَتَنَامُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُقَسَّمُ فِيهَا الْأَرْزَاقُ؟!

وَقِيلَ: نَوْمُ النَّهَارِ ثَلَاثَةٌ:

\* وَحُرَقٌ.

\* وَحُمْقُ.

فَالْخُلُقُ: نَوْمَةُ الْهَاجِرَةِ، وَهِيَ خُلُقُ رَسُولِ الله عَلَيْ.

وَالْحُرَقُ: نَوْمَةُ الضَّحَى: تَشْغَلُ عَنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَالْحُمْقُ: نَوْمَةُ الْعَصْرِ.

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَاخْتُلِسَ عَقْلُهُ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَقَالَ الشَّاعِرُ:

أَلَا إِنَّ نَوْمَاتِ الضُّحَى تُورِثُ الْفَتَى خَبَالًا وَنَوْمَاتُ الْعُصَيْرِ جُنُونُ وَنَوْمَاتُ الْعُصَيْرِ جُنُونُ وَنَوْمُ الصُّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ تَطْلُبُ فِيهِ الْخَلِيقَةُ أَرْزَاقَهَا، وَهُوَ وَقْتُ قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ، فَنَوْمُهُ حِرْمَانٌ؛ إِلَّا لِعَارِضٍ أَوْ ضَرُورَةٍ.

وَهُوَ مُضِرٌ جِدًّا بِالْبَدَنِ لِإِرْخَائِهِ الْبَدَنَ، وَإِفْسَادِهِ لِلْفَضَلَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي تَحْلِيلُهَا بِالرِّيَاضَةِ، فَيُحْدِثُ تَكَسُّرًا وَعِيًّا وَضَعْفًا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّبُرُّزِ، وَالْحَرَكَةِ،



وَالرِّيَاضَةِ، وَإِشْغَالِ الْمَعِدَةِ بِشَيْءٍ؛ فَذَلِكَ الدَّاءُ الْعُضَالُ الْمُوَلِّدُ لِأَنْوَاعٍ مِنَ الْأَدْوَاءِ. وَالنَّوْمُ فِي الشَّمْسِ يُثِيرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ.

وَنَوْمُ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ: رَدِيءٌ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ، فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ، فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظَّلِّ؛ فَلْيَقُمْ»(١٠).

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهِ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ: أَنَّ رَسُولَ الله وَعَيْرِهِ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ: أَنَّ رَسُولَ الله وَالشَّمْسِ<sup>(۲)</sup>.

وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى مَنْعِ النَّوْمِ بَيْنَهُمَا.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ؛ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَاللَّهُمَّ! إِنِي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلِيكَ: مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه الحميدي في «مسنده» (۱۱۷۲)، وأبو داود (٤٨٢١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٣٦).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٣٧) للشيخ الألباني تَعَلَّتُهُ.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه ابن أبي شيبة في «الأدب» (٣٠٣)، وابن ماجه (٣٧٢٢). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٣٨) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۲٤٧ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ و ۷٤۸۸)، ومسلم (۲۷۱۰) (٥٦ و ٥٩).

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -يَعْنِي: سُنَّتَهَا- اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ".

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي النَّوْمِ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ: أَنْ لَا يَسْتَغْرِقَ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ الْأَيْمَنِ: أَنْ لَا يَسْتَغْرِقَ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ الْأَنْ مُسْتَقَرَّهُ مِنَ الْقَلْبَ فِيهِ مَيْلٌ إِلَى جِهَةِ الْيَسَارِ، فَإِذَا نَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ: طَلَبَ الْقَلْبُ مُسْتَقَرَّهُ مِنَ الْسَقْرَارِ النَّائِمِ وَاسْتِثْقَالِهِ فِي الْقَلْبُ مُسْتَقَرَّهُ مِنَ الْسَقِقْرَارِ النَّائِمِ وَاسْتِثْقَالِهِ فِي نَوْمِهِ النَّوْمِ عَلَى الْيَسَارِ الْفَائِمُ مُسْتَقَرُّهُ، فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ الدَّعَةُ التَّامَّةُ، فَيَسْتَغْرِقُ الْإِنْسَانُ فِي نَوْمِهِ وَيَسْتَثْقِلُ، فَيَفُوتُهُ مَصَالِحُ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. التَّامَّةُ مُصَالِحُ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ.

وَلَمَّا كَانَ النَّائِمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ، وَالنَّوْمُ أَخُو الْمَوْتِ، وَلِهَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ فِيهَا: كَانَ النَّائِمُ مُحْتَاجًا إِلَى مَنْ يَحْرُسُ نَفْسَهُ، وَيَحْوَشُ بَدَنَهُ -أَيْضًا - مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ، وَيَحْرُسُ بَدَنَهُ -أَيْضًا - مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ، وَيَحْرُسُ بَدَنَهُ -أَيْضًا - مِنْ طَوَارِقِ الْآفَاتِ، وَكَانَ رَبُّهُ وَفَاطِرُهُ -تَعَالَى - هُوَ الْمُتَولِّي لِذَلِكَ وَحْدَهُ: عَلَّمَ النَّبِيُّ طَوَارِقِ الْآفَاتِ، وَكَانَ رَبُّهُ وَفَاطِرُهُ -تَعَالَى - هُو الْمُتَولِّي لِذَلِكَ وَحْدَهُ: عَلَّمَ النَّبِيُّ النَّائِمُ أَنْ يَقُولَ كَلِمَاتِ التَّفْوِيضِ وَالإلْتِجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَلَى كَلِمَاتِ التَّفْوِيضِ وَالِالْتِجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَلَى كَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْبَعُ اللَّاتِ عَلَى اللَّهُ وَالْتَهُ وَعَمْ اللهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَى مَنَامِهِ، وَلَوْنَ الْإِيمَانَ، وَيَنَامَ عَلَيْهِ، وَيَجْعَلَ التَّكُلُّمَ بِهِ آخِرَ كَلَامِهِ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَوَقَّاهُ اللهُ فِي مَنَامِهِ، فَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ آخِرَ كَلَامِهِ: دَخَلَ الْجَنَّة.

فَتَضَمَّنَ هَذَا الْهَدْيُ فِي الْمَنَامِ: مَصَالِحَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالرُّوحِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْطَةِ، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ نَالَتْ بِهِ أُمَّتُهُ كُلَّ خَيْرٍ.

وَقَوْلُهُ: «أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ»؛ أَيْ: جَعَلْتُهَا مُسَلَّمَةً لَكَ تَسْلِيمَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ نَفْسَهُ إِلَى سَيِّدِهِ وَمَالِكِهِ.

وَتَوْجِيهُ وَجْهِهِ إِلَيْهِ يَتَضَمَّنُ: إِقْبَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى رَبِّهِ، وَإِخْلَاصَ الْقَصْدِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٠).



وَالْإِرَادَةِ لَهُ، وَإِقْرَارَهُ بِالْخُضُوعِ وَالذُّلِّ وَالإِنْقِيَادِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾ [آل عمران:٢٠].

وَذَكَرَ الْوَجْهَ: إِذْ هُوَ أَشْرَفُ مَا فِي الْإِنْسَانِ، وَمَجْمَعُ الْحَوَاسِّ.

وَأَيْضًا: فَفِيهِ مَعْنَى التَّوَجُّهِ وَالْقَصْدِ مِنْ قَوْلِهِ:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْبًا لَسْتُ مُحْصِيهُ رَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ: رَدُّهُ إِلَى الله -سُبْحَانَهُ-، وَذَلِكَ يُوجِبُ سُكُونَ الْقَلْبِ وَطُمَأْنِينَتَهُ، وَالرِّضَى بِمَا يَقْضِيهِ وَيَخْتَارُهُ لَهُ مِمَّا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَالتَّفْوِيضُ مِنْ أَشْرَفِ مَقَامَاتِ الْخَاصَّةِ، خِلَافًا لِزَاعِمِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِ الْخَاصَّةِ، خِلَافًا لِزَاعِمِي خَلَاف ذَلكَ.

وَإِلْجَاءُ الظَّهْرِ إِلَيْهِ -سُبْحَانَهُ- يَتَضَمَّنُ: قُوَّةَ الْإعْتِمَادِ عَلَيْهِ، وَالثُّقَةَ بِهِ، وَالشُّكُونَ إِلَيْهِ، وَالتَّوَكُّلَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَنْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ؛ لَمْ يَخَفِ السُّقُوطَ.

وَلَمَّا كَانَ لِلْقَلْبِ قُوَّتَانِ:

\* قُوَّةُ الطَّلَبِ؛ وَهِيَ: الرَّغْبَةُ.

\* وَقُوَّةُ الْهَرَبِ؛ وَهِيَ: الرَّهْبَةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٦) (٢٢٢) من حديث عائشة هيسك.

فَهُوَ - سُبْحَانَهُ - الَّذِي يُعِيذُ عَبْدَهُ وَيُنَجِّيهِ مِنْ بَأْسِهِ الَّذِي هُوَ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.
فَمِنْهُ الْبَلَاءُ، وَمِنْهُ الْإِعَانَةُ، وَمِنْهُ مَا يَطْلُبُ النَّجَاةَ مِنْهُ، وَإِلَيْهِ الإلْتِجَاءُ فِي النَّجَاةِ؛ فَهُوَ الَّذِي يُلْجَأُ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُنْجِيَ مِمَّا مِنْهُ، وَيُسْتَعَاذُ بِهِ مِمَّا مِنْهُ؛ فَهُو رَبُّ للنَّجَاةِ؛ فَهُو الَّذِي يُلْجَأُ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُنْجِيَ مِمَّا مِنْهُ، وَيُسْتَعَاذُ بِهِ مِمَّا مِنْهُ؛ فَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَلَى مَنْ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ مَنْ اللهِ إِنْ أَلَا مِنْ اللهِ إِنْ أَلَادَ اللّهِ اللهِ إِنْ أَلَادَ اللّهِ الْهُ الْمُ اللّهِ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلِهُ إِلَى الْمُ فِي اللّهِ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلُولُونَ أَنْ اللّهِ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلْمَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلْوَادَ إِنَا عَامِ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنْ أَلْوَالْهُ إِنْ إِنْ اللّهُ إِنْ أَلِي اللّهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ أَلْوَادُ إِنْ كُلّ شَيْءًا أَوْلَا الْمَاءِ إِنْ إِنْ اللّهُ إِنْ اللللّهُ إِنْ أَلْلَاهُ إِنْ أَلْهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ إِنْ الللّهُ إِنْ أَلِلْهُ إِنْ أَلِهُ إِنْ أَلْوَالُولُونَ أَلْهُ اللّهُ الْرَادِ الللّهُ إِنْ أَلَاللّهُ إِنْ اللّهُ الللّهُ إِلَا الللّهُ إِنْ أَلْهُ أَلْوَادُ إِنْ الْمُعْمُ اللللّهُ إِنْ أَلْهُ أَلْمُ أَلَالِهُ إِنْ أَلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَالِهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلَاللّهُ إِلَا أَلْهُ إِلَا أَلْهُ أَلْمُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْمُ أَلْهُ أَلُولُونَا أَلْمُ أَلِهُ إِلَا إِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ

ثُمَّ خَتَمَ الدُّعَاءَ: بِالْإِقْرَارِ بِالْإِيمَانِ بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي هُوَ مَلَاكُ النَّجَاةِ، وَالْفَوْزِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ فَهَذَا هَدْيُهُ فِي نَوْمِهِ.

لَوْ لَمْ يَقُلْ: إِنِّي رَسُولٌ لَكَا نَ شَاهِدٌ فِي هَدْيِهِ يَنْطِقُ







### [هَدْيُهُ ﷺ فِي الْيَقَظَةِ]

وَأَمَّا هَدْيُهُ فِي يَقَظَتِهِ: فَكَانَ يَسْتَيْقِظُ إِذَا صَاحَ الصَّارِخُ وَهُوَ الدِّيكُ، فَيَحْمَدُ الله تَعَالَى، وَيُكَبِّرُهُ، وَيُهَلِّلُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَسْتَاكُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى وُضُويِهِ، ثُمَّ يَقِفُ الله تَعَالَى، وَيُكَبِّرُهُ، وَيُهَلِّلُهُ، وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَسْتَاكُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى وُضُويِهِ، ثُمَّ يَقِفُ لِللهَّكَةِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، مُنَاجِيًا لَهُ بِكَلَامِهِ، مُثْنِيًا عَلَيْهِ، رَاجِيًا لَهُ، رَاغِبًا، رَاهِبًا.

فَأَيُّ حِفْظٍ لِصِحَّةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالْقُوَى، وَلِنَعِيمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَوْقَ هَذَا؟!







### [هَدْيُهُ ﷺ فِي الرِّيَاضَةِ]

وَأَمَّا تَدْبِيرُ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَهُوَ الرِّيَاضَةُ، فَنَذْكُرُ مِنْهَا فَصْلًا يُعْلَمُ مِنْهُ مُطَابَقَةُ هَدْيِهِ فِي ذَلِكَ لِأَكْمَلِ أَنْوَاعِهِ، وَأَحْمَدِهَا، وَأَصْوَبِهَا، فَنَقُولُ:

مِنَ الْمَعْلُومِ: افْتِقَارُ الْبَدَنِ فِي بَقَائِهِ إِلَى الْغِذَاءِ وَالشَّرَابِ، وَلَا يَصِيرُ الْغِذَاءُ بِجُمْلَتِهِ جُزْءًا مِنَ الْبَدَنِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنْهُ عِنْدَ كُلِّ هَضْم بَقِيَّةٌ مَا، إِذَا كَثُرُتْ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ: اجْتَمَعَ مِنْهَا شَيْءٌ لَهُ كَمِّيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ، فَيَضُرُّ بِكَمِّيَّتِهِ، بِأَنْ يَسُدَّ وَيُثْقِلَ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ: اجْتَمَعَ مِنْهَا شَيْءٌ لَهُ كَمِّيَّةٌ وَكَيْفِيَّةٌ، فَيَضُرُّ بِكَمِّيَّتِهِ، بِأَنْ يَسُدَّ وَيُثْقِلَ الْبَدَنَ، وَيُوجِبَ أَمْرَاضَ الإِحْتِبَاسِ، وَإِنِ اسْتَفْرَغَ: تَأَذَّى الْبَدَنُ بِالْأَدْوِيَةِ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ، ويُوجِبَ أَمْرَاضَ الإِحْتِبَاسِ، وَإِنِ اسْتَفْرَغَ: تَأَذَّى الْبَدَنُ بِالْأَدْوِيَةِ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ، وَيُوجِبَ أَمْرَاضَ الإِحْتِبَاسِ، وَإِنِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ، وَيَضُرُّ بِكَيْفِيَّتِهِ بِأَنْ يُسَخِّنَ أَكُو مِنْ إِخْرَاجِ الصَّالِحِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ، وَيَضُرُّ بِكَيْفِيَّتِهِ بِأَنْ يُسَخِّنَ أَيْ الْمَدِينَةُ عَنْ إِنْفَاجِهِ.

وَسُدَدُ الْفَضَلَاتِ لَا مَحَالَةً ضَارَّةٌ: تُرِكَتْ، أَوِ اسْتُفْرِغَتْ، وَالْحَرَكَةُ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي مَنْعِ تَوَلُّدِهَا، فَإِنَّهَا تُسَخِّنُ الْأَعْضَاءَ، وَتُسِيلُ فَضَلَاتِهَا، فَلَا تَجْتَمِعُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ، وَتُعَوِّدُ الْبُدَنَ الْخِفَّةَ وَالنَّشَاطَ، وَتَجْعَلُهُ قَابِلًا لِلْغِذَاءِ، وَتُصَلِّبُ الْمُفَاصِلَ، وَتُقَوِّي الْأَوْتَارَ وَالرِّبَاطَاتِ، وَتُؤمِّنُ جَمِيعَ الْأَمْرَاضِ الْمَادِّيَّةِ، وَأَكْثَرُ الْمُعْتَدِلُ مِنْهَا فِي وَقْتِهِ، وَكَانَ بَاقِي التَّدْبِيرِ الْأَمْرَاضِ الْمِزَاجِيَّةِ، إِذَا اسْتُعْمِلَ الْقَدْرُ الْمُعْتَدِلُ مِنْهَا فِي وَقْتِهِ، وَكَانَ بَاقِي التَّدْبِيرِ صَوَابًا.





وَوَقْتُ الرِّيَاضَةِ: بَعْدَ انْحِدَارِ الْغِذَاءِ، وَكَمَالِ الْهَضْمِ، وَالرِّيَاضَةُ الْمُعْتَدِلَةُ هِيَ الَّتِي تَحْمَرُ فِيهَا الْبَشَرَةُ، وَتَرْبُو، وَيَتَنَدَّى بِهَا الْبَدَنُ، وَأَمَّا الَّتِي يَلْزَمُهَا سَيلَانُ الْعَرَقِ: فَمُفْرِطَةٌ.

وَأَيُّ عُضْوٍ كَثُرُتْ رِيَاضَتُهُ: قَوِيَ، وَخُصُوصًا عَلَى نَوْعِ تِلْكَ الرِّيَاضَةِ، بَلْ كُلُّ قُوَّةٍ فَهَذَا شَأْنُهَا، فَإِنَّ مَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْمِفْظِ: قَوِيَتْ حَافِظَتُهُ، وَمَنِ اسْتَكْثَرَ مِنَ الْفِكْدِ: قَوِيَتْ خَافِظَتُهُ، فَلِلصَّدْرِ الْقِرَاءَةُ، فَلْيَسْتَدِئْ قَوِيَتْ قُوَّتُهُ الْمُفَكِّرَةُ، وَلِكُلِّ عُضْوٍ رِيَاضَةٌ تَخُصُّهُ، فَلِلصَّدْرِ الْقِرَاءَةُ، فَلْيَسْتَدِئْ فَيقا مِنَ الْخُفْيَةِ إِلَى الْجَهْرِ بِتَدْرِيجٍ، وَرِيَاضَةُ السَّمْعِ بِسَمْعِ الْأَصْوَاتِ وَالْكَلَامِ بِالتَّدْرِيجِ، فَيَنتَقِلُ مِنَ الْأَخَفِ إِلَى الْأَنْقَلِ، وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ اللَّسَانِ فِي الْكَلَامِ وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ اللَّسَانِ فِي الْكَلَامِ وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ اللَّسَانِ فِي الْكَلَامِ وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ اللَّسَانِ فِي الْكَلَامِ، وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ اللَّسَانِ فِي الْكَلَامِ وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ الْبَصَرِ، وَكَذَلِكَ رِيَاضَةُ الْمَشْي بِالتَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وَأَمَّا رُكُوبُ الْخَيْلِ، وَرَمْيُ النُّشَّابِ، وَالصِّرَاعُ، وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ؛ فَرِيَاضَةٌ لِلْبَدَنِ كُلِّهِ، وَهِي قَالِعَةٌ لِأَمْرَاضٍ مُزْمِنَةٍ؛ كَالْجُذَامِ، وَالإسْتِسْقَاءِ، وَالْقُولَنْجِ.

وَرِيَاضَةُ النُّفُوسِ: بِالتَّعَلُّمِ وَالتَّأَدُّبِ، وَالْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، وَالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ، وَالْإِقْدَامِ وَالسَّمَاحَةِ، وَفِعْلِ الْخَيْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا تَرْتَاضُ بِهِ النُّفُوسُ.

وَمِنْ أَعْظَمِ رِيَاضَتِهَا: الصَّبْرُ، وَالْحُبُّ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالْإِحْسَانُ، فَلَا تَزَالُ

تَرْتَاضُ بِذَلِكَ شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى تَصِيرَ لَهَا هَذِهِ الصِّفَاتُ هَيْئَاتٍ رَاسِخَةً، وَمَلَكَاتٍ ثَابِتَةً.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ هَدْيَهُ ﷺ فِي ذَلِكَ: وَجَدْتَهُ أَكْمَلَ هَدْي حَافِظٍ لِلصِّحَّةِ وَالْقُوى، وَنَافِع فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.

وَلَا رَيْبَ: أَنَّ الصَّلَاةَ نَفْسَهَا فِيهَا مِنْ حِفْظِ صِحَّةِ الْبَدَنِ، وَإِذَابَةِ أَخْلَاطِهِ وَفَضَلَاتِهِ مَا هُوَ مِنْ أَنْفَعِ شَيْءٍ لَهُ سِوى مَا فِيهَا مِنْ حِفْظِ صِحَّةِ الْإِيمَانِ، وَسَعَادَةِ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَذَلِكَ قِيَامُ اللَّيْلِ مِنْ أَنْفَعِ أَسْبَابٍ حِفْظِ الصَّحَّةِ، وَمِنْ أَمْنَعِ اللَّمُورِ لِكَثِيرِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ، وَمِنْ أَنْشَطِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالْقَلْبِ، الْأُمُورِ لِكَثِيرِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ، وَمِنْ أَنْشَطِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالْقَلْبِ، الْأُمُورِ لِكَثِيرِ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ، وَمِنْ أَنْشَطِ شَيْءٍ لِلْبَدَنِ وَالرُّوحِ وَالْقَلْبِ، كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ؛ فَارْقُدْ، كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ؛ فَارْقُدْ، أَخِي السَّيْقَظَ، فَلَاثَ عُقَد، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ؛ فَارْقُدْ، فَإِنْ تَوَضَّأَ: انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَانِيَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ: انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَانِيَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ: انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَانِيَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّا طَيْبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ صَلَّى: انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُهُا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَابَعَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَالْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَابَعَ خَبِيثَ النَّفْسِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْرِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَلْعُ الْمَالِ الْمُلْمِ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَفِي الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَرِيَاضَةِ الْبَدَنِ وَالنَّفْسِ، مَا لَا يَدْفَعُهُ صَحِيحُ الْفِطْرَةِ.

وَأَمَّا الْجِهَادُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَكَاتِ الْكُلِّيَّةِ، الَّتِي هِيَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ، وَحَفْظِ الصِّحَّةِ، وَصَلَابَةِ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَدَفْعِ فَضَلَاتِهِمَا، وَزَوَالِ الْهَمِّ، وَالْغَمِّ، وَالْغَمِّ، وَالْغَمِّ،

وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَفِعْلُ الْمَنَاسِكِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْلِ وَبِالنِّصَالِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْلِ وَبِالنِّصَالِ، وَالْمَشْيُ فِي الْحَوَائِجِ، وَإِلَى الْإِخْوَانِ، وَقَضَاءُ حُقُوقِهِمْ، وَعِيَادَةُ مَرْضَاهُمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٢ و٣٢٦٩)، ومسلم (٧٧٦) (٢٠٧) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠)



وَتَشْيِيعُ جَنَائِزِهِمْ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلْجُمُعَاتِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَحَرَكَةُ الْوُضُوءِ، وَالإغْتِسَالِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَهَذَا أَقَلُ مَا فِيهِ الرِّيَاضَةُ الْمُعِينَةُ عَلَى حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَدَفْعِ الْفَضَلَاتِ. وَأَمَّا مَا شُرِعَ لَهُ مِنَ التَّوَصُّلِ بِهِ إِلَى خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَدَفْعِ شُرُورِهِمَا؛ فَأَمْرٌ وَرَاءَ ذَلِكَ.

فَعَلِمْتَ: أَنَّ هَدْيَهُ فَوْقَ كُلِّ هَدْي فِي طِبِّ الْأَبْدَانِ وَالْقُلُوبِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهَا، وَدَفْعِ أَسْقَامِهِمَا، وَلَا مَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ لِمَنْ قَدْ أَحْضَرَ رُشْدَهُ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.







### [هَدْيُهُ ﷺ فِي الْجِمَاعِ]

وَأَمَّا الْجِمَاعُ وَالْبَاهُ: فَكَانَ هَدْيُهُ فِيهِ أَكْمَلَ هَدْيٍ، يَحْفَظُ بِهِ الصِّحَّةَ، وَتَتِمُّ بِهِ اللَّذَّةُ، وَسُرُورُ النَّفْسِ، وَيَحْصُلُ بِهِ مَقَاصِدُهُ الَّتِي وُضِعَ لِأَجْلِهَا؛ فَإِنَّ الْجِمَاعَ وُضِعَ فِي الْأَصْلِيَّةُ: وُضِعَ فِي الْأَصْلِ لِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، هِيَ مَقَاصِدُهُ الْأَصْلِيَّةُ:

أَحَدُهَا: حِفْظُ النَّسْلِ، وَدَوَامُ النَّوْعِ، إِلَى أَنْ تَتَكَامَلَ الْعُدَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللهُ بُرُوزَهَا إِلَى هَذَا الْعَالَم.

الثَّانِي: إِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ وَاحْتِقَانُهُ بِجُمْلَةِ الْبَدَنِ.

الثَّالِثُ: قَضَاءُ الْوَطَرِ، وَنَيْلُ اللَّذَّةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِّعْمَةِ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيَ الْفَائِدَةُ الَّذِي فَي الْجَنَّةِ، إِذْ لَا تَنَاسُلَ هُنَاكَ، وَلَا احْتِقَانَ يَسْتَفْرِغُهُ الْإِنْزَالُ.

وَفُضَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ أَحَدِ أَسْبَابٍ حِفْظِ الصِّحَّةِ.

قَالَ جَالِيْنُوسُ: الْغَالِبُ عَلَى جَوْهَرِ الْمَنِيِّ: النَّارُ وَالْهَوَاءُ، وَمِزَاجُهُ: حَارٌّ رَطْبٌ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِنَ الدَّمِ الصَّافِي الَّذِي تَغْتَذِي بِهِ الْأَعْضَاءُ الْأَصْلِيَّةُ، وَإِذَا ثَبَتَ فَضْلُ الْمَنِيِّ؛ فَاعْلَمْ: أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إِخْرَاجُهُ إِلَّا فِي طَلَبِ النَّسْلِ، أَوْ إِخْرَاجُ الْمُحْتَقِنِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ إِذَا دَامَ احْتِقَانُهُ: أَحْدَثَ أَمْرَاضًا رَدِيتَةً؛ مِنْهَا: الْوَسُواسُ، وَالْجُنُونُ، مِنْهُا: الْوَسُواسُ، وَالْجُنُونُ،



وَالصَّرَعُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَقَدْ يُبْرِئُ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ كَثِيرًا؛ فَإِنَّهُ إِذَا طَالَ احْتِبَاسُهُ: فَسَدَ، وَاسْتَحَالَ إِلَى كَيْفِيَّةٍ سُمِّيَّةٍ تُوجِبُ أَمْرَاضًا رَدِيئَةً كَمَا ذَكَرْنَا، وَلِذَلِكَ تَدْفَعُهُ الطَّبِيعَةُ بِالإحْتِلَامِ إِذَا كَثُرُ عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاع.

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَعَاهَدَ مِنْ نَفْسِهِ ثَلَاثًا:

- \* أَنْ لَا يَدَعَ الْمَشْيَ؛ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَوْمًا: قَدَرَ عَلَيْهِ.
  - \* وَيَنْبَغِي: أَنْ لَا يَدَعَ الْأَكْلَ؛ فَإِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضِيقُ.
- \* وَيَنْبَغِي: أَنْ لَا يَدَعَ الْجِمَاعَ؛ فَإِنَّ الْبِئْرَ إِذَا لَمْ تُنْزَحْ: ذَهَبَ مَاؤُهَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّا: مَنْ تَرَكَ الْجِمَاعَ مُدَّةً طَوِيلَةً: ضَعُفَتْ قُوَى أَعْصَابِهِ، وَانْسَدَّتْ مَجَارِيهَا، وَتَقَلَّصَ ذَكَرُهُ.

قَالَ: وَرَأَيْتُ جَمَاعَةً تَرَكُوهُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقَشُّفِ؛ فَبَرُدَتْ أَبْدَانُهُمْ، وَعَسُرَتْ حَرَكَاتُهُمْ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ كَآبَةٌ بِلَا سَبَّبِ، وَقَلَّتْ شَهَوَاتُهُمْ وَهَضْمُهُمْ. انْتَهَى.

وَمِنْ مَنَافِعِهِ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ النَّفْسِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْعِفَّةِ عَنِ الْحَرَامِ، وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ؛ فَهُوَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَيَنْفَعُ الْمَرْأَةَ.

وَلِذَلِكَ كَانَ ﷺ يَتَعَاهَدُهُ وَيُحِبُّهُ، وَيَقُولُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ»(١).

وَفِي كِتَابِ «الزُّهْدِ» لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ لَطِيفَةٌ؛ وَهِيَ:

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳ و ۱۲۲۹۶ و ۱۳۰۵۷ و ۱۳۰۵۷)، والنسائي (۱۹۳۹ و ۳۹۳۹)، والنسائي (۳۹۳۹ و ۳۹۳۹)، والحاكم و ۳۹۴)، و «عشرة النساء» (۱ و ۲)، وأبو يعلى في «مسنده» (۳۸۸ و ۳۵۳)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۲۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۸) من حديث أنس المحمد وقد صححه جمع من الأثمة.

«أَصْبِرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ » (١٠).

وَحَثَّ عَلَى التَّزْوِيجِ أُمَّتَهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»("). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ: أَكْثَرُهَا نِسَاءً ("").

وَقَالَ: «إِنِّي أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي؛ فَلَيْسَ مِنِّي»(١).

وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً»(1). وَلَمَّا تَزَوَّجَ جابر ثَيِّبًا، قَالَ لَهُ: «هَلَّا بِكْرًا: تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ»(١).

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

- (۱) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب «الزهد»، وقد أورد المصنف إسناده في كتاب «الداء والدواء» (ص ٣١٩) فقال: «كما في كتاب «الزهد» للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار، عن ثابت البناني، عن أنس، عن النبي على: «حُبّب إليَّ من دنياكم: النساء والطيب، أصبر عن الطعام والشَّراب، ولا أصبر عنهن». وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن يوسف بن عطية الصفار متروك.
  - (٢) صحيح وهذا لفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨) من حديث أبي أمامة ... وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٨٢) للشيخ الألباني كتلفه.
- وأخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧) من حديث معقل بن يسار الله بلفظ: «تزوجوا الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم».
  - (٣) أخرجه البخاري (٥٠٦٩).
  - (٤) أخرجه البخاري (٢٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) (٥) من حديث أنس بن مالك.
- (۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۷ و۲۳۰۹ و۲۹۲۷ و ۰۷۹۸ و ۵۰۸۰ و ۵۲۵۰ و ۷۲۵۸ و ۲۹۲۸ و ۵۲۵۰ و ۵۲۰ و ۵



عَيْدٍ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا؛ فَلْيَتَزَقَّج الْحَرَائِرَ»(١).

وَفِي «سُنَنِهِ» -أَيْضًا-: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاح»(۱).

وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ": مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» ".

وَكَانَ ﷺ يُحَرِّضُ أُمَّتَهُ عَلَى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ الْحِسَانِ، وَذَوَاتِ الدِّينِ.

وَفِي «سُنَٰنِ النَّسَائِيِّ»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ، فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»(١٤).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْ أَةُ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٥٠).

وَكَانَ يَحُثُّ عَلَى نِكَاحِ الْوَلُودِ، وَيَكْرَهُ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا تَلِدُ، كَمَا فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً

- (۱) ضعيف أخرجه ابن ماجه (۱۸٦٢) وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۱٤۱۷) للشيخ الألباني كَتَلَتْه.
- (٢) صحيح أخرجه ابن ماجه (١٨٤٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/٥٠/). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٨/٧). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧٨/٧). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٢٤) للشيخ الألباني تَعَلَقْهُ.
  - (٣) أخرجه مسلم (١٤٦٧) (٦٤).
  - (٤) صحيح أخرجه أحمد (٧٤٢١ و ٩٥٥٧ و ٩٦٥٨)، والنسائي (٣٢٣١).
     وانظر: «إرواء الغليل» (١٧٨٦) للشيخ الألباني تتقلله.
    - (٥) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) (٥٣).

ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ؛ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ؛ فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»(١).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ مَرْفُوعًا: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: النِّكَاحُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالْحِنَّاءُ»(١).

رُوِيَ فِي «الْجَامِع»: بِالنُّونِ وَالْيَاءِ، وَسَمِعْتُ أَبَا الحَجَّاجِ الحَافِظَ يَقُولُ: الصَّوَابُ: أَنَّهُ: «الْخِتَانُ»، وَسَقَطَتِ النُّونُ مِنَ الْحَاشِيَةِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ المُحَامِلِيُّ، عَنْ شَيْخ أَبِي عِيسَى التَّرْمِذِيِّ.

وَمِمَّا يَنْبُغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحِمَاعِ: مُلَاعَبَةُ الْمَرْأَةِ، وَتَقْبِيلُهَا، وَمَصُّ لِسَانِهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ وَيُقَبِّلُهَا، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُقبِّلُ عَائِشَةَ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا".

> (۱) صحيح - أخرجه أبو داود (۲۰۵۰)، والنسائي (٣٢٢٧). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٧٨٢) للشيخ الألباني تَعَلَّلهُ.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه أحمد (۲۳۵۸۱)، والتر مذي (۱۰۸۰) من حديث أبي أيوب
 الأنصاري .

وانظر: «إرواء الغليل» (٧٥) للشيخ الألباني كَللله.

<sup>(</sup>٣) ضعيف - أخرجه أحمد (٢٤٩١٦ و٢٥٩٦٦)، وأبو داود (٢٣٨٦). وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (٢/ ٢٧٠/ ٤١١) للشيخ الألباني كالله.

<sup>(</sup>٤) موضوع - أخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (٣/ ٩٧٣/ ٢٥٢) - ومن طريقه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٦٢) -، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (١٣/ ٢٢٠).

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٣٢) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.



وَكَانَ ﷺ رُبَّمَا جَامَعَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ بِغُسْلِ وَاحِدٍ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ(١).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: عَنْ أَبِي رَافِعٍ -مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ -: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! لَوِ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا، فَقَالَ: «هَذَا أَزْكَى، وَأَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ» (").

وَشُرِعَ لِلْمُجَامِعِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ قَبْلَ الْغُسْلِ: الْوُضُوءُ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِه»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَيَ الْخَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَيَا الله الله عَلَيْهَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيَتَوَضَّا الله (٣٠).

وَفِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ بَعْدَ الْوَطْءِ مِنَ النَّشَاطِ، وَطِيبِ النَّفْسِ، وَإِخْلَافِ بَعْضِ مَا تَحَلَّلَ بِالْجِمَاعِ، وَكَمَالِ الطُّهْرِ وَالنَّظَافَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْحَارِّ الْغَرِيزِيِّ إِلَى يَعْضِ مَا تَحَلَّلَ بِالْجِمَاعِ، وَكَمَالِ الطُّهْرِ وَالنَّظَافَةِ، وَاجْتِمَاعِ الْحَارِّ الْغَريزِيِّ إِلَى دَاخِلِ الْبَدَنِ بَعْدَ انْتِشَارِهِ بِالْجِمَاعِ، وَحُصُولِ النَّظَافَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ، وَيَبْغَضُ دَاخِلَ الْبَدَنِ بَعْدَ انْتِشَارِهِ بِالْجِمَاعِ، وَحُصُولِ النَّظَافَةِ اللَّي يُحِبُّهَا اللهُ، وَيَبْغَضُ خِلَافَهَا، مَا هُوَ مِنْ أَحْسَنِ التَّدْبِيرِ فِي الْجِمَاعِ، وَحِفْظِ الصِّحَّةِ وَالْقُوَى فِيهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٩) (٢٨).

<sup>(</sup>٢) حسن - أخرجه أحمد (٢٣٨٧٠)، وأبو داود (٢١٩)، وابن ماجه (٥٩٠)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٤٤٧).

وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (١/ ٣٩٧/ ٢١٦) للشيخ الألباني تَعَلَقْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٠٨) (٢٧).





#### [وَقْتُ الجمَاع]

وَأَنْفَعُ الْجِمَاعِ: مَا حَصَلَ بَعْدَ الْهَضْمِ، وَعِنْدَ اعْتِدَالِ الْبَدَنِ فِي حَرِّهِ وَبَرْدِهِ، وَيُبُوسَتِهِ وَرُطُوبَتِهِ، وَخَلَائِهِ وَامْتِلَائِهِ.

وَضَرَرُهُ: عِنْدَ امْتِلَاءِ الْبَدَنِ أَسْهَلُ، وَأَقَلُّ مِنْ ضَرَرِهِ: عِنْدَ خُلُوِّهِ، وَكَذَلِكَ ضَرَرُهُ عِنْدَ كَثْرَةِ الرُّطُوبَةِ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ الْيُبُوسَةِ، وَعِنْدَ حَرَارَتِهِ أَقَلُّ مِنْهُ عِنْدَ بُرُودَتِهِ.

وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَامِعَ: إِذَا اشْتَدَّتِ الشَّهْوَةُ، وَحَصَلَ الاِنْتِشَارُ التَّامُّ الَّذِي لَيْسَ عَنْ تَكَلُّفٍ، وَلَا فَطْرٍ مُتَتَابِعِ.

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَدْعِيَ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَكَلَّفَهَا، وَيَحْمِلَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَدْعِيَ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ وَيَتَكَلَّفَهَا، وَيَحْمِلَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا، وَلَيْبَادِرْ إِلَيْهِ إِذَا هَاجَتْ بِهِ كَثْرَةُ الْمَنِيِّ، وَاشْتَدَّ شَبَقُهُ.

وَلْيَحْذَرْ جِمَاعَ الْعَجُوزِ وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَالَّتِي لَا شَهْوَةَ لَهَا، وَالْتِي لَا شَهْوَةَ لَهَا، وَالْتَي لَا شَهْوَةَ لَهَا، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَخِيضَةِ، فَوَطْءُ هَوُّلَاءِ يُوهِنُ الْقُوَى، وَيُضْعِفُ الْجِمَاعَ بِالْخَاصِّيَّةِ.

وَغَلِطَ مَنْ قَالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّ جِمَاعَ الثَّيِّبِ أَنْفَعُ مِنْ جِمَاعِ الْبِكْرِ، وَأَحْفَظُ لِلصِّحَّةِ، وَهَذَا مِنَ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، حَتَّى رُبَّمَا حَذَّرَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا لِلصِّحَّةِ، وَهَذَا مِنَ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، حَتَّى رُبَّمَا حَذَّرَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا



عَلَيْهِ عُقَلَاءُ النَّاسِ، وَلِمَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الطَّبِيعَةُ وَالشَّرِيعَةُ.

وَفِي جِمَاعِ الْبِكْرِ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ، وَكَمَالِ التَّعَلُّقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُجَامِعِهَا، وَامْتِلَاءِ قَلْبِهَا مِنْ مَحَبَّتِهِ، وَعَدَمِ تَقْسِيمِ هَوَاهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، مَا لَيْسَ لِلثَّيِّبِ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِجَابِرِ: «هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكُرًّا»(١).

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- مِنْ كَمَالِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: أَنَّهُنَّ لَمُ يَطْمِثْهُنَّ أَحَدٌ قَبْلَ مَنْ جُعِلْنَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِشَجَرَةٍ قَدْ أُرْتِعَ فِيهَا، وَشَجَرَةٍ لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا، فَضِي النَّتِي لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا» (\*\*) -تُرِيدُ: يُوْتِي النَّتِي لَمْ يُرْتَعْ فِيهَا» (\*\*) -تُرِيدُ: أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِكُرًا غَيْرَهَا -.

وَجِمَاعُ الْمَرْأَةِ الْمَحْبُوبَةِ فِي النَّفْسِ يَقِلُّ إِضْعَافُهُ لِلْبَدَنِ مَعَ كَثْرَةِ اسْتِفْرَاغِهِ لِلْمَنِيِّ، وَجِمَاعُ الْبَغِيضَةِ يُحِلُّ الْبَدَنَ، وَيُوهِنُ الْقُوَى مَعَ قِلَّةِ اسْتِفْرَاغِهِ، وَجِمَاعُ الْمَنِيِّ، وَجِمَاعُ الْحَائِض حَرَامٌ طَبْعًا وَشَرْعًا؛ فَإِنَّهُ مُضِرُّ جِدًّا، وَالْأَطِبَّاءُ قَاطِبَةً تُحَدِّرُ مِنْهُ.

### [أَشْكَالُ الجِمَاعِ]

وَأَحْسَنُ أَشْكَالِ الْجِمَاعِ: أَنْ يَعْلُو الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، مُسْتَفْرِشًا لَهَا، بَعْدَ الْمُلَاعَبَةِ وَالْقُبْلَةِ، وَبِهَذَا سُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ: فِرَاشًا، كَمَا قَالَ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (١٠)، وَهَذَا مِنْ تَمَامِ قَوَّامِيَّةِ الرُّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِسَاءِ ﴾ تَمَامِ قَوَّامِيَّةِ الرُّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤].

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٥٣ و٢٢١٨ و٢٧٤٥)، ومسلم (١٤٥٧) (٣٦) من حديث عائشة هينجا.

وأخرجه البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨) (٣٧) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

وَكُمَا قِيلَ:

إِذَا رُمْتُهَا كَانَتْ فِرَاشًا يُقِلُّنِي وَعِنْدَ فَرَاغِي خَادِمٌ يَتَمَلَّقُ وَقَدْ قَرَاغِي خَادِمٌ يَتَمَلَّقُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وَأَكْمَلُ اللِّبَاسِ وَأَسْبَغُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؛ فَإِنَّ فِرَاشَ الرَّجُلِ لِبَاسٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ لِحَافُ الْمَرْأَةِ لِبَاسٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ لِحَافُ الْمَرْأَةِ لِبَاسٌ لَهَا.

فَهَذَا الشَّكْلُ الْفَاضِلُ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَبِهِ يَحْسُنُ مَوْقِعُ اسْتِعَارَةِ اللِّبَاسِ مِنْ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخِرِ.

وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ؛ وَهُوَ: أَنَّهَا تَنْعَطِفُ عَلَيْهِ أَحْيَانًا، فَتَكُونُ عَلَيْهِ كَاللِّبَاسِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا الضَّحِيعُ ثَنَى جِيدَهَا تَثَنَّتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَا وَأَرْدَأُ أَشْكَالِهِ: أَنْ تَعْلُوهُ الْمَرْأَةُ، وَيُجَامِعَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَهُوَ خِلَافُ الشَّكْلِ الطَّبِيعِيِّ الَّذِي طَبَعَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ، بَلْ نَوْعَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

وَفِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ: أَنَّ الْمَنِيَّ يَتَعَسَّرُ خُرُوجُهُ كُلُّهُ، فَرُبَّمَا بَقِيَ فِي الْعُضْوِ مِنْهُ؛ فَيَتَعَفَّنُ، وَيَفْسُدُ؛ فَيَضُرُّ.

وَأَيْضًا: فَرُبَّمَا سَالَ إِلَى الذَّكَرِ رُطُوبَاتٌ مِنَ الْفَرْجِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الرَّحِمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الإِشْتِمَالِ عَلَى الْمَاءِ وَاجْتِمَاعِهِ فِيهِ، وَانْضِمَامِهِ عَلَيْهِ؛ لِتَخْلِيقِ الْوَلَدِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَفْعُولٌ بِهَا طَبْعًا وَشَرْعًا، وَإِذَا كَانَتْ فَاعِلَةً: خَالَفَتْ مُقْتَضَى الطَّبْعِ وَالشَّرْعِ.

وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِنَّمَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ عَلَى جُنُوبِهِنِّ عَلَى حَرْفٍ، وَيَقُولُونَ:



#### هُوَ أَيْسَرُ لِلْمَرْأَةِ.

وَكَانَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ تَشْرَحُ النِّسَاءَ عَلَى أَقْفَائِهِنَّ؛ فَعَابَتِ الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿ فِيسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِعْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا: كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿فِسَآؤُكُمْ مَنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا: كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: ﴿فِسَآؤُكُمْ مَنْ لَهُ مُعْتُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (١).

وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَام وَاحِدٍ» (٢٠).

وَ «الْمُجَبِّيَةُ»: الْمُنْكَبَّةُ عَلَى وَجْهِهَا، وَالصِّمَامُ الْوَاحِدُ: الْفَرْجُ؛ وَهُوَ مَوْضِعُ الْحَرْثِ وَالْوَلَدِ.

### [تَحْرِيمُ الدُّبُرِ]

وَأَمَّا الدُّبُرُ: فَلَمْ يُبَحْ قَطُّ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَنْ نَسَبَ إِلَى بَعْضِ السَّلَفِ إِبَاحَةَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا؛ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ.

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا»(٣).

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَابْن مَاجَهْ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥) (١١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱٤٣٥) (۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أحمد (٩٧٣٣ و ١٠٢٠٦)، وأبو داود (٢١٦٢). وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (٦/ ٣٧٥/ ١٨٧٨) للشيخ الألباني تَعَلَّشُه.

«لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»(١).

وَفِي لَفْظِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ: «مَنْ أَتَى حَاثِضًا، أَوِ: امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ: كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»(").

وَفِي لَفْظٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ؛ فَقَدْ فَفَرَ »(٣).

وَفِي «مُصَنَّفِ وَكِيعِ»: حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»، وَقَالَ مَرَّةً: «فِي أَدْبَارِهِنَّ»(٤).

وَفِي التِّرْمِذِيِّ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ»(٥٠).

وَفِي «الْكَامِلِ» لِإِبْنِ عَدِيِّ: مِنْ حَدِيثِهِ عَنِ المُحَامِلِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (٧٦٨٤ و٨٥٣٢)، وابن ماجه (١٩٢٣). وانظر: «آداب الزفاف» (ص١٠٥) للشيخ الألباني تَعَلَّهُ.

 <sup>(</sup>۲) صحیح - أخرجه أحمد (۱۰۱٦۷)، وأبو داود (۳۹۰٤)، والترمذي (۱۳۵)، وابن
 ماجه (۱۳۹).

وانظر: «إرواء الغليل» (٢٠٠٦) للشيخ الألباني تَعَلَّشُه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٩٩٦).

<sup>(</sup>٥) حسن - أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٨٠٢)، والترمذي (١١٦٤). وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (١/ ٦٩) للشيخ الألباني تَعَلََّهُ.



الأَمَوِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدالله بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: «لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» (أ).

وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الجَوْهَرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ مَرْ فُوعًا: «مَنْ أَتَى الرِّجَالَ -أَوِ: النِّسَاءَ- فِي أَدْبَارِهِنَّ؛ فَقَدْ كَفَرَ»(١).

وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ كَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا اللهُ كَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا اللهُ كَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ».

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ »(٣).

وَقَالَ البَغَوِيُّ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْمُرَأَّتَهُ فِي دُبُرِهَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَيْهِ قَالَ: «تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» (1).

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ: أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ فَذَكَرَهُ(٥٠).

وَفِي «الْمُسْنَدِ» -أَيْضًا-: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٣] فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أُتَوْا رَسُولَ الله ﷺ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (١٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف لانقطاعه.

<sup>(</sup>٣) ضعيف - أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (٦٧٠٦). وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٤٢٥) للشيخ الألباني تتلفه.

«ائْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا كَانَ فِي الْفَرْجِ» (١٠).

وَفِي «الْمُسْنَدِ» -أَيْضًا-: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ الله عَيَيْ ، فَقَالَ: «وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟»، إلى رَسُولِ الله عَيَيْ ، فَقَالَ: «وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟»، قَالَ: حَوَّلْتُ رَحُلِي الْبَارِحَة، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ: «فِي الْبَارِحَة، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ: «فِي الْبَارِحَة، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ: «فِي الْبَارِحَة، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ: «فِي الْبَارِحَة، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَأَوْمَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ: «فَيْنَا أَنْ أَنْ أَنُّ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْعًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَفِي التَّرْمِذِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا -أُو: امْرَأَةً- فِي الدُّبُرِ»(٣).

وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ الحَسَنِ بْنِ الحُسَينِ بْنِ دُومَا، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبِ يَرْفَعُهُ:

«كَفَرَ بِالله الْعَظِيمِ عَشَرَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ: الْقَاتِلُ، وَالسَّاحِرُ، وَالدَّيُّوثُ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً؛ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَشَارِبُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً؛ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَشَارِبُ الْمَرْأَةِ فِي الْفِتَنِ، وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَمَنْ نَكَحَ ذَاتَ الْخَمْرِ، وَالسَّاعِي فِي الْفِتَنِ، وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَمَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَم مِنْهُ (١٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه أحمد (٢٤١٤).

 <sup>(</sup>۲) حسن - أخرجه أحمد (۲۷۰۳)، والترمذي (۲۹۸۰).
 وانظر: «آداب الزفاف» (ص۳۰۱) للشيخ الألباني تَعَلَقه.

 <sup>(</sup>٣) حسن - أخرجه الترمذي (١١٦٥).
 وانظر: "صحيح الجامع الصغير" (٧٨٠١) للشيخ الألباني تَعَلَقْهُ.

<sup>(</sup>٤) ضعيف - ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»، ونسبه إلى ابن عساكر، ورمز له بالضعف.

وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (١٨٨ ٤) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.



وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ» (١) - يَعْنِى: أَدْبَارَهُنَّ -.

وَفِي "مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةً": مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: خَطَبَنَا رَسُولُ الله عَلَيُ قَبْلَ وَفَاتِهِ، وَهِيَ آخِرُ خُطْبَة خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ حَتَّى لَحِقَ بِالله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَعَظَنَا فِيهَا، وَقَالَ: "مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ رَجُلًا، أَوْ صَبِيًّا: حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرِيحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ، يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ، حَتَّى يَدْخُلَ طَيِيًا: حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَيُدْخَلُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ، وَيُشَدُّ عَلَيْهِ مَسَامِيرُ مِنْ نَارٍ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا لِمَنْ لَمْ يَتُبُ"!"

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيْمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ يَرْفَعُهُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»(").

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالله بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُالله بْنُ عَلِيٍّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الجَلَّاحِ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَنْ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ: «حَلَالٌ»، فَلَمَّا وَلَى رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَنْ عُنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَقَالَ: «حَلَالٌ»، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ -أَوْ: فِي أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَوْ: فِي أَيِّ اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا اللهَ لَا عَنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا؟ فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فِي وَلَيْ اللهَ لَا

<sup>(</sup>١) حسن لغيره - أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٥/ ٢٤٣). وانظر: «آداب الزفاف» (ص٥٠١) للشيخ الألباني تَحَلَّشُهُ.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع - أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣٨٦). وانظر: «آداب الزفاف» (ص٤٠١)، و «إرواء الغليل» (٢٠٠٥).

يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " (١٠٠٠).

قَالَ الرَّبِيعُ: فَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ: فَمَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: عَمِّي ثِقَةٌ، وَعَبْدُالله بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَى الْأَنْصَارِيِّ خَيْرًا -يَعْنِي: عَمْرَو بْنَ الجَلَّاحِ-، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لَا يُشَكُّ فِي ثِقَتِهِ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ.

قُلْتُ: وَمِنْ هَاهُنَا نَشَأَ الْغَلَطُ عَلَى مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْإِبَاحَةُ مِنَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ ؛ فَإِنَّهُمْ أَبَاحُوا أَنْ يَكُونَ الدُّبُرِ طَرِيقًا إِلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، فَيَطَأُ مِنَ الدُّبُرِ لَا فِي النَّبُمُ مَ أَبَاحُهُ الشَّبَهَ عَلَى السَّامِعِ «مِنْ» بِه "فِي»، وَلَمْ يَظُنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا ؛ فَهَذَا الَّذِي أَبَاحَهُ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ، فَغَلِطَ عَلَيْهِمُ الْغَالِطُ أَقْبَحَ الْغَلَطِ وَأَفْحَشَهُ.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَنُّوهُ مَنْ مِنْ حَيَّثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

قَالَ مُجَاهِدٌ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنُوهُ فِي مِنْ حَيْثُ أَمْرُكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فَقَالَ: تَأْتِيهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرْتَ أَنْ تَعْتَزِلَهَا -يَعْنِي: فِي الْحَيْض-.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ، يَقُولُ: فِي الْفَرْجِ، وَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى تَحْرِيم الْوَطْءِ فِي دُبُرِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَبَاحَ إِنْيَانَهَا فِي الْحَرْثِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ، لَا فِي الْحُشِّ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ، لَا فِي الْحُشِّ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الْحَرْثِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللّهُ ﴾ هُوَ مَوْضِعُ الْحَرْثِ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللّهُ ﴾ الْآيَةَ [البقرة: ٢٢٣]، وَإِنْيَانُهَا فِي قُبُلِهَا الْآيَةَ [البقرة: ٢٢٣]، وَإِنْيَانُهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا مُسْتَفَادٌ مِنَ الْآيَةِ - أَيْضًا- ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَنِّ شِعْتُمْ ﴾، أَيْ: مِنْ أَيْنَ شِعْتُمُ هُ ، أَيْ فِي أَمْامٍ، أَوْ مِنْ خَلْفٍ.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۲٦٠)، و «الأم» (٥/ ١٨٤ و١٥٦) -وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٦/)-. وانظر: «آداب الزفاف» (ص٤٠١) للشيخ الألباني تَعَلَّشُهُ.



قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٣]؛ يَعْنِي: الْفَرْجَ.

وَإِذَا كَانَ اللهُ حَرَّمَ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ لِأَجْلِ الْأَذَى الْعَارِضِ، فَمَا الظَّنُّ بِالْحُشِّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْأَذَى اللَّازِمِ مَعَ زِيَادَةِ الْمَفْسَدَةِ بِالتَّعَرُّضِ لِإنْقِطَاعِ النَّسْلِ، وَالذَّرِيعَةِ الْقَرِيبَةِ جِدًّا مِنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ إِلَى أَدْبَارِ الصِّبْيَانِ.

وَأَيْضًا: فَلِلْمَرْأَةِ حَتَّى عَلَى الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ، وَوَطْؤُهَا فِي دُبُرِهَا يُفَوِّتُ حَقَّهَا، وَلَا يَقْضِي وَطَرَهَا، وَلَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَهَا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الدُّبُرِ لَمْ يَتَهَيَّأُ لِهَذَا الْعَمَلِ، وَلَمْ يُخْلَقْ لَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي هُيِّعَ لَهُ: الْفَرْجُ، فَالْعَادِلُونَ عَنْهُ إِلَى الدُّبُرِ خَارِجُونَ عَنْ حِكْمَةِ الله وَشَرْعِهِ جَمِيعًا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ مُضِرٌّ بِالرُّجُلِ، وَلِهَذَا يَنْهَى عَنْهُ عُقَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ لِلْفَرْجِ خَاصِّيَّةً فِي اجْتِذَابِ الْمَاءِ الْمُحْتَقَنِ وَرَاحَةِ الرَّجُلِ مِنْهُ، وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَا يُعِينُ عَلَى اجْتِذَابِ جَمِيعِ الْمَاءِ، وَلَا يُخْرِجُ كُلَّ الْمُحْتَقَنِ وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَا يُعِينُ عَلَى اجْتِذَابِ جَمِيعِ الْمَاءِ، وَلَا يُخْرِجُ كُلَّ الْمُحْتَقَنِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَمْرِ الطَّبِيعِيِّ.

وَأَيْضًا: يَضُرُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَهُوَ إِحْوَاجُهُ إِلَى حَرَكَاتٍ مُتْعِبَةٍ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ لِلطَّبِيعَةِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مَحَلُّ الْقَذَرِ وَالنَّجْوِ، فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ بِوَجْهِهِ وَيُلَابِسُهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ وَارِدٌ غَرِيبٌ بَعِيدٌ عَنِ الطِّبَاعِ، مُنَافِرٌ لَهَا غَايَةَ الْمُنَافَرَةِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُحْدِثُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَالنُّفْرَةَ عَنِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَيُظْلِمُ الصَّدْرَ، وَيَطْمِسُ نُورَ الْقَلْبِ، وَيَكْسُو الْوَجْهَ وَحْشَةً تَصِيرُ عَلَيْهِ كَالسِّيمَاءِ، يَعْرِفُهَا مَنْ لَهُ أَدْنَى فِرَاسَةٍ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُوجِبُ النُّفْرَةَ وَالتَّبَاغُضَ الشَّدِيدَ، وَالتَّقَاطُعَ بَيْنَ الْفَاعِلِ

وَالْمَفْعُولِ، وَلَا بُدّ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُفْسِدُ حَالَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَسَادًا لَا يَكَادُ يُرْجَى بَعْدَهُ صَلَاحٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْمَحَاسِنِ مِنْهُمَا، وَيَكْسُوهُمَا ضِدَّهَا، كَمَا يَذْهَبُ بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَهُمَا، وَيُدِيْدُلُهُمَا بِهَا تَبَاغُضًا وَتَلاعُنًا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ زَوَالِ النِّعَمِ، وَحُلُولِ النُّقَمِ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ وَالْمَقْتَ مِنَ الله، وَإِعْرَاضَهُ عَنْ فَاعِلِهِ، وَعَدَمَ نَظَرِهِ إِلَيْهِ.

فَأَيَّ خَيْرٍ يَرْجُوهُ بَعْدَ هَذَا، وَأَيَّ شَرِّ يَأْمَنُهُ، وَكَيْفَ حَيَاةٌ عَبْدٍ قَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَمَقْتُهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحَيَاءِ جُمْلَةً، وَالْحَيَاءُ هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، فَإِذَا فَقَدَهَا الْقَلْبُ: اسْتَحْسَنَ الْقَبِيحَ، وَاسْتَقْبَحَ الْحَسَنَ، وَحِينَئِذِ؛ فَقَدِ اسْتَحْكَمَ فَسَادُهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُحِيلُ الطِّبَاعَ عَمَّا رَكَّبَهَا اللهُ، وَيُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ طَبْعِهِ إِلَى طَبْعِ إِلَى طَبْعِ اللهُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بَلْ هُوَ طَبْعٌ مَنْكُوسٌ، وَإِذَا نُكِسَ الطَّبْعُ: انْتَكَسَ الْقَلْبُ، وَالْعَمَلُ، وَالْهُدَى، فَيَسْتَطِيبُ حِينَئِذٍ الْخَبِيثَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالْهَيْئَاتِ، وَيَفْسُدُ حَالُهُ وَعَمَلُهُ وَكَلَامُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُورِثُ مِنَ الْوَقَاحَةِ وَالْجُرْأَةِ مَا لَا يُورِثُهُ سِوَاهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُورِثُ مِنَ الْمَهَانَةِ وَالسِّفَالِ وَالْحَقَارَةِ، مَا لَا يُورِثُهُ غَيْرُهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَكْسُو الْعَبْدَ مِنْ حُلَّةِ الْمَقْتِ وَالْبَغْضَاءِ، وَازْدِرَاءِ النَّاسِ لَهُ، وَاحْتِقَارِهِمْ إِيَّاهُ، وَاسْتِصْغَارِهِمْ لَهُ، مَا هُوَ مُشَاهَدٌ بِالْحِسِّ.

فَصَلَاةُ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي هَدْيِهِ، وَاتَّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ، وَهَلَاكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي مُخَالَفَةِ هَدْيِهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ.





### [أَنْوَاعُ الْجِمَاعِ الضَّارِّ]

#### وَالْجِمَاعُ الضَّارُّ نَوْعَانِ:

- \* ضَارٌّ شَرْعًا.
- \* وَضَارٌّ طَبْعًا.

فَالضَّارُّ شَرْعًا: الْمُحَرَّمُ، وَهُوَ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ.

وَالتَّحْرِيمُ الْعَارِضُ مِنْهُ أَخَفُّ مِنَ اللَّاذِمِ؛ كَتَحْرِيمِ الْإِحْرَامِ، وَالصِّيَامِ، وَالطِّيَامِ، وَالإَعْتِكَافِ، وَتَحْرِيمِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ، وَتَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا لَا حَدَّ فِي هَذَا الْجِمَاعِ.

### وَأُمَّا اللَّازِمُ؛ فَنَوْعَانِ:

- \* نَوْعٌ لَا سَبِيلَ إِلَى حِلِّهِ الْبَتَّةَ؛ كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، فَهَذَا مِنْ أَضَرِّ الْجِمَاعِ، وَهُوَ يُوجِبُ الْقَتْلَ حَدًّا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ تَعْلَشْهُ وَغَيْرِهِ، وَهُو يُوجِبُ الْقَتْلُ حَدَّا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ تَعْلَشْهُ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ثَابِتٌ.
- \* وَالثَّانِي: مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا؛ كَالْأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ؛ فَفِي وَطْئِهَا حَقَّانِ:

\* حَقُّ لله.

\* وَحَقُّ لِلزَّوْجِ.

فَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ.

وَإِنْ كَانَ لَهَا أَهْلٌ وَأَقَارِبُ يَلْحَقُهُمُ الْعَارُ بِذَلِكَ: صَارَ فِيهِ أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ. فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ: صَارَ فِيهِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ.

فَمَضَرَّةُ هَذَا النَّوْعِ بِحَسَبِ دَرَجَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ.

وَأَمَّا الضَّارُّ طَبْعًا؛ فَنَوْعَانِ -أَيْضًا-:

\* نَوْعٌ ضَارٌّ بِكَيْفِيَّتِهِ -كَمَا تَقَدَّمَ-.

\* وَنَوْعٌ ضَارٌ بِكَمِّيَّتِهِ؛ كَالْإِكْثَارِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ، وَيَضُرُّ بِالْعَصَبِ، وَيُحْدِثُ الرَّعْشَةَ، وَالْفَالِجَ، وَالتَّشَنُّجَ، وَيُضْعِفُ الْبَصَرَ، وَسَائِرَ الْقُوَى، وَيُطْفِئُ الْبَصَرَ، وَسَائِرَ الْقُوَى، وَيُطْفِئُ الْمَحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ، وَيُوسِّعُ الْمَجَارِيَ، وَيَجْعَلُهَا مُسْتَعِدَّةً لِلْفَضَلَاتِ الْمُؤْذِيَةِ.

وَأَنْفَعُ أَوْقَاتِهِ: مَا كَانَ بَعْدَ انْهِضَامِ الْغِذَاءِ فِي الْمَعِدَةِ، وَفِي زَمَانٍ مُعْتَدِلٍ، لَا عَلَى شِبَع؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَمْرَاضًا لَا عَلَى شِبَع؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَمْرَاضًا شَدِيدَةً، وَلَا عَلَى تَعَبٍ، وَلَا إِثْرَ حَمَّامٍ، وَلَا اسْتِفْرَاغٍ، وَلَا انْفِعَالٍ نَفْسَانِيٍّ؛ كَالْغَمِّ، وَالْهَمِّ، وَالْحُزْنِ، وَشِدَّةِ الْفَرَحِ.

وَأَجْوَدُ أَوْقَاتِهِ: بَعْدَ هَزِيعٍ مِنَ اللَّيْلِ، إِذَا صَادَفَ انْهِضَامَ الطَّعَامِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ، وَيَنَامُ عَلَيْهِ، وَيَنَامُ عَقِبَهُ، فَتَرَاجَعُ إِلَيْهِ قُوَاهُ، وَلْيَحْذَرِ الْحَرَكَةَ وَالرِّيَاضَةَ عَقِبَهُ؛ فَوَاهُ، فَإِنَّهَا مُضِرَّةٌ جِدًّا.







## فِي هَدْيهِ ﷺ فِي عِلَاجِ الْعِشْقِ

وَأَمَّا مَا زَعَمَهُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُقَدِّرْ رَسُولَ الله ﷺ حَقَّ قَدْرِهِ: أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِهِ فِي شَالْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأَنَّهُ رَآهَا، فَقَالَ: «سُبْحَانَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ!»، وَأَخَذَتْ شَالْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَأَنَّهُ رَآهَا، فَقَالَ: «سُبْحَانَ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ!»، وَأَخَذَتْ بِقَلْبِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «أَمْسِكُهَا»، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ لِلّذِي آنْعُمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللهُ وَتُخْفِى فِي تَقُولُ لِلّذِي آنْعُمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللهَ وَتُخْفِى فِي



### نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧](١).

فَظَنَّ هَذَا الزَّاعِمُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي شَأْنِ الْعِشْقِ، وَصَنَّفَ بَعْضُهُمْ كِتَابًا فِي الْعِشْقِ، وَوَذَكَرَ فِيهِ عِشْقَ الْأَنْبِيَاءِ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ، وَهَذَا مِنْ جَهْلِ هَذَا الْقَائِلِ بِالْقُرْآنِ وَبَالرُّسُلِ، وَتَحْمِيلِهِ كَلَامَ الله مَا لَا يَحْتَمِلُهُ، وَنِسْبَتِهِ رَسُولَ الله ﷺ إِلَى مَا بَرَّأَهُ الله وَبِالرُّسُلِ، وَتَحْمِيلِهِ كَلَامَ الله مَا لَا يَحْتَمِلُهُ، وَنِسْبَتِهِ رَسُولَ الله عَلَيْهِ إِلَى مَا بَرَّأَهُ الله مِنْهُ؛ فَإِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَشَاوَرَ تَبَنَّهُ، وَكَانَ يُدْعَى زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ فِيهَا شَمَمٌ وَتَرَفُّعُ عَلَيْهِ، فَشَاوَرَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَشَاوَرَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْهِ، فَشَاوَرَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فِي طَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِقَ رَسُولُ الله عِلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ، فَشَاوَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فِي طَلَاقِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَا أَنْ طَلَقَهَا زَيْدٌ، وَكَانَ يَخْشَى فِي نَفْسِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِنْ طَلَقَهَا زَيْدٌ، وَكَانَ يَخْشَى

<sup>(</sup>۱) حديث موضوع - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ١٠١ و ١٠٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٣).

وقد نبَّه كثير من المحققين على بطلان هذا الخبر، انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١٥٣٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٤٩٠)، و«روح المعاني» للألوسي(٢٢/ ٢٤).



مِنْ قَالَةِ النَّاسِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِهِ؛ لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ يُدْعَى ابْنَهُ؛ فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْفَاهُ فِي نَفْسِهِ، وَهَذِهِ هِيَ الْخَشْيَةُ مِنَ النَّاسِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ.

وَقَالَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّاۤ أَحَدِمِن رِّجَالِكُمُ ﴾ [الأحزاب: ٤]، وَقَالَ فِي أَوَّلِهَا: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ أَنْكُم فَوْلُكُم مِأْفُوهِكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٤]، فَتَأَمَّلُ هَذَا الذَّبَّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَدَفْعَ طَعْنِ الطَّاعِنِينَ عَنْهُ، وَبالله التَّوْفِيقُ.

نَعَمْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ نِسَاءَهُ، وَكَانَ أَحَبَّهُنُّ إِلَيْهِ عَائِشَةُ ﴿ عَلَى اللهِ وَلَمْ تَكُنْ تَبْلُغُ مَحَبَّتُهُ لَهَا وَلَا لِأَحَدِ سِوَى رَبِّهِ نِهَايَةَ الْحُبِّ، بَلْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا؛ لَا تَنْخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ﴾ (١).

وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ»(٢).

وأخرجه البخاري (٣٦٥٦) من حديث عبد الله بن عباس عنف. وأخرجه مسلم (٢٣٨٣) (٣ و٤) من حديث عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۲ و۷).





## [الْإِخْلَاصُ سَبَبٌ لِدَفْعِ الْعِشْقِ]

وَعِشْقُ الصُّورِ إِنَّمَا تُبْتَلَى بِهِ الْقُلُوبُ الْفَارِغَةُ مِنْ مَحَبَّةِ الله تَعَالَى، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُتَعَوِّضَةُ بِغَيْرِهِ عَنْهُ، فَإِذَا امْتَلاَّ الْقَلْبُ مِنْ مَحَبَّةِ الله، وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ: دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ مَرَضَ عِشْقِ الصُّورِ.



وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ يُوسُفَ: ﴿ كَاللَّهُ السُّوَةُ الْمُحْدَلِكُ لِنَصْرِفُ عَنْهُ السُّوَةُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِخْلَاصَ سَبَبٌ لِدَفْع الْعِشْقِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ سَبَبٌ لِدَفْع الْعِشْقِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ

السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ الَّتِي هِيَ ثَمَرَتُهُ وَنَتِيجَتُهُ، فَصَرْفُ الْمُسَبَّبِ صَرْفٌ لِسَبَبِهِ.

وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْعِشْقُ حَرَكَةُ قَلْبٍ فَارِغٍ -يَعْنِي: فَارِغًا مِمَّا سِوَى مَعْشُو قِهِ-.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِرٌ مُوسَى فَنْرِغًا ۖ إِن كَادَتُ لَنُبْدِع بِهِ ﴾ [القصص: ١٠]؛ أَيْ: فَارِغًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ مُوسَى؛ لِفَرْطِ مَحَبَّتِهَا لَهُ، وَتَعَلُّقِ قَلْبِهَا بِهِ.



## [عِلَّةُ الْعِشْقِ]

وَالْعِشْقُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَمْرَيْنِ: \* اسْتِحْسَانِ لِلْمَعْشُوق.



\* وَطَمَعِ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ، فَمَتَى الْعِشْقُ. الْتَفَى الْعِشْقُ. وَقَدْ أَعْيَتْ عِلَّهُ الْعِشْقِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ وَقَدْ أَعْيَتْ عِلَّهُ الْعِشْقِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ الْعُقَلَاءِ، وَتَكَلَّمَ فِيهَا بَعْضُهُمْ بِكَلَامٍ يُرْغَبُ عَنْ ذِكْرِهِ إِلَى الصَّوَابِ.

فَنَقُولُ: قَدِ اسْتَقَرَّتْ حِكْمَةُ الله

-عَزَّ وَجَلَّ- فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ عَلَى وُقُوعِ التَّنَاسُبِ وَالتَّٱلُفِ بَيْنَ الْأَشْبَاهِ، وَانْجِذَابِ الشَّيْءِ إِلَى مُوَافِقِهِ وَمُجَانِسِهِ بِالطَّبْعِ، وَهُرُوبِهِ مِنْ مُخَالِفِهِ، وَنُفْرَتِهِ عَنْهُ بِالطَّبْعِ.

فَسِرُّ التَّمَازُجِ وَالاِتِّصَالِ فِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ: إِنَّمَا هُوَ التَّنَاسُبُ وَالتَّشَاكُلُ، وَالتَّوَافُقُ.

وَسِرُّ التَّبَايُنِ وَالإِنْفِصَالِ: إِنَّمَا هُوَ بِعَدَم التَّشَاكُل وَالتَّنَاسُبِ.

وَعَلَى ذَلِكَ قَامَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، فَالْمِثْلُ إِلَى مِثْلِهِ مَاتِلٌ، وَإِلَيْهِ صَائِرٌ، وَالضِّدُّ عَنْ ضِدِّهِ هَارِبٌ، وَعَنْهُ نَافِرٌ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ عَنْ ضِدِّهِ هَارِبٌ، وَعَنْهُ نَافِرٌ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اللّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف:١٨٩]، فَجَعَلَ -سُبْحَانَهُ- عِلَّة سُكُونِ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأَتِهِ: كَوْنَهَا مِنْ جِنْسِهِ وَجَوْهَرِهِ، فَعِلَّةُ السُّكُونِ الْمَذْكُورِ سُكُونِ الْمَذْكُورِ الْمَدْكُورِ الْمَدْكُورِ الْمُورَةِ، وَلَا عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ بِحُسْنِ الصُّورَةِ، وَلَا فِي الْخُلُقِ وَالْهَدْيِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ -أَيْضًا- وَهُ وَالْهَرَانِ وَالْمَحَبَّةِ.



وَقَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ": عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ" (١٠).

وَفِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ» وَغَيْرِهِ: فِي سَبَبِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ امْرَأَةً بِمَكَّةَ كَانَتْ تُضْحِكُ النَّاسَ، فَجَاءَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ تُضْحِكُ النَّاسَ، فَعَاءَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ تُضْحِكُ النَّاسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً».. الْحَدِيثَ (١).

وَقَدِ اسْتَقَرَّتْ شَرِيعَتُهُ -سُبْحَانَهُ-: أَنَّ حُكْمَ الشَّيْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ، فَلَا تُفَرَّقُ شَرِيعَتُهُ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، وَمَنْ ظَنَّ خِلَافَ ذَلِكَ: فَإِمَّا شَرِيعَتُهُ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، وَمَنْ ظَنَّ خِلَافَ ذَلِكَ: فَإِمَّا لِقِلَّةِ عِلْمِهِ بِالشَّرِيعَةِ، وَإِمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ وَالإِخْتِلَافِ، وَإِمَّا لِنِسْبَتِهِ لِقَلَّةِ عِلْمِهِ بِالشَّرِيعَةِ، وَإِمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ وَالإِخْتِلَافِ، وَإِمَّا لِنِسْبَتِهِ إِلَى شَرِيعَتِهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا، بَلْ يَكُونُ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، فَبِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٣٣٦) معلقًا من حديث عائشة، ووصله في «الأدب المفرد» (٩٠٠). وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٠١)، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٣٨) (١٥٩) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧٩٣٥)، ولم يذكر فيه سبب الحديث.



ظَهَرَ خَلْقُهُ وَشَرْعُهُ، وَبِالْعَدْلِ وَالْمِيزَانِ: قَامَ الْخَلْقُ وَالشَّرْعُ، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْن. الْمُتَمَاثِلَيْن، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْن.

وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الدُّنْيَا؛ فَهُوَ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُلْحُثُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ ثُلَّ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُحَيِمِ ﴾ [الصافات:٢٢-٢٣].

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى وَبَعْدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ تَعَلَّشُهُ: «أَزْوَاجُهُمْ»: أَشْبَاهُهُمْ وَنُظَرَاؤُهُمْ ('').

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِجَتُ ﴾ [التكوير:٧]؛ أَيْ: قَرَنَ كُلَّ صَاحِبِ عَمَلٍ بِشَكْلِهِ وَنَظِيرِهِ، فَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ فِي الله فِي الْجَنَّةِ، وَقَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْجَحِيم، فَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ شَاءَ أَوْ أَبَى.

وَفِي «مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ» وَغَيْرِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُحِبُّ الْمَرْءُ قَوْمًا؛ إِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ»(٢).

#### [ أَنْوَاعُ الْهَحَبَّةِ ]

وَالْمَحَبَّةُ أَنْوَاعٌ مُتَعَدِّدَةٌ:

فَأَفْضَلُهَا وَأَجَلُّهَا: الْمَحَبَّةُ فِي الله وَلله، وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ مَحَبَّةَ مَا أَحَبَّ اللهُ،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١٩/١).

أخرجه البخاري (٦١٦٩)، ومسلم (٢٦٤٠).

وَتَسْتَلْزِمُ مَحَبَّةَ الله وَرَسُولِهِ.

وَمِنْهَا: مَحَبَّةُ الْإِتِّفَاقِ فِي طَرِيقَةٍ، أَوْ دِينٍ، أَوْ مَذْهَبٍ، أَوْ نِحْلَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ صِنَاعَةٍ، أَوْ مُرَادٍ مَا.

وَمِنْهَا: مَحَبَّةٌ لِنَيْلِ غَرَضٍ مِنَ الْمَحْبُوبِ؛ إِمَّا: مِنْ جَاهِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ تَعْلِيمِهِ وَإِرْشَادِهِ، أَوْ قَضَاءِ وَطَرٍ مِنْهُ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَحَبَّةُ الْعَرَضِيَّةُ الَّتِي تَزُولُ بِزَوَالِ مُوجِبِهَا، فَإِنَّ مَنْ وَدَّكَ لِأَمْرٍ: وَلَّى عَنْكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ.

وَأَمَّا مَحَبَّةُ الْمُشَاكَلَةِ وَالْمُنَاسَبَةِ الَّتِي بَيْنَ الْمُحِبِّ وَالْمَحْبُوبِ: فَمَحَبَّةٌ لَازِمَةٌ، لَا تَزُولُ إِلَّا لِعَارِضِ يُزِيلُهَا.

وَمَحَبَّةُ الْعِشْقِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ؛ فَإِنَّهَا اسْتِحْسَانٌ رُوحَانِيٌّ، وَامْتِزَاجٌ نَفْسَانِيٌّ، وَلَا يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَحَبَّةِ مِنَ الْوَسْوَاسِ وَالنُّحُولِ، وَشَعْلِ الْبَالِ، وَالتَّلَفِ، مَا يَعْرِضُ مِنَ الْعِشْقِ.

### [ سَبَبُ كَوْنِ الْعِشْقِ أَحْيَانًا مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ ]

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ سَبَبُ الْعِشْقِ مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْإِتِّصَالِ وَالتَّنَاسُبِ الرُّوحَانِيِّ، فَمَا بَاللهُ لَا يَكُونُ دَائِمًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ، بَلْ تَجِدُهُ كَثِيرًا مِنْ طَرَفِ الْعَاشِقِ وَحْدَه، فَلَوْ كَانَ سَبَبُهُ الْإِتِّصَالَ النَّفْسِيُّ، وَالْإِمْتِزَاجَ الرُّوحَانِيُّ؛ لَكَانَتِ الْمَحَبَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ السَّبَبَ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ مُسَبِّهُ لِفَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ، وَتَخَلُّفُ الْمَحَبَّةِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخِرِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ:

الْأَوَّلُ: عِلَّةٌ فِي الْمَحَبَّةِ، وَأَنَّهَا مَحَبَّةٌ عَرَضِيَّةٌ لَا ذَاتِيَّةٌ، وَلَا يَجِبُ الإشْتِرَاكُ فِي الْمَحَبَّةِ الْعَرَضِيَّةِ، بَلْ قَدْ يَلْزَمُهَا نُفْرَةٌ مِنَ الْمَحْبُوبِ.

الثَّانِي: مَانِعٌ يَقُومُ بِالْمُحِبِّ، يَمْنَعُ مَحَبَّةَ مَحْبُوبِهِ لَهُ: إِمَّا فِي خُلُقِهِ، أَوْ فِي





خَلْقِهِ، أَوْ هَدْيِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ هَيْئَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

الثَّالِثُ: مَانِعٌ يَقُومُ بِالْمَحْبُوبِ، يَمْنَعُ مُشَارَكَتَهُ لِلْمُحِبِّ فِي مَحَبَّتِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ الْمَانِعُ؛ لَقَامَ بِهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ لِمُحِبِّهِ مِثْلُ مَا قَامَ بِالْآخَرِ.

فَإِذَا انْتَغَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ، وَكَانَتِ الْمَحَبَّةُ ذَاتِيَّةً؛ فَلَا يَكُونُ -قَطُّ إِلَّا مِنَ الْجَانِيَيْنِ، وَلَوْلَا مَانِعُ الْكِبْرِ، وَالْحَسَدِ، وَالرِّيَاسَةِ، وَالْمُعَادَاةِ فِي الْكُفَّارِ؛ لَكَانَتِ الْجَانِيَيْنِ، وَلَوْلَا مَانِعُ الْكِبْرِ، وَالْحَسَدِ، وَالرِّيَاسَةِ، وَالْمُعَادَاةِ فِي الْكُفَّارِ؛ لَكَانَتِ اللَّسُلُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَمَّا زَالَ هَذَا الْمَانِعُ مِنْ قُلُوبِ أَنْبَاعِهِمْ: كَانَتْ مَحَبَّتُهُمْ لَهُمْ فَوْقَ مَحَبَّةِ الْأَنْفُسِ، وَالْأَهْلِ، وَالْمَالِ.







## [عِلَاهُ الْعِشْق بالزَّوَاج بِالْمَعْشُوقِ ]

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الْعِشْقَ لَمَّا كَانَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ: كَانَ قَابِلًا لِلْعِلَاجِ، وَلَهُ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعِلَاجِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لِلْعَاشِقِ سَبِيلٌ إِلَى وَصْلِ مَحْبُوبِهِ شَرْعًا وَقَدَرًا؛ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعِلَاجِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لِلْعَاشِقِ سَبِيلٌ إِلَى وَصْلِ مَحْبُوبِهِ شَرْعًا وَقَدَرًا؛ فَهُوَ عِلَاجُهُ، كَمَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُ مَا ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُ مَا ثَبَتَ وَعَلَى: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجُ، وَمَنْ لَمْ رَسُولُ الله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً ﴾(١).

فَدَلَّ الْمُحِبَّ عَلَى عِلَاجَيْنِ: أَصْلِيٌّ، وَبَدَلِيٌّ، وَأَمَرَهُ بِالْأَصْلِيِّ، وَهُوَ الْعِلَاجُ الَّذِي وُضِعَ لِهَذَا الدَّاءِ؛ فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ»(١).

وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ -سُبْحَانَهُ- عَقِيبَ إِحْلَالِ النِّسَاءِ حَرَائِرِهِنَّ

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه ابن ماجه (۱۸٤۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ٥٠/ ١٠٠٩)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ١٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٢٤) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.



وَإِمَائِهِنَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمٌ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨].

فَذِكْرُ تَخْفِيفِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِخْبَارِهِ عَنْ ضَعْفِ الْإِنْسَانِ: يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ عَنِ احْتِمَالِ هَذِهِ الشَّهْوَةِ، وَأَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - خَفَّفَ عَنْهُ أَمْرَهَا بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ ضَعْفِهِ عَنِ احْتِمَالِ هَذِهِ الشَّهْوَةِ، وَأَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - خَفَّفَ عَنْهُ أَمْرَهَا بِمَا أَبَاحَهُ لَهُ مِنْ أَطَايِبِ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَأَبَاحَ لَهُ مَا شَاءَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، ثُمَّ أَبَاحَ لَهُ أَلْ يَتَزَوَّجَ بِالْإِمَاءِ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ؛ عِلَاجًا لِهَذِهِ الشَّهْوَةِ، وَتَخْفِيفًا عَنْ هَذَا الْخَلْقِ الضَّعِيفِ، وَرَحْمَةً بِهِ.







وَإِنْ كَانَ لَا سَبِيلَ لِلْعَاشِقِ إِلَى وِصَالِ مَعْشُوقِهِ قَدَرًا أَوْ شَرْعًا، أَوْ هُوَ مُمْتَنِعٌ عَلْيِهِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، وَهُوَ الدَّاءُ الْعُضَالُ، فَمِنْ عِلَاجِهِ: إِشْعَارُ نَفْسِهِ الْيَأْسَ مِنْهُ، فَإِنَّ النَّفْسَ مَتَى يَئِسَتْ مِنَ الشَّيْءِ: اسْتَرَاحَتْ مِنْهُ، وَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَزَلْ مَرَضُ النَّفْسَ مَتَى يَئِسَتْ مِنَ الشَّيْءِ: اسْتَرَاحَتْ مِنْهُ، وَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَزَلْ مَرَضُ النَّفْسَ مَعَ الْيَأْسِ؛ فَقَدِ انْحَرَفَ الطَّبْعُ انْحِرَافًا شَدِيدًا، فَيَنْتَقِلُ إِلَى عِلَاجٍ آخَرَ، وَهُو الْعِشْقِ مَعَ الْيَأْسِ؛ فَقَدِ انْحَرَفَ الطَّبْعُ انْحِرَافًا شَدِيدًا، فَيَنْتَقِلُ إِلَى عِلَاجٍ آخَرَ، وَهُو عِلَاجُ عَقْلِهِ، بِأَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ تَعَلَّقَ الْقَلْبِ بِمَا لَا مَطْمَعَ فِي حُصُولِهِ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَصَاحِبُهُ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ يَعْشَقُ الشَّمْسَ، وَرُوحُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالصَّعُودِ إِلَيْهَا، وَالدَّورَانِ مَعَلَق بَعْ بَعَلِق فَي خُصُولِهِ فَوْ يَلْكُهَا، وَالدَّورَانِ مَعَلَق فَي فَلَكِهَا، وَهَذَا مَعْدُودٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ فِي زُمْرَةِ الْمَجَانِينِ.

وَإِنْ كَانَ الْوِصَالُ مُتَعَذِّرًا شَرْعًا لَا قَدَرًا؛ فَعِلَاجُهُ: بِأَنْ يُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ الْمُتَعَذِّرِ قَدَرًا، إِذْ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ اللهُ؛ فَعِلَاجُ الْعَبْدِ وَنَجَاتُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِنَابِهِ، فَلْيُشْعِرْ فَدَرًا، إِذْ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ اللهُ؛ فَعِلَاجُ الْعَبْدِ وَنَجَاتُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِنَابِهِ، فَلْيُشْعِرْ نَفْسَهُ: أَنَّهُ مَعْدُومٌ مُمْتَنِعٌ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْمُحَالَاتِ، فَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ؛ فَلْيَتْرُكْهُ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

\* إِمَّا خَشْيَةً.

\* وَإِمَّا فَوَاتَ مَحْبُوبِ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَأَنْفَعُ لَهُ، وَخَيْرٌ لَهُ مِنْهُ، وَأَدْوَمُ لَذَّةً وَسُرُورًا، فَإِنَّ الْعَاقِلَ مَتَى وَأَزَنَ بَيْنَ نَيْلِ مَحْبُوبٍ سَرِيعِ الزَّوَالِ، بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ وَسُرِيعِ الزَّوَالِ، بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ أَعْظَمَ مِنْهُ، وَأَدْوَمَ، وَأَنْفَعَ، وَأَلَذَّ، أَوْ بِالْعَكْسِ: ظَهَرَ لَهُ التَّهَاوُتُ؛ فَلَا تَبعْ لَذَّةَ الْأَبَدِ



الَّتِي لَا خَطَرَ لَهَا، بِلَذَّةِ سَاعَةٍ تَنْقَلِبُ آلَامًا، وَحَقِيقَتُهَا: أَنَّهَا أَحْلَامُ نَائِم، أَوْ خَيَالٌ لَا ثَبَاتَ لَهُ، فَتَذْهَبُ اللَّذَّةُ، وَتَبْقَى التَّبِعَةُ، وَتَزُولُ الشَّهْوَةُ، وَتَبْقَى الشِّقْوَةُ.

الثّانِي: حُصُولُ مَكْرُوهٍ أَشَقُّ عَلْيِهِ مِنْ فَوَاتِ هَذَا الْمَحْبُوبِ، بَلْ يَجْتَمِعُ لَهُ الْأَمْرَانِ؛ أَعْنِي: فَوَاتَ مَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الْمَحْبُوبِ، وَحُصُولَ مَا هُوَ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ هَذَا الْمَحْبُوبِ، فَإِذَا تَيَقَّنَ: أَنَّ فِي إِعْطَاءِ النَّفْسِ حَظَّهَا مِنْ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ هَذَا الْمَحْبُوبِ، فَإِذَا تَيَقَّنَ: أَنَّ فِي إِعْطَاءِ النَّفْسِ حَظَّهَا مِنْ هَذَا الْمَحْبُوبِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ: هَانَ عَلَيْهِ تَرْكُهُ، وَرَأَى أَنَّ صَبْرَهُ عَلَى فَوْتِهِ أَسْهَلُ مِنْ صَبْرِهِ عَلَيْهِمَا بِكَثِيرٍ، فَعَقْلُهُ وَدِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ وَإِنْسَانِيَّتُهُ تَأْمُرُهُ بِاحْتِمَالِ الضَّرَرِ مِنْ صَبْرِهِ عَلَيْهِمَا بِكَثِيرٍ، فَعَقْلُهُ وَدِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ وَإِنْسَانِيَّتُهُ تَأْمُرُهُ بِاحْتِمَالِ الضَّرَرِ مَنْ عَلَيْ الْعَظِيمَيْنِ، الْنَعْظِيمَيْنِ، الْنَعْظِيمَيْنِ، وَجَهْلُهُ وَهَوَاهُ، وَظُلْمُهُ وَطَيْشُهُ، وَخِفَّتُهُ يَأْمُرُهُ بِإِيثَارِ هَذَا الْمَحْبُوبِ الْعَاجِلِ بِمَا فِيهِ جَالِبًا عَلَيْهِ مَا جَلَبَ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُهُ هَذَا الدَّوَاءَ، وَلَمْ تُطَاوِعْهُ لِهَذِهِ الْمُعَالَجَةِ؛ فَلْيَنْظُرْ مَا تَجْلِبُ عَلَيْهِ هَذِهِ الشَّهْوَةُ مِنْ مَضَالِحِهَا؛ فَإِنَّهَا أَجْلَبُ شَيْءٍ عَلَيْهِ هَذِهِ الشَّهْوَةُ مِنْ مَضَالِحِهَا؛ فَإِنَّهَا أَجْلَبُ شَيْءٍ لَمَضَالِحِهَا، فَإِنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ لِمَضَالِحِهَا، فَإِنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ لِمَضَالِحِهَا، فَإِنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ لِمَضَالِحِهَا، فَإِنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رُشْدِهِ اللَّذِي هُو مِلَاكُ أَمْرِهِ، وقِوَامُ مَصَالِحِهِ.

فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ نَفْسُهُ هَذَا الدَّوَاءَ؛ فَلْيَتَذَكَّرْ قَبَائِحَ الْمَحْبُوبِ، وَمَا يَدْعُوهُ إِلَى النُّفْرَةِ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ طَلَبَهَا وَتَأَمَّلَهَا: وَجَدَهَا أَضْعَافَ مَحَاسِنِهِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى حُبِّهِ، النُّفْرَةِ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ الْمُحَاسِنُ، كَمَا هِيَ دَاعِيَةُ الْحُبِّ وَلْيَسْأَلْ جِيرَانَهُ عَمَّا خَفِي عَلَيْهِ مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا الْمَحَاسِنُ، كَمَا هِي دَاعِيَةُ الْحُبِّ وَلْيُصِبَّ وَالنُّفْرَةِ، فَلْيُوازِنْ بَيْنَ الدَّاعِينْنِ، وَلْيُحِبَّ وَالْإِرَادَةِ؛ فَالْمَسَاوِئُ دَاعِيَةُ الْبُغْضِ وَالنُّفْرَةِ، فَلْيُوازِنْ بَيْنَ الدَّاعِينْنِ، وَلْيُحِبَّ أَسْبَقَهُمَا وَأَقْرَبَهُمَا مِنْهُ بَابًا، وَلَا يَكُنْ مِمَّنْ غَرَّهُ لَوْنُ جَمَالٍ عَلَى جِسْمٍ أَبْرَصَ مَجْذُومٍ، وَلْيُعْبُرْ مِنْ حُسْنِ الْمَنْظِرِ مَحْدُومٍ، وَلْيُعْبُرْ مِنْ حُسْنِ الْمَنْظِرِ وَالْقَلْبِ.

فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْأَدْوِيَةُ كُلُّهَا: لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا صِدْقُ اللَّجْأَ إِلَى مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وَلْيَطْرَحْ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَابِهِ مُسْتَغِيثًا بِهِ، مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا، مُسْتَكِينًا، فَمَتَى وُفِّقَ لِلْدَلِكَ؛ فَقَدْ قَرَعَ بَابَ التَّوْفِيقِ، فَلْيَعِفَ وَلْيَكْتُمْ، وَلَا يُشَبِّبُ مُسْتَكِينًا، فَمَتَى وُفِّقَ لِذَلِكَ؛ فَقَدْ قَرَعَ بَابَ التَّوْفِيقِ، فَلْيَعِفَ وَلْيَكْتُمْ، وَلَا يُشَبِّبُ بِنِذِكْرِ الْمَحْبُوبِ، وَلَا يَفْضَحْهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُعَرِّضْهُ لِلْأَذَى؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ ظَالِمًا مُعْتَدِيًا.

# [بُطْلَانُ حَدِيثِ العِشْقِ]

وَلَا يَغْتَرُّ بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، الَّذِي رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى القَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَنِيْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ الْنَقِيِّ الْنَقِيِّ الْنَقِيِّ الْنَقِيِّ الْنَقِيِّ الْنَقِيِّ الْنَقِيِّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مُسْهِرٍ -أَيْضًا-، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُهُ (٢).

وَرَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْنَى، فَعَقَ، فَمَاتَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ ""أَ.

<sup>(</sup>۱) حديث موضوع - أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ٣٤٩)، والسُّلمي في «طبقات الصوفية» (ص١٥٢)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٧٠)، والخطيب البغدادي في «مشيخته» (ص١٨٤)، و«العلل و٢٥٥ و١٨٣/ ١٨٨ و١٢٨٧)، وابن الجوزي في «مشيخته» (ص١٨٤)، و«العلل المتناهية» (٢/ ٢٨٥/ ١٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٥٠١).

 <sup>(</sup>۳) حدیث موضوع - أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱۰٦)، وابن الجوزي في
 «العلل المتناهية» (۲/ ۲۸۵/ ۱۲۸۷)، و«ذم الهوى» (ص۲۲۳).



وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ عَشِقَ وَكَتَمَ، وَعَفَّ وَصَبَرَ: غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» (١٠). فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ؛ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ عِنْدَ الله، مَقْرُونَةٌ بِدَرَجَةِ الصِّدِّيقِيَّةِ، وَلَهَا أَعْمَالُ وَأَحْوَالُ، هِيَ شَرْطٌ فِي حُصُولِهَا.

وَهِيَ نَوْعَانِ:

\* وَخَاصَّةٌ.

فَالْخَاصَّةُ: الشَّهَادَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَالْعَامَّةُ خَمْسٌ مَذْكُورَةٌ فِي «الصَّحِيح»(١)، لَيْسَ الْعِشْقُ وَاحِدًا مِنْهَا.

وَكَيْفَ يَكُونُ الْعِشْقُ الَّذِي هُوَ شِرْكٌ فِي الْمَحَبَّةِ، وَفَرَاغُ الْقَلْبِ عَنِ الله، وَتَمْلِيكُ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ، وَالْحُبُّ لِغَيْرِهِ: تُنَالُ بِهِ دَرَجَةُ الشَّهَادَةِ، هَذَا مِنَ الْمُحَالِ، فَإِنَّ إِفْسَادَ عِشْقِ الصُّورِ لِلْقَلْبِ فَوْقَ كُلِّ إِفْسَادٍ، بَلْ هُوَ خَمْرُ الرُّوحِ الَّذِي فَإِنَّ إِفْسَادَ عِشْقِ الصُّورِ لِلْقَلْبِ فَوْقَ كُلِّ إِفْسَادٍ، بَلْ هُو خَمْرُ الرُّوحِ الَّذِي فَإِنَّ إِفْسَادَ عِشْقِ الصُّورِ لِلْقَلْبِ فَوْقَ كُلِّ إِفْسَادٍ، بَلْ هُو خَمْرُ الرُّوحِ الَّذِي يُمْكَرُهَا، وَيَصُدُّهَا عَنْ ذِكْرِ الله وَحُبِّهِ، وَالتَّلَذُّذِ بِمُنَاجَاتِهِ، وَالْأُنْسِ بِهِ، وَيُوجِبُ عُبُودِيَّةِ الْقَلْبِ لِغَيْرِهِ؛ فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُّ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعَاشِقِ مُتَعَبِّدٌ لِمَعْشُوقِهِ، بَلِ الْعِشْقُ لُبُ الْعُبُودِيَّةِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْعُلْبِ لِغَيْرِ وَسَادَاتِهِمْ، وَخَوَاصٌ الْأَوْلِيَاءِ.

فَلَوْ كَانَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ كَالشَّمْسِ: كَانَ غَلَطًّا وَوَهْمًا، وَلَا يُحْفَظُ عَنْ

<sup>(</sup>۱) حديث موضوع - أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (۳/ ۱۵۸)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ۱۲۱ و ۳۲۷)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۳/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في «صحيحه» (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩١٤) (١٦٤) من حديث أبي هريرة ، «الشهداء خسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله».

رَسُولِ الله عَلَيْ لَفْظُ الْعِشْقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيحِ الْبَتَّةَ.

ثُمَّ إِنَّ الْعِشْقَ مِنْهُ حَلَالُ، وَمِنْهُ حَرَامٌ، فَكَيْفَ يُظُنُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ يَكْتُمُ وَيَعِفُّ بِأَنَّهُ شَهِيدٌ، فَتَرَى مَنْ يَعْشَقُ امْرَأَةَ غَيْرِهِ، أَوْ يَعْشَقُ الْمُرْدَانَ وَالْبَغَايَا، يَنَالُ بِعِشْقِهِ دَرَجَةَ الشُّهَدَاءِ؟!

وَهَلْ هَذَا إِلَّا خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ دِينِهِ ﷺ بِالضَّرُورَةِ؟ كَيْفَ: وَالْعِشْقُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي جَعَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- لَهَا الْأَدْوِيَةَ شَرْعًا وَقَدَرًا، وَالتَّدَاوِي مِنْهُ؛ إِمَّا: وَاجِبٌ -إِنْ كَانَ عِشْقًا حَرَامًا-، وَإِمَّا: مُسْتَحَبُّ.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْرَاضَ وَالْآفَاتِ الَّتِي حَكَمَ رَسُولُ الله وَ الْمَبْطُونِ، بِالشَّهَادَةِ: وَجَدْتَهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي لَا عِلَاجَ لَهَا؛ كَالْمَطْعُونِ، وَالْمَبْطُونِ، وَالْمَبْطُونِ، وَالْمَجْنُوبِ، وَالحَرِيقِ، وَالْغَرِيقِ، وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ وَالْمَجْنُوبِ، وَالحَرِيقِ، وَالْغَرِيقِ، وَمَوْتِ الْمَرْأَةِ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَإِنَّ هَذِه بَلَايَا مِنَ الله، لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهَا، وَلَا عِلَاجَ لَهَا، وَلَيْسَتْ أَسْبَابُهَا مُحَرَّمَةً، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ مَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ مَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ مَنَادِ الْقَلْبِ وَتَعَبَّدِهِ لِغَيْرِ الله مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ مَرَتَّ بُ عَلَى الْعِشْقِ، فَإِنْ لَمْ يَكُفِ مَنَادِ الْقَلْبِ وَتَعَبَّدِهِ إِلْعَالِهِ فِي إِبْطَالِ نِسْبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى رَسُولِ الله يَعِيْهِ، فَقَلِّدُ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ الْعَالِمِينَ هَذَا إِنْ مَا مُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَلِّدُ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ الْعَالِمِينَ بِعِلَلِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْ إِمَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ -قَطُّ - أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ بِصِحَةٍ ، بَلْ وَلَا بِحُسْنِ، كَيْفَ: وَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى سُويدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، وَرَمَوْهُ لِأَجْلِهِ بِالْعَظَائِمِ، وَاسْتَحَلَّ بَعْضُهُمْ غَزْوَهُ لِأَجْلِهِ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي «كَامِلِهِ»: هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى سُوَيدٍ. وَكَذَلِكَ قَالَ البَيْهَقِيُّ: إِنَّهُ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي «الذَّخِيرَةِ».

وَذَكَرَهُ الحَاكِمُ فِي «تَارِيخِ نَيْسَابُورَ»، وَقَالَ: أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدَّثْ بِهِ عَنْ غَيْرِ سُوَيدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.



وَذَكَرَهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيُّ فِي كِتَابِ «الْمَوْضُوعَاتِ».

وَكَانَ أَبُو بَكْرِ الْأَزْرَقُ يَرْفَعُهُ أَوَّلًا عَنْ سُويدٍ؛ فَعُوتِبَ فِيهِ، فَأَسْقَطَ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ لَا يُجَاوِزُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ سُوسِنَهِ.

وَمِنَ الْمَصَائِبِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ: جَعْلُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

وَمَنْ لَهُ أَدْنَى إِلْمَامِ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ: لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْبَتَّةَ، وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَظَرُ (۱). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَظَرُ (۱).

وَقَدْ رَمَى النَّاسُ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ -رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ- بِالْعَظَائِمِ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ: هُوَ سَاقِطٌ كَذَّابٌ، لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ: كُنْتُ أَغْزُوهُ.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: كَانَ قَدْ عَمِيَ؛ فَيُلَقَّنُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَأْتِي بِالْمُعْضِلَاتِ عَنِ الثُّقَاتِ، يَجِبُ مُجَانَبَةُ مَا رَوَى. انْتَهَى. وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ: قَوْلُ أَبِي حَاتِمِ الرَّازِيِّ: إِنَّهُ صَدُوقٌ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ، ثُمَّ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ: هُوَ ثِقَةٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَبِرَّ: كَانَ رُبَّمَا قُرِئَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ؛ فَيُجِيزُهُ. انْتَهَى.

وَعِيبَ عَلَى مُسْلِمٍ إِخْرَاجُ حَدِيثِهِ، وَهَذِهِ حَالُهُ، وَلَكِنْ مُسْلِمٌ رَوَى مِنْ حَدِيثِهِ مَا تَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا وَلَا شَاذًا، بِخِلَافِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) هو ضعيف -أيضًا-؛ لأنه من رواية سويد عنه.





# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي حِفْظِ الصُّحَّةِ بِالطِّيب

لَمَّا كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ غِذَاءَ الرُّوحِ، وَالرُّوحُ مَطِيَّةُ الْقُوَى، وَالْقُوَى تَزْدَادُ



بِالطِّيبِ، وَهُو يَنْفَعُ الدِّمَاغُ وَالْقَلْبَ، وَسَائِرَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنِيَّةِ، وَيُفَرِّحُ الْقَلْبَ، وَيَسُرُّ النَّفْسَ، وَيَسُلُّ الرُّوحَ، وَهُو أَصْدَقُ شَيْءٍ النَّفْسَ، وَيَسُلُّ الرُّوحَ، وَهُو أَصْدَقُ شَيْءٍ لِلرُّوحِ، وَأَشَدُّهُ مُلَاءَمَةً لَهَا، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّوحِ الطَّيِّيةِ نِسْبَةٌ قَرِيبَةٌ: كَانَ أَحَدَ الْمَحْبُوبِينَ مِنَ اللَّائِيَةِ نِسْبَةٌ قَرِيبَةٌ: كَانَ أَحَدَ الْمَحْبُوبِينَ مِنَ اللَّيْنَ إِلَى أَطْيَبِ الطَّيِّينَ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ اللَّيْنِينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ -.

وَفِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ»: أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ(١).

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْهُ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلَا يَرُدُّهُ؛ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيح، خَفِيفُ الْمَحْمَلِ» (٢).

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٨٢ و ٢٧٨٦ و ٥٩٢٩) من حديث أنس بن مالك ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٥٣) (٢٠) من حديث أبي هريرة ...



عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ»'''.

وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنَاءَكُمْ وَسَاحَاتِكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، يَجْمَعُونَ الْأَكُبَّ فِي دُورِهِمْ »(").

«الْأَكُبُّ»: الزُّبَالَةُ.

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ لَهُ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا ".

وَصَحَّ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لله حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام، وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ: أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ»(٤٤).

وَفِي الطِّيبِ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ: أَنَّ الْمَلائِكَةَ تُحِبُّهُ، وَالشَّيَاطِينَ تَنْفِرُ عَنْهُ، وَأَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الشَّيَاطِينِ: الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ الْكَرِيهَةُ، فَالْأَرْوَاحُ الطَّيِّبَةُ: تُحِبُّ الرَّائِحَةَ

- (١) صحيح أخرجه أحمد (٨٢٦٤)، وأبو داود (١٧٢٤)، والنسائي (٥٢٥٩).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٧٣) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

- - وانظر: "صحيح الجامع الصغير" (٤٨٣١) للشيخ الألباني تَعَلَّنْهُ.

وأخرجه البخاري (٨٥٨ و ٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) (٥) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، بلفظ: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد».

الطَّيِّبَةَ، وَالْأَرْوَاحُ الْخَبِيثَةُ: تُحِبُّ الرَّائِحَةَ الْخَبِيثَةَ، وَكُلُّ رُوحٍ تَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا؛ فَالْخَبِيثَاتُ وَالْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، وَالطَّيِّبُونَ فَالْخَبِيثَاتِ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، وَهَذَا -وَإِنْ كَانَ فِي النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ-؛ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَعْمَالَ وَالْأَقُوالَ، وَالْمَطَاعِمَ وَالْمَشَارِبَ، وَالْمَلَابِسَ وَالرَّوَائِحَ، إِمَّا بِعُمُومِ لَفُظِهِ، أَوْ بِعُمُومِ مَعْنَاهُ.









# فِي هَدْيِهِ ﷺ فِي حِفْظِ صِحْةِ الْعَيْنِ



رَوَى أَبُو دَاوُد َفِي «سُنَنِهِ»: عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ الأَنْصَارِيِّ، بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: (لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (١).

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: «الْمُرَوَّحُ»: الْمُطَيَّبُ بِالْمِسْكِ.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ الْبَيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ الْبَيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ (١٠).

- (۱) ضعيف أخرجه أحمد (١٦٠٧٢)، وأبو داود (٢٣٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٣٤١/٢٠)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٠٦). وانظر: «إرواء الغليل» (٩٣٦) للشيخ الألباني كَالله.
- (٢) ضعيف أخرجه أحمد (٣٣١٨)، والترمذي (٢٠٤٨)، وابن ماجه (٣٤٩٩)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٦٤).

وانظر: «ضعيف سنن الترمذي» (٣٥٢) للشيخ الألباني تَحَلَّلُهُ.



وَفِي التَّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَنَّهُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اكْتَحَلَ: يَجْعَلُ فِي الْيُمْنَى كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اكْتَحَلَ: يَجْعَلُ فِي الْيُمْنَى ثَلَاتًا، يَبْتَدِئُ بِهَا، وَفِي الْيُسْرَى ثَلَاتًا، يَبْتَدِئُ بِهَا، وَفِي الْيُسْرَى ثِنَّيْنِ (۱).

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ ﷺ: «مَنِ اكْتَحَلَ؟ فَلْيُوتِهْ »(۲).

لإثمد

فَهَلِ الْوِتْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَيَكُونُ فِي هَذِهِ ثَلَاثٌ، وَفِي هَذِهِ





وَفِي الْكُحْلِ: حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وَتَقْوِيَةٌ لِلنَّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، لِلنَّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَهَا، مَعَ الزِّينَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ، وَلَهُ عِنْدَ النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلٍ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْكُحْلِ، وَسُكُونِهَا النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلٍ؛ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْكُحْلِ، وَسُكُونِهَا عَقِيبَهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا، وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ لَهَا، عَقِيبَهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا، وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ لَهَا،

<sup>(</sup>١) حسن - حديث ابن عباس عند الترمذي هو الحديث السابق، ولفظ المصنف: أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص١٨٣) من حديث أنس .

وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٧٩/ ١٣٥٥)، و«المعجم الأوسط» (٨٧٧).

وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (٥/ ٩٦).



وَلِلْإِثْمِدِ مِنْ ذَلِكَ خَاصِّيَّةٌ.

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»<sup>(1)</sup>.

وَفِي "كِتَابِ أَبِي نُعَيمٍ": "فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ لِلشَّعْرِ، مَذْهَبَةٌ لِلْقَذَى، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ»". وَفِي "سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ" - أَيْضًا -: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى الْهُعُهُ: "خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ: الْإِثْمِدُ؛ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»".



(۱) صحيح لغيره - أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٧/٤) وفي سنده ضعف.

لكن له شواهد يثبت بها، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٧٢٤) للشيخ الألباني تَعَلَّشْه.

(٢) صحيح - أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢/ ٢ / ٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٦٧)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٠٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٧٨ وقع»)، و «الطب النبوي» (٢٠٨) من حديث علي بن أبي طالب ...

وجوَّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ١٢٣)، وابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ١٥٧)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٩٦).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٦٦٥) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

(٣) صحيح - أخرجه أحمد (٢٠٤٧ و٢٢١٩ و٢٤٧)، وأبو داود (٣٨٧٨ و٢٠٦١)، وابن ماجه (٣٤٩٧)، والنسائي (٥١١٣)، وابن حبان (٢٠٧٢ و٢٠٧٣)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٤٥) من حديث ابن عباس عباس عباس عباس المحمد ا

وله شاهد من حديث جابر الشخف: أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٦). وانظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (٢١٠٤) للشيخ الألباني كتلثة.



فِي ذِكْرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ الْمُفْرَدَةِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى لِسَانِهِ ﷺ مُرَتَّبَةً عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ









# إثمِدُ:

هُوَ حَجَرُ الْكُحْلِ الْأَسْوَدِ، يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ، وَهُوَ أَفْضَلُهُ، وَيُؤْتَى بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَغْرِبِ -أَيْضًا-.

وَأَجْوَدُهُ: السَّرِيعُ التَّفْتِيتِ، الَّذِي لِفُتَاتِهِ بَصِيصٌ، وَدَاخِلُهُ أَمْلَسُ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَوْسَاخِ.

وَمِزَاجُهُ بَارِدٌ يَابِسٌ، يَنْفَعُ الْعَيْنَ وَيُقَوِّيهَا، وَيَشُدُّ أَعْصَابَهَا، وَيَحْفَظُ صِحَّتَهَا، وَيُذهِبُ اللَّحْمَ الزَّائِدَ فِي الْقُرُوحِ وَيُدْمِلُهَا، وَيُنَقِّي أَوْسَاخَهَا، وَيَجْلُوهَا، وَيُذهِبُ



الصُّدَاعَ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ مَعَ الْعَسَلِ الْمَائِيِّ الرَّقِيقِ، وَإِذَا دُقَّ وَخُلِطَ بِبَعْضِ الشُّحُومِ السُّحُومِ الطَّرِيَّةِ، وَلُطِّخَ عَلَى حَرْقِ النَّارِ: لَمْ الطَّرِيَّةِ، وَلُطِّخَ عَلَى حَرْقِ النَّارِ: لَمْ تَعْرِضْ فِيهِ خَشْكَرِيشَةٌ (۱)، وَنَفَعَ مِنَ التَّنَفُّطِ الْحَادِثِ بِسَبَيهِ، وَهُو أَجْوَدُ أَكْحَالِ الْعَيْنِ، الْحَادِثِ بِسَبَيهِ، وَهُو أَجْوَدُ أَكْحَالِ الْعَيْنِ، لَا سِيَّمَا لِلْمَشَايِخِ، وَالَّذِينَ قَدْ ضَعُفَتْ أَبْصَارُهُمْ، إِذَا جُعِلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمِسْكِ.

<sup>(</sup>١) غثيثة القرفة، وهي ما ينشأ عن القرفة من مَدَّةٍ، وصديدٍ، ولحم ميت.



## أثرجُ :



ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ": عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ كَمَثَلِ الْأُثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ»، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ»، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ»، (١).

فِي الْأُثْرُجِّ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: قِشْرٌ، وَلَحْمٌ، وَحَمْضٌ، وَجَمْضٌ، وَبَرْزٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِزَاجٌ يَخُصُّهُ،

فَقِشْرُهُ: حَارٌ يَابِسٌ، وَلَحْمُهُ: حَارٌ رَطْبٌ، وَحَمْضُهُ: بَارِدٌ يَابِسٌ، وَبَزْرُهُ: حَارٌ يَابِسٌ.

وَمِنْ مَنَافِعِ قِشْرِهِ: أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِي الثِّيَابِ مَنَعَ السُّوسَ، وَرَائِحَتُهُ تُصْلِحُ فَسَادَ الْهَوَاءِ وَالْوَبَاءِ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ إِذَا أَمْسَكَهُ فِي الْفَمِ، وَيُحَلِّلُ الرِّيَاحَ، وَإِذَا جُعِلَ فِي الْهَوَاءِ وَالْوَبَاءِ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ إِذَا أَمْسَكَهُ فِي الْفَمِ، وَيُحَلِّلُ الرِّيَاحَ، وَإِذَا جُعِلَ فِي اللَّهَاءِ وَالْوَبَاءِ، وَيُطَيِّدُ النَّكُهَةَ إِذَا أَمْسَكَهُ فِي الْفَمِ، وَيُحَلِّلُ الرِّيَاحَ، وَإِذَا جُعِلَ فِي الطَّعَام كَالْأَبَازِيرِ (٢٠): أَعَانَ عَلَى الْهَضْم.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: «وَعُصَارَةُ قِشْرِهِ تَنْفَعُ مِنْ نَهْشِ الْأَفَاعِي شُرْبًا، وَقِشْرُهُ ضِمَادًا، وَحُرَاقَةُ قِشْرِهِ طِلَاءٌ جَيِّدٌ لِلْبَرَصِ». انْتَهَى.

وَأَمَّا لَحْمُهُ: فَمُلَطِّفٌ لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ، نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، قَامِعٌ لِلبُّخَارَاتِ الْحَارَّةِ.

وَقَالَ الغَافِقِيُّ: أَكْلُ لَحْمِهِ يَنْفَعُ الْبَوَاسِيرَ. انْتَهَى.

وَأَمَّا حَمْضُهُ: فَقَابِضٌ كَاسِرٌ لِلصَّفْرَاءِ، وَمُسَكِّنٌ لِلْخَفَقَانِ الْحَارِّ، نَافِعٌ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧) (٢٤٣) من حديث أبي موسى الأشعري

 <sup>(</sup>٢) جمع بزر: وهو الحب الذي يُلْقَى في الأرض للإنبات.

الْيَرَقَانِ شُرْبًا وَاكْتِحَالًا، قَاطِعٌ لِلْقَيْءِ الصَّفْرَاوِيِّ، مُشَةً لِلطَّعَامِ، عَاقِلٌ لِلطَّبِيعةِ، نَافِعٌ مِنَ الْإِسْهَالِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَعُصَارَةُ حَمْضِهِ يُسَكِّنُ غِلْمَةَ النِّسَاءِ، وَيَنْفَعُ طِلَاءً مِنَ الْكَلَفِ، وَيَذْهَبُ بِالْقَوْبَاءِ"، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْجِبْرِ إِذَا وَقَعَ مِنَ الْكَلَفِ، وَيَذْهَبُ بِالْقَوْبَاءِ"، وَيُقْطَعُ، وَتُعْطَعُ، وَتُبَرِّدُ، وَتُطْفِئُ حَرَارَةَ الْكَبِدِ، وَتُقَوِّي فِي الشِّيَابِ قَلَعَهُ، وَلَهُ قُوَّةٌ تُلَطِّفُ، وَتَقْطَعُ، وَتُبَرِّدُ، وَتُطْفِئُ حَرَارَةَ الْكَبِدِ، وَتُقَوِّي الشَّيَابِ قَلَعَهُ، وَلَهُ قُوَّةٌ تُلَطِّفُ، وَتَقْطَعُ، وَتُبْرِدُ، وَتُطْفِئُ حَرَارَةَ الْكَبِدِ، وَتُقَوِّي الْمَعِدَة، وَتَمْنَعُ حِدَّةَ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَتُزِيلُ الْغَمَّ الْعَارِضَ مِنْهَا، وَتُسَكِّنُ الْعَطَشَ. وَأَمَّا بَزْرُهُ: فَلَهُ قُوَّةٌ مُحَلِّلَةٌ مُجَفِّقَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ مَاسَوَيهِ (۱٬ خَاصِّيَّةُ حَبِّهِ: النَّفْعُ مِنَ السُّمُومِ الْقَاتِلَةِ، إِذَا شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثْقَالٍ مُقَشَّرًا بِمَاءٍ فَاتِرٍ، وَطِلَاءٍ مَطْبُوحٍ، وَإِنْ دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ اللَّسْعَةِ: نَفَعَ.

وَهُوَ مُلَيِّنٌ لِلطَّبِيعَةِ، مُطَيِّبٌ لِلنَّكْهَةِ، وَأَكْثَرُ هَذَا الْفِعْلِ مَوْجُودٌ فِي قِشْرِهِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: خَاصِّيَّةُ حَبِّهِ: النَّفْعُ مِنْ لَسَعَاتِ الْعَقَارِبِ إِذَا شُرِبَ مِنْهُ وَزْنُ مِثْقَالَيْنِ مُقَشَّرًا بِمَاءٍ فَاتِرٍ، وَكَذَلِكَ إِذَا دُقَّ وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَبُّهُ يَصْلُحُ لِلسُّمُومِ كُلِّهَا، وَهُوَ نَافِعٌ مِنْ لَدْغِ الْهَوَامِّ كُلِّهَا.

وَذُكِرَ أَنَّ بَعْضَ الْأَكَاسِرَةِ غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَطِبَّاءِ؛ فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمْ، وَخَيَّرُهُمْ: لِمَ اخْتَرْتُمُوهُ عَلَى وَخَيَّرُهُمْ: لِمَ اخْتَرْتُمُوهُ عَلَى غَيْرِهِ؟ فَقَيلَ لَهُمْ: لِمَ اخْتَرْتُمُوهُ عَلَى غَيْرِهِ؟ فَقَالُوا: لِأَنَّهُ فِي الْعَاجِلِ رَيْحَانٌ، وَمَنْظَرُهُ مُفْرِحٌ، وَقِشْرُهُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، وَلَحْمُهُ فَاكِهَةٌ، وَحَمْضُهُ أَدْمٌ، وَحَبَّهُ تِرْيَاقٌ، وَفِيهِ دُهْنٌ.

<sup>(</sup>١) القوباء، أو السعفة، أو التينام: داء في الجسد يتقشر منه الجلد، وينجرد منه الشعر، ويعرف عند العامة بالحزاز.

<sup>(</sup>٢) هو يوحنا بن ماسويه البغدادي، طبيب سرياني، نشأ في بغداد، واتصل بهارون الرشيد، وعهد إليه بترجمة الكتب الطبية، توفي بسامراء (٢٤٣هـ). انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٢٨٤ - مؤسسة الرسالة).



وَحَقِيقٌ بِشَيْءٍ هَذِهِ مَنَافِعُهُ: أَنْ يُشَبَّهَ بِهِ خُلَاصَةُ الْوُجُودِ، وَهُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ لِمَا فِي مَنْظَرِهِ مِنَ التَّفْرِيحِ. 

قَوْرَأُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ لِمَا فِي مَنْظَرِهِ مِنَ التَّفْرِيحِ. 

أَزُزُّ :

فِيهِ حَدِيثَانِ بَاطِلَانِ مَوْضُوعَانِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ:

أَحَدُهُمَا: ﴿ اللَّهُ لَوْ كَانَ رَجُلًا؛ لَكَانَ حَلِيمًا ﴾ (١٠).

الثَّانِي: «كُلُّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ، فَفِيهِ

دَاءٌ وَشِفَاءٌ؛ إِلَّا: الْأَرْزَّ؛ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لَا دَاءَ فِيهِ»(٢).

ذَكَرْنَاهُمَا تَنْبِيهًا وَتَحْذِيرًا مِنْ نِسْبَتِهِمَا إِلَيْهِ عَلَيْةٍ.

وَبَعْدُ: فَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، وَهُوَ أَغْذَى الْحُبُوبِ بَعْدَ الْحِنْطَةِ، وَأَحْمَدُهَا خَلْطًا، يَشُدُّ الْبَطْنَ شَدًّا يَسِيرًا، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُدَبِّغُهَا، وَيَمْكُثُ فِيهَا، وَأَطِبَّاءُ الْهِنْدِ

تَزْعُمُ أَنَّهُ أَحْمَدُ الْأَغْذِيَةِ وَأَنْفَعُهَا إِذَا طُبِخَ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ فِي خِصْبِ الْبَدَنِ، وَزِيَادَةِ الْمَنِيِّ، وَكَثْرَةِ التَّغْذِيَةِ، وَتَصْفِيَةِ اللَّوْنِ.



- (١) حديث موضوع؛ كما قال المصنف تَعَلَّتُهُ.
- وانظر: «تمييز الطيب من الخبيث» (١١٠٢)، و «كشف الخفاء» (٢١٠٩).
  - (۲) حديث موضوع؛ كما قال المصنف تتلله. وانظر: «كشف الخفاء» (۱۹۸۲).



# **أَزْزُ** -بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الرَّاءِ-:

وَهُوَ الصَّنُوْبُرُ، ذَكَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ: مَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ، تُفَيِّئُهَا الرِّيَاحُ، تُقِيمُهَا مَرَّةً، وَتُمِيلُهَا أُخْرَى، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ: مَثَلُ الْأَرْزَةِ، لَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَى أَصْلِهَا حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً»(١).

وَحَبُّهُ حَارٌّ رَطْبٌ، وَفِيهِ إِنْضَاجٌ وَتَلْيِينٌ، وَتَحْلِيلٌ وَلَذْعٌ يَذْهَبُ بِنَقْعِهِ

فِي الْمَاءِ، وَهُوَ عَسِرُ الْهَضْمِ، وَفِيهِ تَغْذِيَةٌ كَثِيرَةٌ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلشَّعَالِ، وَلِتَنْقِيَةِ رُطُوبَاتِ الرِّئَةِ، وَيُولِدُ مَغَصًا، وَتِرْيَاقُهُ حَبُّ الرُّمَّانِ الْمُزِّنِ. رُطُوبَاتِ الرِّئَةِ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُولِدُ مَغَصًا، وَتِرْيَاقُهُ حَبُّ الرُّمَّانِ الْمُزِّنِ.

# إذْخِرُ:



ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" عَنْهُ وَالَّ فِي مَكَّةَ: "لَا يُخْتَلَى وَكَّةَ: "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا"، فَقَالَ لَهُ العباس الله إلَّا إلَّا الله إلَّهُ لِقَيْنِهِمْ الله إلَّهُ الْقِيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: "إِلَّا اللهِ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: "إِلَّا اللهِ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: "إِلَّا اللهِ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٤٣)، ومسلم (٢٨١٠) (٥٩) من حديث كعب بن مالك ...

<sup>(</sup>٢) المز: هو ما بين الحلاوة والحموضة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٣٣)، ومسلم (١٣٥٣) (٤٤٥) من حديث ابن عباس .





وَالْإِذْخِرُ: حَارٌ فِي الثَّانِيَةِ، يَابِسٌ فِي الْأُولَى، لَطِيفٌ مُفَتِّحُ لِلسُّدَدِ وَأَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، يُدِرُّ الْبَوْلَ وَالطَّمْثَ، وَيُفَتِّتُ الْحَصَى، وَيُحَلِّلُ الْأَوْرَامَ الصُّلْبَةَ فِي الْعُرُوقِ، يُدِرُّ الْبَوْلَ وَالطَّمْثَ، وَيُفَتِّتُ الْحَصَى، وَيُحَلِّلُ الْأَوْرَامَ الصُّلْبَةَ فِي الْعُرُوقِ، يُدِرُّ الْبَوْلَ وَالطَّمْثَ، وَيُفَتِّدُ الْمُعِدَةِ وَالْكَلْيَتَيْنِ شُرْبًا وَضِمَادًا، وَأَصْلُهُ يُقَوِّي عَمُودَ الْأَسْنَانِ وَالْمَعِدَة، وَيُسَكِّنُ الْعَثَيَانَ، وَيَعْقِلُ الْبَطْنَ.







# بِطُيخُ:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، يَقُولُ: «نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا» (۱).

وَفِي الْبِطِّيخِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ لَا يَصِحُّ

مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ هَلَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْأَخْضَرُ.

وَهُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ، وَفِيهِ جَلَاءٌ، وَهُو أَسْرَعُ انْحِدَارًا عَنِ الْمَعِدَةِ مِنَ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ، وَهُو سَرِيعُ الاِسْتِحَالَةِ إِلَى أَيِّ خَلْطٍ كَانَ صَادَفَهُ فِي الْمَعِدَةِ، وَإِذَا كَانَ وَالْخِيَارِ، وَهُو سَرِيعُ الاِسْتِحَالَةِ إِلَى أَيِّ خَلْطٍ كَانَ صَادَفَهُ فِي الْمَعِدَةِ، وَإِذَا كَانَ آكِلُهُ مَحْرُورًا: انْتَفَعَ بِهِ جِدًّا، وَإِنْ كَانَ مَبْرُودًا: دُفِعَ ضَرَرُهُ بِيَسِيرٍ مِنَ الزَّنْجَبِيلِ وَنَحُوهِ، وَيَنْبَغِي أَكْلُهُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَيُتْبَعُ بِهِ، وَإِلَّا غَثَى وَقَيَّأً.

وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّهُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا، وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٨٣٦)، والترمذي (١٨٤٣) من حديث عائشة المسلم الشيخ الألباني تَعَلَّمُهُ في «السلسلة الصحيحة» (٥٧).



#### بَلَحُ:



رَوَى النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ فِي السَّنَافِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ فِي السَّنَفِهِمَا»: مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هِ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى ابْنِ آدَمَ فَإِنَّ اللَّهُ بِالتَّمْرِ يَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ يَأْكُلُ الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ يَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ

آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْحَدِيثَ بِالْعَتِيقِ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ، يَقُولُ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْجَدِيدَ بِالْخَلَقِ».

رَوَاهُ البَزَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ»، وَهَذَا لَفْظُهُ(١).

قُلْتُ: الْبَّاءُ فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى: مَعَ؟ أَيْ: كُلُوا هَذَا مَعَ هَذَا.

قَالَ بَعْضُ أَطِبَّاءِ الْإِسْلَامِ: إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَكْلِ الْبُسْرِ مَعَ التَّمْرِ، لِأَنَّ الْبَلَحَ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَالتَّمْرَ حَارُّ رَطْبٌ، فَفِي كُلِّ مِنْهُمَا إِصْلَاحٌ لِلْآخَرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْبُسْرُ مَعَ التَّمْرِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَارُّ، وَإِنْ كَانَتْ حَرَارَةُ التَّمْرِ أَكْثَرَ، وَلَا يَنْبَغِي مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ الْجَمْعُ بَيْنَ حَارَيْنِ أَوْ بَارِدَيْنِ، كَانَتْ حَرَارَةُ التَّمْرِ أَكْثَرَ، وَلَا يَنْبَغِي مِنْ جِهَةِ الطِّبِ الْجَمْعُ بَيْنَ حَارَيْنِ أَوْ بَارِدَيْنِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>١) حديث موضوع - أخرجه ابن ماجه (٣٣٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (١٢٠/٥)، وحكم عليه الشيخ الألباني تخلفه بالوضع.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع - أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٤٢٧)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٢٠)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٩٨)، والخطيب (٥/ ٣٥٣) بسند واه، وعلامات الوضع ظاهرة عليه.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّنْبِيهُ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِ صِنَاعَةِ الطِّبِّ، وَمُرَاعَاةِ التَّدْبِيرِ الَّذِي يَصْلُحُ فِي دَفْعِ كَيْفِيَّاتِ الْأَغْذِيَةِ وَالْأَدْوِيَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، وَمُرَاعَاةِ الْقَانُونِ الطِّبِّيِّ الَّذِي تُحْفَظُ بِهِ الصِّحَّةُ.

وَفِي الْبَلَحِ بُرُودَةٌ وَيُبُوسَةٌ، وَهُو يَنْفَعُ الْفَمَ وَاللَّثَةَ وَالْمَعِدَةَ، وَهُو رَدِيءٌ لِلسَّدْرِ وَالرِّئَةِ بِالْخُشُونَةِ الَّتِي فِيهِ، بَطِيءٌ فِي الْمَعِدَةِ، يَسِيرُ التَّغْذِيَةِ، وَهُوَ لِلنَّخْلَةِ كَالْحِصْرِمِ لِشَجَرَةِ الْعِنَبِ، وَهُمَا جَمِيعًا يُولِّدَانِ رِيَاحًا، وَقَرَاقِرَ، وَنَفْخًا، وَلا سِيَّمَا إِذَا شُرِبَ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِمَا بِالتَّمْرِ، أَوْ بِالْعَسَل وَالزُّبْدِ.

#### بُسْرُ:

ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ": أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ التَّيُّهَانِ لَمَّا ضَافَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَّرُ عَيْنَهُ، جَاءَهُمْ لَمَّا ضَافَهُ النَّبِيُ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَّرُ عَيْنَهُ، جَاءَهُمْ بِعَذْقٍ - وَهُوَ مِنَ النَّخْلَةِ كَالْعُنْقُودِ مِنَ الْعِنَبِ-، فَقَالَ لَهُ: «هَلَّا انْتَقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ»، فَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ لَهُ: «هَلَّا انْتَقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ»، فَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ تَتُقُوا مِنْ بُسْرِهِ وَرُطَبهِ (۱).

الْبُسْرُ: حَارٌ يَابِسٌ، وَيُبْسُهُ أَكْثَرُ مِنْ حَرِّهِ، يُنَشِّفُ الرُّطُوبَةَ، وَيَدْبَغُ الْمَعِدَةَ، وَيَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيَنْفَعُ اللَّئَةَ وَالْفَمَ، وَأَنْفَعُهُ: مَا كَانَ هَشَّا وَحُلْوًا، وَكَثْرَةُ أَكْلِهِ وَأَكْلِ النَّكَحِيثُ النَّبَطُنَ، وَيَنْفَعُ اللَّئَةَ وَالْفَمَ، وَأَنْفَعُهُ: مَا كَانَ هَشَّا وَحُلْوًا، وَكَثْرَةُ أَكْلِهِ وَأَكْلِ النَّلَح يُحْدِثُ السُّدَدَ فِي الْأَحْشَاءِ.

#### بَيْضُ:



ذَكَرَ البَيهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» أَثَرًا مَرْفُوعًا: «أَنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَى إِلَى الله -سُبْحَانَهُ-

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۸) (۱٤٠) من حديث أبي هريرة ، بنحوه، وهذا لفظ الترمذي في «السنن» (۲۳۷٠).



الضَّعْفَ؛ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْبَيْضِ»(١)، وَفِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ.

وَيُخْتَارُ مِنَ الْبَيْضِ: الْحَدِيثُ عَلَى الْعَتِيقِ، وَبَيْضُ الدَّجَاجِ عَلَى سَائِرِ بَيْضِ الطَّيْرِ، وَهُوَ مُعْتَدِلُ يَمِيلُ إِلَى الْبُرُودَةِ قَلِيلًا.

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: وَمُحُّهُ (٥٠): حَارٌّ رَطْبٌ، يُوَلِّدُ دَمًّا صَحِيحًا مَحْمُودًا، وَيُسْرِعُ الإنْجِدَارَ مِنَ الْمَعِدَةِ إِذَا كَانَ رَخْوًا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: مُحُّ الْبَيْضِ: مُسَكِّنٌ لِلْأَلَمِ، مُمَلِّسٌ لِلْحَلْقِ وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ، نَافِعٌ لِلْحَلْقِ وَالْمَثَانَةِ، مُذْهِبٌ لِلْخُشُونَةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا لِلْحَلْقِ وَالسُّعَالِ، وَقُرُوحِ الرِّئَةِ، وَالْكُلَى، وَالْمَثَانَةِ، مُذْهِبٌ لِلْخُشُونَةِ، لَا سِيَّمَا إِذَا أَخِذَ بِدُهْنِ اللَّوْزِ الْحُلْوِ، وَمُنْضِجٌ لِمَا فِي الصَّدْرِ، مُلَيِّنٌ لَهُ، مُسَهِّلٌ لِخُشُونَةِ الْحَلْقِ.

وَبَيَاضُهُ إِذَا قُطِرَ فِي الْعَيْنِ الْوَارِمَةِ وَرَمًا حَارًا: بَرَّدَهُ، وَسَكَّنَ الْوَجَعَ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ حَرْقُ النَّارِ، أَوْ مَا يَعْرِضُ لَهُ: لَمْ يَدَعْهُ يَتَنَفَّطُ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْوَجَعُ: مَنَعَ الإحْتِرَاقَ الْعَارِضَ مِنَ الشَّمْسِ، إِذَا خُلِطَ بِالْكُنْدُرِ، وَلُطِّخَ عَلَى الْجَبْهَةِ، نَفَعَ مِنَ النَّزَلَةِ.

وَذَكَرَهُ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» فِي الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْقَلْبِ جِدًّا -أَعْنِي: الصُّفْرَةَ-.

# وَهِيَ تَجْمَعُ ثَلَاثَةَ مَعَانٍ:

- \* سُرْعَةُ الإسْتِحَالَةِ إِلَى الدَّمِ.
  - \* وَقِلَّةُ الْفَصْلَةِ.
- \* وَكُوْنُ الدَّمِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ مُجَانِسًا لِلدَّمِ الَّذِي يَغْذُو الْقَلْبَ، خَفِيفًا مُنْدَفِعًا إِلَيْهِ بِسُرْعَةٍ، وَلِذَلِكَ هُوَ أَوْفَقُ مَا يُتَلَافَى بِهِ عَادِيَةُ الْأَمْرَاضِ الْمُحَلِّلَةِ لِجَوْهَرِ الرُّوحِ.
- (۱) حديث موضوع أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥٥٠) من حديث ابن عمر هيشنها، وضعفه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٦).
  - (٢) صفار البيض.

### بَصَلُ:



رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: عَنْ عَائِشَةَ هِ عَنْ الْبَصَلِ، فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَام أَكَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ كَانَ فِيهِ بَصَلُ (۱).

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: أَنَّهُ مَنَعَ آكِلَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ(٢).

وَالْبَصَلُ: حَارٌ فِي الثَّالِثَةِ، وَفِيهِ رُطُوبَةٌ فَضْلِيَّةٌ، يَنْفَعُ مِنْ تَغَيُّرِ الْمِيَاهِ، وَيَدْفَعُ رِيحَ السُّمُومِ، وَيُفَتِّقُ الشَّهْوَةَ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُهَيِّجُ الْبَاهَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُحَلِّنُ اللَّهْوَ، وَيَعْظَعُ الْبَلْغَمَ، وَيَجْلُو الْمَعِدَةَ، وَبَزْرُهُ يُدْهِبُ الْبَهَقَ، وَيُدَلِّكُ بِهِ وَيُحَلِّنُ اللَّهُونَ، وَيَعْظَعُ الْبَلْغَمَ، وَيَجْلُو الْمَعِدَةَ، وَبَزْرُهُ يُدْهِبُ الْبَهَقَ، وَيُدَلِّكُ بِهِ حَوْلَ دَاءِ الثَّعْلَبِ؛ فَيَنْفَعُ جِدًّا، وَهُو بِالْمِلْحِ يَقْلَعُ الثَّالِيلَ، وَإِذَا شَمَّهُ مَنْ شَرِبَ دَوَاءً مُسَهِلًا: مَنَعَهُ مِنَ الْقَيْءِ وَالْغَثِيَانِ، وَأَذْهَبَ رَائِحَةَ ذَلِكَ الدَّوَاءِ، وَإِذَا اسْتَعَطَ بِمَائِهِ، مُسَهِلًا: مَنَعَهُ مِنَ الْقَيْءِ وَالْغَثِينِ وَالْقَيْعِ، وَالْمَاءِ الْحَادِثِ فَي الْأُذُنِ وَلَا السَّمْعِ وَالطَّينِينِ وَالْقَيْعِ، وَالْمَاءِ الْحَادِثِ فِي الْأُذُنِ وَلِي الْعَيْنِينِ الْعَيْنِينِ وَالْقَيْعِ، وَالْمَاءِ الْعَالِ السَّمْعِ وَالطَّينِينِ وَالْقَيْعِ، وَالْمَاءِ الْعَالِ الْحَادِثِ فِي الْأُذُنِ وَلَيْ السَّمْعِ وَالطَّينِينِ وَالْقَيْعِ، وَالْمَاءِ الْحَادِثِ فِي الْأُذُنِ وَيُقْتَعِ اللَّهُ وَالْمَا يُعْتَعِلَ الْمَعْلِ وَالْمَاءِ النَّازِلِ فِي الْعَيْنِينِ اكْتِحَالًا يُكْتَحَلُ بِبَرْرِهِ مَعَ الْعَسَلِ فِي الْأُذُنِ وَالسَّعَالِ، وَيُدَرُّ الْمَعْمِ فَي الْمَعْنِ وَالسَّعَالِ، وَيُكْتِ إِنْ الْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَلْمِ عَيْرِ الْكَلْبِ غِيْرِ الْكَلْبِ إِذَا لَعْلَلَ الطَّبْعَ، وَيَنْفَعُ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْكَلِبِ إِذَا لَعْلَلَ الطَّبْعَ، وَيَنْفَعُ مِنْ عَضَةِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْكَلِبِ إِذَا لَعْلَلَ الْمَعْمُ وَى الْمُقْواهِ الْبَوْلِي وَالسَّعِلَ الْمَاعِلُولِ وَلَا الْمَاءِ الْحَتُولَ وَالسَّعَالِ، وَيُعْمُ مَنَ الْمَاءِ الْعَرْبُ وَالْمَا الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَعْمُ مِنَ عَضَةِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْكَلِبِ إِنْ الْمَاعِلُ وَالْمَالِلَ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ الْمِل

وَأَمَّا ضَرَرُهُ: فَإِنَّهُ يُورِثُ الشَّقِيقَةَ، وَيُصَدِّعُ الرَّأْسَ، وَيُولِّدُ أَرْيَاحًا، وَيُظْلِمُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٥٨٥)، وأبو داود (٣٨٢٩)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي عَلَمُهُ في «إرواء الغليل» (٢٥١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٥٢)، ومسلم (٥٦٤) (٧٣) من حديث جابر بن عبدالله الشخط.



الْبَصَرَ، وَكَثْرَةُ أَكْلِهِ تُورِثُ النِّسْيَانَ، وَيُفْسِدُ الْعَقْلَ، وَيُغَيِّرُ رَائِحَةَ الْفَمِ وَالنَّكْهَةِ، وَيُؤذِي الْجَلِيسَ، وَالْمَلَائِكَةَ، وَإِمَاتَتُهُ طَبْخًا تَذْهَبُ بِهَذِهِ الْمَضَرَّاتِ مِنْهُ.

وَفِي «السُّنَنِ»: أَنَّهُ عَلَيْةٍ أَمَرَ آكِلَهُ وَآكِلَ الثُّومِ أَنْ يُمِيتَهُمَا طَبْخًا<sup>(۱)</sup>. وَيُذْهِبُ رَائِحَتَهُ: مَضْغُ وَرَقِ السَّذَابِ (۱) عَلَيْهِ.

## بَاذِنْجَانُ،



فِي الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ الْمُخْتَلَقِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: «الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ» (")، وَهَذَا الْكَلَامُ مِمَّا يُسْتَقْبَحُ نِسْبَتُهُ إِلَى آحَادِ الْعُقَلَاءِ، فَضْلًا عَن الْأَنْبِيَاءِ.

وَبَعْدُ: فَهُوَ نَوْعَاذِ: أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ، وَفِيهِ خِلَافٌ، هَلْ هُوَ بَارِدٌ أَوْ حَارٌ ؟

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ حَارٌ، وَهُوَ مُوَلِّدٌ لِلسَّوْدَاءِ وَالْبَوَاسِير، وَالسُّدَدِ وَالسَّرَطَانِ وَالْجُذَام،

وَيُفْسِدُ اللَّوْنَ وَيُسَوِّدُهُ، وَيَضُرُّ بِنَتْنِ الْفَمِ، وَالْأَبْيَضُ مِنْهُ الْمُسْتَطِيلُ عَارٍ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) عشبة خضراء زرقاء اللون، تفوح منها رائحة قوية، أوراقها بيضوية الشكل مجنحة ومنقطة، تزهر في شهري تموز وآب أزهار نجمية الشكل، صفراء خضراء. انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٢٩٢ – مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٣) حديث موضوع - وقد اتفق الحفاظ على بطلانه. انظر: «المنار المنيف» للمؤلف (ص٤٤)، و«تنزيه الشريعة المرفوعة» (١١).







#### تمر:

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ -وَفِي لَفْظٍ: مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ-: لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ»(١٠).

وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ: جِيَاعٌ أَهْلُهُ»(٢).

وَثَبَتَ عَنْهُ: أَكْلُ التَّمْرِ بِالزُّبْدِ"، وَأَكْلُ التَّمْرِ بِالْخُبْزِ"، وَأَكْلُهُ مُفْرَدًا".

- - (٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٦) (١٥٣) من حديث عائشة والسلام
- (٣) ضعيف أخرجه أبو داود (٣٢٥٩ و٣٢٦٠ و٣٨٣٠)، والترمذي في «الشمائل»
   (١٨٢) بإسناد ضعيف جدًّا.
  - وهو عند ابن ماجه (٣٤٤٣) بإسناد ضعيف.
  - (٤) انظر: «صحيح مسلم» (٤٤٤)، و «سنن أبي داود» (٣٧٧١).
- (٥) صحيح أخرجه أبو داود (٣٨٩٧ و٣٨٩٧)، وابن ماجه (٣٣٣٤) من حديث ابني بسر السلميين؛ وصححه شيخنا الألباني كَمَنْهُ.



# وَهُوَ حَارٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَلْ هُوَ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، أَوْ يَابِسٌ فِيهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَهُوَ مُقَوِّ لِلْكَبِدِ، مُلَيِّنٌ لِلطَّبْعِ، يَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ حَبِّ الصَّنَوْبَرِ، وَيُبْرِئُ مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ كَأَهْلِ الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ لَهُمُ السُّدَد، وَيُؤْذِي الْأَسْنَانَ، وَيُهَيِّجُ الصُّدَاعَ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِاللَّوْزِ وَالْخِشْخَاشِ.

وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِ الثِّمَارِ تَغْذِيَةً لِلْبَدَنِ، بِمَا فِيهِ مِنَ الْجَوْهِرِ الْحَارِّ الرَّطْبِ، وَأَكْلُهُ عَلَى الرِّيقِ يَقْتُلُ الدُّودَ؛ فَإِنَّهُ مَعَ حَرَارَتِهِ فِيهِ قُوَّةٌ تِرْيَاقِيَّةٌ، فَإِذَا أُدِيمَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّيقِ يَقْتُلُ الدُّودِ، فَإِنَّهُ مَعَ حَرَارَتِهِ فِيهِ قُوَّةٌ تِرْيَاقِيَّةٌ، فَإِذَا أُدِيمَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّيقِ: خَفَّفَ مَادَّةَ الدُّودِ، وَأَضْعَفَهُ وَقَلَّلَهُ، أَوْ قَتَلَهُ، وَهُوَ فَاكِهَةٌ وَغِذَاءٌ، وَدَوَاءٌ وَشَرَابٌ وَحَلْوَى.

#### تين:



لَمَّا لَمْ يَكُنِ التِّينُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَالْمَدِينَةِ؛ لَمْ يَأْتِ لَهُ ذِكْرٌ فِي السُّنَّةِ، فَإِنَّ أَرْضَ النَّخْلِ، وَلَكِنْ فَإِنَّ أَرْضَ النَّخْلِ، وَلَكِنْ قَدْ أَقْسَمَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ؛ لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهِ وَفَوَ الِدِهِ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ؛ هُوَ: التِّينُ الْمَعْرُوفُ.

وَهُوَ حَارٌّ، وَفِي رُطُوبَتِهِ وَيُبُوسَتِهِ قَوْلَانِ.

وَأَجْوَدُهُ: الْأَبْيَضُ النَّاضِجُ الْقِشْرِ، يَجْلُو رَمْلَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَيُؤَمِّنُ مِنَ السُّمُومِ، وَهُوَ أَغْذَى مِنْ جَمِيعِ الْفَوَاكِهِ، وَيَنْفَعُ خُشُونَةَ الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ، وَقَصَبَةِ السُّمُومِ، وَهُو أَغْذَى مِنْ جَمِيعِ الْفَوَاكِهِ، وَيَنْفَعُ خُشُونَةَ الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ، وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ، وَيَغْذُو الْبَكَنَ الرِّعَةِ، وَيَغْذُو الْبَكَنَ الرِّعَةِ، وَيَغْذُو الْبَكنَ عِذَاءً جَيِّدًا، إِلَّا أَنَّهُ يُولِّدُ الْقَمْلَ إِذَا أُكْثِرَ مِنْهُ جِدًّا.

وَيَابِسُهُ يَغْذُو وَيَنْفَعُ الْعَصَبَ، وَهُوَ مَعَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ مَحْمُودٌ، قَالَ جَالِيْنُوس: «وَإِذَا أُكِلَ مَعَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ مَحْمُودٌ، قَالَ جَالِيْنُوس: «وَإِذَا أُكِلَ مَعَ الْجَوْزِ وَالسَّذَابِ قَبْلَ أَخْذِ السُّمِّ الْقَاتِلِ: نَفَعَ وَحَفِظَ مِنَ الضَّرَرِ».

وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَبَقٌ مِنْ تِينٍ، فَقَالَ: «لُوْ طَبَقٌ مِنْ تِينٍ، فَقَالَ: «كُلُوا»، وَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ: «لُوْ قُلْتُ: هَذِهِ؛ لِأَنَّ قُلْتُ: هَذِهِ؛ لِأَنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ ، قُلْتُ: هَذِهِ؛ لِأَنَّ فَاكِهَةَ الْجَنَّةِ بِلَا عَجَمٍ، فَكُلُوا مِنْهَا؛ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ، وَتَنْفَعُ مِنَ النِّقُرِسِ (۱)». وَفِي ثُبُوتِ هَذَا نَظَرُ (۱). الْبُواسِيرَ، وَتَنْفَعُ مِنَ النِّقُرِسِ (۱)». وَفِي ثُبُوتِ هَذَا نَظَرُ (۱).

# تَلْبِينَةُ :

قَدْ تَقَدَّمَ إِنَّهَا مَاءُ الشَّعِيرِ الْمَطْحُونِ، وَذَكَرْنَا مَنَافِعَهَا، وَأَنَّهَا أَنْفَعُ لِأَهْلِ الْحِجَازِ مِنْ مَاءِ الشَّعِيرِ الصَّحِيحِ.



النقرس: داء معروف في الرجل، وورم يحدث في مفاصل الكعبين، وأصابع الرجلين.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع - انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كلله (١/ ٣٠٧).





#### ثَلْجٌ:

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»(١). وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْدِ:

أَنَّ الدَّاءَ يُدَاوَى بِضِدِّهِ، فَإِنَّ فِي الْخَطَايَا مِنَ الْحَرَارَةِ وَالْحَرَارَةِ وَالْحَرِيقِ مَا يُضَادُّهُ الثَّلْجُ وَالْبَرَدُ، وَالْمَاءُ

الْبَارِدُ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمَاءَ الْحَارَّ أَبْلَغُ فِي إِزَالَةِ الْوَسَخِ؛ لِأَنَّ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنْ تَصْلِيبِ الْجِسْمِ وَتَقْوِيَتِهِ مَا لَيْسَ فِي الْحَارِّ.

وَالْخَطَايَا تُوجِبُ أَثَرَيْنِ: التَّدْنِيسَ وَالْإِرْ خَاءَ، فَالْمَطْلُوبُ مُدَاوَاتُهَا بِمَا يُنَظِّفُ الْقَلْبَ وَيُصَلِّبُهُ، فَذَكَرَ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَالثَّلْجَ وَالْبَرَدَ إِشَارَةً إِلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ.

وَبَعْدُ: فَالثَّلْجُ بَارِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: حَارُّ، وَشُبْهَتُهُ تَوَلُّدُ الْحَيَوَانِ فِيهِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى حَرَارَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ فِي الْفَوَاكِهِ الْبَارِدَةِ، وَفِي الْخَلِّ، وَأَمَّا فِيهِ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى حَرَارَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّدُ فِي الْفَوَاكِةِ الْبَارِدَةِ، وَفِي الْخَلِّ، وَأَمَّا تَعْطِيشُهُ؛ فَلِتَهْيِيجِهِ الْحَرَارَةِ لَا لِحَرَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ، وَيَضُرُّ الْمَعِدَةَ وَالْعَصَبَ، وَإِذَا كَانَ وَجَعُ الْأَسْنَانِ مِنْ حَرَارَةٍ مُفْرِطَةٍ: سَكَّنَهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) (١٤٧) من حديث أبي هريرة ١٠٤٠)

# ثُـومٌ :



هُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْبَصَلِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أَكَلَهُمَا؛ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا»(١).

وَأُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ ثُومٌ؛ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! تَكْرَهُهُ وَتُرْسِلُ بِهِ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ﴿ (\*).

وَبَعْدُ: فَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الرَّابِعَةِ، يُسَخِّنُ تَسْخِينًا

قَوِيًّا، وَيُجَفِّفُ تَجْفِيفًا بَالِغًا، نَافِعٌ لِلْمَبْرُودِينَ، وَلِمَنْ مِزَاجُهُ بَلْغَمِيٌّ، وَلِمَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْوُقُوعِ فِي الْفَالِجِ، وَهُوَ مُجَفِّفٌ لِلْمَنِيِّ، مُفَتِّحٌ لِلسُّدَدِ، مُحَلِّلُ لِلرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ، هَاضِمٌ لِلطَّعَامِ، قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ، مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، يَقُومُ فِي لَسْع الْغَلِيظَةِ، هَاضِمٌ لِلطَّعَامِ، قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ، مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، يَقُومُ فِي لَسْع



الْهُوَامِّ وَجَمِيعِ الْأَوْرَامِ الْبَارِدَةِ مَقَامَ التَّرْيَاقِ، وَإِذَا دُقَّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى نَهْشِ الْحَيَّاتِ، أَوْ عَلَى لَسْعِ الْعُقَارِبِ: نَفَعَهَا وَجَذَبَ السُّمُومَ مِنْهَا، وَيُسَخِّنُ الْبَدَنَ، وَيُحَلِّلُ النَّفْخَ، وَيُحَلِّلُ النَّفْخَ مِنْ وَيُحَلِّلُ النَّفْخُ مِنْ تَعَيِّرُ الْمِيَاهِ، وَالسُّعَالِ الْمُزْمِنِ، وَيُؤْكِلُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا وَمَشْوِيًّا، وَيَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الصَّدْرِ مِنَ الْبَرْدِ، وَيُخْرِجُ وَمُضَوِيًّا، وَيَنْفَعُ مِنْ وَجَعِ الصَّدْرِ مِنَ الْبَرْدِ، وَيُخْرِجُ الْعَلَقَ مِنَ الْحَلْقِ، وَإِذَا دُقَّ مَعَ الْخَلِّ وَالْمِلْحِ وَالْعَسَلِ، الْعَلَقِ مِنَ الْحَلْقِ وَالْعِسَلِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٦٥) (٧٨) من حديث عمر بن الخطاب ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۵۵)، ومسلم (۵۲۵) (۷۳) من حديث جابر ... وأخرجه مسلم (۲۰۵۳) (۱۷۱) من حديث أبي أيوب الأنصاري ...



ثُمَّ وُضِعَ عَلَى الضِّرْسِ الْمُتَأَكِّلِ: فَتَّتَهُ وَأَسْقَطَهُ، وَعَلَى الضِّرْسِ الْوَجِعِ: سَكَّنَ وَجَعَهُ، وَإِنْ دُقَّ مِنْهُ مِقْدَارُ دِرْهَمَيْنِ، وَأُخِذَ مَعَ مَاءِ الْعَسَلِ: أَخْرَجَ الْبَلْغَمَ وَالدُّودَ، وَإِذَا طُلِيَ بِالْعَسَلِ عَلَى الْبَهَقِ: نَفَعَ.

وَمِنْ مَضَارِّهِ: أَنَّهُ يُصَدِّعُ، وَيَضُرُّ الدِّمَاغَ وَالْعَيْنَيْنِ، وَيُضْعِفُ الْبَصَرَ وَالْبَاهَ، وَيُعَطِّشُ، وَيُهَيِّجُ الصَّفْرَاءَ، وَيُجَيِّفُ رَائِحَةَ الْفَمِ، وَيُلْهِبُ رَائِحَتَهُ: أَنْ يُمْضَغَ عَلَيْهِ وَرُقُ السَّذَاب.

#### ثريد:

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْهُ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ؛ كَفَضْلِ

الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»(١).

وَالشَّرِيدُ وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا ؟ فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ خُبْزِ وَلَحْم، فَالْخُبْزُ أَفْضَلُ الْأَقْوَاتِ، وَاللَّحْمُ سَيِّدُ الْإِدَامِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا: لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا غَايَةٌ.



وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخُبْزِ أَكْثَرُ وَأَعَمُّ، وَاللَّحْمُ أَجَلُّ وَأَفْضَلُ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِجَوْهَرِ الْبَدَنِ مِنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقَدْ قَالَ -تَعَالَى- أَشْبَهُ بِجَوْهَرِ الْبَدَنِ مِنْ كُلِّ مَا عَدَاهُ، وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقَدْ قَالَ -تَعَالَى- لِمَنْ طَلَبَ الْبَقْلَ، وَالْقِثَاءَ، وَالْفُومَ، وَالْعَدَسَ، وَالْبَصَلَ: ﴿أَتَسُتَبْدِلُونَ اللَّذِي لَوْنَ الْبَقْلَ، وَالْقِثَاءَ، وَالْفُومَ، وَالْعَدَسَ، وَالْبَصَلَ: ﴿أَتَسُتَبْدِلُونَ اللَّذِي لَلْمِنْ مَلَ اللَّهُ مَ الْجِنْطَةُ، فَو مَ الْحِنْطَةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ نَصُّ عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ خَيْرٌ مِنَ الْحِنْطَةِ.





## جُـمُّـارٌ : قَلْبُ النَّخْل :

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ جُلُوسٌ، إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ جُلُوسٌ، إِذْ أُتِي بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ جُلُوسٌ، إِذْ أُتِي بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ : «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مِثْلَ الرَّجُلِ الشَّجَرِ اللهَ عَرَةً مِثْلَ الرَّجُلِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَالْجُمَّارُ: بَارِدٌ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، يَخْتِمُ الْقُرُوحَ، وَيَنْفَعُ مِنْ نَفْثِ الدَّمِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَغَلَبَةِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَقَائِرَةِ الدَّم، وَلَيْسَ بِرَدِيءِ الْكَيْمُوسِ(٢)،

وَيَغْذُو غِذَاءً يَسِيرًا، وَهُوَ بَطِيءُ الْهَضْمَ، وَشَجَرَتُهُ كُلُّهَا مَنَافِعُ، وَلِهَذَا مَثَّلَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ بِالرَّجُلِ الْمُسْلِم؛ لِكَثْرَةِ خَيْرِهِ وَمَنَافِعِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١ و ٧٧ و ٢٠٠٩ و ٥٤٤٥)، ومسلم (٢٨١١) (٦٣).

<sup>(</sup>٢) الكيموس: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويتحول. انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٢٩٦ - مؤسسة الرسالة).



#### جُبْنُ:

فِي «السُّنَنِ»: عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ، وَسَمَّى وَقَطَعَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(١).

وَأَكَلَهُ الصَّحَابَةُ اللَّهِ إِللَّهَامِ، وَالْعِرَاقِ.



وَالرَّطْبُ مِنْهُ غَيْرُ الْمَمْلُوحِ جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ، هَيِّنُ السُّلُوكِ فِي الْأَعْضَاءِ، لِلْمَعِدَةِ، هَيِّنُ السُّلُوكِ فِي الْأَعْضَاءِ، يَزِيدُ فِي اللَّحْمِ، وَيُلَيِّنُ الْبَطْنَ تَلْيِينًا مُعْتَدِلًا، وَالْمَمْلُوحُ أَقَلُّ غِذَاءً مِنَ الرَّطْبِ، وَهُو رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ، مُؤْذِ الرَّطْبِ، وَهُو رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ، مُؤْذٍ لِلْأَمْعِدَةِ، مُؤْذٍ لِلْأَمْعَاءِ، وَالْعَتِيقُ يَعْقِلُ الْبَطْنَ، لِلْأَمْعِدَةِ، الْقُرُوحَ، وَكَذَا الْمَشْوِيُّ، وَيَنْفَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ، وَيَمْنَعُ الْإِسْهَالَ.

وَهُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ، فَإِنِ اسْتُعْمِلَ مَشْوِيًّا: كَانَ أَصْلَحَ لِمِزَاجِهِ؛ فَإِنَّ النَّارَ تُصْلِحُهُ وَتُعَدِّلُهُ، وَتُلَطِّفُ جَوْهَرَهُ، وَتُطَيِّبُ طَعْمَهُ وَرَائِحَتَهُ.

وَالْعَتِيقُ الْمَالِحُ: حَارٌ يَابِسٌ، وَشَيُّهُ يُصْلِحُهُ أَيْضًا بِتَلْطِيفِ جَوْهَرِهِ، وَكَسْرِ حِرَافَتِهِ لِمَا تَجْذِبُهُ النَّارُ مِنْهُ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْحَارَّةِ الْيَابِسَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَهَا، وَالْمُمَلَّحُ مِنْهُ يُهْزِلُ، وَيُولِّدُ حَصَاةَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ، وَهُو رَدِيءٌ لِلْمَعِدَةِ، وَخَلْطُهُ بِالْمُلَطِّفَاتِ مَنْهُ يُهْزِلُ، وَيُولِّدُ مَا لَهُ إِلَى الْمُعِدَةِ.

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أبو داود (۳۸۱۹)، والبزار في «مسنده» (۵۳۷۱)، وابن حبان في «صحيحه» (۵۲۲۱)، وحسنه الشيخ الألباني كَتَنَهُ في «موارد الظمآن».







قَدْ تَقَدَّمَتِ الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهِ، وَذِكْرِ مَنَافِعِهِ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ<sup>(۱)</sup>.

## حَبِّةُ السَّوْدَاءِ :

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ؛ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا: السَّامَ»(٢).

وَالسَّامُ: الْمَوْتُ.

الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: هِيَ الشُّونِيزُ فِي لُغَةِ الْفُرْسِ؛ وَهِيَ: الْكَمُّونُ الْأَسْوَدُ، وَتُسَمَّى: الْكَمُّونَ الْهِنْدِيَّ.



قَالَ الحَرْبِيُّ، عَنِ الحَسَنِ: إِنَّهَا الْخَرْدَلُ، وَحَكَى الهَرَوِيُّ: أَنَّهَا الْحَبَّةُ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٨٧)، ومسلم (٢٢١٥) (٨٨).





الْخَضْرَاءُ، ثَمَرَةُ الْبُطْمِ<sup>(۱)</sup>، وَكِلَاهُمَا وَهُمُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهَا الشُّونِيزُ.

وَهِيَ كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ جِدًّا، وَقَوْلُهُ: «شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ فَكُلِّ مَنْ مَثْلُ اللَّهُ مِيرَ وَنَظَائِرَهُ. الأحقاف: ٢٥]؛ أَيْ: كُلَّ شَيْءٍ يَقْبَلُ التَّدْمِيرَ وَنَظَائِرَهُ.

وَهِيَ نَافِعَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ الْبَارِدَةِ، وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرَاضِ الْحَارَّةِ الْيَابِسَةِ بِالْعَرَضِ،

فَتُوَصِّلُ قُوَى الْأَدْوِيَةِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ إِلَيْهَا بِسُرْعَةِ تَنْفِيذِهَا إِذَا أُخِذَ يَسِيرُهَا.

وَقَدْ نَصَّ صَاحِبُ «الْقَانُونِ» وَغَيْرُهُ: عَلَى الزَّعْفَرَانِ فِي قُرْصِ الْكَافُورِ؛ لِسُرْعَةِ تَنْفِيذِهِ وَإِيصَالِهِ قُوَّتَهُ، وَلَهُ نَظَائِرُ يَعْرِفُهَا حُذَّاقُ الصِّنَاعَةِ، وَلَا تَسْتَبْعِدْ مَنْفَعَةَ الْحَارِّ فِي أَمْرَاضٍ حَارَّةٍ بِالْخَاصِّيَّةِ، فَإِنَّكَ تَجِدُ ذَلِكَ فِي أَدْوِيَةٍ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا: الْأَنْزَرُوتُ "، وَمَا يُرَكِّبُ مَعَهُ مِنْ أَدْوِيَةِ الرَّمَدِ؛ كَالسُّكَّرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ الْحَارِّة.

وَالرَّمَدُ وَرَمٌ حَارٌ بِاتَّفَاقِ الْأَطِبَّاءِ، وَكَذَلِكَ نَفْعُ الْكِبْرِيتِ الْحَارِّ جِدًّا مِنَ الْجَرَبِ.

وَالشُّونِيزُ: حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، مُذْهِبٌ لِلنَّفْخِ، مُخْرِجٌ لِحَبِّ الْقَرَعِ، نَافِعٌ مِنَ الْبَرَصِ وَحُمَّى الرِّبْعِ " وَالْبَلْغَمِيَّةِ، مُفَتِّحٌ لِلسُّدَدِ، وَمُحَلِّلٌ لِلرِّيَاحِ، مُجَفِّفٌ

<sup>(</sup>١) البطم؛ هو: الحبة الخضراء، من الفصيلة الفستقية، شجرتها طويلة، تنبت في الأراضي الجبلية، ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء، تؤكل في بلاد الشام.

<sup>(</sup>٢) نوع نبات من فصيلة القرنيات الفراشية.

<sup>(</sup>٣) هي التي تنوب كل رابع يوم. انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٩٨ - مؤسسة الرسالة).

لِبَلَّةِ الْمَعِدَةِ وَرُطُوبَتِهَا.

وَإِنْ دُقَّ وَعُجِنَ بِالْعَسَلِ، وَشُرِبَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: أَذَابَ الْحَصَاةَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْكُلْيَتَيْنِ وَالْمَثَانَةِ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَالْحَيْضَ، وَاللَّبَنَ، إِذَا أُدِيمَ شُرْبُهُ أَيَّامًا.

وَإِنْ سُخِّنَ بِالْخَلِّ، وَطُلِيَ عَلَى الْبَطْنِ: قَتَلَ حَبَّ الْقَرَعِ، فَإِنْ عُجِنَ بِمَاءِ الْحَنْظَلِ الرَّطْبِ، أَوِ الْمَطْبُوخِ: كَانَ فِعْلُهُ فِي إِخْرَاجِ الدُّودِ أَقْوَى، وَيَجْلُو وَيَقْطَعُ، وَيُحَلِّلُ وَيَقْطَعُ، وَيُحْلُلُ وَيَقْطَعُ، وَيَشْفِي مِنَ الزُّكَامِ الْبَارِدِ إِذَا دُقَّ وَصُيِّرَ فِي خِرْقَةٍ، وَاشْتُمَّ دَائِمًا: أَذْهَبَهُ.

وَدُهْنُهُ نَافِعٌ لِدَاءِ الْحَيَّةِ، وَمِنَ الثَّالِيلِ وَالْخِيلَانِ<sup>(۱)</sup>، وَإِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِثْقَالُ بِمَاءٍ: نَفَعَ مِنَ الْسُّدَاعِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نُقِعَ مِنَ الصُّدَاعِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نُقِعَ مِنْ الصُّدَاعِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نُقِعَ مِنْ الصُّدَاءِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نُقِعَ مِنْ الصُّدَاءِ الْبَارِدِ، وَإِذَا نُقِعَ مِنْ الصُّدَاءِ مَدَدًا فِي لَبَنِ امْرَأَةٍ، وَسُعِطَ بِهِ صَاحِبُ الْبَرَقَانِ: نَفَعَهُ نَفْعًا بَلِيغًا.

وَإِذَا طُبِخَ بِخَلِّ، وَتُمُضْمِضَ بِهِ: نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ عَنْ بَرْدٍ، وَإِذَا اسْتُعِطَ بِهِ مَسْحُوقًا: نَفَعَ مِنِ الْبَدَاءِ الْمَاءِ الْعَارِضِ فِي الْعَيْنِ، وَإِنْ ضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْخَلِّ: قَلَعَ الْبُثُورَ، وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرِّحَ، وَحَلَّلَ الْأَوْرَامَ الْبَلْغَمِيَّةَ الْمُزْمِنَةَ، وَالْأَوْرَامَ الصُّلْبَةَ، الْمُزْمِنَةَ، وَالْأَوْرَامَ الصُّلْبَةَ، وَيَنْفَعُ مِنَ اللَّقُوةِ إِذَا تُسُعِّطَ بِدُهْنِهِ، وَإِذَا شُرِبَ مِنْهُ مِقْدَارُ نِصْفِ مِثْقَالٍ إِلَى مِثْقَالٍ: نَفَعَ مِنْ لَسْعِ الرُّتَيْلاءِ (١)، وَإِنْ سُحِقَ نَاعِمًا، وَخُلِطَ بِدُهْنِ الْحَبَّةِ الْخَضْرَاءِ، وَقُطِرَ مِنْهُ فِي الْأَذُنِ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ: نَفَعَ مِنَ الْبَرْدِ الْعَارِضِ فِيهَا، وَالرِّيح، وَالسُّدَدِ.

وَإِنْ قُلِيَ، ثُمَّ دُقَّ نَاعِمًا، ثُمَّ نُقِعَ فِي زَيْتٍ، وَقُطِرَ فِي الْأَنْفِ ثَلَاثَ قَطَرَاتٍ -أَوْ: أَرْبَعَ-: نَفَعَ مِنَ الزُّكَامِ الْعَارِضِ مَعَهُ عُطَاسٌ كَثِيرٌ.

<sup>(</sup>١) الخيلان: جمع خال، وهو شامة في البدن؛ أي: بثرة سوداء، حولها الشعر غالبًا، ويغلب على شامة الخد.

انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٢٩٨ - مؤسسة الرسالة).

 <sup>(</sup>۲) الرتيلاء: أنواع من الهوام؛ كالذباب والعنكبوت.
 انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٢٩٩ – مؤسسة الرسالة).



وَإِذَا أُحْرِقُ وَخُلِطَ بِشَمْعِ مُذَابِ بِدُهْنِ السَّوْسَنِ، أَوْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ، وَطُلِيَ بِهِ الْقُرُوحُ الْخَارِجَةُ مِنَ السَّاقَيْنِ بَعْدَ غَسْلِهَا بِالْخَلِّ: نَفَعَهَا، وَأَزَالَ الْقُرُوحَ.

وَإِذَا سُحِقَ بِخَلِّ، وَطُلِيَ بِهِ الْبَرَصُ وَالْبَهَقُ الْأَسْوَدُ، وَالْحَزَازُ الْغَلِيظُ: نَفَعَهَا وَأَبْرَأَهَا.

وَإِذَا سُحِقَ نَاعِمًا، وَاسْتَفَّ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ دِرْهَمَيْنِ بِمَاءٍ بَارِدٍ مَنْ عَضَّهُ كَلْبٌ كَلِبٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْهَلَاكِ، وَإِذَا كَلِبٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْهَلَاكِ، وَإِذَا كَلِبٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْهَلَاكِ، وَإِذَا اللّهُ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْهَلَاكِ، وَإِذَا اللّهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْهَلَاكِ، وَإِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَوَادَّهُمَا، وَإِذَا دُخِّنَ بِهِ: طَرَدَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَامْ .

وَإِذَا أُذِيبَ الْأَنْزَرُوتُ بِمَاءٍ، وَلُطِخَ عَلَى دَاخِلِ الْحَلْقَةِ، ثُمَّ ذُرَّ عَلَيْهَا الشُّونِيزُ: كَانَ مِنَ الذَّرُورَاتِ الْجَيِّدَةِ الْعَجِيبَةِ النَّفْع مِنَ الْبَوَاسِيرِ.

وَمَنَافِعُهُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا، وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ دِرْهَمَانِ، وَزَعَمَ قَوْمٌ: أَنَّ الْإِكْثَارَ مِنْهُ قَاتِلٌ.

## حَرِيرٌ:



- (۱) الكزاز: داء من شدة البرد، أو الرعدة منها. انظر: «زاد المعاد» (۲۹۸/۶ - مؤسسة الرسالة).
  - (۲) انظر (ص۱۱۱).



الَّذِي يُتَدَاوَى بِهِ، وَهُوَ الثُّفَّاءُ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَبَاتُهُ يُقَالُ لَهُ: الْحُرْفُ، وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ: الرُّشَادُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيدٍ: الثُّفَّاءُ: هُوَ الْحُرْفُ.

قُلْتُ: وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ: مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيدٍ وَغَيْرُهُ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَاذَا فِي الْأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ؟ الصَّبِرُ وَالثُّفَّاءُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ»(١).

وَقُوَّتُهُ فِي الْحَرَارَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَهُوَ يُسَخِّنُ، وَيُلَيِّنُ الْبَطْنَ، وَيُخْرِجُ الدُّودَ وَحَبَّ الْقَرَع، وَيُحَلِّلُ أَوْرَامَ الطِّحَالِ، وَيُحَرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَيُحُرِّكُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَيَجْلُو الْجَرَبَ الْمُتَقَرِّحَ وَالْقُوبَاءَ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٨١/ ٤٤٢ - ط الزهراني)، وابن السني في «الطب النبوي» (٥٣ المراسيل» (٤٨١ عيم الأصبهاني في «الطب النبوي» (٩٦٦ و ١٤٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٤٦) بسند ضعيف؛ لإرساله. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٤٤٢) للشيخ الألباني كَالله.



وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْعَسَلِ: حَلَّلَ وَرَمَ الطِّحَالِ، وَإِذَا طُبِخَ مَعَ الْحِنَّاءِ: أَخْرَجَ الْفُضُولَ الَّتِي فِي الصَّدْرِ، وَشُرْبُهُ يَنْفَعُ مِنْ نَهْشِ الْهَوَامِّ وَلَسْعِهَا، وَإِذَا دُخِّنَ بِهِ فِي مَوْضِع: طَرَدَ الْهَوَامَّ عَنْهُ، وَيُمْسِكُ الشَّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ، وَإِذَا خُلِطَ بِسَوِيقِ الشَّعِيرِ وَالْخَلِّ، وَتُضُمِّدَ بِهِ: نَفَعَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا، وَحَلَّلَ الْأَوْرَامَ الْحَارَّةَ فِي آخِرِهَا.

وَإِذَا تُضَمِّدَ بِهِ مَعَ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ: أَنْضَجَ الدَّمَامِيلَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْاسْتِرْ خَاءِ فِي جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَيَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَيُشَهِّي الطَّعَامَ، وَيَنْفَعُ الرَّبْوَ، وَعُسْرَ التَّنَقُّسِ، وَغِلَظَ الطِّحَالِ، وَيُنَقِّي الرِّئَةَ، وَيُدِرُّ الطَّمْثَ، وَيَنْفَعُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا، وَوَجَعِ حُقِّ الْوَرِكِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْفُضُولِ إِذَا شُرِبَ أَوِ احْتُقِنَ بِهِ، وَيَجْلُو مَا فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ الْوَرِكِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْفُضُولِ إِذَا شُرِبَ أَوِ احْتُقِنَ بِهِ، وَيَجْلُو مَا فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ مِنَ الْبَلْغَمِ اللَّزِجِ.

وَإِنْ شُرِبَ مِنْهُ بَعْدَ سَحْقِهِ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: أَسْهَلَ الطَّبِيعَةَ، وَحَلَّلَ الرِّيَاحَ، وَنَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْقُولَنْجِ الْبَارِدِ السَّبَبِ، وَإِذَا شُحِقَ وَشُرِبَ: نَفَعَ مِنَ الْبَرَصِ.

وَإِنْ لُطِّخَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْبَهَقِ الْأَبْيَضِ بِالْخَلِّ: نَفَعَ مِنْهُمَا، وَيَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحَادِثِ مِنَ الْبُرْدِ وَالْبَلْغَم.

وَإِنْ قُلِيَ وَشُرِبَ: عَقَلَ الطَّبْعَ، لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يُسْحَقْ؛ لِتَحَلُّلِ لُزُوجَتِهِ بِالْقَلْيِ، وَإِذَا خُسِلَ بِمَائِهِ الرَّأْسُ: نَقَّاهُ مِنَ الْأَوْسَاخِ وَالرُّطُوبَاتِ اللَّزِجَةِ.

قَالَ جَالِينُوس: قُوَّتُهُ مِثْلُ قُوَّةِ بَزْدِ الْخَرْدَلِ، وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَخَّنُ بِهِ أَوْجَاعُ الْوَرِكِ الْمَعْرُوفَةُ بِالنَّسَا، وَأَوْجَاعُ الرَّأْسِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي تَحْتَاجُ الْوَرِكِ الْمَعْرُوفَةُ بِالنَّسَا، وَأَوْجَاعُ الرَّأْسِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِلَلِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى التَّسْخِينِ، كَمَا يُسَخَّنُ بَزْرُ الْخَرْدَلِ، وَقَدْ يُخْلَطُ -أَيْضًا- فِي أَدْوِيَةٍ يُسْقَاهَا إِلَى التَّسْخِينِ، كَمَا يُسَخَّنُ بَزْرُ الْخَرْدَلِ، فِيهِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ يُقَطِّعُ الْأَخْلَاطَ الْعَلِيظَةَ تَقْطِيعًا أَصْحَابُ الرَّبُو مِنْ طَرِيقِ: أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ يُقَطِّعُ الْأَخْرَدُولِ؛ لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

#### حُلْنَةً:

يُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ عَادَ سَعْدَ بْنَ أَبِي كُلُوْ فَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ عَادَ سَعْدَ بْنَ أَبِي كُلُوْ فَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَمَّكَةً، فَقَالَ: «ادْعُوا لَهُ طَبِيبًا»، فَدُعِيَ الحَارِثُ بْنُ كَلَدَة، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ، فَاتَّخِذُوا لَهُ فَرِيقَةً - وَهِيَ: الْحُلْبَةُ - مَعَ تَمْرِ عَجْوَةٍ رَطْبٍ يُطْبَخَانِ، فَيَحْسَاهُمَا؛ فَفَعَلَ ذَلِكَ: فَبَرِئَ (۱).



وَقُوَّةُ الْحُلْبَةِ مِنَ الْحَرَارَةِ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيةِ، وَمِنَ الْيُبُوسَةِ فِي الْأُولَى، وَإِذَا طُبِخَتْ بِالْمَاءِ: لَيَّنَتِ الْحَلْقَ، وَالصَّدْرَ، وَالْبَطْنَ، وَتُسَكِّنُ السُّعَالَ، وَالْخُشُونَةَ، وَالطَّيْرَ، وَالْبَطْنَ، وَتُسَكِّنُ السُّعَالَ، وَالْخُشُونَةَ، وَالرَّبُو، وَعُسْرَ النَّفَسِ، وَتَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَالْخُشُونَةَ، وَالرَّبُو السِيرِ، مُحْدِرَةُ وَهِي جَيِّدَةٌ لِلرِّيحِ وَالْبَلْغَمِ وَالْبَوَاسِيرِ، مُحْدِرَةُ الْكَيْمُوسَاتِ الْمُرْتَبِكَةِ فِي الْأَمْعَاءِ، وَتُحَلِّلُ الْبَلْغَمَ اللَّيْرَجَ مِنَ الصَّدْرِ، وَتَنْفَعُ مِنَ الدُّبَيْلَاتِ وَأَمْرَاضِ اللَّزِجَ مِنَ الطَّدِي وَتَنْفَعُ مِنَ الدُّبَيْلَاتِ وَأَمْرَاضِ اللَّزِجَ مِنَ الطَّدِي وَتَنْفَعُ مِنَ الدُّبَيْلَاتِ وَأَمْرَاضِ

الرِّئَةِ، وَتُسْتَعْمَلُ لِهَذِهِ الْأَدْوَاءِ فِي الْأَحْشَاءِ مَعَ السَّمْنِ وَالْفَانِيذِ.

وَإِذَا شُرِبَتْ مَعَ وَزْنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمِ فُوَّةٍ ("): أَدَرَّتِ الْحَيْضَ، وَإِذَا طُبِخَتْ، وَغُسِلَ بِهَا الشَّعْرُ: جَعَّدَتْهُ، وَأَذْهَبَتِ الْحَزَازَ").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (٣٨٧٥) بسند صحيح عن سعد، قال: مرضت مرضًا أتاني رسول الله على نوضع يده بين ثديي، حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: «إنَّك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف؛ فإنه رجل يتطيب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة، فَلْيَجَأْهُنَّ بنواهُنَّ، ثم لِيَلُدَّكَ بهنَّ».

<sup>(</sup>٢) نبات من فصيلة الفويات، ساقه مشعبة غليظة، له عروق دقاق طوال حمر، يصبغ ويداوى بها، ويسمى: عروق الصباغين.

<sup>(</sup>٣) قشرة الرأس.



وَدَقِيقُهَا إِذَا خُلِطَ بِالنَّطْرُونِ ﴿ وَالْخَلِّ، وَضُمِّدَ بِهِ: حَلَّلَ وَرَمَ الطِّحَالِ. وَقَدْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَاءِ الَّذِي طُبِخَتْ فِيهِ الْحُلْبَةُ؛ فَتَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ وَجَعِ الرَّحِم الْعَارِضِ مِنْ وَرَم فِيهِ.

وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ الْأَوْرَامُ الصُّلْبَةُ الْقَلِيلَةُ الْحَرَارَةِ: نَفَعَتْهَا وَحَلَّلَتْهَا، وَإِذَا شُرِبَ مَاؤُهَا: نَفَعَ مِنَ الْمَغَصِ الْعَارِضِ مِنَ الرِّيَاحِ، وَأَزْلَقَ الْأَمْعَاءَ.

وَإِذَا أُكِلَتْ مَطْبُوخَةً بِالتَّمْرِ، أَوِ الْعَسَلِ، أَوِ التِّينِ عَلَى الرِّيقِ: حَلَّلَتِ الْبَلْغَمَ اللَّزِجَ الْعَارِضَ فِي الصَّدْرِ وَالْمَعِدَةِ، وَنَفَعَتْ مِنَ السُّعَالِ الْمُتَطَاوِلِ مِنْهُ.

وَهِيَ نَافِعَةٌ مِنَ الْحَصْرِ، مُطْلِقَةٌ لِلْبَطْنِ، وَإِذَا وُضِعَتْ عَلَى الظُّفْرِ الْمُتَشَنِّجِ أَصْلَحَتْهُ، وَدُهْنُهَا يَنْفَعُ إِذَا خُلِطَ بِالشَّمْعِ مِنَ الشُّقَاقِ الْعَارِضِ مِنَ الْبَرْدِ، وَمَنَافِعُهَا أَصْعَافُ مَا ذَكَرْنَا.

وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَشْفُوا بِالْحُلْبَةِ» (اللهِ عَلَيْهِ: «اسْتَشْفُوا بِالْحُلْبَةِ» (اللهِ عَلَيْهِ: «اسْتَشْفُوا

وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَنَافِعَهَا: لَاشْتَرَوْهَا بِوَزْنِهَا ذَهَبًا ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) ملح يذوب بسهولة في الماء الدافع، ويقال له: البورق.

<sup>(</sup>۲) ضعيف - وقد صدَّره المصنف بصيغة التمريض، وانظر: «تنزيه الشريعة» (۲/ ۲٤٦/ و ۲)، و «الفوائد المجموعة» (ص ١٦٤ و ١٦٥)، و «المنار المنيف» (ص٥٤).

<sup>(</sup>٣) يروى هذا مرفوعًا من حديث معاذ بن جبل الشيخ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٨٠/ ١٨٧)، و «مسند الشاميين» (٢١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٩٧)، بإسناد ضعيف جدًّا؛ كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٤٤). ويروى من حديث عائشة ويفيظ: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٩٧) بإسناد فيه كذاب، فالحديث لا يصح مرفوعًا، وقد أحسن المصنف بعزوه للأطباء، وكذا قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ٩).





#### خُبْزُ:

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﴿ الْمَّاتُ فِي النَّبِيِّ ﴿ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ فَيُؤَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يُكْفُؤُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ؛ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» (١٠).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ: «كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ »(٢).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِهِ» -أَيْضًا-، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عُلَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: «فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا السَّمْنُ؟»، فَقَالَ: فِي عُكَّةٍ ضَبِّ، فَقَالَ: «ارْفَعْهُ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٢٠)، ومسلم (٢٧٩٢) (٣٠) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠)

 <sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه أبو داود (۳۷۸۳) بإسناد ضعيف، وقد ضعفه أبو داود، والألباني.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٨١٨)، وابن ماجه (٣٣٤١)، وقال أبو داود: هذا حديث منكر.



وَذَكَرَ البَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ كَرَامَتِهِ: أَنْ لَا يُنْتَظَرَ بِهِ الْإِدَامُ »(١).

وَالْمَوْ قُوفُ أَشْبَهُ ؛ فَلَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ، وَلَا رَفْعُ مَا قَبْلَهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ؛ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا الْمَرْوِيُّ: النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ، وَلَا يَصِحُّ -أَيْضًا-.

قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هِ أَنْ فَإِنَّ فَإِنْ أَمَيَّةً فِعْلِ الْأَعَاجِمِ ""، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً خِلَافُ هَذَا، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً خِلَافُ هَذَا، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً خِلَافُ هَذَا، وَحَدِيثُ المُغِيرَةِ.

يَعْنِي: بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكْ يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ (\*\*). وَبِحَدِيثِ المُغِيرَةِ: أَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ: أَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ؛ فَجَعَلَ يَحُزُّ (؛).

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٤٨١) بسند واه. وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي، و«الفوائد المجموعة» (ص١٦١)، و «تذكرة الموضوعات» (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٧٧٨)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٩/ ١٢٠) بإسناد ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني كَلَنَهُ في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥) (٩٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٢١٢ و١٨٢٣)، وأبو داود (١٨٨) بإسناد صحيح. وصححه الشيخ الألباني كله في «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣).

# فَصْلُ

وَأَحْمَدُ أَنْوَاعِ الْخُبْزِ: أَجْوَدُهَا اخْتِمَارًا وَعَجْنًا، ثُمَّ خُبْزُ التَّنُّورِ أَجْوَدُ أَصْنَافِهِ، وَبَعْدَهُ: خُبْزُ الْفُرْنِ، ثُمَّ خُبْزُ الْمَلَّةِ<sup>(۱)</sup> فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ، وَأَجْوَدُهُ مَا اتُّخِذَ مِنَ الْحِنْطَةِ الْحَدِيثَةِ.

وَأَكْثَرُ أَنْوَاعِهِ تَغْذِيَةً: خُبْرُ السَّمِيدِ، وَهُوَ أَبْطَؤُهَا هَضْمًا لِقِلَّةِ نُخَالَتِهِ، وَيَتْلُوهُ خُبْرُ الْحُوَّارَى(٢)، ثُمَّ الْخُشْكَارِ(٣).

وَأَحْمَدُ أَوْقَاتِ أَكْلِهِ: فِي آخِرِ الْيَوْمِ الَّذِي خُبِزَ فِيهِ، وَاللَّيِّنُ مِنْهُ أَكْثَرُ تَلْيِينًا وَغِذَاءً وَتَرْطِيبًا، وَأَسْرَعُ الْحِدَارًا، وَالْيَابِسُ بِخِلَافِهِ.

وَمِزَاجُ الْخُبْزِ مِنَ الْبُرِّ: حَارٌ فِي وَسَطِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَرِيبٌ مِنَ الإعْتِدَالِ فِي الرُّطُوبَةِ وَالْيُبُوسَةِ، وَالْيُبْسُ يَغْلِبُ عَلَى مَا جَفَّفَتْهُ النَّارُ مِنْهُ، وَالرُّطُوبَةُ عَلَى ضِدِّهِ.

وَفِي خُبْزِ الْحِنْطَةِ خَاصِّيَّةٌ، وَهُوَ أَنَّهُ يُسَمِّنُ سَرِيعًا، وَخُبْزُ الْقَطَائِفِ<sup>(1)</sup> يُولِّدُ خَلْطًا غَلِيظًا، وَالْفَتِيتُ نَفَّاخٌ بَطِيءُ الْهَضْمِ، وَالْمَعْمُولُ بِاللَّبَنِ مُسَدِّدٌ كَثِيرُ الْغِذَاءِ، بَطِيءُ الإنْحِدَارِ.

وَخُبْزُ الشَّعِيرِ بَارِدٌ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، وَهُوَ أَقَلُّ غِذَاءً مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ.

<sup>(</sup>١) خبز الملة: ما خبز في الملة؛ وهو: التراب الحار والرماد، أو الجمر يخبز، أو يطبخ عليه أو فيه.

<sup>(</sup>٢) خبز الحوارى: ما صنع من الدقيق الأبيض المحكم النخل، وهو لباب الدقيق.

<sup>(</sup>٣) الخبز الأسمر غير النقي.

<sup>(</sup>٤) القطائف: رقائق من عجين البر مقوسة كالأهلة صغيرة، تحشى بالبندق وأشباهه وتقلى في السمن أو الزيت، وتُحلَّى بالسكر.



# خَلُّ :



وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: عَنْ أُمِّ سَعْدِ هِشْفُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَفِي «سُنُو الْبَيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَقِي الْخَلِّ ، فَإِنَّهُ كَانَ وَفِي الْخَلِّ ، فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتُ فِيهِ الْخَلُّ »(٢).

الْخَلُّ: مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَرَارَةِ، وَالْبُرُودَةُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، قَوِيُّ التَّجْفِيفِ، يَمْنَعُ مِنِ انْصِبَابِ

الْمَوَادِّ، وَيُلَطِّفُ الطَّبِيعَةَ، وَخَلُّ الْخَمْرِ يَنْفُعُ الْمَعِدَةَ الْمُلْتَهِبَةَ، وَيَقْمَعُ الصَّفْرَاءَ، وَيَدْفَعُ ضَرَرَ الْأَدْوِيَةِ الْقَتَّالَةِ، وَيُحَلِّلُ اللَّبَنَ وَالدَّمَ إِذَا جَمَدَا فِي الْجَوْفِ، وَيَنْفَعُ الطِّحَالَ، وَيَدْبَعُ الْمَعِدَةَ، وَيَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَيَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَيَمْنَعُ الْوَرَمَ حَيْثُ يُرِيدُ الطِّحَالَ، وَيَدْبَعُ الْمَعِدَةَ، وَيَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَيَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَيَمْنَعُ الْوَرَمَ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَحْدُثَ، وَيُعِينُ عَلَى الْهَضْمِ، وَيُضَادُ الْبَلْغَمَ، وَيُلَطِّفُ الْأَغْذِيةَ الْعَلِيظَةَ، وَيُرِقُّ الدَّمَ.

وَإِذَا شُرِبَ بِالْمِلْحِ: نَفَعَ مِنْ أَكْلِ الْفِطْرِ الْقَتَّالِ، وَإِذَا احْتُسِيَ: قَطَعَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْمُتَعَلِّقَ بِأَصْلِ الْحَنَكِ، وَإِذَا تُمُضْمِضَ بِهِ مُسَخَّنًا: نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ، وَقَوَّى اللَّثَةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٥٢) (١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) حديث موضوع - أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۸) بإسناد واه.
 وقد ضعفه الشيخ الألباني كتلشه في «السلسلة الصحيحة» (۲٥٨/٥).

وَهُوَ نَافِعٌ لِلدَّاحِسِ<sup>(۱)</sup>، إِذَا طُلِيَ بِهِ، وَالنَّمْلَةِ<sup>(۱)</sup>، وَالْأُوْرَامِ الْحَارَّةِ، وَحَرْقِ النَّادِ، وَهُوَ مُشَةً لِلْأَكْلِ، مُطَيِّبٌ لِلْمَعِدَةِ، صَالِحٌ لِلشَّبَابِ، وَفِي الصَّيْفِ لِسُكَّانِ الْبَلَادِ الْحَارَّةِ.

# خلَّالٌ:

فِيهِ حَدِيثَانِ لَا يَشْبُتَانِ:

أَحَدُهُمَا: يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ يَرْفَعُهُ: «يَا حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطَّعَامِ؛ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ بَقِيَّةٍ تَبْقَى فِي الْفَمِ مِنَ الطَّعَامِ»(\*\*).

وَفِيهِ وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالرَّازِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالأَزْدِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

الثَّانِي: يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ شَيْخِ رَوَى عَنْهُ صَالِحٌ الوُحَاظِيُّ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَخَلَّلَ بِاللِّيطِ وَالْآسِ (١٠)،

<sup>(</sup>١) الداحس: بثرة تظهر في الظفر واللحم فينقلع منها الظفر.

<sup>(</sup>٢) النملة: قروح تخرج في الجبين، سميت بذلك؛ لأن صاحبها يحس في مكانها كأن نملة تدبُّ عليه وتقضمه.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جدًّا - أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (١٣)، و «المصنف» (٩٧)، وأحمد (٢٣٥٢٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/١٧٧/ ٤٠٦١ و٤٠٦٢) بإسناد ضعيف جدًّا.

وانظر: «المصنوع» للقاري (ص٦١)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) الليط: قشر كل شيء، وهي قشرة القصب التي تليط به؛ أي: تلزق. والآس: شجر دائم الخضرة، بيضي الورق، أبيض الزهر أو ورديه، عطري، وثماره لبية سود، تؤكل غضة، وتجفف فتكون من التوابل.



وَقَالَ: «إِنَّهُمَا يَسْقِيَانِ عُرُوقَ الْجُذَامِ»(١)، فَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ -وَكَانَ أَعْمَى- يَضَعُ الْحَدِيثَ وَيَكْذِبُ.

وَبَعْدُ: فَالْخِلَالُ نَافِعٌ لِلَّثَةِ وَالْأَسْنَانِ، حَافِظٌ لِصِحَّتِهَا، نَافِعٌ مِنْ تَغَيُّرِ النَّكُهَةِ، وَأَجْوَدُهُ مَا اتُّخِلَافِ، وَالنَّخَلَّةِ، وَخَشَبِ الزَّيْتُونِ وَالْخِلَافِ، وَالتَّخَلُّلُ بِالْقَصَبِ وَالْآسِ وَالرَّيْحَانِ، وَالْبَاذَرُوجِ (٢) مُضِرٌّ.



(۱) حديث موضوع - أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ١٢٦١) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٣٨)-، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٦/ ٢٦٦) عن عبدالله بن أحمد، به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢١٦٩) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٣٨)- من طريق أخرى عن محمد بن عبدالملك الأنصاري به. وآفته محمد بن عبدالملك هذا، وهو كذاب يضع الحديث؛ كما قال الإمام أحمد. وبه أعله العقيلي، وابن عدي، وابن الجوزي، والذهبي في «الميزان» (٣/ ٦٣١).

(۲) ريحانة معروفة، طيبة الرائحة، وهو من البقول.
 انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣٠٧ - مؤسسة الرسالة).





#### دُهْـنُ:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ «الشَّمَائِلِ»: مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ الشَّمَائِلِ»: مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ال

الدُّهْنُ: يَسُدُّ مَسَامَّ الْبَدَنِ، وَيَمْنَعُ مَا يَتَحَلَّلُ

مِنْهُ، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ بَعْدَ الإغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: حَسَّنَ الْبَدَنَ وَرَطَّبَهُ، وَإِنْ دُهِنَ بِهِ الشَّعْرُ: حَسَّنَهُ وَطَوَّلَهُ، وَنَفَعَ مِنَ الْحَصْبَةِ، وَدَفَعَ أَكْثَرَ الْآفَاتِ عَنْهُ.

وَفِي التِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ مَرْفُوعًا: «كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ» ('')، وَسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٦٦) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره - أخرجه أحمد في «مسنده» (١٦٠٥٤ و١٦٠٥٥)، والترمذي (٢) صحيح لغيره - أخرجه أحمد في أسيد الأنصاري بياسناد ضعيف. وله شاهد من حديث عمر: أخرجه الترمذي (١٨٥٢)، وابن ماجه (٣٣١٩). وهو صحيح بشاهده، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٧٩) للشيخ الألباني كالشه.



وَالدُّهْنُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ -كَالْحِجَازِ وَنَحْوِهِ- مِنْ آكَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَإِصْلَاحِ الْبَدَنِ، وَهُوَ كَالظَّرُورِيِّ لَهُمْ، وَأَمَّا الْبِلَادُ الْبَارِدَةُ؛ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا، وَالْإِلْحَاحُ بِهِ فِي الرَّأْسِ فِيهِ خَطَرٌ بِالْبَصَرِ.

وَأَنْفَعُ الْأَدْهَانِ الْبَسِيطَةِ: الزَّيْتُ، ثُمَّ السَّمْنُ، ثُمَّ الشَّيْرَجُ (١).

وَأَمَّا الْمُرَكَّبَةُ: فَمِنْهَا بَارِدٌ رَطْبُ ؛ كَدُهْنِ الْبَنَفْسَجِ ، يَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحَارِّ ، وَيُنَوِّمُ أَصْحَابَ السَّهَرِ ، وَيُرَطِّبُ الدِّمَاغَ ، وَيَنْفَعُ مِنَ الشُّقَاقِ ، وَغَلَبَةِ الْيُبْسِ ، وَالْجَفَافِ ، وَيُطْلَى بِهِ الْجَرَبُ ، وَالْحِكَّةُ الْيَابِسَةُ ، فَيَنْفَعُهَا ، وَيُصَلِّلُ حَرِكَةَ الْمَفَاصِلِ ، وَيَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ .



وَفِيهِ حَدِيثَانِ بَاطِلَانِ مَوْضُوعَانِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى

أَحَدُهُمَا: «فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ؛ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ النَّاس»(۱).

وَالثَّانِي: «فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْهَانِ؛ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ» (٣).

<sup>(</sup>١) وهو زيت السمسم.

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع - أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٨/ ٢١٢) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٥-٦٦) -من حديث أنس بسند واه. وله شاهد من حديث أبي هريرة في: أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٧/ ٤٦٥-٤٦٦) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٥) - بسند ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) حديث موضوع - انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (٣/ ٦٤-٦٥)، و «تلخيص الموضوعات» (ص ١٦٥-١٦٦).



زهرة البنفسج

وَمِنْهَا: حَارُّ رَطْبُّ؛ كَدُهْنِ الْبَانِ، وَلَيْسَ دُهْنَ زَهْرِهِ، بَلْ دُهْنُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ حَبِّ أَبْيَضَ أَغْبَرَ نَحْوِ الْفُسْتُقِ، مِنْ حَبِّ أَبْيضَ أَغْبَرَ نَحْوِ الْفُسْتُقِ، كَثِيرِ الدُّهْنِيَّةِ وَالدَّسَمِ، يَنْفَعُ مِنْ صَلَابَةِ الْعَصَبِ، وَيُلَيِّنُهُ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْبَرَشِ وَالنَّمَشِ، وَيُلِينُهُ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْبَرَشِ وَالنَّمَشِ، وَالْكَلَفِ وَالْبَهَقِ، وَيُسَمِّلُ وَالنَّمَشِ، وَالْكَلَفِ وَالْبَهقِ، وَيُسَمِّلُ بَلْغَمًا غَلِيظًا، وَيُلِينُ الْأَوْتَارَ الْيَابِسَةَ، وَيُسَمِّلُ الْغَصَبَ.

وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بَاطِلٌ مُخْتَلَقٌ لَا أَصْلَ لَهُ: «ادَّهِنُوا بِالْبَانِ<sup>(۱)</sup>؛ فَإِنَّهُ أَحْظَى لَكُمْ عِنْدَ نِسَائِكُمْ» (۱).

وَمِنْ مَنَافِعِهِ: أَنَّهُ يَجْلُو الْأَسْنَانَ، وَيُكْسِبُهَا بَهْجَةً، وَيُنَقِّيهَا مِنَ الصَّدَأِ، وَمَنْ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَأَطْرَافَهُ: لَمْ يُصِبْهُ حَصًى وَلَا شُقَاقٌ، وَإِذَا دَهَنَ بِهِ حِقْوَهُ وَمَذَاكِيرَهُ وَمَا وَالَاهَا: نَفَعَ مِنْ بَرْدِ الْكُلْيَتَيْنِ، وَتَقْطِيرِ الْبَوْلِ. وَمَا وَالَاهَا: نَفَعَ مِنْ بَرْدِ الْكُلْيَتَيْنِ، وَتَقْطِيرِ الْبَوْلِ.



- (١) البان: ضرب من الشجر، سبط القوام، يزرع في آسيا القطبية، ورقه لين كورق الصفصاف، وحبه أكبر من الحمص، ماثل إلى البياض، طيب الرائحة، وله لب دهني.
- (٢) حديث موضوع أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٢/ ٧٥٣-٧٥٤) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٦٧)-، بسند موضوع؛ كما قال ابن عدي، وابن الجوزي، والذهبي في «تلخيص الموضوعات» (٢٧١/ ٢٧١).





# ذريرة:



ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْفَضَا فَالَّتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله اللهِ اللهِ بِيَدَيَّ، بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِحِلِّهِ وَإِحْرَامِهِ (۱). تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي الذَّرِيرَةِ وَمَنَافِعِهَا وَمَاهِيَّتِهَا، فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَتِهِ (۱).

### ذُبَابٌ:



تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ عَلَيْهِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ إِذَا سَقَطَ فِيهِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الشِّفَاءِ الَّذِي فِي جَنَاحِهِ، وَهُو كَالتَّرْيَاقِ لِلشَّمِّ الَّذِي فِي الْجَنَاحِ الْآخَرِ، وَذَكَرْنَا مَنَافِعَ اللَّمَّةِ اللَّهُ مَاكَ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ ال

- (١) أخرجه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩) (٣٥).
  - (۲) انظر (ص۱۶۶).
  - (۳) انظر (ص۱۶۳).





رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ لَمَّا قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَّابِ، وَاتَّخَذَ لَمَّا قُطعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَّابِ، وَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ عَلَيْهِ وَاتَّخَذَ النَّفًا مِنْ ذَهَبِ (۱). النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ (۱).

وَلَيْسَ لِعَرْفَجَةَ عِنْدَهُمْ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ.

الذَّهَبُ: زِينَةُ الدُّنْيَا، وَطِلَّسْمُ الْوُجُودِ، وَمُفْرِحُ النُّفُوسِ، وَمُقَوِّي الظُّهُورِ، وَمُفْرِحُ النُّفُوسِ، وَمُقَوِّي الظُّهُورِ، وَسِرُّ الله فِي أَرْضِهِ، وَمِزَاجُهُ فِي سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ، وَفِيهِ حَرَارَةٌ لَطِيفَةٌ تَدْخُلُ فِي سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَعَادِنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ سَائِرِ الْمَعْجُونَاتِ اللَّطِيفَةِ وَالْمُفْرِحَاتِ، وَهُوَ أَعْدَلُ الْمَعَادِنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَشْرَفُهَا.

وَمِنْ خَوَاصَّهِ: أَنَّهُ إِذَا دُفِنَ فِي الْأَرْضِ: لَمْ يَضُرَّهُ التُّرَابُ، وَلَمْ يَنْقُصْهُ شَيْئًا، وَبُرَادَتُهُ إِذَا خُلِطَتْ بِالْأَدْوِيَةِ: نَفَعَتْ مِنْ ضَعْفِ الْقَلْبِ، وَالرَّجَفَانِ الْعَارِضِ مِنَ السَّوْدَاءِ، وَيَنْفَعُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَالْحُزْنِ، وَالْغَمِّ، وَالْفَزَعِ، وَالْعِشْقِ، وَيُسَمِّنُ السَّوْدَاءِ، وَيَنْفَعُ مِنْ الْجُذَامِ، وَجُمِيعِ الْبَدَنَ وَيَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ، وَجُمِيعِ الْنَّوْنَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ، وَجَمِيعِ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ، وَيَدْخُلُ بِخَاصِّيَةٍ فِي أَدْوِيَةِ دَاءِ الثَّعْلَبِ، وَدَاءِ الْحَيَّةِ (٢) شُوْبًا وَطِلَاءً، وَيَجْلُو الْعَيْنَ وَيُقَوِّيهَا، وَيَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا، الْحَيَّةِ (٢) شُوْبًا وَطِلَاءً، وَيَجْلُو الْعَيْنَ وَيُقَوِّيهَا، وَيَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا،

<sup>(</sup>۱) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۲۹ و۲۰۲۷ -۲۰۲۷)، وأبو داود (۱) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۲۹ و۱۹۳ و۱۹۲۶) بإسناد حسن؛ حسنه الترمذي، والشيخ الألباني -رحمهما الله-.

 <sup>(</sup>۲) مرضان يصيبان الحيوانين المذكورين، وصورتهما: تناثر الشعر، ونقصه، وذهابه،
 وغايتهما: فساد منابته.



وَيُقَوِّي جَمِيعَ الْأَعْضَاءِ.

وَإِمْسَاكُهُ فِي الْفَمِ يُزِيلُ الْبَخْرَ، وَمَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْكَيِّ، وَكُوِيَ بِهِ: لَمْ يَتَنَفَّطْ مَوْضِعُهُ، وَيَبْرَأُ سَرِيعًا، وَإِنِ اتَّخَذَ مِنْهُ مَيْلًا وَاكْتَحَلَ بِهِ: قَوَّى الْعَيْنَ وَجَلَاهَا، وَإِذَا اتُّخِذَ مِنْهُ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْهُ وَأُحْمِي، وَكُوِيَ بِهِ قَوَادِمُ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ: وَجَلَاهَا، وَإِذَا اتَّخِذَ مِنْهُ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْهُ وَأُحْمِي، وَكُوِيَ بِهِ قَوَادِمُ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ: وَجَلَاهَا، وَلَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهَا.

وَلَهُ خَاصِّيَّةُ عَجِيبَةٌ فِي تَقْوِيَةِ النَّفُوسِ، لِأَجْلِهَا أُبِيحَ فِي الْحَرْبِ وَالسِّلَاحِ مِنْهُ مَا أُبِيحَ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَزِيْدَةَ العَصْرِيِّ عَلَى، قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الْفَتْح، وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ (١).

وَهُوَ مَعْشُوقُ النُّفُوسِ الَّتِي مَتَى ظَفِرَتْ بِهِ: سَلَّاهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّكَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الدُّنْيَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ رُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّكَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الدُّنْيَا، قَالَ أَنْهَا وَالْأَنْهَا وَاللَّهُ وَالْقَنَطِيرِ اللَّهُ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْهَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِي اللللْمُلِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبِ؛ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانٍ؛ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ »(۱).

هَذَا: وَإِنَّهُ أَعْظَمُ حَائِلٍ بَيْنَ الْخَلِيقَةِ وَبَيْنَ فَوْزِهَا الْأَكْبَرِ يَوْمَ مَعَادِهَا، وَأَعْظَمُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه الترمذي في «سننه» (١٦٩٠)، وفي «الشمائل» (١٠١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٩١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/٣٤٦/٣٤) بإسناد ضعيف.

وانظر: «إرواء الغليل» (٣/ ٣٠٦) للشيخ الألباني كَنَتُهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٤٣٦ و٦٤٣٧)، ومسلم (١٠٤٨ و١٠٤٩) من حديث أنس، وابن عباس هِنْهُا.

شَيْءٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ، وَبِهِ قُطِعَتِ الْأَرْحَامُ، وَأُرِيقَتِ الدِّمَاءُ، وَاسْتُحِلَّتِ الْمَحَارِمُ، وَمُنِعَتِ الْدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا، وَالْمُزَهِّدُ فِي وَمُنِعَتِ الْحُقُوقُ، وَتَظَالَمَ الْعِبَادُ، وَهُوَ الْمُرَغِّبُ فِي الدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا، وَالْمُزَهِّدُ فِي الْدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا، وَالْمُزَهِّدُ فِي الْآخِرَةِ وَمَا أَعَدَّهُ اللهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِيهَا، فَكَمْ أُمِيتَ بِهِ مِنْ حَقِّ، وَأُخِييَ بِهِ مِنْ بَاطِلٍ، وَنُصِرَ بِهِ ظَالِمٌ، وَقُهِرَ بِهِ مَظْلُومٌ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فِيهِ الحَرِيْرِيُّ (۱):

أَصْفَرَ ذِي وَجْهَيْنِ كَالْمُنَافِقِ زِينَةٍ مَعْشُوقٍ وَلَوْنِ عَاشِقِ يَدْعُو إِلَى ارْتِكَابِ سُخْطِ الْخَالِقِ وَلَا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ مِنْ فَاسِقِ وَلَا اشْتَكَى الْمَمْطُولُ مَطْلَ الْعَائِقِ وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ إِلَّا إِذَا فَصَرَّ فِصَرَارَ الْآبِقِ تَبُّالَهُ مِنْ خَادِعٍ مُمَاذِقِ يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الرَّامِقِ وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ لَوْلَاهُ لَمْ تُقْطَعْ يَمِينُ السَّارِقِ وَلَا اشْمَأَزَّ بَاخِلُ مِنْ طَارِقِ وَلَا اسْتُعِيذَ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقِ وَلَا اسْتُعِيذَ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقِ أَنْ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَايِقِ



<sup>(</sup>۱) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري، صاحب المقامات الشهيرة التي اشتملت على كثير من بلاغة العرب في لغاتها وأمثالها وأسرار كلامها، توفي سنة (١٦) هـ).

والأبيات من «المقامة الدينارية الثالثة» (ص ٢٩).





#### رُطَـبُ:



قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَرْيَمَ: ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِجِنْعَ ٱلنَّخْلَةِ شَنَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ ثَا فَكُلِى وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَبْنَا ﴾ [مريم: ٢٥-٢٦].

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَبْدِالله بْنِ جَعْفَرِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ

الْقِثَّاءَ بالرُّطَبِ»(١).

وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنْ أَنْسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ: فَتَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٍ: حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»(٢).

طَبْعُ الرُّطَبِ طَبْعُ الْمِيَاهِ حَارٌّ رَطْبٌ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ الْبَارِدَةَ وَيُوَافِقُهَا، وَيَزِيدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٤٠ و٥٤٤٩)، ومسلم (٢٠٤٣) (١٤٧).

 <sup>(</sup>۲) حسن - أخرجه الإمام أحمد (۱۲۲۷٦)، وأبو داود (۲۳۵٦)، والترمذي (۲۹٦)، والدارقطني (۲/ ۱۸۵)، والحاكم (۱/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٢٣٩) بإسناد حسن.
 وانظر: «إرواء الغليل» (۹۲۲) للألباني تَعَلَقه.

فِي الْبَاهِ، وَيُخْصِبُ الْبَدَنَ، وَيُوَافِقُ أَصْحَابَ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ، وَيَغْذُو غِذَاءً كَثِيرًا.

وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَاكِهَةِ مُوَافَقَةً لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي هُوَ فَاكِهَتُهُمْ فِيهَا، وَأَنْفَعُهَا لِلْبَدَنِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَمْ يَعْتَدُهُ: يُسْرِعُ التَّعَفُّنَ فِي جَسَدِهِ، فَاكِهَتُهُمْ فِيهَا، وَأَنْفَعُهَا لِلْبَدَنِ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَمْ يَعْتَدُهُ: يُسْرِعُ التَّعَفُّنَ فِي جَسَدِهِ، وَيَتُودِي وَيَتُودِي وَيَتُودِي وَيَتُودِي إِكْثَارِهِ مِنْهُ صُدَاعٌ وَسَوْدَاءُ، وَيُؤذِي وَيَتُولَاهُ، وَإِصْلَاحُهُ بِالسَّكَنْجِبَيْنِ (۱) وَنَحْوِهِ.

وَفِي فِطْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى التَّمْرِ، أَوِ الْمَاءِ تَدْبِيرٌ لَطِيفٌ جِدًّا، فَإِنَّ الصَّوْمَ يُخَلِّي الْمَعِدَةَ مِنَ الْغِذَاءِ؛ فَلا تَجِدُ الْكَبِدُ فِيهَا مَا تَجْذِبُهُ وَتُرْسِلُهُ إِلَى الْقُوى وَالْأَعْضَاءِ، وَالْحُلُو أَسْرَعُ شَيْءٍ وُصُولًا إِلَى الْكَبِدِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْهَا، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ رُطَبًا، فَيَشْتَدُ قَبُولُهَا لَهُ، فَتَنْتَفِعُ بِهِ هِي وَالْقُوى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَالتَّمْرُ لِحَلَاوَتِهِ وَتَعْذِيتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ؛ فَحَسَواتُ الْمَاءِ تُطْفِئُ لَهِيبَ الْمَعِدَةِ، وَحَرَارَةَ الصَّوْم، فَتَتَنَبَّهُ بَعْدَهُ لِلطَّعَام، وَتَأْخُذُهُ بِشَهْوَةٍ.

# رَيْحَانُ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّمِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّمِينَ ﴿ الْمَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨٨-٨٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصَّفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ [الرحمن: ١٢].

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُ، فَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ»(٢).



<sup>(</sup>١) السكنجبين: مُعرَّب عن «سركانكبين» بالفارسية، معناه: خل وعسل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٥٣) (٢٠).





وَفِي "سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ": مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ الله عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْأَبُهُ قَالَ: "أَلَا مُشَمِّرٌ لِلْجَنَّةِ؛ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، نُورٌ يَتَلَالُالُا، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَثَمَرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ فِي مَقَامٍ أَبَدًا، فِي حِبَرَةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دُورٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ»، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله! نَحْنُ الْمُشَمِّرُونَ لَهَا، قَالَ: "قُولُوا: إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى»، فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ شَاءَ الله أَنعَالَى»، فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ شَاءَ الله أَنعَالَى»، فَقَالَ الْقَوْمُ: إِنْ شَاءَ الله أَنعَالَى»،

الرَّيْحَانُ: كُلُّ نَبْتٍ طَيِّبِ الرِّيحِ، فَكُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ يَخُصُّونَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَأَهْلُ الْغَرْبِ يَخُصُّونَهُ بِالْآسِ، وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنَ الرَّيْحَانِ، وَأَهْلُ الْعَرَاقِ وَالشَّام يَخُصُّونَهُ بِالْحَبَقِ.

فَأَمَّا الْآسُ : فَمِزَاجُهُ بَارِدٌ فِي الْأُولَى، يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُرَكَّبٌ

(۱) ضعيف - أخرجه ابن ماجه (٤٣٣٢)، وابن حبان (٢٦٢٠-موارد)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٨٨)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٢٥-٢٥)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٣٩١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٠١) بإسناد ضعيف. وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣٣٥٨) للشيخ الألباني تَحَلَّمُهُ.

مِنْ قُوَّى مُتَضَادَّةٍ، وَالْأَكْثَرُ فِيهِ الْجَوْهَرُ الْأَرْضِيُّ الْبَارِدُ، وَفِيهِ شَيْءٌ حَارٌّ لَطِيفٌ، وَهُوَ يُجَفِّفُ تَجْفِيفًا قَوِيًّا، وَأَجْزَاؤُهُ مُتَقَارِبَةُ الْقُوَّةِ، وَهِيَ قُوَّةٌ قَابِضَةٌ حَابِسَةٌ مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجِ مَعًا.

وَهُوَ قَاطِعٌ لِلْإِسْهَالِ الصَّفْرَاوِيِّ، دَافِعٌ لِلْبُخَارِ الْحَارِّ الرَّطْبِ إِذَا شُمَّ، مُفْرِحٌ لِلْقَلْبِ تَفْرِيحًا شَدِيدًا، وَشَمُّهُ مَانِعٌ لِلْوَبَاءِ، وَكَذَلِكَ افْتِرَاشُهُ فِي الْبَيْتِ.

وَيُبْرِئُ الْأَوْرَامَ الْحَادِثَةَ فِي الْحَالِبَيْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ.

وَهُوَ غَضٌّ وَضُرِبَ بِالْخَلِّ، وَوُضِعَ عَلَى الرَّأْسِ، قَطَعَ الرُّعَافَ، وَإِذَا سُحِقَ وَرَقُهُ الْيَابِسُ، وَذُرَّ عَلَى الْقُرُوحِ ذَوَاتِ الرُّطُويَةِ نَفَعَهَا، وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ الْوَاهِيَةَ إِذَا ضُمِّدَ بِهِ، وَيَنْفَعُ دَاءَ الدَّاحِسِ، وَإِذَا ذُرَّ عَلَى الْبُثُورِ وَالْقُرُوحِ الَّتِي فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ: نَفَعَهَا.

وَإِذَا دُلِّكَ بِهِ الْبَدَنُ: قَطَعَ الْعَرَقَ، وَنَشَّفَ الرُّطُوبَاتِ الْفَضْلِيَّةَ، وَأَذْهَبَ نَتْنَ الْإِبِطِ، وَإِذَا جُلِسَ فِي طَبِيخِهِ: نَفَعَ مِنْ خَرَارِيجِ الْمَقْعَدَةِ وَالرَّحِمِ، وَمِنِ اسْتِرْ خَاءِ الْمَفَاصِلِ، وَإِذَا صُبَّ عَلَى كُسُورِ الْعِظَامِ الَّتِي لَمْ تَلْتَحِمْ: نَفَعَهَا.

وَيَجْلُو قُشُورَ الرَّأْسِ وَقُرُوحَهُ الرَّطْبَةَ، وَبُثُورَهُ، وَيُمْسِكُ الشَّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَيُسَوِّدُهُ، وَيَمْسِكُ الشَّعْرَ الْمُتَسَاقِطَ وَيُسَوِّدُهُ، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ يَسِيرٌ، وَخُلِطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ زَيْتٍ أَوْ دُهْنِ الْوَرْدِ، وَضُمِّدَ بِهِ: وَافَقَ الْقُرُوحَ الرَّطْبَةَ وَالنَّمْلَةَ وَالْحُمْرَةَ، وَالْأَوْرَامَ الْحَادَّةَ، وَالشَّرَى وَالْبَوَاسِيرَ.

وَحَبُّهُ نَافِعٌ مَنْ نَفْثِ الدَّمِ الْعَارِضِ فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ، دَابِغٌ لِلْمَعِدَةِ، وَلَيْسَ بِضَارٌ لِلصَّدْرِ وَلَا الرِّئَةِ لِجَلَاوَتِهِ، وَخَاصِّيَّتُهُ النَّفْعُ مِنِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ مَعَ السُّعَالِ، وَذَلِكَ نَادِرٌ فِي الْأَدْوِيَةِ.

وَهُوَ مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، نَافِعٌ مَنْ لَذْعِ الْمَثَانَةِ، وَعَضِّ الرُّتَيْلَاءِ، وَلَسْعِ الْعَقَارِبِ،



وَالتَّخَلُّلُ بِعِرْقِهِ مُضِرٌّ، فَلْيُحْذَرْ.

وَأَمَّا الرَّيْحَانُ الْفَارِسِيُّ الَّذِي يُسَمَّى الْحَبَقَ: فَحَارٌ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، يَنْفَعُ شَمُّهُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحَارِّ إِذَا رُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، وَيُبَرِّدُ، وَيُرَطِّبُ بِالْعَرَضِ، وَبَارِدٌ فِي الْآخَرِ، وَهَلْ هُوَ رَطْبٌ أَوْ يَابِسٌ؟

عَلَى قُوْلَيْنِ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ فِيهِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ، وَيَجْلِبُ النَّوْمَ، وَبَزْرُهُ حَابِسٌ لِلْإِسْهَالِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَمُسَكِّنٌ لِلْمَغَصِ، مُقَوِّ لِلْقَلْبِ، نَافِعٌ لِلْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ.

### رُفِّانَ:



قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِيهِمَا فَكِكَهُ أُو فَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨].

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا: «مَا مِنْ رُمَّانٍ مِنْ رُمَّانِكُمْ هَذَا إِلَّا وَهُوَ مُلَقَّحٌ بِحَبَّةٍ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ »(۱)، وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ.

(۱) حديث موضوع - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٦٤ و٣٠٨)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٦/ ٢٢٨٧) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (٥٦/ ١٨٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٨٥)- بسند موضوع فيه محمد بن الوليد القلانسي. قال ابن عدي: «كان يضع الحديث ويوصله، ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون».

وانظر: «ميزان الاعتدال» (٤/ ٥٩)، و «تلخيص الموضوعات» (٢٣٩/ ٢٦٦)، و «المقاصد الحسنة» (٩٨١ / ٥٨٧). و «الفوائد المجموعة» (ص ١٥٩). و له طريق أخرى موضوعة عند ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٨٥).



وَذَكَرَ حَرْبٌ وَغَيْرُهُ: عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ، فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ»(۱).

حُلْوُ الرُّمَّانِ حَارُّ رَطْبٌ، جَيِّدٌ لِلْمَعِدَةِ، مُقَوِّ لَهَا بِمَا فِيهِ مِنْ قَبْضٍ لَطِيفٍ، نَافِعٌ لِلْمَحْلُقِ وَالصَّدْرِ وَالرَّئَةِ، جَيِّدٌ لِلشَّعَالِ، مَاؤُهُ مُلَيِّنٌ لِلْبَطْنِ، يَغْذُو الْبَدَنَ غِذَاءً فَاضِلًا يَسِيرًا، سَرِيعُ التَّحَلُّلِ لِرِقَّتِهِ وَلَطَافَتِهِ، وَيُولِّدُ حَرَارَةً يَسِيرةً فِي الْمَعِدَةِ وَرِيحًا، وَلِنَاكَ يُعِينُ عَلَى الْبَاهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْمَحْمُومِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ إِذَا أُكِلَ وَلِلْنَاهِ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْمَحْمُومِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ إِذَا أُكِلَ بِالْمُحْبُورِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ إِذَا أُكِلَ بِالْمُحْبُورِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةٌ إِذَا أُكِلَ بِالْمُحْبُورِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَجِيبَةً إِذَا أُكِلَ بِالْمُحْبُورِينَ، وَلَهُ خَاصِّيَّةً عَجِيبَةً إِذَا أَكِلَ

وَحَامِضُهُ بَارِدٌ يَابِسُ، قَابِضٌ لَطِيفٌ، يَنْفَعُ الْمَعِدَةَ الْمُلْتَهِبَةَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الرُّمَّانِ، وَيُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ، وَيَقْطَعُ الْإِسْهَالَ، وَيَمْنَعُ الْقَيْءَ، وَيُلَطِّفُ الْفُضُولَ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (١/ ٣٦٥ / ٣٦٥)، والبيهقي في والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٣/ ٣٨- ٤٠ / ٣٣٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨/ ١٠٤ - ١٠٥ / ٥٥٥٧) بسند ضعيف.



وَيُطْفِئُ حَرَارَةَ الْكَبِدِ، وَيُقَوِّي الْأَعْضَاءَ، نَافِعٌ مِنَ الْخَفَقَانِ الصَّفْرَاوِيِّ، وَالْآلَامِ الْعَارِضَةِ لِلْقَلْبِ، وَفَمِ الْمَعِدَةِ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيَدْفَعُ الْفُضُولَ عَنْهَا، وَيُطْفِئُ الْمِرَّةَ الصَّفْرَاءَ وَالدَّمَ.

وَإِذَا اسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ بِشَحْمِهِ، وَطُبِخَ بِيَسِيرِ مِنَ الْعَسَلِ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمَرْهَمِ، وَطُبِخَ بِيَسِيرِ مِنَ الْعَسَلِ حَتَّى يَصِيرَ كَالْمَرْهَمِ، وَاكْتُحِلَ بِهِ: قَطَعَ الصَّفْرَةَ مِنَ الْعَيْنِ، وَنَقَّاهَا مِنَ الرُّطُوبَاتِ الْغَلِيظَةِ، وَإِذَا لُطِّخَ عَلَى اللَّثَةِ: نَفَعَ مِنَ الْأَكَلَةِ الْعَارِضَةِ لَهَا، وَإِنِ اسْتُخْرِجَ مَاؤُهُمَا بِشَحْمِهِمَا: أَطْلَقَ الْبُطْنَ، وَأَحْدَرَ الرُّطُوبَاتِ الْعَفِنَةَ الْمُرِّيَّةَ، وَنَفَعَ مِنْ حُمَّيَاتِ الْغِبِّ الْمُتَطَاوِلَةِ.

وَأَمَّا الرُّمَّانُ الْمُزُّ<sup>(۱)</sup>: فَمُتَوَسِّطٌ طَبْعًا وَفِعْلًا بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَهَذَا أَمْيَلُ إِلَى لَطَافَةِ الْحَامِضِ قَلِيلًا.

وَحَبُّ الرُّمَّانِ مَعَ الْعَسَلِ: طِلَاءٌ لِلدَّاحِسِ، وَالْقُرُوحِ الْخَبِيثَةِ، وَأَقْمَاعُهُ لِلْجِرَاحَاتِ، قَالُوا: وَمَنِ ابْتَلَعَ ثَلَاثَةً مِنْ جُنْبُذِ الرُّمَّانِ " فِي كُلِّ سَنَةٍ: أَمِنَ مِنَ الرَّمَدِ سَنَتَهُ كُلَّهَا.



<sup>(</sup>١) المز: ما بين الحامض والحلو.

 <sup>(</sup>۲) هو زهر الرمان البستاني، وقيل: هو عقد الرمان.
 انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣١٦ – مؤسسة الرسالة).









وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلُوا ( النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُوا النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» (١٠).

وَلِلْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ -أَيْضًا-: عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»(١).

الزَّيْتُ حَارٌ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: يَابِسٌ، وَالزَّيْتُ بِحَسَبِ زَيْتُونِهِ، فَالْمُعْتَصَرُ مِنَ النَّضِيجِ: أَعْدَلُهُ وَأَجْوَدُهُ، وَمِنَ الْفَجِّ فِيهِ بُرُودَةٌ وَيُبُوسَةٌ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٩٥٦٨)، والترمذي (١٨٥٢)، وابن ماجه (٣٣١٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٢٢/٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٣٩)، وصححه الشيخ الألباني كالله.



وَمِنَ الزَّيْتُونِ الْأَحْمَرِ: مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الزَّيْتَيْنِ، وَمِنَ الْأَسْوَدِ: يُسَخِّنُ وَيُرطِّبُ بِاعْتِدَالٍ، وَيَنْفَعُ مِنَ السُّمُومِ، وَيُطْلِقُ الْبَطْنَ، وَيُخْرِجُ الدُّودَ، وَالْعَتِيقُ مِنْهُ أَشَدُّ تَسْخِينًا وَتَحْلِيلًا، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ بِالْمَاءِ؛ فَهُوَ أَقَلُّ حَرَارَةً، وَأَلْطَفُ وَأَبْلَغُ فِي النَّفَع، وَجَمِيعُ أَصْنَافِهِ مُلَيِّنَةٌ لِلْبَشَرَةِ، وَتُبْطِئُ الشَّيْبَ.

وَمَاءُ الزَّيْتُونِ الْمَالِحِ: يَمْنَعُ مِنْ تَنَفُّطِ حَرْقِ النَّارِ، وَيَشُدُّ اللَّثَةَ، وَوَرَقُهُ يَنْفَعُ مِنَ الْحُمْرَةِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْقُرُوحِ الْوَسِخَةِ، وَالشِّرَى، وَيَمْنَعُ الْعَرَقَ، وَمَنَافِعُهُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا.

# زُبْدُ:

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي «سُنَنِه»: عَنِ ابْنَيْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ السُّلَمِيَّيْنِ السُّلَمِيَّيْنِ اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَدَّمْنَا لَهُ وَبُنْفُ قَالًا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَدَّمْنَا لَهُ وَبُنْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ(١).

الزُّبدُ: حَارٌّ رَطْبٌ، فِيهِ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا: الْإِنْضَاجُ

وَالتَّحْلِيلُ، وَيُبْرِئُ الْأَوْرَامَ الَّتِي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْأُذُنَيْنِ وَالْحَالِبَيْنِ، وَأَوْرَامَ الْقَمِ، وَسَائِرَ الْأَوْرَامِ الَّتِي تَعْرِضُ فِي أَبْدَانِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِذَا اسْتُعْمِلَ وَحْدَهُ، وَإِذَا لُعْقَ مِنْ نَفْثِ الدَّمِ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الرِّئَةِ، وَأَنْضَجَ الْأَوْرَامَ الْعَارِضَةَ فِيهَا.

وَهُوَ مُلَيِّنٌ لِلطَّبِيعَةِ وَالْعَصَبِ وَالْأَوْرَامِ الصُّلْبَةِ الْعَارِضَةِ مِنَ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ وَالْبَلْغَمِ، نَافِعٌ مِنَ الْيُبْسِ الْعَارِضِ فِي الْبَدَنِ، وَإِذَا طُلِيَ بِهِ عَلَى مَنَابِتِ أَسْنَانِ الطِّفْلِ: كَانَ مُعِينًا عَلَى نَبَاتِهَا وَطُلُوعِهَا، وَهُوَ نَافِعٌ مِنَ السُّعَالِ الْعَارِضِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٨٣٧)، وابن ماجه (٣٣٣٤) بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني تتقلفه.

الْبَرْدِ وَالْيُبْسِ، وَيُذْهِبُ الْقُوَبَاءَ وَالْخُشُونَةَ الَّتِي فِي الْبَدَنِ، وَيُلَيِّنُ الطَّبِيعَةَ، وَلَكِنَّهُ يُضْعِفُ شَهْوَةَ الطَّعَامِ، وَيُذْهِبُ بِوَخَامَتِهِ الْحُلْوُ، كَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ، وَفِي جَمْعِهِ ﷺ يُضْعِفُ شَهْوَةَ الطَّعَامِ، وَيُذْهِبُ بِوَخَامَتِهِ الْحُلُو، كَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ، وَفِي جَمْعِهِ ﷺ بَيْنَ التَّمْرِ وَبَيْنَهُ مِنَ الْحِكْمَةِ: إِصْلَاحُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ.

# زَبِيبُ

رُوِيَ فِيهِ حَدِيثَانِ لَا يَصِحَّانِ:

أَحَدُهُمَا: «نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ: يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ، وَيُذِيبُ الْبَلْغَمَ»(۱)

وَالثَّانِي: «نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ: يُذْهِبُ النَّصَبَ، وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ، وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ، وَيُصَفِّي اللَّوْنَ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ» (\*\*).



وَبَعْدُ: فَأَجْوَدُ الزَّبِيبِ: مَا كَبْرَ جِسْمُهُ، وَسَمِنَ شَحْمُهُ وَلَحْمُهُ، وَرَقَّ قِشْرُهُ، وَنَزعَ عَجَمُهُ، وَصَغْرَ حَبُّهُ.

وَجِرْمُ الزَّبِيبِ حَارٌّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، وَحَبُّهُ بَارِدٌ يَابِسٌ، وَهُوَ كَالْعِنَبِ الْمُتَّخَذِ مِنْهُ، الْحُلْوُ مِنْهُ حَارٌّ، وَالْحَامِضُ قَابِضٌ بَارِدٌ، وَالْأَبْيَضُ أَشَدُّ قَبْضًا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا مِنْهُ، الْحُلُو مِنْهُ حَارٌّ، وَالْحَامِضُ قَابِضٌ بَارِدٌ، وَالْأَبْيَضُ أَشَدُّ قَبْضًا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَكِلَ لَحُمُهُ: وَافَقَ قَصَبَةَ الرِّئَةِ، وَنَفَعَ مِنَ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الْكُلِّى، وَالْمَثَانَةِ، وَيُقَوِّي الْمُعِدَة، وَيُلِيِّنُ الْبَطْنَ.

<sup>(</sup>١) حديث موضوع - أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «الطب النبوي» (١/ ٣٧٨/ ٣١٨) بسند موضوع.

 <sup>(</sup>۲) حدیث موضوع - أخرجه أبو نعیم في «الطب النبوي» (۱/ ۳۷۹/ ۳۱۹) بسند موضوع.





وَالْحُلْوُ اللَّحْمِ: أَكْثَرُ غِذَاءً مِنَ التَّينِ الْعِنَبِ، وَأَقَلُّ غِذَاءً مِنَ التَّينِ الْيَابِسِ، وَلَهُ قُوَّةٌ مُنْضِجَةٌ هَاضِمَةٌ قَابِضَةٌ مُحَلِّلَةٌ بِاعْتِدَالٍ، وَهُوَ قَابِضَةٌ مُحَلِّلَةٌ بِاعْتِدَالٍ، وَهُوَ بِالْجُمْلَةِ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَالطَّحَالَ، نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْحَلْقِ وَالطَّحَالَ، نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْحَلْقِ وَالطَّحَالَ، نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْحَلْقِ وَالطَّحَالَ، وَالرِّئَةِ وَالْكُلِكَ وَالْمَثَانَةِ،

وَأَعْدَلُهُ: أَنْ يُؤْكَلَ بِغَيْرِ عَجَمِهِ.

وَهُوَ يُغَذِّي غِذَاءً صَالِحًا، وَلَا يُسَدِّدُ كَمَا يَفْعَلُ التَّمْرُ، وَإِذَا أُكِلَ مِنْهُ بِعَجَمِهِ: كَانَ أَكْثَرَ نَفْعًا لِلْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَإِذَا لُصِقَ لَحْمُهُ عَلَى الْأَظَافِيرِ الْمُتَحَرِّكَةِ: كَانَ أَكْثَرَ نَفْعًا لِلْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَإِذَا لُصِقَ لَحْمُهُ عَلَى الْأَظَافِيرِ الْمُتَحَرِّكَةِ: أَسْرَعَ قَلْعَهَا، وَالْجُلُو مِنْهُ وَمَا لَا عَجَمَ لَهُ: نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الرُّطُوبَاتِ وَالْبَلْغَمِ، وَهُو يُخَصِّبُ الْكَبِدَ، وَيَنْفَعُهَا بِخَاصِّيَتِهِ.

وَفِيهِ نَفْعٌ لِلْحِفْظِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْفَظَ الْحَدِيثَ؛ فَلْيَأْكُلِ الزَّبيبَ.

وَكَانَ المَنْصُورُ يَذْكُرُ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: «عَجَمُهُ دَاءٌ، وَلَحْمُهُ دَوَاءٌ».

# زَنْجَبيلٌ :

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُسْقَوْدَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنَجِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٧].

وَذَكَرَ أَبُو نُعَيم فِي كِتَابِ «الطِّبِّ النَّبُوِيِّ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَذَكَرَ أَبُو نُعَيم فِي كِتَابِ «الطِّبِّ النَّبُوِيِّ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَالَّا أَنْ الرُّومِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ جَرَّةَ زَنْجَبِيلٍ؛ فَأَطْعَمَ كُلَّ إِنْسَانٍ

قِطْعَةً، وَأَطْعَمَنِي قِطْعَةً(١).



الزَّنْجَبِيلُ: حَارُّ فِي الثَّانِيَةِ، رَطْبٌ فِي الْأُولَى، مُسْخِنُ، مُعِينٌ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ، مُلَيِّنٌ لِلْبَطْنِ تَلْيِينًا مُعْتَدِلًا، نَافِعٌ مِنْ سُدَدِ الْكَبِدِ الْعَارِضَةِ عَنِ الْبَرْدِ

وَالرُّطُوبَةِ، وَمِنْ ظُلْمَةِ الْبَصَرِ الْحَادِثَةِ عَنِ الرُّطُوبَةِ أَكْلًا وَاكْتِحَالًا، مُعِينٌ عَلَى الْشُوبَةِ، وَهُوَ مُحَلِّلًا، مُعِينٌ عَلَى الْجَمَاعِ، وَهُوَ مُحَلِّلٌ لِلرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ الْحَادِثَةِ فِي الْأَمْعَاءِ وَالْمَعِدَةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ صَالِحٌ لِلْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ الْبَارِدَتَيِ الْمِزَاجِ، وَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ مَعَ السُّكَّرِ وَزْنُ دِرْهَمَيْنِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: أَسْهَلَ فُضُولًا لَزِجَةً لُعَابِيَّةً، وَيَقَعُ فِي الْمَعْجُونَاتِ الَّتِي تُحَلِّلُ الْبَلْغَمَ وَتُذِيبُهُ.

وَالْمِزِّيُّ مِنْهُ: حَارٌّ يَابِسٌ يُهَيِّجُ الْجِمَاعَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُسَخِّنُ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ، وَيُعِينُ عَلَى الْبَدَنِ، وَيَزِيدُ فِي وَالْكَبِدَ، وَيُغِينُ عَلَى الْبَدَنِ، وَيَزِيدُ فِي الْحَفِظ، وَيُوافِقُ بَرْدَ الْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ، وَيُزِيلُ بِلَّتَهَا الْحَادِثَةَ عَنْ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَيُؤِيلُ بِلَّتَهَا الْحَادِثَةَ عَنْ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَيُولِيلُ بِلَّتَهَا الْحَادِثَةَ عَنْ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَيُطِيِّبُ النَّكُهَةَ، وَيُذِيلُ الْفَاكِهَةِ الْبَارِدَةِ.



(۱) منكر جدًّا - أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار» (۲۱۲ - ٣٤٦ - مسند علي)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٩٨٦)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١/ ١٧٥- ١٧٥ ) وابن علاي والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٤٣٦)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٨٧)، والإسماعيلي في «معجم أسامي شيوخه» (٢/ ٤٤٥- ١٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٣٥)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (١٦٥)، وقد حكم عليه الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٥٤) بالنكارة.





#### سَنَا:

قَدْ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ سَنُّوتٌ - أَيْضًا - (١)، وَفِيهِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ الْعَسَلُ.

الثَّانِي: أَنَّهُ رُبُّ عُكَّةِ السَّمْنِ، يُخْرِجُ خُطَطًا سَوْدَاءَ عَلَى السَّمْنِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ حَبُّ يُشْبهُ الْكَمُّونَ، وَلَيْسَ بِكَمُّونٍ.

الرَّابِعُ: الْكَمُّونُ الْكَرْمَانِيُّ. الْخَامِسُ: أَنَّهُ الشِّبِتُّ (٢).

السَّادِسُ: أَنَّهُ التَّمْرُ.

السَّابِعُ: أَنَّهُ الرَّازَيَانْجُ<sup>(٣)</sup>.



- (۱) انظر (ص۱۰۷).
- (٢) الشِّبِتُّ: نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر، وهو من التوابل. انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣٢٠ مؤسسة الرسالة).
- (٣) كلمة فارسية، وهو: اليانسون، وهو نبات حولي، زهره صغير، وثمره حب طيب الرائحة، يستعمل في أغراض طبية.

# سَفَرْجَـلُ :



رَوَى ابْنُ مَاجَهُ فِي «سُنَيهِ»: مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيِّ، عَنْ نُقَيْبِ بْنِ حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ غَيْدِ المَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَلْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ

عَلَيْ وَبِيَدِهِ سَفَرْ جَلَةٌ، فَقَالَ: «دُونَكَهَا يَا طَلْحَةُ! فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ»(''.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَقَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِيَدِهِ سَفَرْ جَلَةٌ يُقَلِّبُهَا، فَلَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ: دَحَا بِهَا إِلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «دُونَكَهَا أَبُا ذَرِّ؛ فَإِنَّهَا تَشُدُّ الْقَلْبَ، وَتُطَيِّبُ النَّفْسَ، وَتُذْهِبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ»(۱).

وَقَدْ رُوِيَ فِي السَّفَرْجَلِ أَحَادِيثُ أُخَرُ، هَذَا أَمْثَلُهَا، وَلَا تَصِحُّ. وَالسَّفَرْجَلُ بَارِدٌ يَابِسُ، وَيَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ طَعْمِهِ، وَكُلُّهُ بَارِدٌ

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا - أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٣٣٦٩). وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١١٥٢/١٥) للشيخ الألباني تَعَلَّهُ.

<sup>(</sup>۲) ضعيف جدًّا - أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ١٦٥)، والبزار في «مسنده» (۹٤٩)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٦٦٦ و ٢٦٧ و ٢٦٨)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٦٩ و ٧٠)، والشاشي في «مسنده» (١١)، وابن حبان في «المجروحين» (١٠٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١١٧/ ٢١٩)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢١٨ و و٤/ ٤٥٦)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٣٥ و ٣٥٧ و ٣٥٧)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٨٣٩) بإسناد ضعيف جدًّا.

وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (٩/ ١٤٩)، و«السلسلة الضعيفة» (١١٥٢/١٤) للشيخ الألباني تختلفه.





قَابِضٌ، جَيِّدُ لِلْمَعِدَةِ، وَالْحُلْوُ مِنْهُ أَقَلُّ بُرُودَةً وَيُبْسًا، وَأَمْيَلُ إِلَى الإعْتِدَالِ، وَالْحَامِضُ أَشَدُّ قَبْضًا وَيُبْسًا وَبُرُودَةً، وَالْحَامِضُ أَشَدُّ قَبْضًا وَيُبْسًا وَبُرُودَةً، وَكُلُّهُ يُسَكِّنُ الْعَطَشَ وَالْقَيْءَ، وَيُدرُّ وَكُلُّهُ يُسَكِّنُ الْعَطَشَ وَالْقَيْءَ، وَيَنْفَعُ مِنْ الْبُوْلَ، وَيَعْقِلُ الطَّبْع، وَيَنْفَعُ مِنْ قَصَاعُدِ قُرْحَةِ الْأَمْعَاءِ، وَنَفْثِ الدَّمِ، وَالْهَيْضَةِ، وَيَنْفَعُ مِنْ تَصَاعُدِ وَيَنْفَعُ مِنَ الْغَثيَانِ، وَيَمْنَعُ مِنْ تَصَاعُدِ الْأَبْخِرَةِ إِذَا اسْتُعْمِلَ بَعْدَ الطَّعَامِ، وَلَرَقِهِ الْمَعْسُولَةُ وَحُرَاقَةً أَغْصَانِهِ وَوَرَقِهِ الْمَعْسُولَةُ وَكُراقَةِ الْمَعْسُولَةُ كَالتُّورِيَاءِ فِي فِعْلِهَا.

وَهُوَ قَبْلَ الطَّعَامِ يَقْبِضُ، وَبَعْدَهُ يُلَيِّنُ الطَّبْعَ، وَيُسْرِعُ بِانْحِدَارِ الثُّفْلِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ مُضِرٌّ بِالْعَصَبِ، مُولِّلُدٌ لِلْقُولَنْجِ، وَيُطْفِئُ الْمِرَّةَ الصَّفْرَاءَ الْمُتَوَلِّدَةَ فِي الْمَعِدَةِ.

وَإِنْ شُوِيَ: كَانَ أَقَلَ لِخُشُونَتِهِ وَأَخَفَّ، وَإِذَا قُوِّرَ وَسَطُهُ، وَنُزِعَ حَبُّهُ، وَجُعِلَ فِيهِ الْعَسَلُ، وَطُيِّنَ جِرْمُهُ بِالْعَجِينِ، وَأُودِعَ الرَّمَادَ الْحَارَّ: نَفَعَ نَفْعًا حَسَنًا.

وَأَجْوَدُ مَا أَكِلَ مَشْوِيًّا، أَوْ مَطْبُوخًا بِالْعَسَلِ، وَحَبُّهُ يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ، وَكَثِيرِ مِنَ الْأَمْرَاضِ، وَدُهْنُهُ يَمْنَعُ الْعَرَقَ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَالْمُرَبَّى مِنْهُ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْمُرَبَّى مِنْهُ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبَد، وَيَشُدُّ الْقَلْب، وَيُطَيِّبُ النَّفَسَ.

وَمَعْنَى: «تُجِمُّ الْفُؤَادَ»: تُرِيحُهُ، وَقِيلَ: تُفَتِّحُهُ وَتُوَسِّعُهُ، مِنْ جُمَامِ الْمَاءِ، وَهُوَ اتِّسَاعُهُ وَكَثْرَتُهُ.

وَالطَّخَاءُ لِلْقَلْبِ؛ مِثْلُ: الْغَيْمِ عَلَى السَّمَاءِ، قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: الطَّخَاءُ: ثِقَلُّ وَغَشْيٌ، تَقُولُ: مَا فِي السَّمَاءِ طَخَاءٌ؛ أَيْ: سَحَابٌ وَظُلْمَةٌ.

### سوَاكً :



فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْهُ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي: لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»(١).

وَفِيهِمَا: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ<sup>(۱)</sup>.

وَفِي "صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» تَعْلِيقًا عَنْهُ ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِللَّمِ» (٣).

وَفِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ»: أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ: بَدَأَ بِالسِّوَاكِ(١). وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ.

وَصَحَّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثٍ: أَنَّهُ اسْتَاكَ عِنْدَ مَوْتِهِ بِسِوَاكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كُرٍ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) (٤٢) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٥ و ٨٨٩ و١١٣٦)، ومسلم (٢٥٥) (٤٦ و٤٧) من حديث حذيفة .

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه البخاري (٤/ ١٨٧ - «فتح») تعليقًا، ووصله أحمد في «مسنده» (٣) صحيح - أخرجه البخاري (٢٤٩٢ - «فتح»)، والدارمي في «السنن» (٢١١)، والنسائي في «المجتبى» (٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٤) من حديث عائشة بإسناد صحيح.

وفي الباب عن أبي بكر الصديق ؛ عند أحمد (٧ و٢٦)، وأبي أُمامة ؛ عند ابن ماجه (٢٨٩)، وعن أنس، وابن عباس .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٣) من حديث عائشة هيك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٧) من حديث عائشة ﴿ عُلَى وَفَاهُ النَّبِي ﷺ.





وَصَحَّ عَنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ»(١).

وَأَصْلَحُ مَا اتُّخِذَ السِّوَاكُ مِنْ خَشَب الْأَرَاكِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرَةٍ مَجْهُولَةٍ، فَرُبَّمَا كَانَتْ سُمًّا، وَيَنْبَغِي الْقَصْدُ فِي اسْتِعْمَالِهِ، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ، فَرُبَّمَا أَذْهَبَ طَلَاوَةَ الْأَسْنَانِ وَصِقَالَتَهَا، وَهَيَّأَهَا لِقَبُولِ الْأَبْخِرَةِ الْمُتَصَاعِدَةِ مِنَ الْمَعِدَةِ وَالْأَوْسَاخِ، وَمَتَى اسْتُعْمِلَ بِاعْتِدَالِ: جَلَا الْأَسْنَانَ، وَقَوَّى الْعَمُودَ، وَأَطْلَقَ اللِّسَانَ، وَمَنَعَ

شجر الأراك

الْحَفَرَ، وَطَيَّبَ النَّكْهَةَ، وَنَقَّى الدِّمَاغَ، وَشَهَّى الطَّعَامَ.

وَأَجْوَدُ مَا اسْتُعْمِلَ: مَبْلُولًا بِمَاءِ الْوَرْدِ، وَمِنْ أَنْفَعِهِ: أُصُولُ الْجَوْزِ، قَالَ صَاحِبُ «التَّيْسِيرِ»: زَعَمُوا أَنَّهُ إِذَا اسْتَاكَ بِهِ الْمُسْتَاكُ كُلَّ خَامِسِ مِنَ الْأَيَّام: نَقَّى الرَّأْسَ، وَصَفَّى الْحَوَاسَّ، وَأَحَدَّ الذِّهْنَ.

وَفِي السِّوَاكِ عِدَّةُ مَنَافِعَ: يُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيَشُدُّ اللَّثَةَ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ، وَيَذْهَبُ بِالْحَفَرِ، وَيُصِحُّ الْمَعِدَةَ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيُعِينُ عَلَى هَضْم الطَّعَامِ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْكَلَامِ، وَيُنَشِّطُ لِلْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ، وَيُرْضِي الرَّبّ، وَيُعْجِبُ الْمَلَائِكَةَ، وَيُكْثِرُ الْحَسَنَاتِ.

وَيُسْتَحَبُّ كُلَّ وَقْتٍ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ، وَالإِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٨) من حديث أنس ١٠٠٠

وَتَغْيِيرِ رَائِحَةِ الْفَمِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُفْطِرِ وَالصَّائِمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ، وَلِحَاجَةِ الصَّائِمِ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَمَرْضَاتُهُ مَطْلُوبَةٌ فِي الصَّوْمِ أَشَدُّ مِنْ طَلَبِهَا فِي الْفِطْرِ، وَلِأَنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، وَالطُّهُورُ لِلصَّائِمِ مَنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِهِ.

وَفِي «السُّنَنِ»: عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَلَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ(١).

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ(١٠).

وَأَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ يَتَمَضْمَضُ وُجُوبًا وَاسْتِحْبَابًا، وَالْمَضْمَضَةُ أَبْلَغُ مِنَ السِّوَاكِ، وَلَيْسَ لله غَرَضٌ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِالرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَلَا هِيَ مِنْ جِنْسِ مَا شُرِعَ التَّعَبُّدُ بِهِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ طِيبُ الْخُلُوفِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: حَثًّا مِنْهُ عَلَى الصَّوْمِ، لَا حَثًّا عَلَى إِبْقَاءِ الرَّائِحَةِ، بَلِ الصَّائِمُ أَحْوَجُ إِلَى السِّوَاكِ مِنَ الْمُفْطِرِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ رِضْوَانَ الله أَكْبَرُ مَنِ اسْتِطَابَتِهِ لِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ مَحَبَّتَهُ لِلسِّوَاكِ أَعْظَمُ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِبَقَاءِ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ السِّوَاكَ لَا يَمْنَعُ طِيبَ الْخُلُوفِ الَّذِي يُزِيلُهُ السِّوَاكُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلْ يَأْتِي الصَّائِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ: عَلَامَةً عَلَى

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أحمد في «مسنده» (١٥٦٧٨ و١٥٦٨٨)، وأبو داود (٢٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥) بإسناد ضعيف، وذكره البخاري في «صحيحه» (٤/ ١٨٧ - «فتح») معلقًا بصيغة التمريض.

وانظر: "ضعيف سنن أبي داود" (٤٠٧) للشيخ الألباني تَحَلَّثُهُ.

<sup>(</sup>٢) صحيح - ذكره البخاري في «صحيحه» معلقًا (٤/ ١٥٣)، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٥٧/ ٩٢٤٢) بسند صحيح على شرط الشيخين: أن ابن عمر كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم.

وروى في «مصنفه» (٤/ ٥٦/ ٩٢٣٤) بسند صحيح على شرطهما: أن ابن عمر لم يكن يرى بأسًا بالسواك للصائم.



صِيَامِهِ، وَلَوْ أَزَالَهُ بِالسِّوَاكِ، كَمَا أَنَّ الْجَرِيحَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْنُ دَمِ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بِإِزَالَتِهِ فِي الدُّنْيَا.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الْخُلُوفَ لَا يَزُولُ بِالسِّوَاكِ؛ فَإِنَّ سَبَبَهُ قَائِمٌ، وَهُوَ خُلُوُّ الْمَعِدَةِ عَنِ الطَّعَام، وَإِنَّمَا يَزُولُ أَثَرُهُ، وَهُوَ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَسْنَانِ وَاللَّثَةِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَلَّمَ أُمَّتَهُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ فِي الصِّيَامِ، وَمَا يُكْرَهُ لَهُمْ، وَلَمْ يَجْعَلِ السِّواكَ مِنَ الْقِسْمِ الْمَكْرُوهِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ حَضَّهُمْ عَلَيْهِ بِأَبْلَغِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ، وَهُمْ يُشَاهِدُونَهُ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِمٌ مِرَارًا كَثِيرةً تَفُوتُ الْإِحْصَاء، وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ: لَا كَثِيرةً تَفُوتُ الْإِحْصَاء، وَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتَدُونَ بِهِ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ: لَا تَسْتَاكُوا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### سَمْنَ :



رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ، مِنْ حَدِيثٍ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ، مِنْ حَدِيثٍ صُهَيبٍ يَرْفَعُهُ: «عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ؛ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ».

وَلَا يَثْبُتُ مَا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ(١).

وإسناده ضعيف، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٥٨٣-٥٨٤).

وَالسَّمْنُ: حَارُّ رَطْبٌ فِي الْأُولَى، وَفِيهِ جَلَاءٌ يَسِيرٌ وَلَطَافَةٌ وَتَفْشِيَةُ الْأَوْرَامِ الْحَادِثَةِ مِنَ الْأَبْدَانِ النَّاعِمَةِ، وَهُو أَقْوَى مِنَ الزُّبْدِ فِي الْإِنْضَاجِ وَالتَّلْبِينِ، وَذَكَرَ جَالِينُوسُ: أَنَّهُ أَبْرَأَ بِهِ الْأَوْرَامَ الْحَادِثَةَ فِي الْأَذُنِ، وَفِي الْأَرْنَبَةِ، وَإِذَا دُلِّكَ بِهِ مَوْضِعُ الْأَمْنَانِ: نَبَتَتْ سَرِيعًا، وَإِذَا خُلِطَ مَعَ عَسَلِ وَلَوْزِ مُرِّ: جَلَا مَا فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ، وَالْكَئِهُ صَاحِبِهَا وَالْكَيْمُوسَاتِ الْغَلِيظَةَ اللَّزِجَةَ، إِلَّا أَنَّهُ ضَارٌ بِالْمَعِدَةِ، سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِزَاجُ صَاحِبِهَا بَلْغَمِيًّا.

وَأَمَّا سَمْنُ الْبَقَرِ وَالْمَعِزِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ: نَفَعَ مِنْ شُرْبِ السُّمِّ الْقَاتِلِ، وَمِنْ لَدْغ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ.

وَفِي «كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ»: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيُّ قَالَ: «لَمْ يَسْتَشْفِ النَّاسُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ السَّمْنِ»(۱).

#### سَمَكُ :



أَصْنَافُ السَّمَكِ كَثِيرَةٌ، وَأَجْوَدُهُ: مَا لَذَّ طَعْمُهُ،



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٢١٨ و ٣٣١٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥٤ و ٩/ ٢٥٧) بإسناد ضعيف.

ولكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥٤) موقوفًا على ابن عمر بإسناد صحيح، وله حكم الرفع.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١١١٨) للشيخ الألباني كَتَلَثْهُ.



وَطَابَ رِيحُهُ، وَتَوَسَّطَ مِقْدَارُهُ، وَكَانَ رَقِيقَ الْقِشْرِ، وَلَمْ يَكُنْ صُلْبَ اللَّحْمِ وَلَا يَابِسَهُ، وَكَانَ فِي مَاءٍ عَدْبٍ جَارٍ عَلَى الْحَصْبَاءِ، وَيَغْتَذِي بِالنَّبَاتِ لَا الْأَقْذَارِ، وَأَصْلَحُ أَمَاكِنِهِ: مَا كَانَ فِي نَهْرِ جَيِّدِ الْمَاءِ، وَكَانَ يَأْوِي إِلَى الْأَمَاكِنِ الصَّخْرِيَّةِ، ثُمَّ الرَّمْلِيَّةِ، وَالْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْعَدْبَةِ الَّتِي لَا قَذَرَ فِيهَا، وَلَا حَمْأَةَ، الْكَثِيرَةِ الإضْطِرَابِ وَالتَّمَوُّج، الْمَكْشُوفَةِ لِلشَّمْسِ وَالرِّيَاح.

وَالسَّمَكُ الْبَحْرِيُّ فَاضِلُ، مَحْمُودٌ، لَطِيفٌ، وَالطَّرِيُّ مِنْهُ بَارِدٌ رَطْبٌ، عَسِرُ الإِنْهِضَامِ، يُولِّدُ بَلْغَمًا كَثِيرًا، إِلَّا الْبَحْرِيَّ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يُولِّدُ خَلْطًا مَحْمُودًا، وَهُوَ يُخَصِّبُ الْبَدَنَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الْحَارَّةَ.

وَأَمَّا الْمَالِحُ: فَأَجْوَدُهُ مَا كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالتَّمَلُّحِ، وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، وَكُلَّمَا تَقَادَمَ عَهْدُهُ ازْدَادَ حَرُّهُ وَيُبْسُهُ، وَالسِّلَّوْرُ مِنْهُ كَثِيرُ اللَّزُوجَةِ، وَيُسَمَّى الْجِرِّيُّ، وَالْيَهُودُ لَا تَأْكُلُهُ، وَإِذَا أُكِلَ طَرِيًّا: كَانَ مُلَيِّنًا لِلْبَطْنِ، وَإِذَا مُلِّحَ وَعُتِّقَ وَأُكِلَ: صَفَّى وَالْيَهُودُ لَا تَأْكُلُهُ، وَإِذَا أُكِلَ طَرِيًّا: كَانَ مُلَيِّنًا لِلْبَطْنِ، وَإِذَا مُلِّحَ وَعُتِّقَ وَأُكِلَ: صَفَّى قَصَبَةَ الرِّئَةِ، وَجَوَّدَ الصَّوْتَ، وَإِذَا دُقَّ وَوُضِعَ مِنْ خَارِجٍ: أَخْرَجَ السَّلَى وَالْفُضُولَ مِنْ عُمْقِ الْبَدَنِ، مِنْ طَرِيقِ أَنَّ لَهُ قُوَّةً جَاذِبَةً.

وَمَاءُ مِلْحِ الْجِرِّيِّ الْمَالِحِ إِذَا جَلَسَ فِيهِ مَنْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةُ الْأَمْعَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْعِلَّةِ: وَافَقَهُ بِجَذْبِهِ الْمَوَادَّ إِلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ، وَإِذَا احْتُقِنَ بِهِ: أَبْرَأَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا.

وَأَجْوَدُ مَا فِي السَّمَكِ: مَا قَرُبَ مِنْ مُؤَخِّرِهَا، وَالطَّرِيُّ السَّمِينُ مِنْهُ يُخَصِّبُ الْبَدَنَ لَحْمُهُ وَوَدَكُهُ.



وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﷺ قَالَ: بَعَثْنَا النَّبِيُّ وَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله ﷺ وَأَمِيرُنَا النَّبِيُّ فِي ثَلَاثِمِائَةِ رَاكِب، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَتَيْنَا السَّاحِل، عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَتَيْنَا السَّاحِل،

فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ (١)، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهَا: عَنْبُرُ (٢)، فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَاثْتَدَمْنَا بِوَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، وَحَمَلَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ، وَنَصَبَهُ؛ فَمَرَّ تَحْتَهُ (٣).

# سلْقُ :



رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيَّ وَمَعَهُ عَلِيُّ هُ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ (٤)، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله مُعَلَّقَةٌ (٤)، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله

عَلَيْ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَهْ يَا عَلِيُّ؛ فَإِنَّكَ نَاقِهُ (٥)»، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا عَلِيُّ! فَأَصِبْ مِنْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ» (٢).

قَالَ التُّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

<sup>(</sup>١) الخبط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض.

<sup>(</sup>٢) هو حيوان بحري ضخم، يقال له: حوت العنبر، يبلغ طولة (١٨م) تقريبًا، يستخرج منه مادة العنبر لصنع العطور، ويعيش حوت العنبر في المحيطات، ويأكل ما شاء من المخلوقات البحرية

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٨٣ و ٢٣٦١ و ٤٣٦١ و ٥٤٩٥ و ٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٣٥)
 (١٧ و ١٨).

<sup>(</sup>٤) أقناء من الرطب تعلق في البيت، بمنزلة عناقيد العنب.

<sup>(</sup>٥) الناقه: من شفى من مرضه ولا يزال به ضعف، ولم يرجع إلى كمال صحته.

<sup>(</sup>٦) صحيح - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٧٠٥٣)، وأبو داود (٣٨٥٦)، وابن ماجه (٣٤٤٢).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٥٩) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.





السِّلْقُ: حَارٌ يَابِسٌ فِي الْأُولَى، وَقِيلَ: رَطْبٌ فِيهَا، وَقِيلَ: مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا، وَفِيهِ بُرُودَةٌ مُلَطِّفَةٌ، وَتَحْلِيلٌ وَتَفْتِيحٌ، وَفِي الْأَسْوَدِ مِنْهُ قَبْضٌ وَنَفْعٌ مِنْ دَاءِ الثَّعْلَبِ، وَالْكَلَفِ، وَيَقْتُلُ الْقُمَّلَ، وَيُطْلَى بِهِ الْقُوبَاءُ مَعَ الْعَسَلِ، وَيُقْتُلُ الْقُمَّلَ، وَيُطْلَى بِهِ الْقُوبَاءُ مَعَ الْعَسَلِ، وَيُفَتِّحُ شُدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ.

وَأَسْوَدُهُ: يَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ الْعَدَسِ، وَهُمَا رَدِيتَانِ.

وَالْأَبْيَضُ: يُلَيِّنُ مَعَ الْعَدَسِ، وَيُحْقَنُ بِمَائِهِ لِلْإِسْهَالِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْقُولَنْحِ مَعَ الْمَرِيِّ وَالتَّوَابِلِ، وَهُوَ قَلِيلُ الْغِذَاءِ، رَدِيءُ الْكَيْمُوسِ، يَحْرِقُ الدَّمَ، وَيُصْلِحُهُ الْخَلُ وَالْخَرْدَلُ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يُولِّدُ الْقَبْضَ وَالنَّفْخَ.







# شُونيزٌ :

هُوَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْحَاءِ(١).

### شُبْرُمُ :

رَوَى التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِمَا»: مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيسٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟»، قَالَتْ: بِالشُّبُرُمِ، قَالَ: «حَالُّ جَارُّ». جَارُّ».

الشُّبْرُمُ: شَجَرٌ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ، كَقَامَةِ الرَّجُلِ وَأَرْجَحُ، لَهُ قُضْبَانٌ حُمْرٌ مُلَمَّعَةٌ بِيَاض، وَفِي رُءُوسِ قُضْبَانِهِ جُمَّةٌ مِنْ وَرَقٍ، وَلَهُ نَوْرٌ صِغَارٌ أَصْفَرُ إِلَى الْبَيَاضِ، يَسْقُطُ وَيَخْلُفُهُ مَرَاوِدُ صِغَارٌ فِيهَا حَبُّ صَغِيرٌ مِثْلُ الْبُطْمِ فِي قَدْرِهِ، أَحْمَرُ اللَّوْنِ، وَلَهَا عُرُوقٌ عَلَيْهَا قُشُورٌ حُمْرٌ، وَالْمُسْتَعْمَلُ مِنْهُ قِشْرُ عُرُوقِهِ، وَلَبَنُ قُضْبَانِهِ.

وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ، وَيُسَهِّلُ السَّوْدَاءَ، وَالْكَيْمُوسَاتِ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٧٠٨٠)، والترمذي (٢٠٨١)، وابن ماجه (٣٤٦١)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٢٠٠٤). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/٨٠٤) للشيخ الألباني كَتَلَمْ،





الْغَلِيظَة، وَالْمَاءَ الْأَصْفَر، وَالْبَلْغَم، مُكْرِبٌ، مُغَثَّ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يَقْتُلُ، وَيَنْبَغِي إِذَا السَّعُمِلَ أَنْ يُنْقَعَ فِي اللَّبَنِ الْحَلِيبِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَيُغَيَّرُ عَلَيْهَا اللَّبَنُ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ الْسَّعُمِلَ أَنْ يُنْفَعَ فِي اللَّبَنِ الْحَلِيبِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَيُغَيَّرُ عَلَيْهَا اللَّبَنُ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ أَوْ تُلْكَثِيرًا عُلَانًا، وَيُخْرَجَ وَيُجَفَّفَ فِي الظَّلِّ، وَيُخْلَطَ مَعَهُ الْوُرُودُ وَالْكَثِيرَاءُ اللَّهُ وَيُشْرَبَ أَوْ تَلَاثًا، وَيُخْرَجَ وَيُجَفَّفَ فِي الظَّلِّ، وَيُخْلَطَ مَعَهُ الْوُرُودُ وَالْكَثِيرَاءُ اللَّهُ وَيُعَلِّرُ عَلَى إِنْ الْعَلَى وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ دَوَانِقَ إِلَى دَانِقَيْنِ عَلَى حَسَبِ الْقُوَّةِ.

قَالَ حُنَينٌ: «أَمَّا لَبَنُ الشُّبْرُمِ؛ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَا أَرَى شُرْبَهُ الْبَتَّة؛ فَقَدْ قَتَلَ بِهِ أَطِبَّاءُ الطُّرُقَاتِ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ»(٢).

# شعيرٌ:

رَوَى ابْنُ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَخَذَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ الْوَعْكُ: أَمَرَ بِالْحِسَاءِ مِنَ الشَّعِيرِ؛ فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ؛ فَحَسَوْا مِنْهُ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو فُؤَادَ السَّقِيمِ؛ كَمَا تَسْرُوا إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ يَقُولُ: "إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو فُؤَادَ السَّقِيمِ؛ كَمَا تَسْرُوا إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا» (٣).

- (۱) الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون بجبال بيروت ولبنان. انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣٢٨ - مؤسسة الرسالة).
  - (٢) انظر: «الحاوي في «الطب» (٢/ ٣٢٨).
- (٣) ضعيف أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٠٣٥)، والترمذي (٢٠٣٩)، وابن ماجه
   (٣٤٤٥)، وإسناده ضعيف؛ كما قال الشيخ الألباني كتلفه.



وَمَعْنَى: «يَرْتُوهُ»: يَشُدُّهُ وَيُقَوِّيهِ.

وَ«يَسْرُو»: يَكْشِفُ وَيُزِيلُ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ هَذَا هُوَ مَاءُ الشَّعِيرِ الْمَغْلِيُّ، وَهُوَ أَكْثَرُ غِذَاءً مِنْ سَوِيقِهِ، وَهُو نَافِعٌ لِلسُّعَالِ، وَخُشُونَةِ الْحَلْقِ، صَالِحٌ لِقَمْعِ حِدَّةِ الْفُضُولِ، مُدِرٌّ لِلْبَوْلِ، جَلَاءٌ لِمَا فِي الْمَعِدَةِ، قَاطِعٌ لِلْعَطَشِ، مُطْفِئٌ لِلْحَرَارَةِ، وَفِيهِ قُوَّةٌ يَجْلُو بِهَا وَيُلَطِّفُ وَيُحلِّلُ.

وَصِفَتُهُ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الشَّعِيرِ الْجَيِّدِ الْمَرْضُوضِ مِقْدَارٌ، وَمِنَ الْمَاءِ الصَّافِي الْعَذْبِ خَمْسَةُ أَمْثَالِهِ، وَيُلْقَى فِي قِدْرٍ نَظِيفٍ، وَيُطْبَخَ بِنَارٍ مُعْتَدِلَةٍ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهُ خُمُسَاهُ، وَيُصَفَّى، وَيُسْتَعْمَلَ مِنْهُ مِقْدَارُ الْحَاجَةِ مُحَلَّد.

#### شــوَاءُ :

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي ضِيَافَةِ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- لِأَضْيَافِهِ: ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَلَهَ بِعِجْلٍ حَنِيلِهِ ﴾ [هود: ٦٩]، وَالْحَنِيذُ: الْمَشْوِيُّ عَلَى الرَّضْفِ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ.

وَفِي التُّرْمِذِيِّ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ لَهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ لَهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ جَنَّبًا





مَشْوِيًّا؛ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّالْ!. الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّالْ!. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَفِيهِ -أَيْضًا-: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَدِيثِ، قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله الله المَارِثِ، قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ".

وَفِيهِ - أَيْضًا -: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، فَشُويَ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، فَأَلَقَى الشَّفْرَةَ، فَقَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ» "".

أَنْفَعُ الشِّوَاءِ: شِوَاءُ الضَّأْنِ الْحَوْلِيِّ، ثُمَّ الْعِجْلِ اللَّطِيفِ السَّمِينِ، وَهُوَ حَارٌ رَطْبٌ إِلَى الْيُبُوسَةِ، كَثِيرُ التَّوْلِيدِ لِلسَّوْدَاءِ، وَهُوَ مِنْ أَغْذِيَةِ الْأَقْوِيَاءِ وَالْأَصِحَّاءِ وَالْمُرْتَاضِينَ، وَالْمَطْبُوخُ أَنْفَعُ وَأَخَفُّ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَأَرْطَبُ مِنْهُ، وَمِنَ الْمُطَجَّن.

- (۱) صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٦٢٢)، وأبو داود (١٨٨)، والترمذي في «الشمائل» (١٦٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٤٢٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٤٨) بإسناد صحيح.
- (٢) صحيح أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٧٠٢ و ١٧٧٠)، والترمذي في «الشمائل» (١٦٦)، وابن ماجه (٣٣١١)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٥٤١)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٤٧).
  - وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (١/ ٣٥١) للشيخ الألباني تَعَلَّهُ.
- (٣) صحيح أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٨٢١٢)، وأبو داود (١٨٨)، والترمذي في «الشمائل» (١٦٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٤٣٥ و٤٣٦/ ١٠٥٩ و ١٠٥٩).

وانظر: "صحيح سنن أبي داود" (١٨٣) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

وَأَرْدَوُهُ: الْمَشْوِيُّ فِي الشَّمْسِ، وَالْمَشْوِيُّ عَلَى الْجَمْرِ خَيْرٌ مِنَ الْمَشْوِيِّ بِاللَّهَبِ، وَهُوَ الْحَنِيذُ.

#### شَحْمٌ :

ثَبَتَ فِي «الْمُسْنَدِ»: عَنْ أَنسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَضَافَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَدَّمَ لَهُ خُبْزَ شَعِيرٍ وَإِهَالَةً سَنِخَةً (١).

وَالْإِهَالَةُ: الشَّحْمُ الْمُذَابُ، وَالْأَلْيَةُ، وَالسَّنِخَةُ: الْمُتَغَيِّرَةُ.

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ وَقُلْتُ: وَالله لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا؛ فَالْتَفَتُ، فَإِذَا رَسُولُ الله يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَفَتُ، فَإِذَا رَسُولُ الله يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَفَتُ، فَإِذَا رَسُولُ الله يَوْمَ خَيْبَرَ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (\*).

أَجْوَدُ الشَّحْمِ: مَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ مُكْتَمِلٍ، وَهُوَ حَارٌٌ رَطْبٌ، وَهُوَ أَقَلُّ رُطُوبةً مِنَ الشَّحْمُ الشَّحْمِ الشَّحْمِ الشَّحْمِ الشَّمْونِ الْمَمْلُوحِ، يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الْحَلْقِ، وَيُرْخِي وَيُعْفِنُ، وَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِاللَّيْمُونِ الْمَمْلُوحِ، وَالنَّنْ فَعُ مَنْ رُهُ بِاللَّيْمُونِ الْمَمْلُوحِ، وَالنَّنْوسِ: أَشَدُّ تَحْلِيلًا، وَيَنْفَعُ وَالزَّنْجَبِيلِ، وَشَحْمُ الْمَعْزِ: أَقْبَضُ الشَّحُومِ، وَشَحْمُ التَّيُّوسِ: أَشَدُّ تَحْلِيلًا، وَيَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ، وَشَحْمُ الْعَنْزِ: أَقْوَى فِي ذَلِكَ، وَيُحْتَقَنُ بِهِ لِلسَّحَجِ وَالزَّحِيرِ (").

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱/ ٤٠٧)، وأحمد (١٣٢٠١) وأبو و٩٥٠)، وأبو و٩٥٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٠٥٩)، وأبو بكر الشافعي في «فوائده» (٨٢٨) - ومن طريقه البيهقي (٦/ ٣٦) - بإسناد صحيح. وأصله في «صحيح البخاري» (٢٠٦٩ و ٢٠٦٥)، وانظر: «إرواء الغليل» (٣٥) للشيخ الألباني كالله المنافقة الم

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٥٣ و٢٢٤ و٥٠٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) (٧٣).

 <sup>(</sup>٣) السجع: داء في البطن قاشر. والزحير: استطلاق البطن.
 وانظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣٣١ – مؤسسة الرسالة).







#### صَلَاةً :

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَنشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقَالَ: ﴿ يَتَأْيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةَ إِنَّ ٱللهَ مَعَ السَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَٱصْطَيْرَ عَلَيْهَا لَانشَعَلُكَ الصَّنوينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَٱصْطَيْرِ عَلَيْهَا لَانشَعَلُكَ رِزْقًا مَنْ مُن نَرُزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴾ [طه: ١٣٢].

وَفِي «السُّنَنِ»: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ: فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ(''. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الإِسْتِشْفَاءِ بِالصَّلَاةِ مِنْ عَامَّةِ الْأَوْجَاعِ قَبْلَ اسْتِحْكَامِهَا('').

وَالصَّلَاةُ مَجْلَبَةٌ لِلرِّرْقِ، حَافِظَةٌ لِلصِّحَةِ، دَافِعَةٌ لِلْأَذَى، مَطْرَدَةٌ لِلْأَدْوَاءِ، مُقَوِّيَةٌ لِلْقَلْبِ، مُبَيِّضَةٌ لِلْوَجْهِ، مُفْرِحَةٌ لِلنَّفْسِ، مُذْهِبَةٌ لِلْكَسَلِ، مُنَشَّطَةٌ لِلْجَوَارِحِ، مُقَوِّيَةٌ لِلْقَلْبِ، مُبَيِّضَةٌ لِلْوَجْهِ، مُفْرِحَةٌ لِلنَّفْسِ، مُذْهِبَةٌ لِلْكَسلِ، مُنَشِّطَةٌ لِلنَّعْمَةِ، مُعِدَّةٌ لِلْقُوى، شَارِحَةٌ لِلصَّدْرِ، مُغَذِّيَةٌ لِلرُّوحِ، مُنَوِّرَةٌ لِلْقَلْبِ، حَافِظةٌ لِلنَّعْمَةِ، دَافِعَةٌ لِلنَّعْمَةِ، جَالِبَةٌ لِلْبَرَكَةِ، مُبْعِدَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، مُقَرِّبَةٌ مِنَ الرَّحْمَن.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَلَهَا تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، وَقُوَاهُمَا،

وانظر: «صحيح الجامع الصغير» (٤٧٠٣) للشيخ الألباني تَعَلَّنْهُ.

<sup>(</sup>۲) انظر (ص۲۳۶).

وَدَفْعِ الْمَوَادِّ الرَّدِيئَةِ عَنْهُمَا، وَمَا ابْتُلِيَ رَجُلَانِ بِعَاهَةٍ، أَوْ دَاءٍ، أَوْ مِحْنَةٍ، أَوْ بَلِيَّةٍ؛ إِلَّا كَانَ حَظُّ الْمُصَلِّي مِنْهُمَا أَقَلَّ، وَعَاقِبَتُهُ أَسْلَمَ.

وَلِلصَّلَاةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي دَفْعِ شُرُورِ الدُّنْيَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا أُعْطِيَتْ حَقَّهَا مِنَ التَّكْمِيلِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَمَا اسْتُدْفِعَتْ شُرُورُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلَا اسْتُجْلِبَتْ مَصَالِحُهُمَا بِمِثْلِ الصَّلَاةِ، وَسِرُّ ذَلِكَ: أَنَّ الصَّلَاةَ صِلَةٌ بِالله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَعَلَى مَصَالِحُهُمَا بِمِثْلِ الصَّلَاةِ، وَسُو ذَلِكَ: أَنَّ الصَّلَاةَ صِلَةٌ بِالله -عَزَّ وَجَلَّ-، وَعَلَى قَدْرِ صِلَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- تُفْتَحُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ أَبُوابُهَا، وَتُقْطَعُ عَنْهُ مِنَ الشُّرُورِ الشَّرُورِ أَسْبَابُهَا، وَتُفِيضُ عَلَيْهِ مَوَادُّ التَّوْفِيقِ مِنْ رَبِّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالْعَافِيَةُ وَالصَّحَةُ، وَالْغَنِيمَةُ وَالْغِنِيمَةُ وَالْغِنِيمَ، وَالْأَفْرَاحُ وَالْمَسَرَّاتُ كُلُّهَا مُحْضَرَةً لَدَيْهِ، وَمُسَارِعَةٌ إِلَيْهِ.

#### صَبْرٌ:

«الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ»(١)؛ فَإِنَّهُ مَاهِيَّةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ صَبْرٍ وَشُكْرٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُ

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (٥٧٩)، وابن شاهين في «الترغيب والترهيب» (٢٧١)، وتمام في «الفوائد» (١٠٨٣)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٣٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٢٦٥)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٩٠٦١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٣٦٤)، وابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣).

وقد روي مرفوعًا: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٢٦٥)، والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية» (٦٢٦)، والموقوف أصح من المرفوع، كما قال البيهقي وابن حجر تَعَلَقُهُ. وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٣٩٧) للشيخ الألباني تَعَلَقُهُ.



السَّلَفِ: الْإِيمَانُ نِصْفَانِ: نِصْفٌ صَبْرٌ، وَنِصْفٌ شُكْرٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا لَكَانَ عَالَى: ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنَا لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴾ [إبراهيم:٥].

وَالصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- \* صَبُّرٌ عَلَى فَرَائِضِ الله؛ فَلَا يُضَيِّعُهَا.
  - \* وَصَبْرٌ عَنْ مَحَارِمِهِ ؟ فَلَا يَرْتَكِبُهَا.
- \* وَصَبْرٌ عَلَى أَقْضِيَتِهِ وَأَقْدَارِهِ؛ فَلَا يَتَسَخَّطُهَا.

وَمَنِ اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الثَّلَاثَ: اسْتَكْمَلَ الصَّبْرَ، وَلَذَّةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَنَعِيمَهَا، وَالْفَوْزُ وَالظَّفَرُ فِيهِمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى جِسْرِ الصَّبْرِ، كَمَا لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى الصِّرَاطِ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّبْرِ ».

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَرَاتِبَ الْكَمَالِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْعَالَمِ: رَأَيْتَهَا كُلَّهَا مَنُوطَةً بِالطَّبْرِ، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ النُّقْصَانَ الَّذِي يُذَمُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ: رَأَيْتَهُ كُلَّهُ مِنْ عَدَم الصَّبْرِ؛ فَالشَّجَاعَةُ وَالْعِفَّةُ، وَالْجُودُ وَالْإِيثَارُ كُلُّهُ صَبْرُ سَاعَةٍ.

فَالصَّبْرُ طِلَّسْمٌ (١) عَلَى كَنْزِ الْعُلَى مَنْ حَلَّ ذَا الطِّلَّسْمَ فَازَ بِكَنْزِهِ

وَأَكْثُرُ أَسْقَامِ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ إِنَّمَا تَنْشَأُ عَنْ عَدَمِ الصَّبْرِ، فَمَا حُفِظَتْ صِحَّةُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ بِمِثْلِ الصَّبْرِ؛ فَهُوَ الْفَارُوقُ الْأَكْبُرُ، وَالتَّرْيَاقُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْدَانِ وَالْأَرْوَاحِ بِمِثْلِ الصَّبْرِ؛ فَهُوَ الْفَارُوقُ الْأَكْبُرُ، وَالتَّرْيَاقُ الْأَعْظَمُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا مَعِيَّةُ الله مَعَ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ، وَمَحَبَّتَهُ الله مَعَ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ، وَمَحَبَّتَهُ لَهُمْ، فَإِنَّ الله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَنَصْرُهُ لِأَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَإِنَّهُ خَيْرٌ لِلصَّعِبِينَ ﴾ [النحل:١٢٦]، وَإِنَّهُ سَبَبُ الْفَلَاحِ: لِأَهْلِهِ:

<sup>(</sup>١) الطِّلَّسُم: خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ، ويزعم أنه يدفع بها كل مؤذٍ.

# ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْوَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠٠].

### صَبرُ:

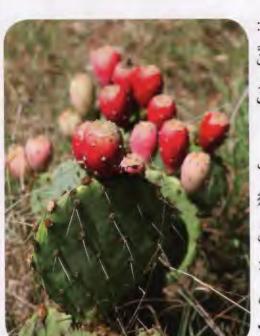

رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ «الْمَرَاسِيلِ»: مِنْ حَدِيثِ قَيسِ بْنِ رَافِعِ القَيْسِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَاذَا فِي الْأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفَاءِ؟ الصَّبِرُ وَالثُّفَّاءُ»(١).

وَفِي "السُّنَنِ" لِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبِرًا، فَقَالَ: "مَاذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟"، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ الله، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْة؛ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْة؛ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا فَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْة؛ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ"(")، وَنَهَى عَنْهُ بِالنَّهَارِ.

الصَّبِرُ كَثِيرُ الْمَنَافِعِ، لَا سِيَّمَا الْهِنْدِيُّ مِنْهُ، يُنَقِّي الْفُضُولَ الصَّفْرَاوِيَّةَ الَّتِي فِي الدِّمَاغِ وَأَعْصَابِ الْبَصَرِ، وَإِذَا طُلِيَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالصُّدْغِ بِدُهْنِ الْوَرْدِ: نَفَعَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤٤٢)، وابن السني في «الطب النبوي» (ق ٥٩٠/ أ)، وأبو نعيم الأصبهاني في «الطب النبوي» (٢/ ٥٩٥/ ٢٢٩ و ٢٠٤/ ٢٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٤٦) بسند ضعيف؛ لإرساله. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٩/ ٤٣٤/ ٤٤٤٢) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه أبو داود (۲۳۰٥)، والنسائي (۳۵۳۷).
 وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» (۳۹۵) للشيخ الألباني تَحَلَّنَة.





الصُّدَاعِ، وَيَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ، وَيُسَهِّلُ السَّوْدَاءَ وَالْمَالِيخُولْيَا(١).

وَالصَّبِرُ الْفَارِسِيُّ يُذَكِّي الْعَقْلَ، وَيُهِدُّ الْفُؤَادَ، وَيُنَقِّي الْفُضُولَ الصَّفْرَاوِيَّةَ وَالْفَاسِدَةَ، وَالْبَاطِلَةَ وَالْفَاسِدَةَ، وَالْبَاطِلَةَ وَالْفَاسِدَةَ، وَإِذَا شُرِبَ فِي الْبَرْدِ: خِيفَ أَنْ يُسْهِلَ دَمًا.

#### صَوفٍ :

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ أَدْوَاءِ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، مَنَافِعُهُ تَفُوتُ الْإِحْصَاءَ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَإِذَابَةِ الْفَضَلَاتِ، وَحَبْسِ النَّفْسِ عَنْ تَنَاوُلِ مُؤْذِيَاتِهَا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ بِاعْتِدَالٍ وَقَصْدٍ فِي أَفْضَلِ أَوْقَاتِهِ شَرْعًا، وَحَاجَةُ الْبَدَنِ إِلَيْهِ طَبْعًا.

ثُمَّ إِنَّ فِيهِ مِنْ إِرَاحَةِ الْقُوَى وَالْأَعْضَاءِ مَا يَحْفَظُ عَلَيْهَا قُواهَا، وَفِيهِ خَاصِّيَّةُ تَقْتَضِي إِيثَارَهُ؛ وَهِيَ: تَفْرِيحُهُ لِلْقَلْبِ عَاجِلًا وَآجِلًا، وَهُوَ أَنْفَعُ شَيْءٍ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَالرَّطْبَةِ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ عَظِيمٌ فِي حِفْظِ صِحَّتِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) مرض عقلي يعتبر نوعًا من الجنون، ويتميز مرض الماليخوليا: بالاكتئاب، والانطواء، والانقباض، وازدراء الذات، والقلق، والاستسلام إلى الأفكار الحزينة.

وَهُوَ يَدْخُلُ فِي الْأَدْوِيةِ الرَّوْحَانِيَّةِ وَالطَّبِعِيَّةِ، وَإِذَا رَاعَى الصَّائِمُ فِيهِ مَا يَنْبَغِي مُرَاعَاتُهُ طَبْعًا وَشَرْعًا: عَظُمَ انْتِفَاعُ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ بِهِ، وَحَبَسَ عَنْهُ الْمَوَادَّ الْغَرِيبَةَ الْفَاسِدَةَ الَّتِي هُوَ مُسْتَعِدٌ لَهَا، وَأَزَالَ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ الْحَاصِلَةَ بِحَسَبِ كَمَالِهِ الْفَاسِدَةَ الَّتِي هُو مُسْتَعِدٌ لَهَا، وَأَزَالَ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ الْحَاصِلَةَ بِحَسَبِ كَمَالِهِ وَنُقْصانِهِ، وَيَحْفِظُ الصَّائِم مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْهُ، وَيُعِينُهُ عَلَى قِيَامِهِ بِمَقْصُودِ الصَّوْمِ وَسِرِّهِ وَعِلَّتِهِ الْغَائِيَّةِ، فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ أَمْرُ آخَرُ وَرَاءَ تَرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَبِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اخْتَصَّ مِنْ بَيْنِ الْأَعْمَالِ بِأَنَّهُ لِله سُبْحَانَهُ.

وَلَمَّا كَانَ وِقَايَةً وَجُنَّةً بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ مَا يُؤْذِي قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ عَاجِلًا وَآجِلًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَالَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَيْكُمُ الطَّيْفَونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

فَأَحَدُ مَقْصُودَيِ الصِّيَامِ: الْجُنَّةُ وَالْوِقَايَةُ، وَهِيَ حِمْيَةٌ عَظِيمَةُ النَّفْعِ. وَالْمَقْصُودُ الْآخَرُ: اجْتِمَاعُ الْقَلْبِ وَالْهَمِّ عَلَى الله تَعَالَى، وَتَوْفِيرُ قُوَى النَّفْسِ عَلَى مَحَابِّهِ وَطَاعَتِهِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي بَعْضِ أَسْرَارِ الصَّوْمِ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ عَلَيْهُ فِيهِ (١).



<sup>(</sup>١) انظر (ص٤٤٩).





#### ضَتْ :



ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْهُ لَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ: عَنْهُ لَمَّا قُدِّمَ إِلَيْهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، وَأُكِلَ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، وَأُكِلَ بِئْنَ يَدَيْهِ وَعُلَى مَائِدَتِهِ وَهُو يَنْظُرُ (۱).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، يُقَوِّي شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَإِذَا دُقَّ، وَوُضِعَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّوْكَةِ: اجْتَذَبَهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۱ و ۵۶۰۰ و ۵۳۷۰)، ومسلم (۱۹٤۵) (۲۳) و(۱۹٤٦) (٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣) (٣٩).

# ضفْدَعُ:



قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: الضِّفْدَعُ لَا يَحِلُّ فِي الدَّوَاءِ، نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ فِي «مُسْنَدِهِ»: مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ فِي «مُسْنَدِهِ»: مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُشْ: أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُشْ: أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ

ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ؛ فَنَهَاهُ عَنْ قَتْلِهَا(١).

قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: مَنْ أَكَلَ مِنْ دَمِ الضِّفْدَعِ أَوْ جِرْمِهِ: وَرِمَ بَكَنُهُ، وَكَمَدَ لَوْنُهُ، وَقَذَفَ الْمَنِيَّ حَتَّى يَمُوتَ، وَلِذَلِكَ تَرَكَ الْأَطِبَّاءُ اسْتِعْمَالَهُ خَوْفًا مِنْ ضَرَرِهِ. وَهِيَ نَوْعَانِ: مَائِيَّةٌ وَتُرَابِيَّةٌ. وَالتُّرَابِيَّةُ مَثْرًا بِيَّةٌ. وَالتُّرَابِيَّةُ مَثْرًا اللهُ عَلْهَا.



وانظر: «صحيح الجامع الصغير» (٦٩٧١) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱۲۷۹)، وأحمد في «مسنده» (۱۲۷۹)، وأحمد في «مسنده» (۳/ ۲۵۳)، وأبو (۳/ ۲۵۳)، وأبو داود (۲۹۷۱)، وابو داود (۲۹۷۱). وأبو نعيم في «الطب النبوي» (۲۹).





#### طيب:



ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (١).

وَكَانَ ﷺ يُكْثِرُ التَّطَيُّبَ، وَتَشْتَدُّ عَلَيْهِ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ، وَتَشُتُّ عَلَيْهِ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ، وَتَشُتُّ عَلَيْهِ.

وَالطِّيبُ غِذَاءُ الرُّوحِ الَّتِي هِيَ مَطِيَّةُ الْقُوَى، تَتَضَاعَفُ وَتَزِيدُ بِالطِّيبِ، كَمَا تَزِيدُ بِالْغِذَاءِ وَالشَّرُورِ، وَمُعَاشَرَةِ الْأَحِبَّةِ،

وَحُدُوثِ الْأُمُورِ الْمَحْبُوبَةِ، وَغَيْبَةِ مَنْ تَسُرُّ غَيْبَتُهُ، وَيَثْقُلُ عَلَى الرُّوحِ مُشَاهَدَتُهُ؟ كَالثُّقَلَاءِ وَالْبُغَضَاءِ، فَإِنَّ مُعَاشَرَتَهُمْ تُوهِنُ الْقُوَى، وَتَجْلِبُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَهِيَ

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أحمد (۱۲۲۹۳ و ۱۲۲۹۶ و۱۳۰۵۷ و۱۳۰۷۷)، والنسائي (۱۳۹۹ و ۳۹۲۹)، و«عشرة النساء» (۱ و۲)، وأبو يعلى في «مسنده» (۳۹۲۹ و ۳۵۸۳)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۲۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۰۰) من حديث أنس ، وهو صحيح؛ وقد صححه جمع من الأئمة.

لِلرُّوحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُمَّى لِلْبَدَنِ، وَبِمَنْزِلَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، وَلِهَذَا كَانَ مِمَّا حَبَّبَ اللهُ - سُبْحَانَهُ - الصَّحَابَة بِنَهْيِهِمْ عَنِ التَّخَلُّقِ بِهَذَا الْخُلُقِ فِي مُعَاشَرَةِ رَسُولِ الله اللهُ - سُبْحَانَهُ - الصَّحَابَة بِنَهْيِهِمْ عَنِ التَّخَلُّقِ بِهَذَا الْخُلُقِ فِي مُعَاشَرَةِ رَسُولِ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الطِّيبَ كَانَ مِنْ أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ، وَدَفْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْآلَامِ، وَأَسْبَابِهَا بِسَبَبٍ قُوَّةِ الطَّبِيعَةِ بِهِ.

#### طین:

وَرَدَ فِي أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ؛ مِثْلِ: حَدِيثِ: «مَنْ أَكَلَ الطِّينَ؛ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ»(١٠).

وَمِثْلِ حَدِيثِ: «يَا حُمَيْرَاءُ! لَا تَأْكُلِي الطِّينَ؛ فَإِنَّهُ يَعْصِمُ الْبَطْنَ، وَيُصَفِّرُ اللَّوْنَ،

(۱) ضعيف - أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣٦٨)، وابن عدي في «الكامل في «الضعفاء» (٦/ ٥٣١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١/ ١١)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ١٧٦) من طريق عبد الملك بن مهران، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وهذا إسناد ضعيف، عبد الملك بن مهران: قال ابن عدي: «أحاديث فيها نظر»، وقال ابن حبان: «يلزق المتون الصحاح بطرق أخر، لا يحلُّ الاحتجاج به». وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٥٣/ ١٦٣٨)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٣١).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/٥): «فيه يحيى بن يزيد الأهوازي، جهله الذهبي من قبل نفسه».



# وَيُذْهِبُ بَهَاءَ الْوَجْهِ»(١).

وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي الطِّينِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ رَدِيءٌ مُؤْذٍ، يَسُدُّ مَجَارِيَ الْعُرُوقِ، وَهُوَ بَارِدٌ يَابِسٌ، قَوِيُّ التَّجْفِيفِ، وَيَمْنَعُ النَّهُ رَدِيءٌ مُؤْذٍ، يَسُدُّ مَجَارِيَ الْعُرُوقِ، وَهُوَ بَارِدٌ يَابِسٌ، قَوِيُّ التَّجْفِيفِ، وَيَمْنَعُ النَّم وَقُرُوحَ الْفَم.

# طَلْحُ:



قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَطَلْحِ مَّنضُودِ ﴾ [الواقعة: ٢٩]، قَالَ أَكْثُرُ الْمُفَسِّرِينَ، هُوَ الْمَوْذُ، وَالْمَنْضُودُ: هُوَ الَّذِي قَدْ نُضِّدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ؛ كَالْمُشْطِ.

وَقِيلَ: الطَّلْحُ: الشَّجَرُ ذُو الشَّوْكِ، نُضِّدَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَثَمَرُهُ قَدْ نُضِّدَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، فَهُوَ مِثْلُ الْمَوْزِ.

وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ، وَيَكُونُ مَنْ ذَكَرَ الْمَوْزَ

مِنَ السَّلَفِ أَرَادَ التَّمْثِيلَ لَا التَّخْصِيصَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَهُوَ حَارٌّ رَطْبٌ، أَجْوَدُهُ النَّضِيجُ الْحُلْوُ، يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الصَّدْرِ، وَالرِّئَةِ،

وَالسُّعَالِ، وَقُرُوحِ الْكُلْيَتَيْنِ، وَالْمَثَانَةِ، وَيُدِرُّ الشَّهْوَةَ لِلْجِمَاعِ، الْبُوْلَ، وَيَزِيدُ فِي الْمَنِيِّ، وَيُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ لِلْجِمَاعِ، وَيُضُرُّ الْمَعِدَةَ، وَيُكِيِّنُ الْبَطْنَ، وَيُؤْكَلُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَيَضُرُّ الْمَعِدَةَ، وَيَنْ لُ الصَّعْرِ فِي الصَّفْرَاءِ وَالْبَلْغَمِ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِالسُّكَرِ وَيَزِيدُ فِي الصَّفْرَاءِ وَالْبَلْغَمِ، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِالسُّكَرِ أَوِ الْعَسَل.



<sup>(</sup>١) حديث موضوع - أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٣٣).



### طَلْعُ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَغَالَ تَعَالَى: ﴿ وَخَلْ طَلْمُهَا هَضِيمٌ ﴾ [الشعراء:١٤٨].

طَلْعُ النَّخْلِ: مَا يَبْدُو مِنْ ثَمَرَتِهِ فِي أُوَّلِ ظُهُورِهِ، وَقِشْرُهُ يُسَمَّى الْكُفُرَّى، وَالنَّضِيدُ: الْمَنْضُودُ الَّذِي قَدْ نُضِّدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ: نَضِيدٌ مَا دَامَ فِي كُفُرَّاهُ، فَإِذَا انْفَتَحَ؛ فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ.

وَأَمَّا الْهَضِيمُ: فَهُوَ الْمُنْضَمُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، فَهُوَ كَالنَّضِيدِ -أَيْضًا-، وَذَلِكَ يَكُونُ قَبْلَ تَشَقُّقِ الْكُفُرَّى عَنْهُ.

وَالطَّلْعُ نَوْعَانِ: ذَكَرٌ وَأَنْثَى، وَالتَّلْقِيحُ؛ هُوَ: أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الذَّكَرِ، وَهُوَ مِثْلُ دَقِيقِ الْجِنْطَةِ، فَيُجْعَلَ فِي الْأُنْثَى، وَهُوَ التَّأْبِيرُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللَّقَاحِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦١) (١٣٩).



طَلْعُ النَّخْلِ يَنْفَعُ مِنَ الْبَاهِ، وَيَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ، وَدَقِيقُ طَلْعِهِ إِذَا تَحَمَّلَتْ بِهِ الْمُرْأَةُ قَبْلَ الْجِمَاعِ: أَعَانَ عَلَى الْحَبَلِ إِعَانَةً بَالِغَةً، وَهُوَ فِي الْبُرُودَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْجِمَاعِ: أَعَانَ عَلَى الْحَبَلِ إِعَانَةً بَالِغَةً، وَهُو فِي الْبُرُودَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي الْمَوْدَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي اللَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيُجَفِّفُهَا، وَيُسَكِّنُ ثَائِرَةَ الدَّمِ مَعَ غِلْظَةٍ وَبُطْءٍ هَضْمٍ. الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَيُجَفِّفُهَا، وَيُسَكِّنُ ثَائِرَةَ الدَّمِ مَعَ غِلْظَةٍ وَبُطْء هَضْمٍ.

وَلَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا أَصْحَابُ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْجُوَارِشَاتِ الْحَارَّةِ، وَهُوَ يَعْقِلُ الطَّبْعَ، وَيُقَوِّي الْأَحْشَاء، وَالْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْجُوَارِشَاتِ الْحَارَّةِ، وَهُو يَعْقِلُ الطَّبْعَ، وَيُقَوِّي الْأَحْشَاء، وَالْجُمَّارُ مِنْهُ يَضُرُّ بِالْمَعِدَةِ وَالْجُمَّارُ مِنْهُ يَضُرُّ بِالْمَعِدَةِ وَالْجُمَّارُ مِنْهُ يَضُرُ بِالْمَعِدَةِ وَالطَّدْرِ، وَرُبَّمَا أَوْرَثَ الْقُولَنْجَ، وَإِصْلَاحُهُ بِالسَّمْنِ، أَوْ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.



<sup>(</sup>١) الجمار: شحم النخلة.





#### عنَبُ:



فِي "الْغَيْلانِيَّاتِ": مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ الْعِنَبَ خَرْطًا(۱).

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الْعُقَيْلِيُّ: لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

قُلْتُ: وَفِيهِ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، أَبُو سُلَيمٍ الكُوفِيُّ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ يَكْذِبُ.

وَيَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعِنَبَ وَالْبِطِّيخَ.

وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- الْعِنَبَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، فِي جُمْلَةِ نِعَمِهِ

(۱) حديث موضوع - أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ ٣٣)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۱۹/ ۱۲۷۲۷)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲/ ۱۹۹/ ۱۲۷۲۷)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۳ ۵۰)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۱۰۰/).

وانظر: «الفوائد المجموعة» (۱۸۰/۲۰)، و «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٨).





الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ فِي هَذِهِ التَّارِ وَفِي الْجَنَّةِ (١).

وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْفَوَاكِهِ، وَأَكْثَرِهَا مَنَافِعَ، وَأَكْثَرِهَا مَنَافِعَ، وَهُوَ يُؤْكَلُ رَطْبًا وَيَابِسًا، وَأَخْضَرَ وَيَانِعًا، وَهُوَ فَاكِهَةٌ مَعَ الْفَوَاكِهِ، وَقُوتٌ مَعَ الْأَقْوَاتِ، وَأَدْمٌ

مَعَ الْإِدَامِ، وَدَوَاءٌ مَعَ الْأَدْوِيَةِ، وَشَرَابٌ مَعَ الْأَشْرِبَةِ، وَطَبْعُهُ طَبْعُ الْحَبَّاتِ: الْحَرَارَةُ وَالرُّطُوبَةُ، وَجَيِّدُهُ الْكُبَّارُ الْمَائِيُّ، وَالْأَبْيَضُ أَحْمَدُ مِنَ الْأَسْوَدِ إِذَا تَسَاوَيَا فِي وَالرُّطُوبَةُ، وَجَيِّدُهُ الْكُبَّارُ الْمَائِيُّ، وَالْأَبْيَضُ أَحْمَدُ مِنَ الْمَقْطُوفِ فِي يَوْمِهِ الْحَلَاوَةِ، وَالْمَتْرُوكُ بَعْدَ فَطْفِهِ يَوْمَيْنِ -أَوْ: ثَلَاثَةً - أَحْمَدُ مِنَ الْمَقْطُوفِ فِي يَوْمِهِ الْحَلَاوَةِ، وَالْمُعَلَّقُ حَتَّى يَضْمُرَ قِشْرُهُ جَيِّدٌ لِلْغِذَاءِ، مُقَوِّ لِلْبَدَنِ، وَإِنَّا أَلْقِي عَجَمُ الْعِنَبِ كَانَ أَكْثَرَ تَلْيِنًا لِلطَّبِيعَةِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ مُصَدِّعٌ لِلرَّأْسِ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ بِالرُّمَّانِ الْمُزِّ.

(١) ورد ذكر العنب في القرآن في أحد عشر موضعًا:

وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]، وفي قوله: ﴿ وَجَنَّتُ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وفي قوله: ﴿ وَجَنَّتُ مِن أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَخَيلٌ صِنُوانٍ ﴾ [الرعد: ٤]، وفي قوله: ﴿ يُنْبِتُ لَكُوبِهِ الزّرْعَ وَالزّيتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ ﴾ [النحل: ١١]، وفي قوله: ﴿ وَمِن تَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَنَّخِيلٍ وَالنَّغِيلِ وَالنَّعْنَابِ لَنَّا لَعْنَابٍ وَعِنَابٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وفي قوله: ﴿ وَمِن تَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَنَّخِيلٍ وَعِنَابٍ ﴾ [الإسراء: ٩١]، وفي قوله: ﴿ وَمَعَلّنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّانِي لَالمَوْمنون: ١٩]، وفي قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّانِي لِللّهِ وَعَنْ وَلَهُ وَمَعَلّنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَجِيلٍ وَعَنْابٍ ﴾ [الكهف: ٣٢]، وفي قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ وَالْعَنْابُ ﴾ [الكهف: ٣٢]، وفي قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ وَعَنْابٍ ﴾ [الكهف: ٣٢]، وفي قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَجِيلٍ وَاعْنَابُ ﴾ [الكهف: ٣٢]، وفي قوله جل شأنه: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن يَجِيلٍ وَعَنْابُ ﴾ [الكهف: ٣٦]، وفي قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن يَجِيلٍ وَاعْنَابُ ﴾ [النبأ: ٣٢]، وفي قوله جل شأنه: ﴿ وَعَنْابُ ﴾ [النبأ: ٣٢]، وفي قوله جل شأنه:

وَمَنْفَعَةُ الْعِنَبِ: يُسَهِّلُ الطَّبْعَ، وَيُسَمِّنُ، وَيَغْذُو جَيِّدُهُ غِذَاءً حَسَنًا، وَهُوَ أَحَدُ الْفَوَاكِهِ الثَّلَاثِ النَّتِي هِيَ مُلُوكُ الْفَوَاكِهِ، هُوَ وَالرُّطَبُ، وَالتِّينُ.

#### عَسَلُ :

قَدْ تَقَدُّمَ ذِكْرُ مَنَافِعِهِ(''.



#### عَجْوَةً :

فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عُنِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً: لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ، وَلَا سِحْرٌ »(٢).

وَفِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» وَابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَالنَّسَائِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الْعَجْوَةُ مِنَ

الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ»(\*\*).

و٩٦٣٩ و٥٧٠٨)، ومسلم (٢٠٤٩) (١٥٧ -١٦٢) من حديث سعيد بن زيد ١٦٣٠)

<sup>(</sup>١) انظر (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٤٥ و ٥٧٦٨ و ٥٧٦٩ و ٥٧٧٩)، ومسلم (٢٠٤٧) (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره - أخرجه أحمد في «مسنده» (١١٤٥٣)، وابن ماجه (٣٤٥٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٦٧٦ - ٦٦٧٨) بسند ضعيف، لكن له شواهد تقويه. وانظر: «صحيح الجامع الصغير» (٤٠٠٥) للشيخ الألباني كَالله. وأما قوله: «الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين»: فقد أخرجه البخاري (٤٤٧٨)



وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا فِي عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ أَحَدُ أَصْنَافِ التَّمْرِ بِهَا، وَمِنْ أَنْفَعِ تَمْرِ الْحِجَازِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ صِنْفٌ كَرِيمٌ مُلَذَّذٌ، مَتِينٌ لِلْجِسْمِ وَالْقُوَّةِ، مِنْ أَلْيَنِ التَّمْرِ وَأَطْبِعِهِ وَمَنَافِعِهِ فِي حَرْفِ التَّاءِ"، وَالْكَلَامُ عَلَى دَفْعِ الْعَجْوَةِ لِلسُّمِّ وَالسِّحْرِ؛ فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَتِهِ.

# عَنْبَرٌ:



تَقَدَّمَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، فِي قِصَّةِ أَبِي عُبَيدَة، وَأَكْلِهِمْ مِنَ الْعَنْبُرِ شَهْرًا، وَأَنَّهُمْ تَزَوَّدُوا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَأَرْسَلُوا مِنْهُ إِلَى النَّبِّ عَيْدٍ (٢).

وَهُوَ أَحَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ مَا فِي الْبَحْرِ لَا يَخْتَصُّ بِالسَّمَكِ، وَعَلَى أَنَّ مَيْتَتَهُ حَلَالُ، وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ: بِأَنَّ الْبَحْرَ أَلْقَاهُ حَيًّا، ثُمَّ جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ؛ فَمَاتَ، وَهَذَا حَلَالُ، فَإِنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ مُفَارَقَتِهِ لِلْمَاءِ.

وَهَذَا لَا يَصِحُّ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا وَجَدُوهُ مَيِّتًا بِالسَّاحِلِ، وَلَمْ يُشَاهِدُوهُ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ حَيًّا، ثُمَّ جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ.

وَأَيْضًا: فَلَوْ كَانَ حَيًّا، لَمَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ إِلَى سَاحِلِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الْبَحْرَ إِنَّمَا يَقْذِفُ إِلَى سَاحِلِهِ الْمَيِّتَ مِنْ حَيَوَانَاتِهِ، لَا الْحَيَّ مِنْهَا.

وَأَيْضًا: فَلَوْ قُدِّرَ احْتِمَالُ مَا ذَكَرُوهُ: لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي الْإِبَاحَةِ؛ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص٤١٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٤۸۳ و ٤٣٦١ و ٤٣٦٢ و ٥٤٩٥ و ٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٣٥)
 (۲) أخرجه البخاري (١٨٥).

لَا يُبَاحُ الشَّيْءُ مَعَ الشَّكِّ فِي سَبَبِ إِبَاحَتِهِ، وَلِهَذَا مَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا وَجَدَهُ الصَّائِدُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ؛ لِلشَّكِّ فِي سَبَبِ مَوْتِهِ، هَلْ هُوَ الْأَلَةُ أَمِ الْمَاءُ؟

وَأَمَّا الْعَنْبُرُ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ؛ فَهُوَ مِنْ أَفْخَرِ أَنْوَاعِهِ بَعْدَ الْمِسْكِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ أَنْوَاعِ الطِّيبِ.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ الْنَّهِ قَالَ فَعَالَ فِي الْمِسْكِ: «هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ»(١).

وَسَيَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىذِكْرُ الْخَصَائِصِ وَالْمَنَافِعِ الَّتِي خُصَّ
بِهَا الْمِسْكُ(١)، حَتَّى إِنَّهُ طِيبُ الْجَنَّةِ،
وَالْكُشْبَانُ الَّتِي هِيَ مَقَاعِدُ الصِّدِّيقِينَ
هُنَاكَ مِنْ مِسْكِ لَا مِنْ عَنْبَرِ.



قيء الحوت العنبر

وَالَّذِي غَرَّ هَذَا الْقَائِلَ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ التَّغَيُّرُ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ؛ فَهُوَ كَالذَّهَبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ؛ فَهُوَ كَالذَّهَبِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِسْكِ؛ فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْخَاصِّيَّةِ الْوَاحِدَةِ لَا يُقَاوِمُ مَا فِي الْمِسْكِ مِنَ الْخَوَاصِّ.

وَبَعْدُ: فَضُرُوبُهُ كَثِيرَةٌ، وَأَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَةٌ؛ فَمِنْهُ: الْأَبْيَضُ، وَالْأَشْهَبُ، وَالْأَشْهَبُ، وَالْأَخْصَرُ، وَالْأَزْرَقُ، وَالْأَسْوَدُ، وَذُو الْأَلْوَانِ.

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم في "صحيحه" (۲۲۵۲) (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي على قال: "كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة، تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب، وخاتمًا من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكًا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين، فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا».

<sup>(</sup>۲) انظر (ص۲۲۵).



وَأَجْوَدُهُ: الْأَشْهَبُ، ثُمَّ الْأَزْرَقُ، ثُمَّ الْأَصْفَرُ، وَأَرْدَوُّهُ الْأَسْوَدُ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي عُنْصُرِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ نَبَاتٌ يَنْبُتُ فِي قَعْرِ الْبَحْرِ، فَيَنْتَلِعُهُ بَعْضُ دَوَابِّهِ، فَإِذَا ثَمِلَتْ مِنْهُ: قَذَفَتْهُ رَجِيعًا، فَيَقْذِفْهُ الْبَحْرُ إِلَى سَاحِلِهِ.

وَقِيلَ: طَلُّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فَتُلْقِيهِ الْأَمْوَاجُ إِلَى السَّاحِلِ. وَقِيلَ: رَوْثُ دَابَّةٍ بَحْرِيَّةٍ تُشْبِهُ الْبَقَرَةَ.

وَقِيلَ: بَلْ هُوَ جُفَاءٌ مِنْ جُفَاءِ الْبَحْرِ؛ أَيْ: زَبَدٌ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: هُوَ فِيمَا يُظَنُّ يَنْبُعُ مِنْ عَيْنٍ فِي الْبَحْرِ، وَالَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ زَبَدُ الْبَحْرِ –أَوْ: رَوْثُ دَابَّةٍ – بَعِيدٌ. انْتَهَى.

وَمِزَاجُهُ حَارٌ يَابِسٌ، مُقَوِّ لِلْقَلْبِ، وَالدِّمَاغِ، وَالْحَوَاسِّ، وَأَعْضَاءِ الْبَدَنِ، وَمِزَاجُهُ حَارٌ يَابِسٌ، مُقَوِّ لِلْقَلْبِ، وَالدِّمَاغِ، وَالْحَوَاسِّ، وَأَعْضَاءِ الْبَارِدَةِ، وَالرِّيَاحِ نَافَعٌ مِنَ الْفَالِجِ وَاللَّقْوَةِ، وَالْأَمْرَاضِ الْبَلْغَمِيَّةِ، وَأَوْجَاعِ الْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ، وَالرِّيَاحِ الْمَعِدَةِ الْبَارِدَةِ، وَلِذَا تُبُخِّرَ بِهِ: نَفَعَ مِنَ السُّدَدِ إِذَا شُرِبَ، أَوْ طُلِيَ بِهِ مِنْ خَارِجٍ، وَإِذَا تُبُخِّرَ بِهِ: نَفَعَ مِنَ النَّكَامِ وَالصُّدَاعِ، وَالشَّقِيقَةِ الْبَارِدَةِ.

#### عُودٌ :



الْعُودُ الْهِنْدِيُّ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَدْوِيَةِ؛ وَهُوَ: الْكُسْتُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْقُسْطُ، وَسَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْقَافِ<sup>(۱)</sup>.

الثَّانِي: يُسْتَعْمَلُ فِي الطِّيبِ، وَيُقَالُ لَهُ: الْأَلُوَّةُ.

<sup>(</sup>۱) انظر (ص٥٠٩).



وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ": عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَانَ يَسْتَجْمِرُ بِالْأَلُوَّةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي صِفَةِ نَعِيمٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ: «مَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ»(٢).

وَالْمَجَامِرُ: جَمْعُ مِجْمَر، وَهُوَ مَا يُتَجَمَّرُ بِهِ مِنْ عُودٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ: أَجْوَدُهَا: الْهِنْدِيُّ، ثُمَّ الصِّينِيُّ، ثُمَّ الْقَمَارِيُّ، ثُمَّ الْمَنْدَلِيُّ، وَأَجْوَدُهُ: الْأَسْوَدُ، وَالْأَزْرَقُ الصُّلْبُ الرَّزِينُ الدَّسِمُ، وَأَقَلَّهُ جَوْدَةً: مَا خَفَّ وَطَفَا عَلَى الْمَاءِ.

وَيُقَالُ: إِنَّهُ شَجَرٌ يُقْطَعُ وَيُدْفَنُ فِي الْأَرْضِ سَنَةً، فَتَأْكُلُ الْأَرْضُ مِنْهُ مَا لَا يَنْفَعُ، وَيَنْقَى عُودُ الطِّيبِ، لَا تَعْمَلُ فِيهِ الْأَرْضُ شَيْئًا، ويَتَعَفَّنُ مِنْهُ قِشْرُهُ، وَمَا لَا طِيبَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٤) (٢١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲٤٥ و۳۲۶٦ و۳۲۵۳ و۳۳۲۷)، ومسلم (۲۸۳٤) (۱۵) من
 حدیث أبي هریرة ...



وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، يَفْتَحُ السُّدَدَ، وَيَكْسِرُ الرِّيَاحَ، وَيَذْهَبُ بِفَضْل الرُّطُوبَةِ، وَيُقَوِّي الْأَحْشَاءَ وَالْقَلْبَ وَيُفْرِحُهُ، وَيَنْفَعُ الدِّمَاغَ، وَيُقَوِّي الْحَوَاسَّ، وَيَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيَنْفَعُ مِنْ سَلَس الْبَوْلِ الْحَادِثِ عَنْ بَرْدِ الْمَثَانَةِ.

قَالَ ابْنُ سَمْجُونِ (١٠): الْعُودُ ضُرُوبٌ كَثِيرَةٌ، يَجْمَعُهَا اسْمُ الْأَلُوَّةِ، وَيُسْتَعْمَلُ مِنْ دَاخِلِ وَخَارِجٍ، وَيُتَجَمَّرُ بِهِ مُفْرَدًا وَمَعَ غَيْرِهِ، وَفِي الْخَلْطِ لِلْكَافُورِ بِهِ عِنْدَ التَّجْمِيرِ مَعْنًى طِبِّيٌّ، وَهُوَ إِصْلَاحُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ.

وَفِي التَّجَمُّرِ مُرَاعَاةُ جَوْهَرِ الْهَوَاءِ وَإِصْلَاحُهُ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي فِي صَلَاحِهَا صَلَاحُ الْأَبْدَانِ.

قَدْ وَرَدَ فِيهِ أَحَادِيثُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، لَمْ يَقُلْ شَيْئًا مِنْهَا؛ كَحَدِيثِ: ﴿إِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبيًّا ﴾(٢).

وَحَدِيثِ: «إِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَيُغْزِرُ الدَّمْعَةَ، وَإِنَّهُ مَأْكُولُ الصَّالِحِينَ»(٣).

(٢) حديث موضوع - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٥٢/ ١٥٢)، و «مسند الشاميين» (٤٥٧) ٣٣٩٥)، وأبو موسى المديني في «جزء من الأمالي» (٦٣/١) من

وانظر: «الفوائد المجموعة» (١٦١)، و«كشف الخفاء» (١٣٨/٢)، و«اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٢١٢)، و «الدرر المنتثرة» (٢١٧)، و «تذكرة الموضوعات» (١٤٧)، و «السلسلة الضعيفة» (٤٠ و١٠٥) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

 (٣) موضوع - أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (٦٨٨) من حديث أبي هريرة ... ويروى من حديث علي بن أبي طالب؛ وهو موضوع -أيضًا-.

<sup>(</sup>١) هو حامد بن سمجون، من رجال القرن الرابع، فاضل في صناعة الطب، متميز في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. انظر: «عيون الأنباء» (٢/ ٥١ و ٦٢).

وَأَرْفَعُ شَيْءٍ جَاءَ فِيهِ، وَأَصَحُّهُ: أَنَّهُ شَهْوَةُ الْيَهُودِ الَّتِي قَدَّمُوهَا عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى، وَهُوَ قَرِينُ الثُّومِ وَالْبَصَلِ فِي الذِّكْرِ.

وَطَبْعُهُ طَبْعُ الْمُؤَنَّثِ، بَارِدٌ يَابِسٌ، وَفِيهِ قُوَّتَانِ مُتَضَادَّتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: يَعْقِلُ الطَّبِيعَةَ. وَالْأُخْرَى: يُطْلِقُهَا.

وَقِشْرُهُ حَارٌ يَابِسٌ فِي الثَّالِثَةِ، حِرِّيفٌ

مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، وَتِرْيَاقُهُ فِي قِشْرِهِ، وَلِهَذَا كَانَ صِحَاحُهُ أَنْفَعَ مِنْ مَطْحُونِهِ، وَأَخَفَّ عَلَى الْمَعِدَةِ، وَأَقَلَّ ضَرَرًا، فَإِنَّ لُبَّهُ بَطِيءُ الْهَضْمِ؛ لِبُرُودَتِهِ وَيُبُوسَتِهِ، وَهُوَ مُولِّدٌ لِلسَّوْدَاءِ، وَيَضُرُّ بِالْمَالِيخُولْيَا ضَرَرًا بَيِّنًا، وَيَضُرُّ بِالْأَعْصَابِ وَالْبَصَرِ.

وَهُوَ غَلِيظُ الدَّمِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَجَنَّبُهُ أَصْحَابُ السَّوْدَاءِ، وَإِكْثَارُهُمْ مِنْهُ يُولِّدُ لَهُمْ أَدْوَاءً رَدِيئَةً؛ كَالْوَسْوَاسِ وَالْجُذَامِ، وَحُمَّى الرِّبْعِ، وَيُقَلِّلُ ضَرَرَهُ السِّلْقُ وَالْإِسْفَانَاخُ('')، وَإِكْثَارُ الدُّهْنِ.

وَأَرْدَأَ مَا أُكِلَ بِالنَّمْكَسُودِ (")، وَلْيُتَجَنَّبْ خَلْطُ الْحَلَاوَةِ بِهِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ سُدَدًا كَبِدِيَّةً، وَإِدْمَانُهُ يُظْلِمُ الْبَصَرَ لِشِدَّةِ تَجْفِيفِهِ، وَيُعْسِرُ الْبَوْلَ، وَيُوجِبُ الْأَوْرَامَ الْبَارِدَةَ، وَالرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ، وَأَجْوَدُهُ: الْأَبْيَضُ السَّمِينُ، السَّرِيعُ النُّضْج.

وَأَمَّا مَا يَظُنَّهُ الْجُهَّالُ: أَنَّهُ كَانَ سِمَاطَ الْخَلِيلِ الَّذِي يُقَدِّمُهُ لِأَضْيَافِهِ، فَكَذِبٌ مُفْتَرَى، وَإِنَّمَا حَكَى اللهُ عَنْهُ الضِّيَافَةَ بِالشِّوَاءِ، وَهُوَ الْعِجْلُ الْحَنِيذُ.

<sup>(</sup>١) هو (السبانخ)، وهو نبات معروف.

<sup>(</sup>٢) هو اللحم إذا شرح، وجعل عليه الملح والأباريز.





وَذَكَرَ البَيْهَقِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ فِي الْعَدَسِ: «أَنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا»، فَقَالَ: وَلَا عَلَى لِسَانِ نَبِيًّ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لِمُؤْذِ مُنْفِخٌ، مَنْ حَدَّثَكُمْ بِهِ؟ قَالُوا: سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، فَقَالَ: عَمَّنْ؟ قَالُوا: عَنْكَ، قَالَ: وَعَنِّى أَيْضًا؟!(١).



(۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۱۱۷۳)، والبيهقي في «الشعب» (۵۹۶۹)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۹۵) بإسناد صحيح. قال الزركشي في «اللآلئ المنثورة»: «ووجدت بخط ابن الصلاح أنه حديث باطل... سئل ابن المبارك فقال: ولا على لسان نبى واحد! إنه لمؤذ ينفخ».





#### غَيْثُ :



مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَهُو لَذِيذُ الْاسْمِ عَلَى السَّمْعِ، وَهُو لَذِيذُ الْاسْمِ عَلَى السَّمْعِ، وَالْمُسَمَّى عَلَى الرُّوحِ وَالْبَدَنِ، تَبْتَهِجُ الْأَسْمَاعُ بِذِكْرِهِ، وَالْقُلُوبُ بِورُودِهِ، وَمَاؤُهُ أَفْضَلُ الْمِيَاهِ، وَأَلْطَفُهَا، وَأَنْفَعُهَا، وَمَاؤُهُ أَفْضَلُ الْمِيَاهِ، وَأَلْطَفُهَا، وَأَنْفَعُهَا، وَأَعْظَمُهَا بَرَكَةً، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنْ سَحَابٍ رَاعِدٍ، وَاجْتَمَعَ فِي مُسْتَنْقَعَاتِ سَحَابٍ رَاعِدٍ، وَاجْتَمَعَ فِي مُسْتَنْقَعَاتِ

الْجِبَالِ، وَهُوَ أَرْطَبُ مِنْ سَائِرِ الْمِيَاهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَيَكْتَسِبُ مِنْ يُبُوسَتِهَا، وَلَمْ يُخَالِطُهُ جَوْهَرٌ يَابِسٌ، وَلِذَلِكَ يَتَغَيَّرُ وَيَتَعَفَّنُ سَرِيعًا لِلطَافَتِهِ وَسُرْعَةِ انْفِعَالِهِ.

وَهَلِ الْغَيْثُ الرَّبِيعِيُّ أَلْطَفُ مِنَ الشَّتْوِيِّ أَوْ بِالْعَكْسِ؟ فِيهِ قَوْ لَانِ:

قَالَ مَنْ رَجَّحَ الْغَيْثَ الشَّنْوِيَّ: حَرَارَةُ الشَّمْسِ تَكُونُ حِينَئِذٍ أَقَلَّ، فَلَا تَجْتَذِبُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ إِلَّا أَلْطَفَهُ، وَالْجَوُّ صَافٍ وَهُوَ خَالٍ مِنَ الْأَبْخِرَةِ الدُّخَانِيَّةِ، وَالْغُبَارِ



الْمُخَالِطِ لِلْمَاءِ، وَكُلُّ هَذَا يُوجِبُ لُطْفَهُ وَصَفَاءَهُ، وَخُلُوَّهُ مِنْ مُخَالِطٍ.

قَالَ مَنْ رَجَّحَ الرَّبِيعِيِّ: الْحَرَارَةُ تُوجِبُ تَحَلَّلَ الْأَبْخِرَةِ الْغَلِيظَةِ، وَتُوجِبُ رِقَةَ الْهَوَاءِ وَلَطَافَتَهُ، فَيَخِفُّ بِذَلِكَ الْمَاءُ، وَتَقِلُّ أَجْزَاؤُهُ الْأَرْضِيَّةُ، وَتُصَادِفُ وَقْتَ حَيَاةِ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ، وَطِيبَ الْهَوَاءِ.

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ تَعَلَشُهُ: عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ؛ فَحَسَرَ رَسُولُ الله عَلِيْ ثَوْبَهُ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»(١).

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَدْيِهِ فِي الإسْتِسْقَاءِ: ذِكْرُ اسْتِمْطَارِهِ ﷺ، وَتَبَرُّكِهِ بِمَاءِ الْغَيْثِ عِنْدَ أَوَّلِ مَجِيئِهِ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۹۸) (۱۳).





# فَاتْحَةُ الْكُتَابِ؛

وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالشَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ، وَالدَّوَاءُ النَّافِعُ، وَالدُّفْيَةُ النَّامَّةُ، وَمِفْتَاحُ الْغِنَى وَالْفَلَاحِ، وَحَافِظَةُ الْقُوَّةِ، وَدَافِعَةُ وَالْفَلَاحِ، وَحَافِظَةُ الْقُوَّةِ، وَدَافِعَةُ الْهَمِّ وَالْخَرْنِ، وَالْخَوْفِ وَالْحَزَنِ،



وَلَمَّا وَقَعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ: رَقَى بِهَا اللَّدِيغَ؛ فَبَرَأَ لِوَقْتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»(١).

وَمَنْ سَاعَدَهُ التَّوْفِيقُ، وَأُعِينَ بِنُورِ الْبَصِيرَةِ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى أَسْرَارِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَمَعْرِفَةِ الذَّاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ، وَإِثْبَاتِ الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ وَالْمَعَادِ، وَتَجْرِيدِ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ، وَالْأَفْعَالِ، وَإِثْبَاتِ الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ وَالْمَعَادِ، وَتَجْرِيدِ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ، وَلَا التَّوَكُّلِ وَالتَّفْوِيضِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَبِيدِهِ الْخَيْرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۷٦ و ٥٠٠٧ و ٥٧٣٦ و ٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١) (٦٥ و ٦٦).



كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَالإِفْتِقَارُ إِلَيْهِ فِي طَلَبِ الْهِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ سَعَادَةِ اللَّهِ رَيْنِ، وَعَلِمَ ارْتِبَاطَ مَعَانِيهَا بِجَلْبِ مَصَالِحِهِمَا، وَدَفْعِ مَفَاسِدِهِمَا، وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ الدَّارَيْنِ، وَعَلِمَ ارْتِبَاطَ مَعَانِيهَا بِجَلْبِ مَصَالِحِهِمَا، وَدَفْعِ مَفَاسِدِهِمَا، وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ الدَّامَةُ وَالنَّعْمَةَ الْكَامِلَةَ مَنُوطَةٌ بِهَا، مَوْقُوفَةٌ عَلَى التَّحَقُّقِ بِهَا، أَغْنَتُهُ عَنْ الْمُطْلَقَةَ التَّامَّةَ، وَالنِّعْمَةَ الْكَامِلَة مَنُوطَةٌ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ أَبُوابَهُ، وَدَفَعَ بِهَا مِنَ الشَّرِ أَسْبَابَهُ.

وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ اسْتِحْدَاثَ فِطْرَةٍ أُخْرَى، وَعَقْلٍ آخَرَ، وَإِيمَانٍ آخَرَ، وَتَالله لَا تَجِدُ مَقَالَةً فَاسِدَةً، وَلَا بِدْعَةً بَاطِلَةً إِلَّا وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ مُتَضَمِّنَةٌ لِرَدِّهَا وَإِبْطَالِهَا بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ، وَأَصَحِّهَا وَأَوْضَحِهَا، وَلَا تَجِدُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ، بِأَقْرَبِ الطُّرُقِ، وَأَصَحِّهَا وَأَوْضَحِهَا، وَلَا تَجِدُ بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ، وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَدْوِيَتِهَا مِنْ عِلَلِهَا وَأَسْقَامِهَا إِلَّا وَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِفْتَاحُهُ، وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَدْوِيَتِهَا مِنْ عِلَلِهَا وَأَسْقَامِهَا إِلَّا وَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِفْتَاحُهُ، وَمَوْضِعُ الدِّلَالَةِ عَلَيْهِ، وَلَا مَنْزِلًا مِنْ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا وَبِكَاتُهُ وَنِهَايَتُهُ وَنِهَايَتُهُ فِيهَا.

وَلَعَمْرُ الله! إِنَّ شَأْنَهَا لَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا تَحَقَّقَ عَبْدٌ بِهَا، وَاعْتَصَمَ بِهَا، وَعَقَلَ عَمَّنْ تَكَلَّمَ بِهَا، وَأَنْزَلَهَا شِفَاءً تَامًّا، وَعِصْمَةً بَالِغَةً، وَنُورًا مُبِينًا، وَفَهِمَهَا وَفَهِمَ لَوَازِمَهَا كَمَا يَنْبَغِي، وَوَقَعَ فِي بِدْعَةٍ وَلَا شِرْكٍ، وَلَا أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ؛ إِلَّا لِمَامًا، غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ.

هَذَا: وَإِنَّهَا الْمِفْتَاحُ الْأَعْظَمُ لِكُنُوزِ الْأَرْضِ، كَمَا أَنَّهَا الْمِفْتَاحُ لِكُنُوزِ الْجَنَّةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ يُحْسِنُ الْفَتْحَ بِهَذَا الْمِفْتَاحِ.

وَلَوْ أَنَّ طُلَّابَ الْكُنُوزِ وَقَفُوا عَلَى سِرِّ هَذِهِ السُّورَةِ، وَتَحَقَّقُوا بِمَعَانِيهَا، وَرَكَّبُوا لِهَذَا الْمِفْتَاحِ أَسْنَانًا، وَأَحْسَنُوا الْفَتْحَ بِهِ؛ لَوَصَلُوا إِلَى تَنَاوُكِ الْكُنُوزِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوِقٍ، وَلَا مُمَانِعِ.

وَلَمْ نَقُلْ هَذَا مُجَازَفَةً، وَلَا اسْتِعَارَةً، بَلْ حَقِيقَةً، وَلَكِنْ لله تَعَالَى حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي إِخْفَاءِ هَذَا السِّرِّ عَنْ نُفُوسِ أَكْثَرِ الْعَالَمِينَ، كَمَا لَهُ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فِي إِخْفَاءِ كُنُوزِ الأرْضِ عَنْهُمْ، وَالْكُنُوزُ الْمَحْجُوبَةُ قَدِ اسْتُخْدِمَ عَلَيْهَا أَرْوَاحٌ خَبِيثَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ، تَحُولُ بَيْنَ الْإِنْسِ وَبَيْنَهَا، وَلَا تَقْهَرُهَا إِلَّا أَرْوَاحٌ عُلُويَّةٌ شَرِيفَةٌ غَالِبَةٌ لَهَا بِحَالِهَا الْإِيمَانِيِّ، مَعَهَا مِنْهُ أَسْلِحَةٌ لَا تَقُومُ لَهَا الشَّيَاطِينُ، وَأَكْثَرُ نُفُوسِ النَّاسِ لَيْسَتْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَلَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ وَلَا يَقْهَرُهَا، وَلَا يَنَالُ مِنْ سَلَبِهَا شَيْئًا، فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ الْمُثَابَةِ، فَلَا يُقَاوِمُ تِلْكَ الْأَرْوَاحَ وَلَا يَقْهَرُهَا، وَلَا يَنَالُ مِنْ سَلَبِهَا شَيْئًا، فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ الْمُثَابَةِ، فَلَهُ سَلَمُهُ (۱).

فَاغيَةُ:

هِيَ نَوْرُ الْحِنَّاءِ، وَهِيَ مِنْ أَطْيَبِ الرَّيَاحِينِ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»: البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ

أَبِيهِ اللهِ عَنْ فَعُهُ: «سَيِّدُ الرَّيَاحِينِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: الْفَاغِيَةُ»(١٠).

وَرَوَى فِيهِ -أَيْضًا-: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الرَّيَاحِينِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ: الْفَاغِيَةُ<sup>٣</sup>.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَالِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ؛ فَلَا نَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ بِمَا لَا نَعْلَمُ صحَّتَهُ.

- (٢) ضعيف جدًّا أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٤٧٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٩٢/ ٩٠٥ و ١٣١/ ٢٠٧٦)، بإسناد ضعيف جدًّا. وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (٥/ ٣٥)، و«ضعيف الجامع الصغير» (٢٣١٥) للشيخ الألباني عَمَلَتُهُ.
  - (٣) ضعيف أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ١٣١/ ٢٠٧٤) بإسناد ضعيف.



وَهِيَ مُعْتَدِلَةٌ فِي الْحَرِّ وَالْيُسِ، فِيهَا بَعْضُ الْقَبْضِ، وَإِذَا وُضِعَتْ بَيْنَ طَيِّ ثِيابِ الصُّوفِ: حَفِظَتْهَا مِنَ السُّوسِ، وَتَدْخُلُ فِي مَرَاهِمِ الْفَالِجِ وَالتَّمَدُّدِ، وَدُهْنُهَا: يُحَلِّلُ الْأَعْضَاءَ، وَيُلِيِّنُ الْعَصَبَ.

### فضّة:



ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَفَصُّهُ مِنْ فِضَّةٍ،

وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي الْمَنْعِ مِنْ لِبَاسِ الْفِضَّةِ وَالتَّحَلِّي بِهَا شَيْءٌ الْبَتَّةَ، كَمَا صَحَّ عَنْهُ الْمَنْعُ

مِنَ الشُّرْبِ فِي آنِيَتِهَا، وَبَابُ الْآنِيَةِ أَضْيَقُ مِنْ بَابِ اللِّبَاسِ وَالتَّحَلِّي، وَلِهَذَا يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسًا، وَحِلْيَةً مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ اسْتِعْمَالُهُ آنِيَةً؛ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْآنِيَةِ تَحْرِيمُ اللِّبَاسِ وَالْحِلْيَةِ.

وَفِي «السُّنَنِ» عَنْهُ: «وَأَمَّا الْفِضَّةُ؛ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا»(").

فَالْمَنْعُ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ يُبَيِّنُهُ، إِمَّا نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ ثَبَتَ أَحَدُهُمَا؛ وَإِلَّا:

- (۱) أخرجه البخاري (٥٨٧٠)، ومسلم (٦٤٠) (٢٢٢) و(٢٠٩٤) (٦١) من حديث أنس ...

وأخرجه النسائي (٥٣٧٣) من حديث أمامة بن سهل ... وانظر: «إرواء الغليل» (٨٢٢) للشيخ الألباني كَنَنَهُ.

والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة، أو حديد.

(٣) حسن - أخرجه أحمد في «مسنده» (٨٩١٠)، وأبو داود (٤٢٣٦)، من حديث أبي هريرة ، وحسنه الشيخ الألباني تَعَلَقه.

فَفِي الْقَلْبِ مِنْ تَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ شَيْءٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ أَمْسَكَ بِيَدِهِ ذَهَبًا، وَبِالْأُخْرَى حَرِيرًا، وَقَالَ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»(١).

وَالْفِضَّةُ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِ الله فِي الْأَرْضِ، وَطِلَّسْمُ الْحَاجَاتِ، وَإِحْسَانُ أَهْلِ اللهُ فِي اللَّانْيَا بَيْنَهُمْ، مُعَظَّمٌ فِي النَّفُوسِ، مُصَدَّرٌ فِي الدُّنْيَا بَيْنَهُمْ، وَصَاحِبُهَا مَرْمُوقٌ بِالْعُيُونِ بَيْنَهُمْ، مُعَظَّمٌ فِي النَّفُوسِ، مُصَدَّرٌ فِي الدُّنْيَا بَيْنَهُمْ، وَلَا مُعَاشَرَتُهُ، وَلَا يُسْتَثْقَلُ الْمَجَالِسِ، لَا تُعْلَقُ دُونَهُ الْأَبُوابُ، وَلَا تُمَلَّ مُجَالَسَتُهُ، وَلَا مُعَاشَرَتُهُ، وَلَا يُسْتَثْقَلُ مَكَانُهُ، تُشِيرُ الْأَصَابِعُ إِلَيْهِ، وَتَعْقِدُ الْعُيُونُ نِطَاقَهَا عَلَيْهِ، إِنْ قَالَ: سُمِعَ قَوْلُهُ، وَإِنْ مَكَانُهُ، تُشِيرُ الْأَصَابِعُ إِلَيْهِ، وَتَعْقِدُ الْعُيُونُ نِطَاقَهَا عَلَيْهِ، إِنْ قَالَ: سُمِعَ قَوْلُهُ، وَإِنْ شَهِدَ: زُكِيتُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ خَطَبَ: فَكُفْءُ لَا يُعَابُ، وَإِنْ كَانَ ذَا شَيْبَةٍ بَيْضَاءَ وَإِنْ شَهِدَ: زُكِيتُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ خَطَبَ: فَكُفْءُ لَا يُعَابُ، وَإِنْ كَانَ ذَا شَيْبَةٍ بَيْضَاءَ وَإِنْ شَهِدَ: زُكِيتُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ خَطَبَ: فَكُفْءُ لَا يُعَابُ،

وَهِيَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْمُفْرِحَةِ النَّافِعَةِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ، وَضَعْفِ الْقَلْبِ وَخَفَقَانِهِ، وَتَدْخُلُ فِي الْمَعَاجِينِ الْكُبَّارِ، وَتَجْتَذِبُ بِخَاصِّيَتِهَا مَا يَتَوَلَّدُ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْفَاسِدَةِ، خُصُوصًا إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى الْعَسَلِ الْمُصَفَّى وَالزَّعْفَرَانِ.

وَمِزَاجُهَا إِلَى الْيُبُوسَةِ وَالْبُرُودَةِ، وَيَتَوَلَّدُ عَنْهَا مِنَ الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةِ مَا يَتَوَلَّدُ.

وَالْجِنَانُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ أَرْبَعٌ: جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ فِي «الصَّحِيحُ» مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»(٢).

وَصَحَّ عَنْهُ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، وابن ماجه (٣٥٩٧). وقد ورد عن جمع من الصحابة ، وانظر: «إرواء الغليل» (٢٧٧) للشيخ الألباني

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥) (١).



# صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ...

فَقِيلَ: عِلَّةُ التَّحْرِيمِ: تَضْيِيقُ النُّقُودِ؛ فَإِنَّهَا إِذَا اتُّخِذَتْ أَوَانِيَ: فَاتَتِ الْحِكْمَةُ الَّتِي وُضِعَتْ لِأَجْلِهَا مِنْ قِيَامٍ مَصَالِحِ بَنِي آدَمَ.

وَقِيلَ: الْعِلَّةُ الْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ.

وَقِيلَ: الْعِلَّةُ: كَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ إِذَا رَأَوْهَا وَعَايَنُوهَا.

وَهَذِهِ الْعِلَلُ فِيهَا مَا فِيهَا، فَإِنَّ التَّعْلِيلَ بِتَضْيِيقِ النُّقُودِ يَمْنَعُ مِنَ التَّحَلِّي بِهَا وَجَعْلِهَا سَبَائِكَ وَنَحُوهَا، مِمَّا لَيْسَ بِآنِيةٍ وَلَا نَقْدٍ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ حَرَامٌ بِهَا وَجَعْلِهَا سَبَائِكَ وَنَحُوهَا، مِمَّا لَيْسَ بِآنِيةٍ وَلَا نَقْدٍ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ حَرَامٌ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَكَسْرُ قُلُوبِ الْمَسَاكِينِ لَا ضَابِطَ لَهُ، فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ تَنْكَسِرُ بِالدُّورِ الْوَاسِعَةِ، وَالْمَدَائِقِ الْمُعْجِبَةِ، وَالْمَرَاكِبِ الْفَارِهَةِ، وَالْمَلَابِسِ الْفَاخِرَةِ، وَالْمَرَاكِ الْفَارِهَةِ، وَالْمَلَابِسِ الْفَاخِرَةِ، وَالْمَرَاكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مُنْتَقِضَةً، إِذْ تُوجَدُ وَالْأَطْعِمَةِ اللَّذِيذَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَكُلُّ هَذِهِ عِلَلٌ مُنْتَقِضَةً، إِذْ تُوجَدُ الْعِلَةُ، وَيَتَخَلَّفُ مَعْلُولُهَا.

فَالصَّوَابُ: أَنَّ الْعِلَّةَ -وَاللهُ أَعْلَمُ-: مَا يُكْسِبُ اسْتِعْمَالُهَا الْقَلْبَ مِنَ الْهَيْئَةِ، وَالْحَالَةِ الْمُنَافِيَةِ لِلْعُبُودِيَّةِ مُنَافَاةً ظَاهِرَةً، وَلِهَذَا عَلَّلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنَّهَا لِلْكُفَّارِ فِي اللَّنْيَا، إِذْ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي يَنَالُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ نَعِيمَهَا؛ فَلَا اللَّنْيَا، إِذْ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي يَنَالُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ نَعِيمَهَا؛ فَلَا يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهَا لِعَبِيدِ الله فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُهَا مَنْ خَرَجَ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ، وَرَضِيَ بِالدُّنْيَا وَعَاجِلِهَا مِنَ الْآخِرَةِ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٤٢٦ و ٥٦٣٦ و ٥٦٣٦ و ٥٨٣٥ و ٥٨٣٧)، ومسلم (٢٠٦٧) (٤) من حديث حذيفة بن اليمان ...





# قُـرْآنُ :

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ اللهُ تَعَالَى: أَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ ﴿ مِنَ ﴾ هَاهُنَا؛ لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتَّبْعِيضِ، وَقَالَ تَعَالَى:



فَالْقُرْآنُ هُوَ الشِّفَاءُ التَّامُّ مِنْ جَمِيعِ الْأَدْوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْبَكَنِيَّةِ، وَأَدْوَاءِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يُوَهَّلُ وَلَا يُوفَّقُ لِلْاسْتِشْفَاءِ بِهِ، وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِيلُ التَّدَاوِيَ وَالْآخِرَةِ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يُوَهَّلُ وَلَا يُوفَّقُ لِلاسْتِشْفَاءِ بِهِ، وَإِذَا أَحْسَنَ الْعَلِيلُ التَّدَاوِيَ بِهِ، وَوَضَعَهُ عَلَى دَائِهِ بِصِدْقٍ وَإِيمَانٍ، وَقَبُولٍ تَامِّ، وَاعْتِقَادٍ جَازِمٍ، وَاسْتِيفَاءِ شُرُوطِهِ: لَمْ يُقَاوِمْهُ الدَّاءُ أَبَدًا.

وَكَيْفَ ثُقَاوِمُ الْأَدْوَاءُ كَلَامَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، الَّذِي لَوْ نَزَلَ عَلَى الْجِبَالِ لَصَدَّعَهَا، أَوْ عَلَى الْقِبَالِ لَصَدَّعَهَا، أَوْ عَلَى الْأَرْضِ لَقَطَّعَهَا، فَمَا مِنْ مَرَضٍ مِنْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ سَبِيلُ الدِّلَالَةِ عَلَى دَوَائِهِ وَسَبَيِهِ، وَالْحَمِيَّةِ مِنْهُ لِمَنْ رَزَقَهُ اللهُ فَهْمًا فِي كِتَابِهِ.



وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى الطِّبِّ: بَيَانُ إِرْشَادِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِلَى أُصُولِهِ وَمَجَامِعِهِ الَّتِي هِيَ حِفْظُ الصِّحَّةِ وَالْحِمْيَةُ، وَاسْتِفْرَاغُ الْمُؤْذِي، وَالإسْتِدْلَالُ بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَفْرَادِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ(١).

وَأَمَّا الْأَدْوِيَةُ الْقَلْبِيَّةُ؛ فَإِنَّهُ يَذْكُرُهَا مُفَصَّلَةً، وَيَذْكُرُ أَسْبَابَ أَدْوَاثِهَا وَعِلَاجَهَا، وَالَّهُ وَلَا اللهُ وَعِلَاجَهَا، وَاللهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

#### قثاء:



فِي «السُّنَنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالله بْنِ جَعْفَرٍ فَيْ اللهُ بْنِ جَعْفَرٍ فَيْ اللهُ عَلْمَ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ(٢).

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ.

الْقِئَّاءُ: بَارِدٌ رَطْبٌ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، مُطْفِئٌ

لِحَرَارَةِ الْمَعِدَةِ الْمُلْتَهِبَةِ، بَطِيءُ الْفَسَادِ فِيهَا، نَافِعٌ مِنْ وَجَعِ الْمَثَانَةِ، وَرَائِحَتُهُ تَنْفَعُ مِنَ الْغَشْيِ، وَبَرْرُهُ يُدِرُّ الْبَوْلَ، وَوَرَقُهُ إِذَا اتُّخِذَ ضِمَادًا نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ، وَهُوَ مِنَ الْغَشْيِ، وَبَرْرُهُ يُدِرُّ الْبَوْلَ، وَوَرَقُهُ إِذَا اتُّخِذَ ضِمَادًا نَفَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ، وَهُو بَطِيءُ الانْحِدَارِ عَنِ الْمَعِدَةِ، وَبَرْدُهُ مُضِرُّ بِبَعْضِهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَعَهُ مَا يُطِيءُ الانْحِدَارِ عَنِ الْمَعِدَةِ، وَبَرْدُهُ مُضِرُّ بِبَعْضِهَا، فَيَنْبغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ مَعَهُ مَا يُصلِيءُ اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۱۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو داود (٣٨٣٥)، والترمذي (١٨٤٥). وهو عند البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣) (١٤٧)، لكن بلفظ: «رأيت رسول الله ﷺ يأكل..».

# قُسْطُ، وَكُسْتُ -بِمَعْنًى وَاحِدٍ-:



وَفِي «الْمُسْنَدِ»: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قَيسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ؛ مِنْهَا: ذَاتُ الْجَنْبِ»(").

الْقُسْطُ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْأَبْيَضُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْبَحْرِيُّ.

وَالْآخَرُ: الْهِنْدِيُّ، وَهُوَ أَشَدُّهُمَا حَرًّا، وَالْأَبْيَضُ أَلْيَنْهُمَا، وَمَنَافِعُهُمَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

وَهُمَا حَارًانِ يَابِسَانِ فِي الثَّالِثَةِ، يُنَشِّفَانِ الْبَلْغَمَ، قَاطِعَانِ لِلزُّكَامِ، وَإِذَا شُرِبَا نَفَعَا مِنْ ضَعْفِ الْكَبِدِ وَالْمَعِدَةِ وَمِنْ بَرْدِهِمَا، وَمِنْ حُمَّى الدَّوْرِ وَالرِّبْعِ، وَقَطَعَا وَجَعَ الْجَنْبِ، وَنَفَعَا مِنَ السُّمُومِ، وَإِذَا طُلِيَ بِهِ الْوَجْهُ مَعْجُونًا بِالْمَاءِ وَالْعَسَلِ: قَلَعَ الْكَلَفَ.

وَقَالَ جَالِينُوس: يَنْفَعُ مِنَ الْكُزَازِ، وَوَجَعِ الْجَنْبَيْنِ، وَيَقْتُلُ حَبَّ الْقَرَعِ. وَقَدْ خَفِيَ عَلَى جُهَّالِ الْأَطِبَّاءِ نَفْعُهُ مِنْ وَجَعِ ذَاتِ الْجَنْبِ؛ فَأَنْكَرُوهُ، وَلَوْ ظَفِرَ هَذَا الْجَاهِلُ بِهَذَا النَّقْلِ عَنْ جَالِينُوسَ؛ لَنَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ النَّصِّ، كَيْفَ؟ وَقَدْ نَصَّ كَثِيرٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧) (٦٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۹۹۷ و ۲۷۰۰۰ و ۲۷۰۰۶)، والبخاري (۲۹۲۰ و ۲۷۰۰۶)، ومسلم (۲۲۱۶) (۸٦).





مِنَ الْأَطِبَّاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى أَنَّ الْقُسْطَ يَصْلُحُ لِلنَّوْعِ الْبَلْغَمِيِّ مِنْ ذَاتِ الْجَهْمِ. مِنْ ذَاتِ الْجَهْمِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ: أَنَّ طِبَّ الْأَطِبَّاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى طِبِّ الْأَنْبِيَاءِ أَقَلُّ مِنْ نِسْبَةِ طِبِّ الطُّرُقِيَّةِ وَالْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّ الْأَطِبَّاءِ، وَأَنَّ بَيْنَ مَا مِنْ نِسْبَةِ طِبِّ الطُّرُقِيَّةِ وَالْعَبَاسِ مِنَ الْفَرْقِ، يُلْقَى بِالتَّجْرِبَةِ وَالْقِيَاسِ مِنَ الْفَرْقِ، أَعْظَمُ مِمَّا بَيْنَ الْقَدَم وَالْفَرْقِ(").

وَلَوْ أَنَّ هَوُلَاءِ الْجُهَّالَ وَجَدُوا دَوَاءً مَنْصُوصًا عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ؛ لَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَمْ يَتَوَقَّفُوا عَلَى تَجْرِبَتِهِ.

نَعَمْ! نَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ لِلْعَادَةِ تَأْثِيرًا فِي الإنْتِفَاعِ بِالدَّوَاءِ وَعَدَمِهِ، فَمَنِ اعْتَادَ دَوَاءٌ وَغِذَاءً: كَانَ أَنْفَعَ لَهُ، وَأَوْفَقَ مِمَّنْ لَمْ يَعْتَدْهُ، بَلْ رُبَّمَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ.

وَكَلَامُ فُضَلَاءِ الْأَطِبَّاءِ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا؛ فَهُوَ بِحَسَبِ الْأَمْزِجَةِ وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَزْمِنَةِ، وَالْأَمَاكِنِ وَالْعَوَائِدِ، وَإِذَا كَانَ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي كَلَامِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ، فَكَيْفَ يَقْدَحُ فِي كَلَامِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ، فَكَيْفَ يَقْدَحُ فِي كَلَامِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ، فَكَيْفَ يَقْدَحُ فِي كَلَامِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، وَلَكِنَّ نُفُوسَ الْبَشَرِ مُرَكَّبَةٌ عَلَى الْجَهْلِ وَالظُّلْمِ، إِلَّا مَنْ آيَّدَهُ اللهُ بِرُوحِ الْإِيمَانِ، وَنَوَّرَ بَصِيرَتَهُ بِنُورِ الْهُدَى.

# قَصَبُ السُّكَّرِ ؛

جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْحَوْضِ: «مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ»(\*).

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۲۰).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲٤٧) (٣٦) من حديث أبي هريرة ، و (٢٣٠٠) (٣٦) من حديث أبي
 ذر ، بلفظ: «ماؤه أحلى من العسل»، ولفظ: «السكر» لم يرد في أحاديث الحوض.



وَلَا أَعْرِفُ السُّكَّرَ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِع<sup>(۱)</sup>.

وَالسُّكَّرُ حَادِثٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ مُتَقَدِّمُو الْأَطِبَّاءِ، وَلَا كَانُوا يَعْرِفُونَهُ، وَلَا يَصِفُونَهُ فِي الْأَشْرِبَةِ، وَإِنَّمَا يَعْرِفُونَ الْعَسَلَ، وَيُدْخِلُونَهُ فِي الْأَدْوِيَةِ.

وَقَصَبُ السُّكَّرِ حَارٌ رَطْبٌ يَنْفَعُ مِنَ السُّعَالِ، وَيَجْلُو الرُّطُوبَةَ وَالْمَثَانَةَ، وَقَصَبَةَ الرِّئَةِ، وَهُو أَشَدُّ تَلْيِينًا مِنَ السُّكَّرِ، وَفِيهِ مَعُونَةٌ عَلَى الْقَيْءِ، وَيُدِرُّ الْبَوْل، وَيَذِيدُ فِي الْبَاهِ.

قَالَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ: مَنْ مَصَّ قَصَبَ السُّكَّرِ بَعْدَ طَعَامِهِ: لَمْ يَزَلْ يَوْمَهُ أَجْمَعَ فِي سُرُورٍ. انْتَهَى.

وَهُوَ يَنْفَعُ مِنْ خُشُونَةِ الصَّدْرِ وَالْحَلْقِ إِذَا شُوِيَ، وَيُوَلِّدُ رِيَاحًا دَفْعُهَا بِأَنْ يُقَشَّرَ، وَيُغْسَلَ بِمَاءٍ حَارٍّ.

وَالسُّكَّرُ حَارٌ رَطْبٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: بَارِدٌ، وَأَجْوَدُهُ: الْأَبْيَضُ الشَّفَّافُ الطَّبَرْزَدُ (٢)، وَعَتِيقُهُ أَلْطَفُ مِنْ جَدِيدِهِ، وَإِذَا طُبِخَ وَنُزِعَتْ رَغْوَتُهُ: سَكَّنَ الْعَطَشَ

<sup>(</sup>۱) أخرج الترمذي في "سننه" (۲٤٠٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٩٩) من حديث أبي هريرة هم قال: قال رسول الله على: "يخرج في آخر الزمان رجال يَخْتِلُونَ الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله -عز وجل-: أبي يَغْتُرُّونَ، أم عليَّ يجترئون؟ فبي حلفت؛ لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانًا».

وإسناده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٢) الطبرزد: كلمة معربة عن الفارسية؛ أصلها «تبرزد»؛ أي: أنه صلب ليس برخو و لا لين.





وَالسُّعَالَ، وَهُوَ يَضُرُّ الْمَعِدَةَ الَّتِي تَتَوَلَّدُ فِيَهَا الصَّفْرَاءُ؛ لِاسْتِحَالَتِهِ إِلَيْهَا، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِمَاءِ اللَّيْمُونِ، أَوِ: النَّارَنْجِ، أَوِ: الرُّمَّانِ اللُّفَّانِ<sup>(1)</sup>.

وَبَعْضُ النَّاسِ يُفَضِّلُهُ عَلَى الْعَسَلِ؛ لِقِلَّةِ حَرَارَتِهِ وَلِينِهِ، وَهَذَا تَحَامُلُ مِنْهُ عَلَى الْعَسَلِ، فَإِنَّ مَنَافِعِ الْعَسَلِ أَضْعَافُ مَنَافِعِ الْعَسَلِ أَضْعَافُ مَنَافِعِ السُّكَّرِ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ شِفَاءً وَدَوَاءً، وَإِدَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِدَامًا وَحَلَاوَةً، وَإَذَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِذَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِذَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِذَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِذَامًا وَحَلَاوَةً، وَإِذَامًا وَحَلَاوَةً، وَالْعَلَاقِةِ فَاللّهُ وَلَوْدَةً وَلَوْدَةً وَلَا وَلَهُ وَلَوْدَةً وَلَوْدَةً وَلَوْدَةً وَلَا وَلَوْدَةً وَلَاقًا وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ كُلُوهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَوْدَةً وَلَا وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ وَلَوْدَةً وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَوْلًا وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

الْعَسَلِ: مِنْ تَقْوِيَةِ الْمَعِدَةِ، وَتَلْيِينِ الطَّبْعِ، وَإِحْدَادِ الْبَصَرِ، وَجَلَاءِ ظُلْمَتِهِ، وَدَفْعِ الْخَوَانِيقِ بِالْغَرْغَرَةِ بِهِ، وَإِبْرَائِهِ مِنَ الْفَالِحِ وَاللَّقْوَةِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْعِلَلِ الْبَارِدَةِ الَّتِي الْخَوُانِيقِ بِالْغَرْغَرَةِ بِهِ، وَإِبْرَائِهِ مِنَ الْفَالِحِ وَاللَّقْوَةِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، مِنَ الرُّطُوبَاتِ؛ فَيَجْذِبُهَا مِنْ قَعْرِ الْبَدَنِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وَحِفْظِ صِحَّتِهِ، وَتَسْمِينِهِ، وَتَسْجِينِهِ، وَالرِّيَادَةِ فِي الْبَاهِ، وَالتَّحْلِيلِ وَالْجِلَاءِ، وَفَتْحِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، وَتَسْمِينِهِ، وَتَسْجِينِهِ، وَالرِّيَادَةِ فِي الْبَاهِ، وَالتَّحْلِيلِ وَالْجِلَاءِ، وَفَتْحِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، وَتَسْمِينِهِ، وَيَصْحِينِهِ، وَالرِّيَادَةِ فِي الْبَاهِ، وَالتَّحْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَفَنِ، وَفَتْحِ أَفْوَاهِ الْعُرُوقِ، وَتَسْمِينِهِ، وَإِحْدَارِ الدُّودِ، وَمَنْعِ التَّخَمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَفَنِ، وَالْأَدْمِ النَّافِعِ، وَمُوافَقَةِ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْبَلْغَمُ، وَالْمَشَايِخُ، وَأَهْلُ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَلَا شَيْءَ أَنْفَعُ مِنْهُ لِلْبَدَنِ، وَفِي الْعِلَاجِ، وَعَجْزِ الْأَدْوِيَةِ، وَحِفْظِ قُواهَا، وَتَقْوِيَةِ الْمَعَدةِ إِلَى أَضْعَافِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ، فَأَيْنَ لِلسُّكَّرِ مِثْلُ هَذِهِ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنْفَعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنْفَعِيْمِ وَاللَّهِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنْفَعِ وَاللَّهِ وَالْمَنْفَعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنْفَعِ وَالْمَنْفَعِ وَالْمَنْفَعِ وَالْمَنْفِعِ وَالْمَنَافِعِ وَالْمَنْفِعِ وَالْمُنْفَعِ وَالْمَنْفِعِ وَالْمَنْفَعِلَعُ وَاللَّهُ وَلِي إِلَيْكُومِ وَالْمُنْفَافِعِ وَالْمَنْفِعِ وَالْمَنْفِعِ وَالْمَنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَلَعْلَعْمِ وَاللَّهِ وَالْمُنْفِعِ وَلْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمِنْفُولِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِعِ وَالْمِنْفُولُولِلْمِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْفِلْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِعِ وَالْمُنْفِع



<sup>(</sup>١) المقشّر.





## كِتَابُ لِلْحُمِّي:

قَالَ المَرْوَزِيُّ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِاللهُ أَنِّي حُمِمْتُ؛ فَكَتَبَ لِي مِنَ الْحُمَّى رُقْعَةً فِيهَا:

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ الله، وَبِالله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله: ﴿ قُلْنَا لَكُونُ بَرُدًا وَسَلَكُمّا عَلَى إِبْرَهِيمَ الله وَأَرَادُوا بِعِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ يَنَارُ كُونِ بَرُدًا وَسَلَكُمّا عَلَى إِبْرَهِيمَ الله وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الأنبياء:٦٩-٧٠]، اللهُمَّ رَبَّ جَبْرُائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، اشْفِ صَاحِبَ هَذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ، إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ.

قَالَ الْمَرْوَزِيُّ: وَقَرَأً عَلَى أَبِي عَبْدِالله وَأَنَا أَسْمَعُ: أَبُو المُنْذِرِ عَمْرُو بْنُ مُجَمِّعِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ حِبَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَنْ أُعَلِّقَ اللهُ عَنْ نَبِيِّ اللهُ فَعَلِّقُهُ، وَاسْتَشْفِ بِهِ اللهُ فَعَلِقْهُ، وَاسْتَشْفِ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ.

قُلْتُ: أَكْتُبُ هَذِهِ مِنْ حُمَّى الرِّبْعِ: بِاسْمِ الله، وَبِالله، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله إِلَى آخِرِهِ؟ قَالَ: أَيْ نَعَمْ.

وَذَكَرَ أَحْمَدُ عَنْ عائشة حِيْسَكَا، وَغَيْرِهَا: أَنَّهُمْ سَهَّلُوا فِي ذَلِكَ.

قَالَ حَرْبٌ: وَلَمْ يُشَدِّدْ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً جِدًّا.



وَقَالَ أَحْمَدُ -وَقَدْ سُئِلَ عَنِ التَّمَائِمِ ثُعَلَّقُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ؟-، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

قَالَ الخَلَّالُ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ التَّعْوِيذَ لِلَّذِي يُفْزَعُ، وَلِلْحُمَّى بَعْدَ وُقُوعِ الْبَلَاءِ.

## كِتَابُ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ :

قَالَ الخَلَّالُ: حَدَّثَنِي عَبْدُالله بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَكْتُبُ لِلْمَوْأَةِ إِذَا عَسُرَ عَلَيْهَا وِلَادَتُهَا فِي جَامٍ أَبْيَضَ (')، أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ، يَكْتُبُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَسُرَ عَلَيْهَا وِلَادَتُهَا فِي جَامٍ أَبْيَضَ (')، أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ، يَكْتُبُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الله إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْحَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِ بَلِكُو للله رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَوَ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِ بَلِكُو لِلله رَبِّ الْعَلَى الله رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَا يَعْشِيدًا أَوْضَى الله وَالله وَلِهُ الله وَالله وَلَهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْكُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا الله وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَا لَوْعَلُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَونَ وَلَا وَلْمُوالِمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ إِلّهُ وَل

قَالَ الخَلَّالُ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ المَرْوَزِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدَالله جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله! تَكْتُبُ لِامْرَأَةٍ قَدْ عَشْرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا مُنْذُ يَوْمَيْنِ؟ فَقَالَ: قُلْ لَهُ: يَجِيءُ بِجَامٍ وَاسِعٍ، وَزَعْفَرَانٍ، وَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ.

وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَقَرَةٍ قَدِ اعْتَرَضَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَتْ: يَا كَلِمَةَ الله! ادْعُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَقَرَةٍ قَدِ اعْتَرَضَ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَتْ: يَا كَلِمَةَ الله! ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يُخَلِّصَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَقَالَ: يَا خَالِقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، وَيَا مُخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، وَيَا مُخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ، خَلِّصَهَا، قَالَ: فَرَمَتْ بِوَلَدِهَا، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَشُمُّهُ.

قَالَ: فَإِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا؛ فَاكْتُبُهُ لَهَا، وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّقَى؛ فَإِنَّ كِتَابَتَهُ نَافِعَةٌ.

<sup>(</sup>١) الجام: إناء للشرب والطعام.

وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَشُرْبِهِ، وَجَعْلِ ذَلِكَ مِنَ الشِّفَاءِ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ.

# كِتَابُ آخَرُ لِذَٰلِكَ :

يُكْتَبُ فِي إِنَاءِ نَظِيفٍ: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبَهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُذَتَ ۞ وَٱلْقَتْمَا فِيهَا وَتَحُلَّتُ ﴾ [الانشقاق:١-٤]، وتَشْرَبُ مِنْهُ الْحَامِلُ، وَيُرَشُّ عَلَى بَطْنِهَا.

# كِتَابٌ لِلرُّعَافِ:

كَانَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ تَعْلَتْهُ يَكْتُبُ عَلَى جَبْهَتِهِ: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَآهَكِ وَبِكَسَمَآهُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ ﴾ [هود:٤٤].

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَتَبْتُهَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ؛ فَبَرَأَ، فَقَالَ: وَلَا يَجُوزُ كِتَابَتُهَا بِدَمِ الرَّاعِفِ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ؛ فَإِنَّ الدَّمَ نَجِسٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ بِهِ كَلَامُ الله تَعَالَى.

### كتَابٌ آخَرُ لَهُ:

خَرَجَ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِرِدَاءٍ، فَوَجَدَ شِعْبًا('')، فَشَدَّهُ بِرِدَاتِهِ: ﴿يَمْحُواْ السَّلَامُ- بِرِدَاءٍ، فَوَجَدَ شِعْبًا('')، فَشَدَّهُ بِرِدَاتِهِ: ﴿يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩].

# كتَابٌ آخَرُ لِلْحَزَّازِ :

يُكْتَبُ عَلَيْهِ: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحَرَقَتْ ﴾ [البقرة:٢٦٦] بِحَوْلِ الله وَقُوَّتِهِ.

## كِتَابُ آخُرُ لَهُ :

عِنْدَ اصْفِرَادِ الشَّمْسِ يُكْتَبُ عَلَيْهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَوَ المِنُوا

<sup>(</sup>١) في المطبوع من «زاد المعاد» (٤/ ٣٥٨ - ط الرسالة): «شعيبًا»، والمثبت هو الصواب.



بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْيَهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

# كِتَابٌ آخَرُ لِلْحُمِّى الْمُثَلَّثَةِ:

يُكْتَبُ عَلَى ثَلَاثِ وَرَقَاتٍ لِطَافٍ: بِسْمِ الله فَرَّتْ، بِسْمِ الله مَرَّتْ، بِسْمِ الله مَرَّتْ، بِسْمِ الله قَلَّتْ، وَيَأْخُذُ كُلَّ يَوْم وَرَقَةً، وَيَجْعَلُهَا فِي فَمِهِ، وَيَبْتَلِعُهَا بِمَاءٍ.

# كِتَابٌ آخَرُ لِعِرْقِ النَّسَا :

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنْتَ خَلَقْتَ النَّسَا؛ فَلَا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ بِأَذًى، وَلَا تُسَلِّطْنِي عَلَيْهِ بِقَطْعِ، وَاشْفِنِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ.

# كِتَابُ لِلْعِرْقِ الضَّارِبِ:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ»: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْكَبِيرِ، وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: «بِسْمِ الله الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِالله الْعَظِيم، مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ».

# كِتَابٌ لِوَجَعِ الضُّرْسِ :

يُكْتَبُ عَلَى الْخَدِّ الَّذِي يَلِي الْوَجَعَ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي آ أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣]، وَإِنْ شَاءَ كَتَبَ: ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْيَبْلِ وَالنَّهَارِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٣].

# كِتَابٌ لِلْخُرَّاجِ :

يُكْتَبُ عَلَيْهِ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمِ بَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ [طه: ١٠٥].



#### كَمْأَةُ:

ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ».

أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»(۱). قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْكَمْأَةُ: جَمْعٌ، وَاحِدُهُ: كَمْءٌ.

وَهَذَا خِلَافٌ قِيَاسِ الْعَرَبِيَّةِ، فَإِنَّ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ التَّاءُ، فَالْوَاحِدُ مِنْهُ بِالتَّاءِ، وَإِذَا حُذِفَتْ كَانَ لِلْجَمْعِ.

> وَهَلْ هُوَ جَمْعٌ، أَوِ اسْمُ جَمْعٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ:

قَالُوا: وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذَا إِلَّا حَرْفَانِ: كَمْأَةٌ وَكَمْءٌ، وَجَبْأَةٌ وَجَبْءٌ.

وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: بَلْ هِيَ عَلَى الْقِيَاسِ: الْكَمْأَةُ لِلْوَاحِدِ، وَالْكَمْءُ لِلْكَثِيرِ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا: الْكَمْأَةُ تَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا.

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: بِأَنَّهُمْ قَدْ جَمَعُوا كَمْنًا عَلَى أَكْمُوْ، قَالَ الشَّاعِرُ: وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبِوِ" وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الْأَوْبِوِ"

بنات الأوبر: شر الكمأة، ومعنى البيت: أنه جاءه بخيار الكمأة، ونهاه عن أكل رديئها،
 وما لا خير فيه.

والبيت في «مجالس ثعلب» (ص٦٢٤)، و «الخصائص» (٣/ ٥٨)، و «مجمع الأمثال» (١/ ١٦٩) ولم يعرف قائله مع شهرته.

انظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣٦٠ - طبعة مؤسسة الرسالة).





وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ «كَمْتًا»: مُفْرَدٌ، «وَكَمْأَةً»: جَمْعٌ. وَالْكَمْأَةُ: تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُزْرَعَ، وَسُمِّيَتْ كَمْأَةً؛ لِاسْتِتَارِهَا، وَمِنْهُ كَمَأَ الشَّهَادَة: إِذَا سَتَرَهَا وَأَخْفَاهَا.

وَالْكَمْأَةُ مَخْفِيَّةٌ تَحْتَ الْأَرْضِ، لَا وَرَقَ لَهَا وَلَا سَاقَ، وَمَادَّتُهَا مِنْ جَوْهَرٍ أَرْضِيً بُخَارِيٍّ مُحْتَقِنٍ فِي الْأَرْضِ نَحْوَ سَطْحِهَا، يَحْتَقِنُ بِبَرْدِ الشِّتَاءِ، وَتُنَمِّيهِ أَمْطَارُ الرِّبِيعِ، فَيَتَوَلَّدُ وَيَنْدَفِعُ نَحْوَ سَطْحِ الْأَرْضِ مُتَجَسِّدًا، وَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهَا: جُدَرِيُّ الْأَرْضِ مُتَجَسِّدًا، وَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهَا: جُدَرِيُّ الْأَرْضِ، تَشْبِيهًا بِالْجُدَرِيِّ فِي صُورَتِهِ وَمَادَّتِهِ؛ لِأَنَّ مَادَّتَهُ رُطُوبَةٌ دَمَوِيَّةٌ، فَتَنْدَفِعُ عِنْدَ سِنِّ التَّرَعْرُعِ فِي الْغَالِبِ، وَفِي الْبَدَاءِ اسْتِيلَاءِ الْحَرَارَةِ، وَنَمَاءِ الْقُوَّةِ.

وَهِيَ مِمَّا يُوجَدُ فِي الرَّبِيعِ، وَيُؤْكَلُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا، وَتُسَمِّيهَا الْعَرَبُ: نَبَاتَ الرَّعْدِ؛ لِأَنَّهَا تَكْثُرُ بِكَثْرَتِهِ، وَتَنْفَطِرُ عَنْهَا الْأَرْضُ، وَهِيَ مِنْ أَطْعِمَةِ أَهْلِ الْبُوَادِي، وَتَكْثُرُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ، وَأَجْوَدُهَا: مَا كَانَتْ أَرْضُهَا رَمْلِيَّةً، قَلِيلَةَ الْمَاءِ.

وَهِيَ أَصْنَافٌ: مِنْهَا صِنْفٌ قَتَّالٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إِلَى الْحُمْرَةِ، يُحْدِثُ الإِخْتِنَاقَ. وَهِيَ أَصْنَافٌ: مِنْهَا صِنْفٌ قَتَّالٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إِلَى الْحُمْرَةِ، يَطِيئَةٌ الْهَضْمِ، وَإِذَا

أُدْمِنَتْ: أَوْرَثَتِ الْقُولَنْجَ، وَالسَّكْتَةَ، وَالْفَالِجَ، وَوَجَعَ الْمَعِدَةِ، وَعُسْرَ الْبَوْلِ.

وَالرَّطْبَةُ أَقَلُّ ضَرَرًا مِنَ الْيَابِسَةِ، وَمَنْ أَكَلَهَا؛ فَلْيَدْفِنْهَا فِي الطِّينِ الرَّطْبِ، وَيَالْكُلْهَا بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِلِ الْحَارَّةِ؛ لِأَنَّ جَوْهَرَهَا وَيَسْلُقْهَا بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِلِ الْحَارَّةِ؛ لِأَنَّ جَوْهَرَهَا وَيَسْلُقْهَا بِالزَّيْتِ وَالتَّوَابِلِ الْحَارَّةِ؛ لِأَنَّ جَوْهَرَهَا وَيَسْلُهُ عَلَى خِفَّتِهَا. أَرْضِيٌّ غَلِيظٌ، وَغِذَاؤُهَا رَدِيءٌ، لَكِنْ فِيهَا جَوْهَرٌ مَائِيٌّ لَطِيفٌ يَدُلُّ عَلَى خِفَّتِهَا.

وَالإِكْتِحَالُ بِهَا نَافِعٌ مِنْ ظُلْمَةِ الْبَصَرِ، وَالرَّمَدِ الْحَارِّ، وَقَدِ اعْتَرَفَ فُضَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ بِأَنَّ مَاءَهَا يَجْلُو الْعَيْنَ، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ الْمَسِيحِيُّ، وَصَاحِبُ «الْقَانُونِ»، وَغَيْرُهُمَا.

وَقَوْلُهُ عِيالَةٍ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ»؛ فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَنَّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُلْوَ فَقَطْ، بَلْ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِهَا مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يُوجَدُ عَفْوًا مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ، وَلَا عِلَاجٍ، وَلَا حَرْثٍ، فَإِنَّ الْمَنَّ مَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ؛ أَيْ: «مَمْنُونٌ» بِهِ.

ُ فَكُلُّ مَا رَزَقَهُ اللهُ الْعَبْدَ عَفْوًا بِغَيْرِ كَسْبِ مِنْهُ وَلَا عِلَاجٍ؛ فَهُوَ مَنُّ مَحْضٌ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِرُ نِعَمِهِ مَنَّا مِنْهُ عَلَى عَبْدِهِ، فَخَصَّ مِنْهَا مَا لَا كَسْبَ لَهُ فِيهِ وَلَا صُنْعَ بِاسْمِ الْمَنِّ؛ فَإِنَّهُ مَنُّ بِلَا وَاسِطَةِ الْعَبْدِ.

وَجَعَلَ -سُبْحَانَهُ- قُوْتَهُمْ بِالتِّيهِ الْكَمْأَةَ، وَهِيَ تَقُومُ مَقَامَ الْخُبْزِ، وَجَعَلَ أُدْمَهُمُ السَّلْوَى، وَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ اللَّحْمِ، وَجَعَلَ حَلْوَاهُمُ الطَّلَّ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَى الْأَشْجَارِ يَقُومُ لَهُمْ مَقَامَ الْحَلْوَى؛ فَكَمُلَ عَيْشُهُمْ.

وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ»:

فَجَعَلَهَا مِنْ جُمْلَتِهِ، وَفَرْدًا مِنْ أَفْرَادِهِ، وَالتَّرَنْجَبِينُ الَّذِي يَسْقُطُ عَلَى الْأَشْجَارِ نَوْعٌ مِنَ الْمَنِّ، ثُمَّ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَنِّ عَلَيْهِ عُرْفًا حَادِثًا.

<sup>(</sup>١) هو طل يقع من السماء، وهو ندى شبيه العسل، جامد متحبب.



وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ شَبَّهَ الْكَمْأَةَ بِالْمَنِّ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَلَا كُلْفَةٍ، وَلَا زَرْعِ بِزْرٍ، وَلَا سَقْيٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: فَإِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَ الْكَمْأَةِ، فَمَا بَالُ هَذَا الضَّرَرِ فِيهَا، وَمِنْ أَيْنَ أَتَاهَا ذَلِكَ؟

فَاعْلَمْ: أَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ- أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ صَنَعَهُ، وَأَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ، فَاعْلَمْ: أَنَّ اللهَ وَالْعِلَلِ، تَامُّ الْمَنْفَعَةِ لِمَا هُيِّئَ وَخُلِقَ لَهُ، فَهُوَ عِنْدَ مَبْدَأِ خَلْقِهِ بَرِيءٌ مِنَ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ، تَامُّ الْمَنْفَعَةِ لِمَا هُيِّئَ وَخُلِقَ لَهُ، وَإِنَّمَا تَعْرِضُ لَهُ الْآفَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأُمُورٍ أُخَرَ: مِنْ مُجَاوَرَةٍ، أَوِ امْتِزَاجٍ وَاخْتِلَاطٍ، وَإِنَّمَا تَعْرِضُ لَهُ الْآفَاتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأُمُورٍ أُخَرَ: مِنْ مُجَاوَرَةٍ، أَوِ امْتِزَاجٍ وَاخْتِلَاطٍ، أَوْ أَسْبَابٍ أَخَرَ تَقْتَضِي فَسَادَهُ، فَلَوْ تُرِكَ عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَلَّقِ أَسْبَابِ الْفَسَادِ بِهِ: لَمْ يَفْسُدْ.

وَمَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَحْوَالِ الْعَالَمِ وَمَبْدَئِهِ، يَعْرِفُ: أَنَّ جَمِيعَ الْفَسَادِ فِي جَوِّهِ وَنَبَاتِهِ وَحَيَوَانِهِ، وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ حَادِثٌ بَعْدَ خَلْقِهِ بِأَسْبَابِ اقْتَضَتْ حُدُونَهُ، وَلَمْ وَنَبَاتِهِ وَحَيَوَانِهِ، وَأَحْوَالِ أَهْلِهِ حَادِثٌ بَعْدَ خَلْقِهِ بِأَسْبَابِ اقْتَضَتْ حُدُونَهُ، وَلَمْ تَوْلُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ وَمُخَالَفَتُهُمْ لِلرُّسُلِ تُحْدِثُ لَهُمْ مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِّ وَالْخَلُومِ مَنَ الْقَسَادِ الْعَامِّ وَالْفَصُوطِ مَا يَجْلِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآلَامِ، وَالْأَمْوَاضِ، وَالْأَسْقَامِ، وَالطَّوَاعِينِ، وَالْفَحُوطِ مَا يَجْلِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآلَامِ، وَالْأَمْوَاضِ، وَالْأَسْقَامِ، وَالطَّوَاعِينِ، وَالْفَحُوطِ وَالْجُولِي وَيَعْلَمِهِمْ وَيَعْلَمُهُا بَعْضُهُا ، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعُ عِلْمُكَ لِهِذَا؛ فَاكْتَفِ وَالْجُدُولِ وَسَلْبِ مَنَافِعِهَا –أَوْ: فَعَلَيْهَا - أُمُورًا مُتَنَابِعَةً، يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا، فَإِنْ لَمْ يَتَّسِعُ عِلْمُكَ لِهَذَا؛ فَاكْتَفِ فَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ظُهُ لَلْهُ الْعَلَمِ وَلَلْبَعْمِ بِمَاكُسَكِمْ الْوَاقِعِ وَبَيْنَهَا، وَأَنتَ تَرَى كَيْفَ وَنَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ظُهُ لَهُ الْعَالَمِ، وَطَابِقُ بَيْنَ الْوَاقِعِ وَبَيْنَهَا، وَأَنتَ تَرَى كَيْفَ وَنَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا عَلَى أَخُوالِ الْعَالَمِ، وَطَابِقُ بَيْنَ الْوَاقِعِ وَبَيْنَهَا، وَأَنتَ تَرَى كَيْفَ يَحْدُثُ تَعْدُثُ الْآفَاتِ وَالْعِلُلِ مُنْ الْوَاقِعِ وَبَيْنَهُمْ وَكَيْفَ يَعْدُثُ مِنْ الْالْقَاتِ وَالْعِلْمِ مُولِ وَلَعِهِمْ، وَأَنْدَ وَتَعَالَى وَمُورَادٍ وَتَعَالَى وَمُورِهِمْ وَمُؤْوِي فِي أَعْمُ وَبُهُمْ حَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمُورِهِمْ وَخُلْقِهِمْ، وَكُلُوهِمْ وَخُلُقِهِمْ، وَأَنْدِي وَلَا لَولِهِ وَالْعِهِمْ، وَأُولِوهِمْ وَصُورِهِمْ وَصُورِهِمْ وَصُورِهِمْ وَصُورِهِمْ وَصُورِهِمْ وَصُورِهِمْ وَمُؤْولِهِمْ وَصُورِهِمْ وَمُؤْولِهِمْ وَصُورُهُ وَلَعُهُمْ وَصُورِهِمْ وَمُؤُولُولُهُ وَلَاكُولُ وَلَعَالِ وَلَعْوَا لِهُ وَلَولُولُ وَلَا لَعُهُمْ وَلَو الْعَلْمُ وَلَولُولُ وَلَولُهُ وَلَعُومُ وَلَا الْعَلِهُ وَلَا لَعُلْ مُؤَاكِهُ وَلَاكُوهُ وَلَهُ وَلَا الْعَلْوِهِ الْمُؤْولِ وَلَعُلْمَ الْمُؤْولِ وَلَعُولِهُ وَلَالْمُولِ وَلَعُولُولُ وَل

وَأَشْكَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ مِنَ النَّقْصِ وَالْآفَاتِ مَا هُوَ مُوجَبُ أَعْمَالِهِمْ وَظُلْمِهِمْ وَفُجُورِهِمْ.

وَلَقَدْ كَانَتِ الْحُبُوبُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ الْيَوْمَ، كَمَا كَانَتِ الْبَرَكَةُ فِيهَا أَعْظَمَ.

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ وَجَدَ فِي خَزَائِنِ بَعْضِ بَنِي أُمَيَّةَ صُرَّةً فِيهَا حِنْطَةٌ أَمْثَالُ نَوَى التَّمْرِ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ يَنْبُثُ أَيَّامَ الْعَدْلِ.

وَهَذِهِ الْقِصَّةُ، ذَكَرَهَا فِي «مُسْنَدِهِ» (١) عَلَى أَثْرِ حَدِيثٍ رَوَاهُ (١).

وَأَكْثُرُ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ وَالْآفَاتِ الْعَامَّةِ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَتْ بِهِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ، ثُمَّ بَقِيَتْ مِنْهَا بَقِيَّةٌ مُرْصَدَةٌ لِمَنْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ أَعْمَالِهِمْ: حُكْمًا قِسْطًا، وَقَضَاءً عَدْلًا، وَقَذَا إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ فِي الطَّاعُونِ: «إِنَّهُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ، أَوْ عَذَابٍ، عُدْلًا، وَقَدْ أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى هَذَا بِقَوْلِهِ فِي الطَّاعُونِ: «إِنَّهُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ، أَوْ عَذَابٍ، أَرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ »(").

<sup>(</sup>۱) انظر: «مسند أحمد» (٧٩٤٩).

<sup>(</sup>۲) برقم (۷۹٤۸) وهو من حدیث أبي هریرة شه عن النبي ﷺ: «أن رجلاً أذنب ذباً، فقال: رب، إني أذنبتُ ذباً –أو قال: عملتُ عملًا ذباً –؛ فاغفره، فقال –عز وجل عبدي عمل ذباً؛ فعلم أن له ربًا یغفر الذنب، ویأخذ به، قد غفرتُ لعبدي. ثم عمل ذنبًا آخر –أو قال: أذنب ذنبًا آخر – فقال: رب، إني عملت ذنبًا فاغفره، فقال –تبارك و تعالى –: علم عبدي أن له ربًا یغفر الذنب، ویأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر –أو أذنب ذنبًا آخر –، فقال: رب إني عملت ذنبًا؛ فاغفره، فقال: علم عبدي أن له ربًا یغفر الذنب ویأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبًا آخر –أو قال: أذنب ذنبًا آخر –، فقال: رب إني عملت ذنبًا فاغفره، قال: عبدي علم أن له ربًا یغفر الذنب ویأخذ به، أشهِدُكم أني قد غفرت لعبدي؛ فلیعمل ما شاء».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨) (٩٢ و٩٣ و٩٤ و٩٥) من حديث أسامة ابن زيد .



وَكَذَلِكَ سَلَّطَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الرِّيحَ عَلَى قَوْمٍ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ أَبْقَى فِي الْعَالَمِ مِنْهَا بَقِيَّةً فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَفِي نَظِيرِهَا عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ.

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- أَعْمَالَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ مُقْتَضِيَاتٍ لِآثَارِهَا فِي هَذَا الْعَالَم اقْتِضَاءً لَا بُدَّ مِنْهُ:

فَجَعَلَ مَنْعَ الْإِحْسَانِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ سَبَبًا لِمَنْعِ الْغَيْثِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْقَحْطِ وَالْجَدْبِ.

وَجَعَلَ ظُلْمَ الْمَسَاكِينِ، وَالْبَخْسَ فِي الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ، وَتَعَدِّي الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ سَبَبًا لِجَوْرِ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ إِنِ اسْتُرْجِمُوا، وَلَا يَعْطِفُونَ إِنِ اسْتُعْطِفُوا، وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَعْمَالُ الرَّعَايَا ظَهَرَتْ فِي صُورِ وُلَاتِهِمْ؛ فَطِفُونَ إِنِ اسْتُعْطِفُوا، وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَعْمَالُ الرَّعَايَا ظَهَرَتْ فِي صُورِ وُلَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ الله صَبْحَانَهُ - بِجِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَعْمَالُهُمْ فِي قَوَالِبَ وَصُورِ تُناسِبُهَا، فَتَارَةً بِقَحْطٍ وَجَدْبٍ، وَتَارَةً بِعَدُوِّ، وَتَارَةً بِوُلَاةٍ جَائِرِينَ، وَتَارَةً بِأَمْرَاضٍ عَنْهُمْ، وَتَارَةً بِعُدُومُ مَ تُحْضِرُهَا نُفُوسُهُمْ، لَا يَنْفَكُونَ عَنْهَا، وَتَارَةً بِمَنْعِ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْهُمْ، وَتَارَةً بِتَسْلِيطِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ، تَوُزُوهُمْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. وَتَارَةً بِتَسْلِيطِ الشَّيَاطِينِ عَلَيْهِمْ، تَوُزُّهُمْ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ.

وَالْعَاقِلُ يُسَيِّرُ بَصِيرَتَهُ بَيْنَ أَقْطَارِ الْعَالَمِ فَيُشَاهِدُهُ، وَيَنْظُرُ مَوَاقِعَ عَدْلِ الله وَحِكْمَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ: أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ -خَاصَّةً- عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ، وَحِكْمَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ: أَنَّ الرُّسُلَ وَأَتْبَاعَهُمْ حَاصَّةً- عَلَى سَبِيلِ النَّهَ النَّهُ بَالِغُ وَسَائِرُ ونَ، وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ صَائِرُونَ، وَاللَّهُ بَالِغُ وَسَائِرُ الْخَلْقِ عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ سَائِرُونَ، وَإِلَى دَارِ الْبَوَارِ صَائِرُونَ، وَاللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ عَالَةً فِي الْكَمْأَةِ: «وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ»: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ مَاءَهَا يُخْلَطُ فِي الْأَدْوِيَةِ الَّتِي يُعَالَجُ بِهَا الْعَيْنُ، لَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ. ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ.

الثَّانِي: أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ بَحْتًا بَعْدَ شَيِّهَا، وَاسْتِقْطَارِ مَاثِهَا؛ لِأَنَّ النَّارَ تُلَطِّفُهُ وَتُنْضِجُهُ، وَتُنْضِجُهُ، وَتُنْضِجُهُ، وَتُنْضِجُهُ، وَتُنْضِجُهُ، وَتُنْضِجُهُ، وَتُنْفِع.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِمَائِهَا: الْمَاءُ الَّذِي يَحْدُثُ بِهِ مِنَ الْمَطَرِ، وَهُوَ أَوَّلُ قَطْرٍ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إِضَافَةَ اقْتِرَانٍ لَا إِضَافَةَ جُزْءٍ.

ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَهُوَ أَبْعَدُ الْوُجُوهِ وَأَضْعَفُهَا.

وَقِيلَ: إِنِ اسْتُعْمِلَ مَاؤُهَا لِتَبْرِيدِ مَا فِي الْعَيْنِ؛ فَمَاؤُهَا مُجَرَّدًا شِفَاءٌ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَمُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهِ.

وَقَالَ الغَافِقِيُّ: مَاءُ الْكَمْأَةِ أَصْلَحُ الْأَدْوِيَةِ لِلْعَيْنِ، إِذَا عُجِنَ بِهِ الْإِثْمِدُ وَاكْتُحِلَ بِهِ، وَيُقَوِّي أَجْفَانَهَا، وَيَزِيدُ الرُّوحَ الْبَاصِرَةَ قُوَّةً وَحِدَّةً، وَيَدْفَعُ عَنْهَا نُزُولَ النَّوَازِلِ.

#### خَبَاثُ :



فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله هُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ نَجْنِي الْكَبَاثَ، وَسُولِ الله عَلَيْ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْسُهُ وَهِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَطْسُهُ (۱).

الْكَبَاثُ - بِفَتْحِ الْكَافِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُخَفَّفَةِ، وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ -: ثَمَرُ الْأَرَاكِ، وَهُوَ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَطَبْعُهُ حَارٌ يَابِسٌ، وَمَنَافِعُهُ كَمَنَافِعِ الْأَرَاكِ، يُقَوِّي الْأَرَاكِ، يُقَوِّي الْأَرَاكِ، وَطَبْعُهُ حَارٌ يَابِسٌ، وَمَنَافِعُهُ كَمَنَافِعِ الْأَرَاكِ، يُقَوِّي الْفَهْرِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْمَعِدَةَ، وَيُجِيدُ الْهَضْمَ، وَيَجْلُو الْبَلْغَمَ، وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الظَّهْرِ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَدْوَاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٠٦ و٥٤٥٣)، ومسلم (٢٠٥٠) (١٦٣).





قَالَ ابْنُ جُلْجُلَ: إِذَا شُرِبَ طَحِينُهُ: أَدَرَّ الْبَوْلَ، وَنَقَّى الْمَثَانَةَ. وَقَالَ ابْنُ رَضُوَانٍ: يُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُمْسِكُ الطَّبِيعَةَ.

#### كَتَمّ :

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ الله ﷺ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ الله ﷺ، فَإِذَا

هُوَ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ(١).

وَفِي «السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ: الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»(٢).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ أَنَسٍ عَلَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ



- (١) أخرجه البخاري (٥٨٩٧)، واللفظ لأحمد في «مسنده» (٢٦٥٣٥).

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٥٠٩) للشيخ الألباني كَلَنْهُ.

الْحَتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم (١).

وَفِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْكَتَمِ، قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ وَالْكَتَمِ، قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: "هَا أَحْسَنَ هَذَا؟ "، فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصَّفْرَةِ، فَقَالَ: "هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ: "هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ " ").

قَالَ الغَافِقِيُّ: الْكَتَمُ: نَبْتُ يَنْبُتُ بِالسُّهُولِ، وَرَقُهُ قَرِيبٌ مِنْ وَرَقِ الزَّيْتُونِ، يَعْلُو فَوْقَ الْقَامَةِ، وَلَهُ ثَمَرٌ قَدْرَ حَبِّ الْفُلْفُلِ، فِي دَاخِلِهِ نَوَّى، إِذَا رُضِخَ: اسْوَدَّ، وَلِذَا اسْتُخْرِجَتْ عُصَارَةُ وَرَقِهِ، وَشُرِبَ مِنْهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ: قَيَّاً قَيْئًا شَدِيدًا، وَيَنْفَعُ عَنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ، وَأَصْلُهُ إِذَا طُبِخَ بِالْمَاءِ: كَانَ مِنْهُ مِدَادٌ يُكْتَبُ بِهِ.

وَقَالَ الْكِنْدِيُّ: بَزْرُ الْكَتَمِ إِذَا اكْتُحِلَ بِهِ: حَلَّلَ الْمَاءَ النَّازِلَ فِي الْعَيْنِ وَأَبْرَأَهَا. وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ: أَنَّ الْكَتَمَ هُوَ الْوَسْمَةُ، وَهِيَ وَرَقُ النِّيلِ، وَهَذَا وَهُمُّ؟ فَإِنَّ الْوَسْمَةَ غَيْرُ الْكَتَم.

قَالَ صَاحِبُ «الصِّحَاحِ»: الْكَتَمُ -بِالتَّحْرِيكِ-: نَبْتُ يُخْلَطُ بِالْوَسْمَةِ يُخْتَضُبُ بِهِ، قِيلَ: وَالْوَسْمَةُ نَبَاتُ لَهُ وَرَقٌ طَوِيلٌ يَضْرِبُ لَوْنُهُ إِلَى الزُّرْقَةِ، أَكْبَرُ مِنْهُ، يُوْتَى بِهِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ. مِنْ وَرَقِ الْخِلَافِ، يُشْبِهُ وَرَقَ اللُّوبِيَا، وَأَكْبَرُ مِنْهُ، يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنْ أَنْسٍ هُ اللَّهُ قَالَ: لَمْ يَخْتَضِبِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٥٠)، ومسلم (٢٣٤١) (١٠١ و١٠٠).

 <sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه أبو داود (۲۱۱)، وابن ماجه (۳۲۲۷).
 وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (۷۹۶) للشيخ الألباني كتلفة.
 (۳) أخرجه البخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (۲۳٤۱) (۲۰۳).



قِيلَ: قَدْ أَجَابَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا، وَقَالَ: قَدْ شَهِدَ بِهِ غَيْرُ أَنسَ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنَهُ خَضَبَ (١)، وَلَيْسَ مَنْ شَهِدَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ، فَأَحْمَدُ أَثْبَتَ خِضَابَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ، وَمَالِكُ أَنْكَرَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ فِي شَانُنِ أَبِي قُحَافَةَ، لَمَّا أُتِيَ بِهِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ، وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ»(١)، وَالْكَتَمُ يُسَوِّدُ الشَّعْرَ.

#### فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّسْوِيدِ الْبَحْتِ، فَأَمَّا إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْحِنَّاءِ شَيْءٌ آخَرُ -كَالْكَتَمِ وَنَحْوِهِ-؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنَّ الْكَتَمَ وَالْحِنَّاءَ يَجْعَلُ الشَّعْرَ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، بِخِلَافِ الْوَسْمَةِ؛ فَإِنَّهَا تَجْعَلُهُ أَسْوَدَ فَاحِمًا.

وَهَذَا أَصَحُ الْجَوَابَيْنِ.

الْجَوَابُ الثَّانِي: أَنَّ الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ خِضَابُ التَّدْلِيسِ؛ كَخِضَابِ شَعْرِ الْجَارِيَةِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ تَغُرُّ الزَّوْجَ، وَالسَّيِّدَ بِذَلِكَ، وَخِضَابِ الشَّيْخِ يَغُرُّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ تَدْلِيسًا وَلَا لِشَيْخِ يَغُرُّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ تَدْلِيسًا وَلَا خِدَاعًا، فَقَدْ صَحَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَينِ هِينَ الْمَسْفَ أَنَّهُمَا كَانَا يَخْضِبَانِ بِالسَّوَادِ.

ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ «تَهْذِيبِ الْآثَارِ»(٣).

وَذَكَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِالله بْنِ جَعْفَرٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

<sup>(</sup>١) كما في "صحيح البخاري" (٥٨٩٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱۰۲) (۷۸ و ۷۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الآثار» (١/ ٨٣٧ / ٨٣٧ - الجزء المفقود).

وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ؛ مِنْهُمْ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَأَيُّوبُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ.

وَحَكَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ: مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَيَزِيدَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَغَيْلَانِ بْنِ جَامِعٍ، وَنَافِعِ بُنِ صُفْ ، وَعَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيِّ، وَالْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ.

#### كَرْمٌ:



شَجَرَةُ الْعِنَبِ؛ وَهِيَ: الْحَبَلَةُ، وَيُكْرَهُ تَسْمِيتُهَا: كَرْمًا، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ»: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ»: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمُ: الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ» (١).

وَفِي أُخْرَى: «لَا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَقُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ». . .

وَفِي هَذَا مَعْنيَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي شَجَرَةَ الْعِنَبِ: الْكَرْمَ؛ لِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا وَخَيْرِهَا، فَكَرِهَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَحَبَّتِهَا، وَمَحَبَّةِ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٤٧) (٦ و٧ و٨ و٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٨٣) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٤٨) (١٢) من حديث وائل بن حجر ١٠٠٠.





يُتَّخَذُ مِنْهَا مِنَ الْمُسْكِرِ، وَهُوَ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَكَرِهَ أَنْ يُسَمَّى أَصْلُهُ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَأَجْمَعِهَا لِلْخَيْرِ.

وَالتَّانِي: أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ»(۱)، وَ«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ»(۱)؛ أَيْ: أَنَّكُمْ تُسَمُّونَ شَجَرَةَ الْعِنَب كَرْمًا؛ لِكَثْرَةِ مَنَافِعِه، وَقَلْبُ الْمُؤْمِن،

أَوِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَوْلَى بِهَذَا الإسْمِ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ خَيْرٌ كُلُّهُ وَنَفْعٌ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ وَالتَّعْرِيفِ لِمَا فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْخَيْرِ، وَالْجُودِ، وَالْإِيمَانِ، وَالتُّورِ، وَالْجُودِ، وَالْإِيمَانِ، وَالتُّورِ، وَالْهُدَى، وَالتَّقْوَى، وَالصِّفَاتِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا هَذَا الإسْمَ أَكْثَرُ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الْحَبَلَةِ لَهُ.

وَبَعْدُ: فَقُوَّةُ الْحَبَلَةِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ، وَوَرَقُهَا وَعَلَائِقُهَا وَعُرْمُوشُهَا مُبَرِّدٌ فِي آخِرِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى، وَإِذَا دُقَّتْ وَضُمِّدَ بِهَا مِنَ الصُّدَاعِ: سَكَّنَتُهُ، وَمِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ وَالْتِهَابِ الْمُعِدَةِ، وَعُصَارَةٌ قُضْبَانِهِ إِذَا شُرِبَتْ: سَكَّنَتِ الْقَيْءَ، وَعَقَلَتِ الْبَطْنَ، وَالْتِهَابِ الْمُعِدَةِ، وَعُصَارَةٌ قُضْبَانِهِ إِذَا شُرِبَتْ: سَكَّنَتِ الْقَيْءَ، وَعَقَلَتِ الْبَطْنَ، وَكَذَلِكَ إِذَا مُضِغَتْ قُلُوبُهَا الرَّطْبَةُ، وَعُصَارَةُ وَرَقِهَا تَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ، وَنَفْثِ وَكَذَلِكَ إِذَا مُضِغَتْ قُلُوبُهَا الرَّطْبَةُ، وَعُصَارَةُ وَرَقِهَا تَنْفَعُ مِنْ قُرُوحِ الْأَمْعَاءِ، وَنَفْثِ اللَّمْ وَقَيْبُهِ، وَوَجَعِ الْمَعِدَةِ، وَدَمْعُ شَجَرِهِ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَى الْقَضْبَانِ، كَالصَّمْغِ إِذَا اللَّمْ وَقَيْبُهِ، وَوَجَعِ الْمَعَدَةِ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ: أَبْرَأَ الْقُوَبَ وَالْجَرَبَ الْمُتَقَرَّحَ وَغَيْرَهُ.

وَيَنْبَغِي غَسْلُ الْعُضْوِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا بِالْمَاءِ وَالنَّطْرُونِ، وَإِذَا تُمُسِّحَ بِهَا مَعَ الزَّيْتِ: حَلَقَ الشَّعْرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩) (٢٠٠ و ١٠٨) من حديث أبي هريرة ...

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٣٩)، ومسلم (١٠١١) (١٠١١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

وَرَمَادُ قُضْبَانِهِ إِذَا تُضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْخَلِّ وَدُهْنِ الْوَرْدِ وَالسَّذَابِ: نَفَعَ مِنَ الْوَرَمِ الْعَارِضِ فِي الطِّحَالِ، وَقُوَّةُ دُهْنِ زَهْرَةِ الْكَرْمِ قَابِضَةٌ شَبِيهَةٌ بِقُوَّةِ دُهْنِ الْوَرْدِ، وَمَنَافِعُهَا كَثِيرَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَنَافِعَ النَّخْلَةِ.

#### كَرَفْسُ :

رُوِيَ فِي حَدِيثٍ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ: نَامَ وَنَكُهَتُهُ طَيِّبَةٌ، وَيَنَامُ آمِنًا مِنْ وَجَعِ الْأَضْرَاسِ وَالْأَسْنَانِ»(١).

وَهَذَا بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ.

وَلَكِنَّ الْبُسْتَانِيَّ مِنْهُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ جِدًّا، وَإِذَا عُلِّقَ أَصْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ: نَفَعَ مِنْ وَجَعِ الْأَسْنَانِ.

وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، وَقِيلَ: رَطْبٌ مُفَتِّحٌ لِسُدَادِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَوَرَقُهُ رَطْبًا يَنْفَعُ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ الْبَارِدَةَ، وَيُلِرُّ الْبَوْلَ وَالطَّمْثَ، وَيُفَتِّتُ الْحَصَاةَ، وَحَبُّهُ أَقْوَى فِي ذَلِكَ، وَيُهَيِّجُ الْبَاهَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْبَخْرِ.

قَالَ الرَّازِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ أَكْلُهُ إِذَا خِيفَ مِنْ لَدْغِ الْعَقَارِبِ.

#### كُـرَّاتُ :

فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، بَلْ هُوَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ: «مَنْ أَكَلَ الْكُرَّاثَ، ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ: نَامَ آمِنًا مِنْ رِيحِ الْبُوَاسِيرِ، وَاعْتَزَلَهُ الْمَلَكُ لِنَتَنِ نَكْهَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ »(٢).

<sup>(</sup>۱) حديث موضوع - أخرجه أبو الحسين الطيوري في «الطيوريات» (۳/ ۱۲۲۰۱۲۲۸ / ۱۱۵۰) بسند ضعيف جدًّا من حديث عائشة ﴿ الله على الله الشريعة» (۲/ ۲۶۱).
وانظر: «تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۶۲).

 <sup>(</sup>٢) حديث موضوع، وهو جزء من حديث عائشة المتقدم.





وَهُوَ نَوْعَانِ: نَبَطِيٌّ وَشَامِيٌّ.

فَالنَّبَطِيُّ: الْبَقْلُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى الْمَائِدَةِ.

وَالشَّامِيُّ: الَّذِي لَهُ رُءُوسٌ، وَهُو حَارٌّ يَابِسٌ مُصَدِّعٌ، وَإِذَا طُبِخَ وَأُكِلَ، أَوْ شُرِبَ مَاؤُهُ: نَفَعَ مِنَ الْبَوَاسِيرِ الْبَارِدَةِ، وَإِنْ شُحِقَ بِزْرُهُ، وَعُجِنَ بِقَطِرَانٍ، وَبُخِّرَتْ شُرِبَ مَاؤُهُ: نَفَعَ مِنَ الْبَوَاسِيرِ الْبَارِدَةِ، وَإِنْ شُحِقَ بِزْرُهُ، وَعُجِنَ بِقَطِرَانٍ، وَبُخِّرَتْ شُرِهَا اللَّودَ : نَثَرَهَا وَأَخْرَجَهَا، وَيُسَكِّنُ الْوَجَعَ الْعَارِضَ فِيهَا، بِهِ الْأَضْرَاسُ الَّتِي فِيهَا الدُّودُ: نَثَرَهَا وَأَخْرَجَهَا، وَيُسَكِّنُ الْوَجَعَ الْعَارِضَ فِيهَا، وَإِذَا دُخِّنَتِ الْمَقْعَدَةُ بِبِزْرِهِ: خَفَّتِ الْبَوَاسِيرُ، هَذَا كُلُّهُ فِي الْكُرَّاثِ النَّبَطِيِّ.

وَفِيهِ مَعَ ذَلِكَ فَسَادُ الْأَسْنَانِ وَاللَّثَةِ، وَيُصَدِّعُ، وَيُرِي أَحْلَامًا رَدِيئَةً، وَيُظْلِمُ الْبَصَرَ، وَيُنْتِنُ النَّكْهَةَ، وَفِيهِ إِدْرَارٌ لِلْبَوْلِ وَالطَّمْثِ، وَتَحْرِيكُ لِلْبَاهِ، وَهُوَ بَطِيءُ الْبَصْرَ، وَتَحْرِيكُ لِلْبَاهِ، وَهُوَ بَطِيءُ الْهَضْم.







#### لَحُمِّ :

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّدُذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ وَلَحْمِ وَلَحْمِ مِقَالَ هُوَكُمْ وَلَحْمِ وَلَحْمِ وَمَا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور: ٢٢]. وَقَالَ: ﴿وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا لَمِنْ اللهِ اللهِ عَنْدَ ٢١]. يَشْتَهُونَ﴾ [الواقعة: ٢١].

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ: اللَّحْمُ»(١). الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: «سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ: اللَّحْمُ»(١). وَمِنْ حَدِيثِ بريدة يَرْفَعُهُ: «خَيْرُ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: اللَّحْمُ»(١). وَمِنْ حَدِيثِ بريدة يَرْفَعُهُ: «خَيْرُ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: اللَّحْمُ»(١). وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ ﷺ: «فَصْلُ عَائِشَة عَلَى النِّسَاءِ؛ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٥) بإسناد ضعيف جدًّا. وانظر: «مصباح الزجاجة» (١٧/٤) للبوصيري، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (٣٧٢٤) للشيخ الألباني -رحمهما الله-.



# سَائِر الطَّعَام»(۱).

وَالثَّرِيدُ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأْدِمُهُ بِلَحْمِ فَذَاكَ أَمَانَةَ الله الثَّرِيدُ(٢) وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَكْلُ اللَّحْم يَزِيدُ سَبْعِينَ قُوَّةً.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِع: اللَّحْمُ يَزِيدُ فِي الْبَصَرِ.

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ: «كُلُوا اللَّحْمَ»؛ فَإِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ، وَيُخْمِصُ الْبَطْنَ، وَيُحَسِّنُ الْخُلُقَ.

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ: لَمْ يَفْتُهُ اللَّحْمُ، وَإِذَا سَافَرَ: لَمْ يَفْتُهُ اللَّحْمُ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ: «مَنْ تَرَكَهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً: سَاءَ خُلُقُهُ».

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْ فُوعًا: ﴿ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَسُوهُ؛ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ ﴾ "، فَرَدَّهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِمَا صَحَّ عَنْهُ عَلِيْهُ مِنْ قَطْعِهِ بِالسِّكِّينِ فِي حَدِيثَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا ( ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤١٦ و٣٤٣٣ و٣٧٦٩ و٥٤١٨)، ومسلم (٢٤٣١) (٧٠) من حديث أبي موسى الأشعري .

 <sup>(</sup>۲) لا يعرف قائله، وأنشده سيبويه في «الكتاب» (١/ ٤٣٤ و٢/ ١٤٤).
 وانظر: «زاد المعاد» (٤/ ٣٧٢ - مؤسسة الرسالة).

 <sup>(</sup>٣) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٧٧٨)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٩/ ١٢٠)،
 وضعفه الشيخ الألباني تَعَلَّشُهُ في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص ٤٣٦).

وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ وَطَبَائِعِهِ، فَنَذْكُرُ حُكْمَ كُلِّ جِنْسٍ وَطَبْعَهُ، وَمَنْفَعَتَهُ وَمَضَرَّتَهُ.

# لَحُمُ الضَّأْنِ :



حَارٌ فِي الثَّانِيَةِ، رَطْبٌ فِي الثَّانِيَةِ، رَطْبٌ فِي الْأُولَى، جَيِّدُهُ الْحَوْلِيُّ، يُولِّدُ الدَّمَ الْمَحْمُودَ الْقَوِيَّ لِمَنْ جَادَ هَضْمُهُ، يَصْلُحُ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَالْمُعْتَدِلَةِ، وَلِأَهْلِ الرِّيَاضَاتِ التَّامَّةِ فِي الْمَوَاضِعِ وَالْفُصُولِ الْبَارِدَةِ، نَافِعُ فِي الْمَوَاضِعِ وَالْفُصُولِ الْبَارِدَةِ، نَافِعُ

لِأَصْحَابِ الْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، يُقَوِّي الذِّهْنَ وَالْحِفْظَ.

وَلَحْمُ الْهَرِمِ وَالْعَجِيفِ رَدِيءٌ، وَكَذَلِكَ لَحْمُ النِّعَاجِ.

وَأَجْوَدُهُ: لَحْمُ الذَّكَرِ الْأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَخَفُّ وَأَلَذُّ وَأَنْفَعُ، وَالْخَصِيُّ: أَنْفَعُ وَأَجْوَدُ، وَالْأَحْمَرُ مِنَ الْحَيَوَانِ السَّمِينُ: أَخَفُّ وَأَجْوَدُ غِذَاءً، وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ: أَقَلُ تَغْذِيَةً، وَيَطْفُو فِي الْمَعِدَةِ.

وَأَفْضَلُ اللَّحْمِ: عَائِدُهُ بِالْعَظْمِ، وَالْأَيْمَنُ أَخَفُّ وَأَجْوَدُ مِنَ الْأَيْسَرِ، وَالْمُقَدَّمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤَخَّرِ، وَكَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مُقَدَّمُهَا، وَكُلُّ مَا عَلَا مِنْهُ سِوَى الرَّأْسِ: كَانَ أَخَفَّ وَأَجْوَدَ مِمَّا سَفَلَ.

وَأَعْطَى الْفَرَزْدَقُ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا، وَقَالَ لَهُ: خُذِ الْمُقَدَّمَ، وَإِيَّاكَ وَالرَّأْسَ وَالْبَطْنَ، فَإِنَّ الدَّاءَ فِيهِمَا.

وَلَحْمُ الْعُنُقِ: جَيِّدٌ لَذِيذٌ سَرِيعُ الْهَضْمِ خَفِيفٌ.

وَلَحْمُ الذِّرَاعِ: أَخَفُّ اللَّحْمِ وَأَلَذُّهُ وَأَلْطَفُهُ وَأَبْعَدُهُ مِنَ الْأَذَى، وَأَسْرَعُهُ



انْهضَامًا.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ الله ﷺ (۱).

وَلَحْمُ الظَّهْرِ: كَثِيرُ الْغِذَاءِ، يُولِّدُ دَمَّا مَحْمُودًا، وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ» مَرْ فُوعًا: «أَطْيَبُ اللَّحْم: لَحْمُ الظَّهْرِ»(٢).

## لَحْفُ الْمَعْزِ :



قَلِيلُ الْحَرَارَةِ يَابِسٌ، وَخَلْطُهُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ لَيْسَ بِفَاضِل، وَلَيْسَ بِجَيِّدِ الْهَضْمِ، وَلَا مَحْمُودِ الْغِذَّاءِ.

وَلَحْمُ التَّيْسِ رَدِيءٌ مُطْلَقًا، شَدِيدُ الْيُبْسِ، عَسِرُ الإنْهِضَامِ، مُوَلِّدٌ لِلْخَلْطِ السَّوْ دَاوِيِّ.

قَالَ الْجَاحِظُ: قَالَ لِي فَاضِلٌ مِنَ الْأَطِبَّاءِ:

يَا أَبَا عُثْمَانَ! إِيَّاكَ وَلَحْمَ الْمَعْزِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْغَمَّ، وَيُحَرِّكُ السَّوْدَاءَ، وَيُورِثُ النِّسْيَانَ، وَيُفْسِدُ الدَّمَ، وَهُوَ وَالله يَخْبِلُ الْأَوْلَادَ.

وَقَالَ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ: إِنَّمَا الْمَذْمُومُ مِنْهُ الْمُسِنُّ، وَلَا سِيَّمَا لِلْمُسِنِّينَ، وَلَا رَدَاءَةَ فِيهِ لِمَنِ اعْتَادَهُ.

- (۱) أخرجه البخاري (۳۳٤٠ و ٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) (٣٢٧ و٣٢٨) من حديث أبي هريرة ...

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٨١٣) للشيخ الألباني تَعَلَّقُهُ.

وَجَالِيْنُوسُ جَعَلَ الْحَوْلِيَّ مِنْهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْمُعْتَدِلَةِ الْمُعَدِّلَةِ لِلْكَيْمُوسِ الْمَحْمُودِ، وَإِنَاثُهُ أَنْفَعُ مِنْ ذُكُورِهِ.

وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَحْسِنُوا إِلَى الْمَاعِزِ، وَأَمِيطُوا عَنْهَا الْأَذَى؛ فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ»(١).

وَفِي ثُبُوتِ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ.

وَحُكْمُ الْأَطِبَّاءِ عَلَيْهِ بِالْمَضَرَّةِ حُكْمٌ جُزْئِيٌّ لَيْسَ بِكُلِّيٍّ عَامٌ، وَهُوَ بِحَسَبِ الْمَعِدةِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَمْ تَعْتَدْهُ، وَاعْتَادَتِ الْمَأْكُولَاتِ اللَّطِيفَة، وَهَوُلَاقِ اللَّمْذُنِ، وَهُمُ الْقَلِيلُونَ مِنَ النَّاسِ. اللَّطِيفَة، وَهَوُلَاءِ أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْمُدُنِ، وَهُمُ الْقَلِيلُونَ مِنَ النَّاسِ.

# لَحْمُ الْجَدْيِ :

قَرِيبٌ إِلَى الإعْتِدَالِ، خَاصَّةً مَا دَامَ رَضِيعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ، وَهُوَ أَسْرَعُ هَضْمًا لِمَا فِيهِ مِنْ قُوَّةِ اللَّبَنِ، مُلَيِّنٌ لِلطَّبْعِ، مُوَافِقٌ لِأَكْثِرِ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ لِأَكْثِرِ الْأَحْوَالِ، وَهُوَ

أَلْطَفُ مِنْ لَحْمِ الْجَمَلِ، وَالدَّمُ الْمُتَوَلِّدُ عَنْهُ مُعْتَدِلٌ.

## لَحْمُ الْبَقَرِ :

بَارِدٌ يَابِسٌ عَسِرُ الإِنْهِضَام، بَطِيءُ الإِنْجِدَارِ، يُوَلِّدُ دَمَّا سَوْدَاوِيًّا، لَا يَصْلُحُ

<sup>(</sup>۱) ضعيف - ولم أقف عليه عند النسائي في مصادره؛ كما عزاه المصنف. وقد أخرحه ابن السماك في «الفوائد» (۹/ ۲۱۱/ ۲)، والبزار (۱۳۲۹ - «كشف»). وانظر: «مجمع الزوائد» (۶/ ۲٦) للهيثمي، و«السلسلة الضعيفة» (۱۸۸۰) للشيخ الألباني كتائة.





إِلَّا لِأَهْلِ الْكَدِّ وَالتَّعَبِ الشَّدِيدِ، وَيُورِثُ إِدْمَانُهُ الْأَهْرَاضَ السَّوْدَاوِيَّةَ؛ كَالْبَهَقِ، وَالْجَرَبِ، وَالْقُوبَاءِ، وَالْجُذَامِ، وَدَاءِ الْفِيلِ، وَالسَّرَطَانِ، وَالْوَسْوَاسِ، وَحُمَّى الرِّبْع، وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَوْرَامِ، وَهَذَا لِمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ، أَوْ لَمْ يَدْفَعْ ضَرَرَهُ بِالْفُلْفُلِ وَالثَّوْمِ وَالدَّارَصِينِيِّ،

وَالزُّنْجَبِيلِ وَنَحْوِهِ.

وَذَكَرُهُ: أَقَلُّ بُرُودَةً، وَأُنْثَاهُ: أَقَلُّ يُبسًا.

وَلَحْمُ الْعِجْلِ - وَلَا سِيَّمَا السَّمِينُ -: مِنْ أَعْدَلِ الْأَغْذِيَةِ، وَأَطْيَبِهَا، وَأَلَدُّهَا، وَأَلَدُّهَا، وَأَحْمَدِهَا، وَهُوَ حَارُّ رَطْبُ، وَإِذَا انْهَضَمَ: غَذَى غِذَاءً قَوِيًّا.

## لَّحُمُّ الْفَرِّسِ :



ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا؛ فَأَكَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ (۱). وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ: أَنَّهُ أَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ.

أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٢).

وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ اللهِ: أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ(٣).

- (۱) أخرجه البخاري (٥١٠٠-٥١٢ه و٥١٩ه)، ومسلم (١٩٤٢) (٣٨).
- (٢) أخرجه البخاري (٤٢١٩ و ٥٥٢٠ و ٥٥٢٥)، ومسلم (١٩٤١) (٣٦) من حديث جابر ابن عبدالله هيشفط.
  - (٣) ضعيف أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وقد ضعفه أهل العلم.

قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَاقْتِرَانُهُ بِالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ فِي الْقُرْآنِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ لَحْمِهِ حُكْمُ لُحُومِهَا بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا فِي السَّهْمِ فِي الْغَنِيمَةِ حُكْمُ الْعُومِهَا بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ، كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهَا فِي السَّهْمِ فِي الْغَنِيمَةِ حُكْمُ الْفُرَسِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَقْرِنُ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ تَارَةً، وَبَيْنَ الْمُخْتَلِفَاتِ، الْفُرَسِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَقُولِهِ: ﴿لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨] مَا يَمْنَعُ مِنْ أَكْلِهَا، وَبُوهِ الْإِنْتِفَاعِ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أَجَلً مَنْ أَيْمِ الرُّكُوبِ مِنْ وُجُوهِ الْإِنْتِفَاعِ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أَجَلً مَنَافِعِهَا، وَهُو الرُّكُوبُ.

وَالْحَدِيثَانِ فِي حِلِّهَا صَحِيحَانِ، لَا مُعَارِضَ لَهُمَا.

وَبَعْدُ: فَلَحْمُهَا حَارٌّ يَابِسٌ، غَلِيظٌ سَوْدَاوِيٌّ مُضِرٌّ، لَا يَصْلُحُ لِلْأَبْدَانِ اللَّطِيفَةِ.

# لَحْفُ الْجَمَلِ :

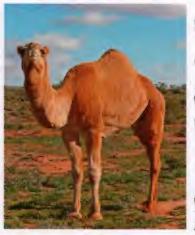

فَرْقُ مَا بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، كَمَا أَنَّهُ أَحَدُ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَأَهْلِ الْإِسْلامِ، فَالْيَهُودُ وَالرَّافِضَةُ تَذُمُّهُ وَلَا تَأْكُلُهُ، وَقَدْ عُلِمَ فَالْيَهُودُ وَالرَّافِضَةُ تَذُمُّهُ وَلَا تَأْكُلُهُ، وَقَدْ عُلِمَ فَالْيَهُودُ وَالرَّافِضَةُ تَذُمُّهُ وَلَا تَأْكُلُهُ، وَقَدْ عُلِمَ فِالْيَهُودُ وَالرَّافِضَةُ عَلَمَ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ حَضَرًا وَسَفَرًا. أَكَلَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ حَضَرًا وَسَفَرًا.

وَلَحْمُ الْفَصِيلُ مِنْهُ مِنْ أَلَدٌ اللَّحُومِ وَأَطْيِهَا وَأَقْوَاهَا غِذَاءً، وَهُوَ لِمَنِ اعْتَادَهُ بِمَنْزِلَةِ

لَحْمِ الضَّانْ ِ، لَا يَضُرُّهُمُ الْبَتَّةَ ، وَلَا يُوَلِّدُ لَهُمْ دَاءً ، وَإِنَّمَا ذَمَّهُ بَعْضُ الْأَطِبَّاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الضَّانِ الرَّفَاهِيَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَضِرِ الَّذِينَ لَمْ يَعْتَادُوهُ ، فَإِنَّ فِيهِ حَرَارَةً وَيُبْسًا ، وَقِيهِ قُوَّةٌ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ ؛ لِأَجْلِهَا أَمَرَ النَّبِيُ وَتَوْلِيدًا لِلسَّوْدَاءِ ، وَهُوَ عَسِرُ الإِنْهِضَامِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ ؛ لِأَجْلِهَا أَمَرَ النَّبِيُّ



عَيْكَ إِلْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِهِ فِي حَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ، لَا مُعَارِضَ لَهُمَا(١).

وَلَا يَصِحُّ تَأْوِيلُهُمَا بِغَسْلِ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَعْهُودِ مِنَ الْوُضُوءِ فِي كَلَامِهِ عَلَيْهُ التَّفْرِيقِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ، فَخَيَّرَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَتَرْكِهِ مِنْهَا، وَحَتَّمَ الْوُضُوءَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَوْ حُمِلَ الْوُضُوءُ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ فَقَطْ؛ لَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ فِي مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ، وَلَوْ حُمِلَ الْوُضُوءُ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ فَقَطْ؛ لَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ؛ فَلْيَتَوضَّأُ»(٢).

وَأَيْضًا: فَإِنَّ آكِلَهَا قَدْ لَا يُبَاشِرُ أَكْلَهَا بِيكِهِ بِأَنْ يُوضَعَ فِي فَمِهِ، فَإِنْ كَانَ وُضُوءُهُ غَسْلَ يَدِهِ؛ فَهُو هِ وَعُرْفِهِ، وَلَا يَصِحُّ غَسْلَ يَدِهِ؛ فَهُو عَبَثُ، وَحَمْلُ لِكَلَامِ الشَّارِعِ عَلَى غَيْرِ مَعْهُودِهِ وَعُرْفِهِ، وَلَا يَصِحُّ مُعَارَضَتُهُ بِحَدِيثِ: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ: تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ (٣)؛ لِعِدَّةِ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا عَامٌّ، وَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا خَاصٌّ.

الثَّانِي: أَنَّ الْجِهَةَ مُخْتَلِفَةُ؛ فَالْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِنْهَا بِجِهَةِ كَوْنِهَا لَحْمَ إِبِلٍ، سَوَاءٌ كَانَ نِيتًا، أَوْ مَطْبُوخًا، أَوْ قَدِيدًا، وَلَا تَأْثِيرَ لِلنَّارِ فِي الْوُضُوءِ.

وَأَمَّا تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؛ فَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَسَّ النَّارِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْوُضُوءِ، فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ؟

<sup>(</sup>۱) وهما: حديث جابر بن سمرة: أخرجه مسلم (٣٦٠). وحديث البراء بن عازب: أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ٤٢)، وأحمد في «مسنده» (۲۷۲۹۳) و النسائي و ۲۷۲۹۴)، وأبو داود (۱۸۱)، والترمذي (۸۲)، وابن ماجه (٤٧٩)، والنسائي (٤٤٤) من حديث بسرة بنت صفوان، وقد صححه جمع من أهل العلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي (١٨٥) من حديث جابر بن عبدالله الألباني تتالله.

هَذَا فِيهِ إِثْبَاتُ سَبَبِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ كَوْنُهُ لَحْمَ إِيلٍ، وَهَذَا فِيهِ نَفْيٌ لِسَبَبِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ كَوْنُهُ لَحْمَ إِيلٍ، وَهَذَا فِيهِ نَفْيٌ لِسَبَبِ الْوُضُوءِ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَمْسُوسَ النَّارِ؛ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ حِكَايَةُ لَفْظٍ عَامٍّ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ وَاقِعَةِ فِعْلِ فِي أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْآخَرِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ قَرَّبُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْآخَرِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَي نَفْسِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ قَرَّبُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُعَلِّةُ وَلَمْ يَتَوَضَّأً؛ فَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ فَتَوَضَّأً؛ فَكَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ؛ فَاخْتَصَرَهُ الرَّاوِي لِمَكَانِ الاِسْتِدْلَالِ، فَأَيْنَ فِي هَذَا مَا يَصْلُحُ لِنَسْخِ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ لَفْظًا عَامًّا مُتَأَخِّرًا مُقَاوِمًا: لَمْ يَصْلُحُ لِنَسْخ، وَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْخَاصِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي غَايَةِ الظُّهُورِ.

# لَحْمُ الضَّبِّ :

تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي حِلِّهِ(۱)، وَلَحْمُهُ حَارُّ يَابِسٌ، يُقَوِّي شَهْوَةَ الْجِمَاعِ.

# لَحْمُ الْغَزَالِ :

الْغَزَالُ أَصْلَحُ الصَّيْدِ وَأَحْمَدُهُ لَحْمًا، وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ جِدًّا، نَافِعٌ لِلْأَبْدَانِ الْمُعْتَدِلَةِ الصَّحِيحَةِ، وَجَيِّدُهُ الْخِشْفُ.

# لَحْمُ الظُّبْيِ :

حَارٌ يَابِسٌ فِي الْأَوْلَى، مُجَفِّفٌ لِلْبَدَنِ، صَالِحٌ لِلْأَبْدَانِ الرَّطْبَةِ.



<sup>(</sup>۱) انظر (ص٤٨٢).





قَالَ صَاحِبُ «الْقَانُونِ»: وَأَفْضَلُ لُحُومِ الْوَحْشِ: لَحْمُ الظَّبْيِ، مَعَ مَيْلِهِ إِلَى السَّوْدَاوِيَّةِ.

# لَحْمُ الْأَرَانِبِ:



ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا؛ فَسَعَوْا فِي طَلَبِهَا، فَأَخَذُوهَا، فَبَعَثَ أَبُو طَلْحَةَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ؛ فَقَلَهُ(١).

لَحْمُ الْأَرْنَبِ: مُعْتَدِلًا إِلَى الْحَرَارَةِ وَالْيُبُوسَةِ،

وَأَطْيَبُهَا: وَرِكُهَا، وَأَحْمَدُهُ: أَكُلُ لَحْمِهَا مَشْوِيًّا، وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَطْنَ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَيُفَتِّتُ الْحَصَى، وَأَكْلُ رُءُوسِهَا يَنْفَعُ مِنَ الرَّعْشَةِ.

# لَحْمُ حِمَارِ الْوَحْشِ :

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ اللهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٧٢ و٥٤٨٩ و٥٣٥٥)، ومسلم (١٩٥٣) (٥٣).



الله على في بَعْضِ عُمَرِهِ، وَأَنَّهُ صَادَ حِمَارَ وَحُدَّ فَ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ، وَأَنَّهُ صَادَ حِمَارَ وَحُدْسٍ؛ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ بِأَكْلِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو قَتَادَةَ مُحْرِمًا (۱).

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ (٢).

لَحْمُهُ حَارٌ يَابِسٌ، كَثِيرُ التَّغْذِيَةِ، مُوَلِّدٌ دَمًا غَلِيظًا سَوْدَاوِيًّا، إِلَّا أَنَّ شَحْمَهُ نَافِعٌ مَعَ دُهْنِ الْقُسْطِ؛ لِوَجَعِ الظَّهْرِ، وَالرِّيحِ الْغَلِيظَةِ الْمُرْخِيَةِ لِلْكُلَى، وَشَحْمُهُ جَيِّدٌ لِلْكَلَفِ طِلَاءً.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَلُحُومُ الْوُحُوشِ كُلُّهَا تُوَلِّدُ دَمًا غَلِيظًا سَوْدَاوِيًّا، وَأَحْمَدُهُ: الْغَزَالُ، وَبَعْدَهُ الْأَرْنَبُ.

# لُحُومُ الْأَجِنَّةِ :

غَيْرُ مَحْمُودَةٍ لِإحْتِقَانِ الدَّمِ فِيهَا، وَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ: ذَكَاةُ أُمِّهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٢١)، ومسلم (١١٩٦) (٥٦).

 <sup>(</sup>۲) صحيح - أخرجه ابن ماجه (۳۱۹۱).
 والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱۹٤۱) (۳۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح بشواهده - أخرجه أحمد (١١٢٦٠ و١١٣٤٣ و١١٤١٤ و١١٤٩٥)، وأبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦) ، وابن ماجه (٣١٩٩) من حديث أبي سعيد الخدري شبسند ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد.



وَمَنَعَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَكْلِهِ، إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ حَيَّا؛ فَيُذَكِّيَهُ، وَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: أَنَّ ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ أُمِّهِ، قَالُوا: فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى التَّحْرِيم.

وَهَذَا فَاسِدٌ؛ فَإِنَّ أُوَّلَ الْحَدِيثِ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ﷺ، فَإِنَّ فَعَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ: الله! نَذْبَحُ الشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا؛ أَفَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ: ذَكَاتَهُ: ذَكَاتُهُ:

وَ أَيْضًا: فَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي حِلَّهُ، فَإِنَّهُ مَا دَامَ حَمْلًا؛ فَهُوَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْأُمِّ، فَذَكَاتُهَا: ذَكَاةٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا.

وَهَذَا هُوَ الَّذِي الْمَسَارَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ بِقَوْلِهِ: «ذَكَاتُهُ: ذَكَاةُ أُمِّهِ»، كَمَا تَكُونُ ذَكَاتُهَا: ذَكَاةَ سَائِرِ أَجْزَائِهَا، فَلَوْ لَمْ تَأْتِ عَنْهُ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ بِأَكْلِهِ؛ لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ يَقْتَضِي حِلَّهُ.

## لَحْمُ الْقَدِيدِ \*\*\*:

فِي «السُّنَنِ»: مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: ذَبَحْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ، فَقَالَ: «أَصْلِحْ لَحْمَهَا»، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ( ).

الْقَدِيدُ: أَنْفَعُ مِنَ النَّمْكَسُودِ، وَيُقَوِّي الْأَبْدَانَ، وَيُحْدِثُ حَكَّةً، وَدَفْعُ ضَرَرِهِ بِالْأَبَازِيرِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ، وَيُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الْحَارَّةَ.

وَالنَّمْكَسُودُ: حَارٌّ يَابِسٌ مُجَفِّفٌ، جَيِّدُهُ مِنَ السَّمِينِ الرَّطْبِ، يَضُرُّ بِالْقُولَنْجِ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ: طَبْخُهُ بِاللَّبَنِ وَالدُّهْنِ، وَيَصْلُحُ لِلْمِزَاجِ الْحَارِّ الرَّطْبِ.

<sup>(</sup>١) هو اللحم إذا شرح نيتًا، وجعل عليه الملح والتوابل، وعُرض للشمس.

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو داود (٢٨١٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٢٥١٤). وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٩٧٥) (٣٥).

# فَصْلٌ فِي لُحُومِ الطَّيْرِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَخْيرِ طَيْرِمِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١].

وَفِي «مُسْنَدِ البَرَّارِ» وَغَيْرِهِ مَرْفُوعًا: «إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ، فَتَشْتَهِيهِ؛ فَيَخِرُّ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْكَ»(۱).

وَمِنْهُ حَلَالٌ، وَمِنْهُ حَرَامٌ.

فَالْحَرَامُ: ذُو الْمِخْلَبِ؛ كَالصَّقْرِ، وَالْبَازِيِّ، وَالشَّاهِينِ.

وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ؛ كَالنَّسْرِ، وَالرَّخَمِ، وَاللَّقْلَقِ، وَالْعَقْعَقِ، وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ، وَالْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ.

وَمَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ؛ كَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. وَمَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ؛ كَالْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ. وَالْحَلَالُ أَصْنَافٌ كَثِيرَةٌ؛ فَمِنْهُ:

وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٣٠٨/٤)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (١٠٨/٤)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٦٧٨٤) للشيخ الألباني كَلَنْهُ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف جدًّا - أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۱۱۷۱) -ومن طريقه تمام في «فوائده» (۲۲) -، والحسن بن عرفة في «جزئه» (۲۲) - ومن طريقه البزار في «مسنده» (۲۰۳۲)، وقوام السنة في «الترغيب والترهيب» (۹۹۶)، والقزويني في «التدوين في أخبار قزوين» (۲/ ۱۹۵)، وابن الأبار في «معجمه» (۱/ ۲۸۸)-، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۱/ ۲۲۸)، والشاشي في «مسنده» (۸۵۸)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳/ ۷۵)، والمروزي في «زياداته على الزهد لابن المبارك» في «الكامل في الضعفاء» (۳/ ۷۵)، والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۱۸) بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عبد الله بن مسعود ...



#### الدِّجَاجُ :



فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: أَنِي مُوسَى: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي اللَّمَ الدَّجَاجِ(١).

وَهُوَ حَارٌ رَطْبٌ فِي الْأَوْلَى، خَفِيفٌ عَلَى الْمَوْدَةِ، سَرِيعُ الْهَضْمِ، جَيِّدُ الْخَلْطِ، يَزِيدُ فِي المَّعِدَةِ، سَرِيعُ الْهَضْمِ، جَيِّدُ الْخَلْطِ، يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَالْمَنِيِّ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ، وَيُحَسِّنُ

اللَّوْنَ، وَيُقَوِّي الْعَقْلَ، وَيُولِّدُ دَمَّا جَيِّدًا، وَهُوَ مَائِلٌ إِلَى الرُّطُوبَةِ، وَيُقَالُ: إِنَّ مُدَاوَمَةَ أَكْلِهِ تُورِثُ النِّقْرِسَ، وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ.

#### وَلَحْمُ الدِّيكَ:



أَسْخَنُ مِزَاجًا، وَأَقَلُّ رُطُوبَةً، وَالْعَتِيقُ مِنْهُ دَوَاءٌ يَنْفَعُ الْقُولَنْجَ، وَالرَّبُو، وَالرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ، إِذَا طُبِخَ بِمَاءِ الْقُولَنْجَ، وَالرَّبُو، وَالرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ، إِذَا طُبِخَ بِمَاءِ الْقُرْطُم وَالشَّبْثِ.

وَخَصِيُّهَا: مَحْمُودُ الْغِذَاءِ، سَرِيعُ الْإِنْهِضَامِ. وَالدَّمُ وَالدَّمُ وَالدَّمُ

الْمُتَوَلِّدُ مِنْهَا: دَمٌّ لَطِيفٌ جَيِّدٌ.

# لَحْمُ الدُّرَّاجِ(\*):



حَارٌ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، خَفِيفٌ لَطِيفٌ سَرِيعُ الإنْهِضَامِ، مُولِّدٌ لِلدَّمِ الْمُعْتَدِلِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ يُحِدُّ الْبَصَرَ.

- (١) أخرجه البخاري (١٥١٧ و ٥٥١٨)، ومسلم (١٦٤٩) (٩).
- (٢) الدراج: نوع من الطير يدرج في مشيه، وهو طائر أسود باطن الجناحين، وظاهرهما أغبر، يشبه القطا؛ إلا أنه ألطف، وهو اسم يطلق على الذكر والأنثى.

# لَحْمُ الْحَجَلِ''):

يُوَلِّدُ الدَّمَ الْجَيِّدَ، سَرِيعُ الإنْهِضَام.

# لَحْفُ الْإِوَزِّ :





حَارُّ يَابِسٌ، رَدِيءُ الْغِذَاءِ إِذَا اعْتِيدَ، وَلَيْسَ بِكَثِيرِ الْفُضُولِ.

# لَحْفُ الْبَطُ:

حَارٌّ رَطْبٌ، كَثِيرُ الْفُضُولِ،

عَسِرُ الإِنْهِضَامِ، غَيْرُ مُوَافِقٍ لِلْمَعِدَةِ.

### لَحْمُ الْحُبَارَى''':



فِي «السُّنَنِ»: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَحْمَ حُبَارَى (٣).

وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، عَسِرُ الإنْهِضَامِ، نَافِعٌ لِأَصْحَابِ الرِّيَاضَةِ وَالتَّعَبِ.

<sup>(</sup>١) طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار والرجلين، طيب اللحم.

<sup>(</sup>٢) طائر طويل العنق، رمادي اللون، على شكل الإوزة، في منقاره طول.

<sup>(</sup>٣) ضعيف - أخرجه أبو داود (٣٧٩٧)، والترمذي في «السنن» (١٨٢٩)، و «الشمائل» (١٥٦) بإسناد ضعيف.

وانظر: «إرواء الغليل» (٢٥٠٠) للشيخ الألباني كَتَلَتْهُ.



# لَحْمُ الْكُرْكِيُ":



# لَحْمُ الْعَصَافِيرِ وَالْقَنَابِرِ"):

رَوَى النَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ الله إِنَّا اللهُ عَصْفُورًا فَمَا فَوْقَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ الله إِنَّا سَأَلَهُ الله عَنْهَا» قِلَا مَنْهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! وَمَا حَقَّهُ ؟ قَالَ: «تَذْبَحُهُ فَتَأْكُلُهُ، وَلَا

تَقْطَعُ رَأْسَهُ، وَتَرْمِي بِهِ ("").



- (۱) الكركي: طائر كبير، أسمر اللون، مرقط بالأسود والأبيض، أبتر الذنب، طويل الساقين والعنق، على رأسه تاج من الريش الرفيع، وجناحاه قويان، ويبدو جانب من جلده الأحمر على الرأس والعنق، يصل ارتفاعه إلى أربعة أقدام.
- (٢) جنس من الطيور من فصيلة القبريات، ورتبة الجوائم المخروطية= =المناقير، سمر في أعلاها، ضاربة إلى بياض في أسفلها، وعلى صدرها بقعة سوداء
- (٣) حسن بشواهده أخرجه أبو دود الطيالسي في «مسنده» (٢٣٩٣) -ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٧٩)، و«شعب الإيمان» (١٠٥٦٤)-، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٨٤١٤)، وأحمد في «مسنده» (١٠٥٥ و ٢٥٥١ و ٢٨٦٦ و ٢٩٦٠)، والدارمي (٢/ ٨٤)، والنسائي (٤٣٤٩ و٤٤٤٥)، وفي «السنن الكبرى» (١٨٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٣/) بإسناد ضعيف. وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٩٣١) للشيخ الألباني كالشيخ المرابية المراب

#### لِمَنْفَعَةٍ »(١).

وَلَحْمُهُ: حَارٌ يَابِسٌ، عَاقِلٌ لِلطَّبِيعَةِ، يَزِيدُ فِي الْبَاهِ، وَمَرَقُهُ: يُلَيِّنُ الطَّبْعَ، وَيَنْفَعُ الْمَفَاصِلَ، وَإِذَا أُكِلَتْ أَدْمِغَتُهَا بِالزَّنْجَبِيلِ وَالْبَصَلِ: هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، وَخَلْطُهَا غَيْرُ مَحْمُودٍ.

#### لَحْمُ الْحَمَامِ :

حَارٌ رَطْبٌ، وَحْشِيُّهُ: أَقَلُ رُطُوبَةً، وَمَا رُبِّيَ فِي الدُّورِ وَفَرَاخُهُ: أَرْطَبُ خَاصِّيَّةً، وَمَا رُبِّيَ فِي الدُّورِ وَنَاهِضُهُ: أَخَفُ لَحْمًا، وَأَحْمَدُ غِذَاءً، وَلَحْمُ وُنَاهِضُهُ: أَخَفُ لَحْمًا، وَأَحْمَدُ غِذَاءً، وَلَحْمُ ذُكُورِهَا: شِفَاءٌ مِنَ الإسْتِرْخَاء، وَالْخَدَرِ، وَالسَّكْتَةِ، وَالرَّعْشَةِ، وَكَذَلِكَ شَمُّ رَائِحَةِ وَالسَّكْتَةِ، وَالرَّعْشَةِ، وَكَذَلِكَ شَمُّ رَائِحَة

أَنْفَاسِهَا، وَأَكْلُ فِرَاخِهَا مُعِينٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَهُوَ جَيِّدٌ لِلْكُلَى، يَزِيدُ فِي الدَّمِ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ الْوَحْدَةَ، فَقَالَ: «اتَّخِذْ زَوْجًا مِنَ الْحَمَامِ»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن بما قبله - أخرجه أحمد (۱۹٤٧٠) -ومن طريقه النسائي في «المجتبى» (۲۹٤٤)، و «السنن الكبرى» (۲۵۲۰)، وابن حبان في «صحيحه» (۵۸۹۵)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۷/۳۱۷/ ۷۲۵)-، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۰۵۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰۵۲۵).

وانظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٨٠) للشيخ الألباني تَعَلَّله.

<sup>(</sup>۲) حديث موضوع - أخرجه الخطيب البغدادي (۱۹۹/۵) -ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۵۲۰)- من حديث ابن عباس بإسناد فيه محمد بن زياد البشكري، وهو متهم بالكذب.

وانظر: «المنار المنيف» للمصنف (ص ٨٤)، و «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص ١٧٣).



وَأَجْوَدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً، فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ ضَمَامَةً» فَقَالَ: «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً» (١٠).

وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اللهِ فِي خُطْبَتِهِ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَذَبْحِ الْحَمَامِ". لَحْهُ الْقَطَا":

يَابِسٌ يُولِّدُ السَّوْدَاءَ، وَيَحْبِسُ الطَّبْعَ، وَهُوَ مِنْ شَرِّ الْغِذَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الإسْتِسْقَاءِ.



وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام... وفي الباب عن أنس بن مالك: أخرجه ابن ماجه (٣٦٧٦)، وعن عثمان بن عفان: أخرجه ابن ماجه (٣٧٦٦)، وعن عائشة: أخرجه ابن ماجه (٣٧٦٤).

(۲) موقوف ضعيف - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۰۱).
 وانظر: «ضعيف الأدب المفرد» للشيخ الألباني تَعَلَقْهُ.

سلمة، عن أبي هريرة به.

(٣) نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء، ويتخذ أفحوصه في الأرض، ويطير جماعات، ويقطع مسافات شاسعة، وبيضه مرقط.

## لَحْمُ السُّمَانَى 🗠:



حَارٌ يَابِسٌ، يَنْفَعُ الْمَفَاصِلَ، وَيَضُرُّ بِالْكَبِدِ الْحَارِّ، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ بِالْخَلِّ وَالْكُسْفَرَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ مَا كَانَ فِي الْآجَامِ وَالْمَوَاضِعِ الْعَفِنَةِ.

وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلُّهَا أَسْرَعُ انْهِضَامًا مِنَ الْمَوَاشِي، وَأَسْرَعُهَا انْهِضَامًا: أَقَلُّهَا غِذَاءً، وَهِيَ الرِّقَابُ وَالْأَجْنِحَةُ، وَأَدْمِغَتُهَا أَحْمَدُ مِنْ أَدْمِغَةِ الْمَوَاشِي.

#### الْجَرَادُ :



فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ").

وَفِي «الْمُسْنَدِ»: عَنْهُ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَنْتَانِ وَدَمَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ».

يُرْوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ (٣).

- (۱) طائر صغير من رتبة الدجاجيات، جسمه منضغط ممتلىء، وهو من القواطع التي تهاجر شتاء، من طيور القنص الصغيرة، ويصاد بالشباك، ويأكل الحشرات وبزور الحشائش.
  - (٢) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢) (٥٢).
- (٣) حسن بشواهده أخرجه الشافعي في «مسنده» (٦٠٧ ترتيبه) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٥٧)، و«معرفة السنن والآثار» (١٨٨٥٣)، والبغوي في «السنن الكبرى» (٢٨٠٣)-، وأحمد في «مسنده» (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٢٨١٨) وفي «السنن الكبرى» و ٤٣٣١)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٤٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» =



وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ، قَلِيلُ الْغِذَاءِ، وَإِدَامَةُ أَكْلِهِ تُورِثُ الْهُزَالَ، وَإِذَا تُبُخِّرَ بِهِ: نَفَعَ مِنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ وَعُسْرِهِ، وَخُصُوصًا لِلنِّسَاءِ، وَيُتَبَخَّرُ بِهِ لِلْبَوَاسِيرِ، وَسِمَانُهُ يُشْوَى وَيُؤْكَلُ لِلَسْعِ الْعَقْرَبِ.

وَهُوَ ضَارٌ لِأَصْحَابِ الصَّرْعِ، رَدِيءُ الْخَلْطِ، وَفِي إِبَاحَةِ مَيْتَتِهِ بِلَا سَبَبٍ قَوْلَانِ:

فَالْجُمْهُورُ عَلَى حِلِّهِ، وَحَرَّمَهُ مَالِكٌ، وَلَا خِلَافَ فِي إِبَاحَةِ مَيْتَتِهِ إِذَا مَاتَ بِسَبَبِ؛ كَالْكَبْسِ، وَالتَّحْرِيقِ، وَنَحْوِهِ.



= وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٥٤) موقوفًا على ابن عمر بإسناد صحيح، وهو في حكم المرفوع.

قال البيهقي (١٠/٧): «ورواه غيرهم موقوفًا على ابن عمر وهو الصحيح»، وقال في موضع آخر (١/٤٥٢): « هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند».

وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢٠٢/٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٥٣٦)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (١١١٨).

# فَصْلٌ [ضَرَرُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى اللَّحْم ]

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُدَاوَمَ عَلَى أَكْلِ اللَّحْمِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْأَمْرَاضَ الدَّمَوِيَّةَ وَالإمتِلَائِيَّةَ، وَالْحُمَّيَاتِ الْحَادَّةَ.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ! فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً (١٠ كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ».

ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْهُ (٢).

وَقَالَ أَبُقْرَاط: لَا تَجْعَلُوا أَجْوَافَكُمْ مَقْبَرَةً لِلْحَيَوَانِ.

## اللَّبَنُ:



قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لَكُوْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّنْرِينِينَ ﴾ [النحل:٦٦].

وَقَالَ فِي الْجَنَّةِ: ﴿فِيهَا أَنَهُنَّ مِن مَّاهٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُنَّ مِن لَبَنِ لِّمْ يَنْغَيَّرَ طَعْمُهُ. ﴾ [محمد: ١٥].

<sup>(</sup>١) أي: عادة يدعو إليها، ويشق تركها لمن ألفها.

<sup>(</sup>٢) موقوف حسن لغيره - أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٧٠) بإسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين يحيى بن سعيد وعمر بن الخطاب.

وله شاهد ضعيف من حديث عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به: أخرجه أبو داود في «الزهد» (٢٨٢)، وابن أبي الدنيا في «الجوع» (٢٨٢). وأخرجه المعافى بن عمران الموصلي في «الزهد» (٢٦٢): حدثنا مسعر بن كدام، عن القاسم بن مسلم، به.



وَفِي "السُّنَنِ" مَرْفُوعًا: "مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا؛ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ؛ فَإِنِّي لَا وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ؛ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ "(').

اللَّبَنُ وَإِنْ كَانَ بَسِيطًا فِي الْحِسِّ، إِلَّا أَنَّهُ مُرَكَّبٌ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ تَرْكِيبًا طَبِيعِيًّا مِنْ جَوَاهِرَ ثَلَاثَةٍ:

- \* الْجُبْنِيَّةُ.
- \* وَالسَّمْنِيَّةُ.
  - \* وَالْمَائِيَّةُ.

فَالْجُبْنِيَّةُ: بَارِدَةٌ رَطْبَةٌ، مُغَذِّيَّةٌ لِلْبَدَنِ.

وَالسَّمْنِيَّةُ: مُعْتَدِلَةُ الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةِ، مُلَائِمَةٌ لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيِّ الصَّحِيحِ، كَثِيرَةُ الْمَنَافِعِ.

وَالْمَائِيَّةُ: حَارَّةٌ رَطْبَةٌ، مُطْلِقَةٌ لِلطَّبِيعَةِ، مُرَطِّبَةٌ لِلْبَدَنِ، وَاللَّبَنُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبْرَدُ وَأَرْطَبُ مِنَ الْمُعْتَدِلِ.

وَقِيلَ: قُوَّتُهُ عِنْدَ حَلْبِهِ: الْحَرَارَةُ وَالرُّطُوبَةُ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ فِي الْحَرَارَةِ وَالرُّطُوبَةُ، وَقِيلَ: مُعْتَدِلٌ فِي الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ.

وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ اللَّبَنُ حِينَ يُحْلَبُ، ثُمَّ لَا يَزَالُ تَنْقُصُ جَوْدَتُهُ عَلَى مَرِّ السَّاعَاتِ، فَيَكُونُ حِينَ يُحْلَبُ أَقَلَّ بُرُودَةً، وَأَكْثَرَ رُطُوبَةً، وَالْحَامِضُ بِالْعَكْسِ. وَيُخْتَارُ اللَّبَنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

<sup>(</sup>۱) ضعیف - أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۹۷۸ و۲۵۲۹)، وأبو داود (۳۷۳۰)، والترمذي (۳۲۵۰)، وابن ماجه (۳۳۲۲) من حدیث ابن عباس هیشنا بإسناد فیه ضعف.

وَأَجْوَدُهُ: مَا اشْتَدَّ بَيَاضُهُ، وَطَابَ رِيحُهُ، وَلَذَّ طَعْمُهُ، وَكَانَ فِيهِ حَلَاوَةٌ يَسِيرَةٌ، وَدُسُومَةٌ مُعْتَدِلَةٌ، وَاعْتَدَلَ قِوَامُهُ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ، وَحُلِبَ مِنْ حَيَوَانٍ فَتِيٍّ صَحِيحٍ، مُعْتَدِلِ اللَّحْمِ، مَحْمُودِ الْمَرْعَى وَالْمَشْرَبِ.

وَهُوَ مَحْمُودٌ، يُولِّدُ دَمًا جَيِّدًا، وَيُرَطِّبُ الْبَدَنَ الْيَابِسَ، وَيَغْذُو غِذَاءً حَسَنًا، وَيَنْفَعُ مِنَ الْوَسُواسِ، وَالْغَمِّ، وَالْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ، وَإِذَا شُرِبَ مَعَ الْعَسَلِ: وَيَنْفَعُ مِنَ الْوَسُواسِ، وَالْغَمِّ، وَالْأَمْرَاضِ السَّوْدَاوِيَّةِ، وَإِذَا شُرِبَ مَعَ اللَّكُونَ جِدًّا، نَقَى الْقُرُوحَ الْبَاطِنَةَ مِنَ الْأَخْلَاطِ الْعَفِنَةِ، وَشُرْبُهُ مَعَ السُّكَّرِ: يُحَسِّنُ اللَّوْنَ جِدًّا، وَالْحَلِيبُ يَتَدَارَكُ ضَرَرَ الْجِمَاعِ، وَيُوافِقُ الصَّدْرَ وَالرِّئَةَ، جَيِّدٌ لِأَصْحَابِ السُّلِّ، رَدِيءٌ لِلرَّأْسِ وَالْمَعِدَةِ، وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ مُضِرُّ بِالْأَسْنَانِ وَاللَّيَّةِ، وَلِلْإِكْثَارُ مِنْهُ مُضِرُّ بِالْأَسْنَانِ وَاللَّيَّةِ، وَلِيزَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَضْمَضَ بَعْدَهُ بِالْمَاءِ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ؛ فَتَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»(١).

وَهُوَ رَدِيءٌ لِلْمَحْمُومِينَ، وَأَصْحَابِ الصُّدَاعِ، مُؤْذٍ لِلدِّمَاغِ، وَالرَّأْسِ الضَّعيفِ، وَالْمُفَاصِلِ وَسُدَّةَ النَّعِيفِ، وَالْمُفَاصِلِ وَسُدَّةَ النَّعَيفِ، وَالْمُفَاصِلِ وَسُدَّةَ النَّعَيفِ، وَالنَّفْخَ فِي الْمَعِدَةِ وَالْأَحْشَاء، وَإِصْلَاحُهُ بِالْعَسَلِ وَالزَّنْجَبِيلِ الْمُرَبَّى الْمُرَبَّى وَنَحْوِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَدْهُ.

# لَبَنُ الضَّأْنِ :

أَغْلَظُ الْأَلْبَانِ وَأَرْطَبُهَا، وَفِيهِ مِنَ الدُّسُومَةِ وَالزُّهُومَةِ مَا لَيْسَ فِي لَبَنِ الْمَاعِزِ وَالْبَقَرِ، يُولِّدُ الْأَلْبَانِ وَأَرْطَبُهَا، وَفِيهِ مِنَ الدُّسُومَةِ وَالزُّهُومَةِ مَا لَيْسَ فِي لَبَنِ الْمَاعِزِ وَالْبَقَرِ، يُولِّدُ الْأَدْمِنَ اسْتِعْمَالُهُ، وَلِذَلِكَ يَنْفُورَ الْبَعَلَ الْبَكَنَ مِنْهُ أَقَلَ، وَتَسْكِينُهُ لِلْعَطَشِ يَنْهُ عِنْ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ؛ لِيَكُونَ مَا نَالَ الْبَدَنَ مِنْهُ أَقَلَ، وَتَسْكِينُهُ لِلْعَطَشِ أَسْرَعَ، وَتَبْرِيدُهُ أَكْثَرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١١ و ٥٦٠٩)، ومسلم (٣٥٨) (٩٥) من حديث ابن عباس المخفظ.



# لَبَنُ الْمَعْزِ :

لَطِيفٌ مُعْتَدِلٌ، مُطْلِقٌ لِلْبَطْنِ، مُرَطِّبٌ لِلْبَدَنِ الْيَابِسِ، نَافِعٌ مِنْ قُرُوحِ الْحَلْقِ وَالسُّعَالِ الْيَابِسِ، وَنَفْثِ الدَّم.

وَاللَّبَنُ الْمُطْلَقُ أَنْفَعُ الْمَشْرُوبَاتِ لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيِّ؛ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنَ التَّغْذِيَةِ وَالدَّمَوِيَّةِ، وَاللَّمُولِيَّةِ، وَمُوَافَقَتِهِ لِلْفِطْرَةِ الْأَصْلِيَّةِ.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ، وَقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ: غَوَتْ أُمَّتُكَ»(١٠). وَالْحَامِضُ مِنْهُ: بَطِيءُ الإسْتِمْرَاءِ، لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْحَارَةُ تَهْضِمُهُ، وَتَنْتَفِعُ بِهِ.

## لَبَنُ الْبَقَرِ:

يَغْذُو الْبَدَنَ وَيُخَصِّبُهُ، وَيُطْلِقُ الْبَطْنَ بِاعْتِدَالٍ، وَهُوَ مِنْ أَعْدَلِ الْأَلْبَانِ وَأَفْضَلِهَا بَيْنَ لَبَنِ الضَّأْنِ، وَلَبَنِ الْمَعْزِ فِي الرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ وَالدَّسَمِ.

وَفِي «السُّنَنِ»: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ: «عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ؛ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ»(٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٣٦٦)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٨٣٤)، والبزار في «مسنده» (١٤٥١ و١٤٥١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧١٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٠٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٦٠/٤) و ٩٩٩ و ٤٠٤)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (١٣ و ٣٢٤ و ٧٤٧ و ٧٤٧ و ٧٤٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥٥٥).

## لَبَنُ الْإِبِلِ:

تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ، وَذِكْرُ مَنَافِعِهِ؛ فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَتِهِ (١).

# لُبَانُ:

هُوَ الْكُنْدُرُ: قَدْ وَرَدَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «بَخِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِاللَّبَانِ وَالصَّعْتَرِ»(١)، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.

وَلَكِنْ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ شَكَا إِلَيْهِ النِّسْيَانَ: «عَلَيْكَ بِاللَّبَانِ؛ فَإِنَّهُ يُشَجِّعُ الْقَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِالنِّسْيَانِ»(٣).

وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الشَّفَ اللَّهُ مَعَ السُّكَّرِ عَلَى الرِّيقِ جَيِّدٌ لِلْبَوْلِ وَالنِّسْيَانِ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنْكُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ النِّسْيَانَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْكُنْدُرِ، وَانْقَعْهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ؛ فَخُذْ مِنْهُ شَرْبَةً عَلَى الرِّيقِ؛ فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلنِّسْيَانِ.

وَلِهَذَا سَبَبٌ طَبِيعِيٌّ ظَاهِرٌ؛ فَإِنَّ النِّسْيَانَ إِذَا كَانَ لِسُوءِ مِزَاجٍ بَارِدٍ رَطْبٍ يَغْلِبُ عَلَى الدِّمَاغِ، فَلَا يَحْفَظُ مَا يَنْطَبِعُ فِيهِ: نَفَعَ مِنْهُ اللَّبَانُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّسْيَانُ لِغَلَبَةِ شَيْءٍ عَارِضٍ: أَمْكَنَ زَوَالُهُ سَرِيعًا بِالْمُرَطِّبَاتِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْيُبُوسِيَّ يَتْبَعُهُ سَهَرٌ، وَحِفْظُ الْأُمُورِ الْمَاضِيَةِ دُونَ

<sup>(</sup>۱) انظر (ص٦٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه ابن معين في «تاريخه» (٣٩٥٣ - رواية الدوري)، وأبو يعلى -كما في «المطالب العالية» (٢١/ ٢٤٤٨)-، وأبو نعيم الأصبهاني في «الطب النبوي» (٦١٥ و ٦٢٦ و ٢٥٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٧٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/٦).

وانظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢/ ٤٠٣).

 <sup>(</sup>٣) ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «الطب» (٣٦٧) بإسناد ضعيف.





الْحَالِيَّةِ، وَالرُّطُوبِيُّ بِالْعَكْسِ.

وَقَدْ يُحْدِثُ النِّسْيَانَ أَشْيَاءَ بِالْخَاصِّيَّةِ؛ كَحِجَامَةِ نُقْرَةِ الْقَفَا، وَإِدْمَانِ أَكْلِ الْكُسْفَرَةِ الرَّطْبَةِ، وَالنَّظْرِ فِي الْمَاءِ الْوَاقِفِ، وَلَكُسْفَرَةِ الرَّطْبَةِ، وَالنَّظْرِ فِي الْمَاءِ الْوَاقِفِ، وَالْبَوْلِ فِيهِ، وَالنَّظْرِ إِلَى الْمَصْلُوبِ، وَالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ أَلْوَاحِ الْقُبُورِ، وَالْمَشْيِ وَالْبَوْلِ فِيهِ، وَالنَّظُرِ إِلَى الْمَصْلُوبِ، وَالْإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ أَلْوَاحِ الْقُبُورِ، وَالْمَشْيِ وَالْبَوْلِ فِيهِ، وَالنَّطُورِ فِي الْحِيَاضِ، وَأَكْلِ شُؤْرِ الْفَأْرِ، وَأَكْثُرُ هَذَا مَعْرُوفٌ بِالتَّجْرِبَةِ.

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ اللَّبَانَ مُسَخِّنٌ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَمُجَفِّفٌ فِي الْأُولَى، وَفِيهِ قَبْضٌ يَسِيرٌ، وَهُو كَثِيرُ الْمَنَافِعِ، قَلِيلُ الْمَضَارِّ.

فَمِنْ مَنَافِعِهِ: أَنْ يَنْفَعَ مِنْ قَذْفِ الدَّمِ وَنَزْفِهِ، وَوَجَعِ الْمَعِدَةِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَيَهْضِمُ الطَّعَامَ، وَيَطْرُدُ الرِّيَاحَ، وَيَجْلُو قُرُوحَ الْعَيْنِ، وَيُشِتُ اللَّحْمَ فِي سَايِرِ الْقُرُوحِ، وَيُقَوِّي الْمَعِدَةَ الضَّعِيفَةَ، وَيُسَخِّنُهَا، وَيُجَفِّفُ الْبَلْغَمَ، وَيُنَشَّفُ رُطُوبَاتِ الصَّدْرِ، وَيَجْلُو ظُلْمَةَ الْبَصَرِ، وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِيثَةَ مِنَ الإِنْتِشَارِ، وَإِذَا مُضِغَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الصَّعْتَرِ الْفَارِسِيِّ: جَلَبَ الْبَلْغَمَ، وَنَفَعَ مِنِ اعْتِقَالِ اللِّسَانِ، وَيَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَيُذَكِّهِ، وَإِنْ بُخِّرَ بِهِ مَاءٌ: نَفَعَ مِنَ الْوَبَاءِ، وَطَيَّبَ رَائِحَةَ الْهَوَاءِ. وَيَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَيُذَكِّهِ، وَإِنْ بُخِّرَ بِهِ مَاءٌ: نَفَعَ مِنَ الْوَبَاءِ، وَطَيَّبَ رَائِحةَ الْهَوَاءِ.







#### قَاءً:

مَادَّةُ الْحَيَاةِ، وَسَيِّدُ الشَّرَابِ، وَأَحَدُ أَرْكَانِ الْعَالَمِ، بَلْ رُكْنُهُ الْأَصْلِيُّ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ خُلِقَتْ مِنْ بُخَارِهِ، وَالْأَرْضَ مِنْ زَبَدِهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يَغْذُو، أَوْ يُنْفِذُ الْغِذَاءَ فَقَطْ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَا، وَذَكَرْنَا الْقَوْلَ الرَّاجِحَ وَدَلِيلَهُ(١).

وَهُوَ بَارِدٌ رَطْبٌ، يَقْمَعُ الْحَرَارَةَ، وَيَحْفَظُ عَلَى الْبَدَنِ رُطُوبَاتِهِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ بَدَلَ مَا تَحَلَّلَ مِنْهُ، وَيُرَقِّقُ الْغِذَاءَ، وَيُنْفِذُهُ فِي الْعُرُوقِ.

وَتُعْتَبُرُ جَوْدَةُ الْمَاءِ مِنْ عَشَرَةِ طُرُقٍ:

أَحَدُهَا: مِنْ لَوْنِهِ، بِأَنْ يَكُونَ صَافِيًا.

الثَّانِي: مِنْ رَائِحَتِهِ، بِأَنْ لَا تَكُونَ لَهُ رَائِحَةٌ الْبَتَّةَ.

الثَّالِثُ: مِنْ طَعْمِهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَذْبَ الطَّعْمِ حُلْوَهُ؛ كَمَاءِ النِّيلِ وَالْفُرَاتِ. الرَّابِعُ: مِنْ وَزْنِهِ، بِأَنْ يَكُونَ خَفِيفًا، رَقِيقَ الْقِوَام.

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۳۲۹).



الْخَامِسُ: مِنْ مَجْرَاهُ، بِأَنْ يَكُونَ طَيِّبَ الْمَجْرَى وَالْمَسْلَكِ.

السَّادِسُ: مِنْ مَنْبَعِهِ، بِأَنْ يَكُونَ بَعِيدَ الْمَنْبَعِ.

السَّابِعُ: مِنْ بُرُوزِهِ لِلشَّمْسِ وَالرِّيحِ، بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخْتَفِيًا تَحْتَ الْأَرْضِ، فَلَا تَتَمَكَّنُ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ مِنْ قُصَارَتِهِ.

الثَّامِنُ: مِنْ حَرَكَتِهِ، بِأَنْ يَكُونَ سَرِيعَ الْجَرْيِ وَالْحَرَكَةِ.

التَّاسِعُ: مِنْ كَثْرَتِهِ، بِأَنْ يَكُونَ لَهُ كَثْرَةٌ يَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ الْمُخَالِطَةَ لَهُ.

الْعَاشِرُ: مِنْ مَصَبِّهِ، بِأَنْ يَكُونَ آخِذًا مِنَ الشَّمَالِ إِلَى الْجَنُوبِ، أَوْ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَى الْمَشْرِقِ.

وَإِذَا اعْتَبَرْتَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ: لَمْ تَجِدْهَا بِكَمَالِهَا إِلَّا فِي الْأَنْهَارِ الْأَرْبَعَةِ:

- النِّيلِ.
- \* وَالْفُرَاتِ.
- \* وَسَيْحُونَ.
- **\*** وَجَيْحُونَ<sup>(١)</sup>.

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(۱) سيحون (سرداريا): نهر يبلغ طوله نحو (۲۰۹۰ كيلو متر)، ويتكون بوادي فرغانة بجمهورية أوزبكستان بالتقائه مع نهري «نرين» و«كره داريا»، ويجري هذا النهر عبر جمهورتي طاجكستان، وقازاقستان (جنوب غربي روسيا) حتى يصب في بحر «آرال»، وهو غير صالح للملاحة، ولكنه يستخدم للري، وقد عرفه العرب باسم «سيحون»، أو «سيحان».

وجيحون (أموداريا): نهر يبلغ طوله نحو (٢٥٢٣كيلو متر)، ينبع من جبال «بامبر» بالهند، ويجتاز أواسط آسيا إلى أن يصب في بحر «آرال» بجنوب غربي روسيا، وقد عرفه العرب باسم «جيحون» أو «جيحان».





نهر الفرات

نهر النيل



«سَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَالنِّيلُ، وَالْفُرَاتُ: كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ»(''.

وَتُعْتَبُرُ خِفَّةُ الْمَاءِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: سُرْعَةُ قَبُولِهِ لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ.

قَالَ أَبُقْرَاطُ: الْمَاءُ الَّذِي يَسْخُنُ سَرِيعًا، وَيَبْرُدُ سَرِيعًا: أَخَفُّ الْمِيَاهِ. الثَّانِي: بِالْمِيزَانِ.

الثَّالِثُ: أَنْ تُبَلَّ قُطْنتَانِ مُتَسَاوِيَتَا الْوَزْنِ بِمَاءَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، ثُمَّ يُجَفَّفَا بَالِغًا، ثُمَّ تُوزَنَا؛ فَٱيَّتُهُمَا كَانَتْ أَخَفَّ؛ فَمَاؤُهَا كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٣٩) (٢٦)، ولم أقف عليه في "صحيح البخاري".



وَالْمَاءُ -وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ بَارِدًا رَطْبًا-؛ فَإِنَّ قُوَّتَهُ تَنْتَقِلُ وَتَتَغَيَّرُ لِأَسْبَابٍ عَارِضَةٍ تُوجِبُ انْتِقَالَهَا، فَإِنَّ الْمَاءَ الْمَكْشُوفَ لِلشِّمَالِ، الْمَسْتُورَ عَنِ الْجِهَاتِ الْأُخَرِ: يَكُونُ بَارِدًا، وَفِيهِ يُبْسُ مُكْتَسَبٌ مِنْ رِيحِ الشَّمَالِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى سَائِرِ الْجِهَاتِ الْأُخَرِ.

وَالْمَاءُ الَّذِي يَنْبُعُ مِنَ الْمَعَادِنِ: يَكُونُ عَلَى طَبِيعَةِ ذَلِكَ الْمَعْدِنِ، وَيُؤَثِّرُ فِي الْبَدَنِ تَأْثِيرَهُ.

وَالْمَاءُ الْعَذْبُ: نَافِعٌ لِلْمَرْضَى وَالْأَصِحَّاءِ، وَالْبَارِدُ مِنْهُ: أَنْفَعُ وَأَلَذُّ.

وَلَا يَنْبَغِي شُرْبُهُ عَلَى الرِّيقِ، وَلَا عَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَلَا الاِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَلَا عَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَلَا الاِنْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، وَلَا عَقِيبَ الْحَمَّام، وَلَا عَقِيبَ أَكْلِ الْفَاكِهَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (١).

وَأَمَّا عَلَى الطَّعَامِ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ، بَلْ يَتَعَيَّنُ، وَلَا يُكْثِرُ مِنْهُ، بَلْ يَتَمَصَّصُهُ مَصًّا؛ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ الْبَتَّةَ، بَلْ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَيُنْهِضُ الشَّهْوَةَ، وَيُزِيلُ الْعَطَشَ.

وَالْمَاءُ الْفَاتِرُ: يَنْفُخُ وَيَفْعَلُ ضِدَّ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَبَائِتُهُ أَجْوَدُ مِنْ طَرِيِّهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢).

وَالْبَارِدُ يَنْفَعُ مِنْ دَاخِلٍ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهِ مِنْ خَارِجٍ، وَالْحَارُّ بِالْعَكْسِ. وَيَنْفَعُ الْبَارِدُمِنْ عُفُونَةِ الدَّمِ، وَصُعُودِ الْأَبْخِرَةِ إِلَى الرَّأْسِ، وَيَدْفَعُ الْعُفُونَاتِ،

وَيُوَافِقُ الْأَمْزِجَةَ، وَالْأَسْنَانَ، وَالْأَزْمَانَ، وَالْأَمَاكِنَ الْحَارَّةَ.

وَيَضُرُّ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ تَحْتَاجُ إِلَى نُضْجٍ وَتَحْلِيلٍ؛ كَالزُّكَامِ وَالْأَوْرَامِ. وَالشَّدِيدُ الْبُرُودَةِ مِنْهُ يُؤْذِي الْأَسْنَانَ، وَالْإِدْمَانُ عَلَيْهِ يُحْدِثُ انْفِجَارَ الدَّمِ

<sup>(</sup>١) انظر (ص٣٢٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٣٢٩ وما بعدها).

وَالنَّزَلَاتِ، وَأَوْجَاعَ الصَّدْرِ.

وَالْبَارِدُ وَالْحَارُّ بِإِفْرَاطٍ: ضَارَّانِ لِلْعَصَبِ، وَلِأَكْثَرِ الْأَعْضَاءِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحَلِّلُ، وَالْآخَرُ مُكَثِّفٌ.

وَالْمَاءُ الْحَارُّ يُسَكِّنُ لَذْعَ الْأَخْلَاطِ الْحَادَّةِ، وَيُحَلِّلُ، وَيُنْضِجُ، وَيُخْرِجُ الْفُضُولَ، وَيُرطِّبُ وَيُسَخِّنُ، وَيُفْسِدُ الْهَضْمَ شُرْبُهُ، وَيَطْفُو بِالطَّعَامِ إِلَى أَعْلَى الْفُضُولَ، وَيُرْخِيهَا، وَلَا يُسْرِعُ فِي تَسْكِينِ الْعَطَشِ، وَيُذْبِلُ الْبَدَنَ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْمَعِدَةِ وَيُرْخِيهَا، وَلَا يُسْرِعُ فِي تَسْكِينِ الْعَطَشِ، وَيُذْبِلُ الْبَدَنَ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْمَعِدَةِ وَيُرْخِيهَا، وَلَا يُسْرِعُ فِي تَسْكِينِ الْعَطَشِ، عَلَى أَنَّهُ صَالِحٌ لِلشَّيُوخِ، وَأَصْحَابِ أَمْرَاضٍ، عَلَى أَنَّهُ صَالِحٌ لِلشَّيُوخِ، وَأَصْحَابِ الصَّرْعِ وَالصَّدَاعِ الْبَارِدِ وَالرَّمَدِ، وَأَنْفَعُ مَا اسْتُعْمِلَ مِنْ خَارِج.

وَلَا يَصِحُّ فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ بِالشَّمْسِ حَدِيثٌ وَلَا أَثَرٌ (١)، وَلَا كَرِهَهُ أَحَدٌ مِنْ قُدَمَاءِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَا عَابُوهُ، وَالشَّدِيدُ السُّخُونَةِ: يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلَى.

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَاءِ الْأَمْطَارِ فِي حَرْفِ الْغَيْنِ (١).

## فَاءُ الثُّلْجِ وَالْبَرَدِ :

ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي الإِسْتِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» ".

الثَّلْجُ لَهُ فِي نَفْسِهِ كَيْفِيَّةٌ حَادَّةٌ دُخَّانِيَّةٌ، فَمَاؤُهُ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَجُهُ الْحِكْمَةِ فِي طَلَبِ الْغَسْلِ مِنَ الْخَطَايَا بِمَائِهِ؛ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ مِنَ التَّبْرِيدِ وَالتَّصْلِيبِ وَالتَّصْلِيبِ وَالتَّصْلِيبِ وَالتَّقْوِيَةِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «إرواء الغليل» (١٨) للشيخ الألباني كَنَلْلهُ.

<sup>(</sup>۲) انظر (ص٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) (١٤٧) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) انظر (ص٤٢٢).



وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا: أَصْلُ طِبِّ الْأَبْدَانِ وَالْقُلُوبِ، وَمُعَالَجَةِ أَدْوَائِهَا بِضِدِّهَا. وَمَاءُ الْبَرَدِ: أَلْطَفُ وَأَلَذُ مِنْ مَاءِ الثَّلْجِ، وَأَمَّا مَاءُ الْجَمْدِ -وَهُوَ الْجَلِيدُ-، فَبِحَسَبِ أَصْلِهِ.

وَالنَّائِجُ: يَكْتَسِبُ كَيْفِيَّةَ الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ الَّتِي يَسْقُطُ عَلَيْهَا فِي الْجَوْدَةِ وَاللَّدَاءَةِ، وَيَنْبُغِي تَجَنُّبُ شُرْبِ الْمَاءِ الْمَثْلُوجِ عَقِيبَ الْحَمَّامِ، وَالْجِمَاعِ، وَالرِّيَاضَةِ، وَالطَّعَامِ الْحَارِّ، وَلِأَصْحَابِ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الصَّدْرِ، وَضَعْفِ الْكَبِدِ، وَأَصْحَابِ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الصَّدْرِ، وَضَعْفِ الْكَبِدِ، وَأَصْحَابِ اللَّعَابِ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الصَّدْرِ، وَضَعْفِ الْكَبِدِ، وَأَصْحَابِ السُّعَالِ، وَوَجَعِ الصَّدْرِ، وَضَعْفِ الْكَبِدِ، وَأَصْحَابِ اللَّهَارِدَةِ.

## مَاءُ الآبَارِ وَالقُنِيِّ :

مِيَاهُ الْآبَارِ قَلِيلَةُ اللَّطَافَةِ، وَمَاءُ الْقُنِيِّ الْمَدْفُونَةِ تَحْتَ الْأَرْضِ ثَقِيلٌ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحْتَقِنٌ لَا يَخْلُو عَنْ تَعَفُّنِ، وَالْآخَرَ مَحْجُوبٌ عَنِ الْهَوَاءِ، وَيَنْبَغِي أَلَّا يُشْرَبَ عَلَى الْفَوْرِ حَتَّى يُصْمَدَ لِلْهَوَاءِ، وَتَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ، وَأَرْدَؤُهُ: مَا كَانَتْ مَجَارِيهِ يُشْرَبَ عَلَى الْفَوْرِ حَتَّى يُصْمَدَ لِلْهَوَاءِ، وَتَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ، وَأَرْدَؤُهُ: مَا كَانَتْ مَجَارِيهِ مِنْ رَصَاصٍ، أَوْ كَانَتْ بِثُرُهُ مُعَطَّلَةً، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ تُرْبَتُهَا رَدِيئَةً؛ فَهَذَا الْمَاءُ وَبِي عُ وَخِيمٌ.

#### مَاءُ زَفْزَمَ :

سَيِّدُ الْمِيَاهِ، وَأَشْرَفُهَا، وَأَجَلُّهَا قَدْرًا، وَأَحَبُّهَا إِلَى النُّفُوسِ، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ النَّاسِ، وَهُوَ هَزْمَةُ (١) جِبْرِيلَ، وَسُقْيَا الله إِسْمَاعِيلَ (١).

وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحِ»: عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرِّ، وَقَدْ أَقَامَ بَيْنَ الْكَعْبَةِ

<sup>(</sup>١) أي: التي ضربها برجله؛ فنبع منها الماء.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا - أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢/ ٢٨٩)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٨/٥). وانظر: «إرواء الغليل» (١٢٦) للشيخ الألباني كتلته.



وَأَسْتَارِهَا أَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرَهُ، فَقَالً النَّبِيُّ عَيْهُ: «إِنَّهَا طَعَامٌ طُعْمٍ»(١).

وَزَادَ غَيْرُ مُسْلِمٍ بِإِسْنَادِهِ: (وَشِفَاءُ سُقْم)(۱).

وَفِي «سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ»: مِنْ

حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» ٣٠٠.

وَقَدْ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ طَائِفَةٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ المُؤَمِّلِ، رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم (٤).

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ: أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ، أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّ ابْنَ أَبِي المَوَ الِي: حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَنْ نَبِيِّكَ ﷺ؛ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٧٣) (١٣٢).

وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٤٠)، وقال الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (١/ ٧٤/ ٨٠١): «على شرط مسلم»، ووافقهما الشيخ الألباني عَلَقَهُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره - أخرجه أحمد في «المسند» (١٤٨٤٩ و١٤٩٩٦)، وابن ماجه (٣٠٦٢)، والبيهقي (١٤٨/٥)، وغيرهم بسند ضعيف، لكن له شواهد تقويه. انظر: «إرواء الغليل» (١١٢٣) للشيخ الألباني كتلته.

<sup>(</sup>٤) في الأصول المطبوعة للكتاب: «محمد بن المنكدر»؛ وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لمصادر التخريج.



قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، وَإِنِّي أَشْرَبَهُ لِظَمَا يَوْم الْقِيَامَةِ.

وَابْنُ أَبِي المَوَالِي ثِقَةٌ، فَالْحَدِيثُ إِذًا حَسَنٌ.

وَقَدْ صَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مَوْضُوعًا، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ فِيهِ مُجَازَفَةٌ.
وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا وَغَيْرِي مِنَ الإسْتِشْفَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمَ أُمُورًا عَجِيبَةً، وَاسْتَشْفَيْتُ
بِهِ مِنْ عِدَّةِ أَمْرَاضٍ؛ فَبَرَأْتُ بِإِذْنِ الله، وَشَاهَدْتُ مَنْ يَتَغَذَى بِهِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ،
بِهِ مِنْ عِدَّةٍ أَمْرَاضٍ؛ فَبَرَأْتُ بِإِذْنِ الله، وَشَاهَدْتُ مَنْ يَتَغَذَى بِهِ الْأَيَّامَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ،
قريبًا مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ -أَوْ أَكْثَرَ -، وَلَا يَجِدُ جُوعًا، وَيَطُوفُ مَعَ النَّاسِ كَأْحَدِهِمْ،
وَيَطُوفُ مَعَ النَّاسِ كَأْحَدِهِمْ،
وَيَطُوفُ مِرَارًا.
وَيَطُوفُ مِرَارًا.

## قَاءُ النِّيلِ:



بحيرة فكتوريا منبع نهر النيل

أَحَدُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، أَصْلُهُ مِنْ وَرَاءِ جِبَالِ الْقَمَرِ، فِي أَقْصَى بِلَادِ الْحَبَشَةِ، مِنْ أَمْطَارٍ تَجْتَمِعُ هُنَاكَ، وَسُيُولٍ يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَسُوقُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ الَّتِي لَا نَبَاتَ لَهَا، فَيُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، تَأْكُلُ مِنْهُ الْأَنْعَامُ وَالْأَنَامُ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْأَرْضُ الَّتِي يَسُوقُهُ إِلَيْهَا إِبْلِيزًا صُلْبَةً، إِنْ أُمْطِرَتْ مَطَرَ الْعَادَةِ: لَمْ تُرْوَ، وَلَمْ تَتَهَيَّأُ لِلنَّبَاتِ، وَإِنْ أُمْطِرَتْ فَوْقَ الْعَادَةِ: ضَرَّتِ الْمَسَاكِنَ وَالسَّاكِنَ، وَعَطَّلَتِ وَلَمْ تَتَهَيَّأُ لِلنَّبَاتِ، وَإِنْ أُمْطِرَتْ فَوْقَ الْعَادَةِ: ضَرَّتِ الْمَسَاكِنَ وَالسَّاكِنَ، وَعَطَّلَتِ الْمَعَايِشَ وَالْمَصَالِحَ، فَأَمْطَرَ الْبِلَادَ الْبَعِيدَة، ثُمَّ سَاقَ تِلْكَ الْأَمْطَارَ إِلَى هَذِهِ الْمَعَايِشَ وَالْمَصَالِحَ، فَأَمْطَرَ الْبِلَادَ الْبَعِيدَة، ثُمَّ سَاقَ تِلْكَ الْأَمْطَارَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ فِي نَهْرٍ عَظِيم، وَجَعَلَ -سُبْحَانَهُ- زِيَادَتَهُ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى قَدْرِ رَيًا لِللَّهِ وَكِفَايَتِهَا، فَإِذَا أَرْوَى الْبِلَادَ وَعَمَّهَا: أَذِنَ -سُبْحَانَهُ- بِتَنَاقُصِهِ وَهُبُوطِهِ؟

لِتَتِمَّ الْمَصْلَحَةُ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزَّرْعِ، وَاجْتَمَعَ فِي هَذَا الْمَاءِ الْأُمُورُ الْعَشْرَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَكَانَ مِنْ أَلْطَفِ الْمِيَاهِ وَأَخَفِّهَا، وَأَعْذَبِهَا وَأَحْلَاهَا.

#### قَاءُ الْبَحْرِ :

ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»(١).

وَقُدْ جَعَلَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ - مِلْحًا أُجَاجًا، مُرَّا زُعَاقًا؛ لِتَمَامِ مَصَالِحِ مَنْ هُو عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ؛ فَإِنَّهُ دَائِمٌ رَاكِدٌ كَثِيرُ الْحَيَوَانِ، وَهُو يَمُوتُ فِيهِ وَجُهِ الْأَرْضِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ؛ فَإِنَّهُ دَائِمٌ رَاكِدٌ كَثِيرُ الْحَيَوَانِ، وَهُو يَمُوتُ فِيهِ وَأَجَافَ، كَثِيرًا وَلَا يُقْبَرُ، فَلَوْ كَانَ حُلُوًا؛ لَأَنْتَنَ مِنْ إِقَامَتِهِ، وَمَوْتِ حَيَوَانَاتِهِ فِيهِ وَأَجَافَ، وَكَانَ الْهَوَاءُ الْمُحِيطُ بِالْعَالَمِ يَكْتَسِبُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَنتُنُ وَيُجِيفُ، فَيَفْسُدُ الْعَالَمُ؛ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: أَنْ جَعَلَهُ كَالْمَلَّاحَةِ الَّتِي لَوْ أُلْقِيَ فِيهِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: أَنْ جَعَلَهُ كَالْمَلَّاحَةِ الَّتِي لَوْ أُلْقِي فِيهِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: أَنْ جَعَلَهُ كَالْمَلَّاحَةِ الَّتِي لَوْ أُلْقِي فِيهِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: أَنْ جَعَلَهُ كَالْمَلَّاحَةِ الَّتِي لَوْ أُلْقِي فِيهِ فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الرَّبِ اللهُ الْعَالَمُ وَتَعَالَى-! أَنْ جَعَلَهُ وَالْمَالِحَةِ اللّهِ مِنْ حِينِ فِيهِ وَيَعَالَى أَنْ يَطُويَ اللهُ الْعَالَمُ وَقَعْ اللّهُ الْعَالَمُ وَتَعِلَى اللهُ الْعَالِيُّ وَلَكُ وَلَكُ الْمُوجِبُ لِمُلُوحَتِهِ، وَأَمَّا الْفَاعِلِيُّ وَكُونُ أُولُوكَ الللهُ الْعَالِحَةً مَالِحَةً اللْهَا وَلَهُ مَا وَلَا اللْهَاعِلِيُّ وَالْمَاعِلِيُّ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللهُ الْمُلْوحِي اللهُ الْعَالِمَ مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِحَةً مَالِولَ مَا الْعَالِمِ الْعَالِمُ الللْهُ اللْعَلَقِي اللهُ اللْهُ الْعَالَمُ اللْعَالِمُ الْعَالِمُ اللْعَلَقُولُ اللْعَلَقُولُ اللْعُولِ الللْعَلَقِ اللللْعَالِمُ اللْعَلَقُ اللْعَلَقُولُ اللْعَلَقُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَقُ اللْعَلَمُ اللْعُلُولُ الللْعَلَمُ اللْعُولُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ الللّهُ الْعَلَمُ الللْعَلْمَ الللّهُ اللْ

وَبَعْدُ: فَالاِغْتِسَالُ بِهِ نَافِعٌ مِنْ آفَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي ظَاهِرِ الْجِلْدِ، وَشُرْبُهُ مُضِرُّ بِدَاخِلِهِ وَخَارِجِهِ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُ الْبَطْنَ، وَيُهْزِلُ، وَيُحْدِثُ حَكَّةً وَجَرَبًا، وَنَفْخًا وَعَطَشًا، وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شُرْبِهِ؛ فَلَهُ طُرُقٌ مِنَ الْعِلَاجِ يَدْفَعُ بِهَا مَضَرَّتَهُ.

مِنْهَا: أَنْ يُجْعَلَ فِي قِدْرٍ، وَيُجْعَلَ فَوْقَ الْقِدْرِ قَصَبَاتٌ، وَعَلَيْهَا صُوفٌ جَدِيدٌ

وانظر: «إرواء الغليل» (٩) للشيخ الألباني تَعَلَّمْهُ.

<sup>(</sup>۱) صحيح - أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (٥٥) - ومن طريقه أبو داود (١/ ٢١/ ٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي في «المجتبى» (٥٩ و ٣٣٢ و ٤٣٥٠)، و«السنن الكبرى» (٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢٤٣ و ٥٢٥٨)، والدارقطني في «سننه» (١/ ٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ١٤٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣)-، كلهم من طرق مختلفة عن الإمام مالك.



مَنْفُوشٌ، وَيُوقَدَ تَحْتَ الْقِدْرِ حَتَّى يَرْتَفِعَ بُخَارُهَا إِلَى الصُّوفِ، فَإِذَا كَثُرَ: عَصَرَهُ، وَلا يَزَالُ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهُ مَا يُرِيدُ، فَيَحْصُلُ فِي الصُّوفِ مِنَ الْبُخَارِ مَا عَذُبَ، وَيَبْقَى فِي الْقِدْرِ الزُّعَاقُ.

وَمِنْهَا: أَنْ يُحْفَرَ عَلَى شَاطِئِهِ حُفْرَةٌ وَاسِعَةٌ، يُرَشَّحُ مَاؤُهُ إِلَيْهَا، ثُمَّ إِلَى جَانِبِهَا قَرِيبًا مِنْهَا أُخْرَى، تُرَشِّحُ هِيَ إِلَيْهَا، ثُمَّ ثَالِثَةٌ إِلَى أَنْ يَعْذُبَ الْمَاءُ.

وَإِذَا أَلْجَأَتُهُ الضَّرُورَةُ إِلَى شُرْبِ الْمَاءِ الْكَدِرِ؛ فَعِلَاجُهُ: أَنْ يُلْقِيَ فِيهِ نَوَى الْمِشْمِشِ، أَوْ قِطْعَةً مِنْ خَشَبِ السَّاجِ، أَوْ جَمْرًا مُلْتَهِبًا يُطْفَأُ فِيهِ، أَوْ طِينًا أَرْمَنِيًّا، أَوْ سَوِيقَ حِنْطَةٍ؛ فَإِنَّ كُدْرَتَهُ تُرَسَّبُ إِلَى أَسْفَلَ.

#### مشك :



ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِم»: عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَطْيُبُ الطِّيب: الْمِسْكُ»(١).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَائِثَ كُنْتُ أُطُيِّبُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّحْرِ مَا النَّحْرِ النَّبِي عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلُ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبِ فِيهِ مِسْكُ (\*).

الْمِسْكُ: مَلِكُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ، وَأَشْرَفُهَا وَأَطْيَبُهَا، وَهُوَ الَّذِي تُضْرَبُ بِهِ الْأَمْثَالُ، وَيُشَبَّهُ بِهِ غَيْرُهُ، وَلَا يُشَبَّهُ بِغَيْرِهِ، وَهُو كُثْبَانُ الْجَنَّةِ، وَهُو حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، يَسُرُّ الْجَنَّة، وَهُو حَارٌّ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، يَسُرُّ النَّفْسَ وَيُقوِّيهَا، وَلَعْظَاهِرَةَ إِذَا وُضِعَ النَّفْسَ وَيُقوِّيهَا، وَلِظَّاهِرَةَ إِذَا وُضِعَ عَلَيْهَا، نَافِعٌ لِلْمَشَايِخِ وَالْمَبْرُودِينَ، لَا سِيَّمَا زَمَنَ الشِّتَاءِ، جَيِّدٌ لِلْغَشْيِ وَالْخَفَقَانِ،

أخرجه مسلم (۲۲۵۲) (۱۸ و ۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٩١) (٤٦).

وَضَعْفِ الْقُوَّةِ بِإِنْعَاشِهِ لِلْحَرَارَةِ الْغَرِيزِيَّةِ، وَيَجْلُو بَيَاضَ الْعَيْنِ، وَيُنَشِّفُ رُطُوبَتَهَا، وَيَفُشُّ الرِّيَاحَ مِنْهَا وَمِنْ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَيُبْطِلُ عَمَلَ السَّمُومِ، وَيَنْفَعُ مِنْ نَهْشِ الْرَّيَاحَ مِنْهَا وَمِنْ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ، وَيُبْطِلُ عَمَلَ السَّمُومِ، وَيَنْفَعُ مِنْ نَهْشِ الْأَفَاعِي، وَمَنَافِعُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الْمُفَرِّحَاتِ.

## فَرْزَنْجُوشٌ :



وَالْخُشَامُ: الزُّكَامُ.

وَهُوَ حَارٌّ فِي الثَّالِثَةِ، يَابِسٌ

فِي الثَّانِيَةِ، يَنْفَعُ شَمُّهُ مِنَ الصُّدَاعِ الْبَارِدِ، وَالْكَائِنِ عَنِ الْبَلْغَمِ، وَالسَّوْدَاءِ، وَالزُّكَامِ، وَاللَّمْنَخِرَيْنِ، وَيُحَلِّلُ أَكْثَرَ وَالرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ، وَيَفْتَحُ السُّدَدَ الْحَادِثَةَ فِي الرَّأْسِ وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَيُحَلِّلُ أَكْثَرَ الْأَوْرَامِ وَالْأَوْجَاعِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ، وَإِذَا احْتُمِلَ: الْأَوْرَامِ وَالْأَوْجَاعِ الْبَارِدَةِ الرَّطْبَةِ، وَإِذَا احْتُمِلَ: أَدْرً الطَّمْثُ، وَأَعَانَ عَلَى الْحَبَلِ، وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهُ الْيَابِسُ، وَكُمِدَ بِهِ: أَذْهَبَ آثَارَ الدَّمِ الْعَرْضِ تَحْتَ الْعَيْنِ، وَإِذَا ضُمِّدَ بِهِ مَعَ الْخَلِّ: نَفَعَ لَسْعَةَ الْعَقْرَبِ.

وَدُهْنُهُ: نَافِعٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَيُذْهِبُ بِالْإِعْيَاءِ، وَمَنْ أَدْمَنَ شَمَّهُ: لَمْ يَنْزِلْ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ، وَإِذَا اسْتُعِطَ بِمَائِهِ مَعَ دُهْنِ اللَّوْزِ الْمُرِّ: فَتَحَ سُدَدَ الْمَنْخِرَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) باطل - أخرجه ابن السني في «الطب النبوي» (ق٢٥/ب وق٥٥/ب) -كما قال محقق كتاب «الطب النبوي» لأبي نعيم-، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٨٦) و الكروية في وسنده» (٢٠٥٠)، وابن بشكوال في «الآثار المروية في الأطعمة السرية» (١٤٥).

ونقل ابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٧١) عن الإمام الذهبي قوله: «هذا باطل». وانظر: «ضعيف الجامع الصغير» (٣٧٨١) للشيخ الألباني تَعَلَّنْهُ.



وَنَفَعَ مِنَ الرِّيحِ الْعَارِضَةِ فِيهَا، وَفِي الرَّأْسِ.

#### مِنْحُ:

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ يَرْفَعُهُ: «سَيِّدُ إِدَامِكُمُ: الْمِلْحُ» ((). وَسَيِّدُ الشَّيْءِ: هُوَ الَّذِي يُصْلِحُهُ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ، وَغَالِبُ الْإِدَامِ إِنَّمَا يَصْلُحُ الْمِلْحِ.

وَفِي «مُسْنَدِ البَرَّارِ» مَرْفُوعًا: «سَيُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا فِي النَّاسِ مِثْلَ الْمِلْحِ فِي الطَّعَام، وَلَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْح»(٢).

- (۱) ضعيف أخرجه ابن ماجه (٣٣١٥)، وابو يعلى في «مسنده» (٣٧١٤)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢١٩٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٨٥٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٢٧)، والبيهقي في «الشعب» (٥٥٥١)، بإسناد ضعيف جدًّا. وقد ضعفه السخاوي، والشوكاني، والبوصيري، والشيخ الألباني -رحمهم الله-.

وإسناده ضعيف؛ لضعف جعفر بن سعد، وجهالة خبيب بن سليمان، ومن فوقه. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٥٧٢) -ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (١١٥٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٣٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٦٣)-، والموصلي في «مسنده» (٢٧٦٢) من طريق إسماعيل المكي، عن الحسن البصري، عن أنس بن مالك شه مرفوعًا، بلفظ: «إنَّ مثل أصحاب في أُمَّتي كالملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح».

وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل المكي، وعنعنة الحسن البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٢٤٠٥ و٣٢٤٠٥)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٧ و ١٧٤٠) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن أبي موسى، عن الحسن البصري مرسلًا.

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٧٦٢) للشيخ الألباني كَتَلَثُهُ.

وَذَكَرَ البَغَوِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ»: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهَ مَرْ فُوعًا: ﴿ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ: الْحَدِيدَ، وَالنَّارَ، وَالْمَاءَ، وَالْمِلْحَ ﴿ اللَّهَ لَكَ اللَّهُ وَالْمَلْحَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

الْمِلْحُ: يُصْلِحُ أَجْسَامَ النَّاسِ وَأَطْعِمَتَهُمْ، وَيُصْلِحُ كُلَّ شَيْءٍ يُخَالِطُهُ، حَتَّى النَّاسِ وَأَطْعِمَتَهُمْ، وَيُصْلِحُ كُلَّ شَيْءٍ يُخَالِطُهُ، حَتَّى الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بَيَاضًا، وَفِيهِ الذَّهَبَ صُفْرَةً، وَالْفِضَّةَ بَيَاضًا، وَفِيهِ جِلَاءٌ وَتَعْلِيلٌ، وَإِذْهَابٌ لِلرُّطُوبَاتِ الْغَلِيظَةِ، وَتَنْشِيفٌ لَهَا، وَتَقْوِيَةٌ لِلْأَبْدَانِ، وَمَنْعٌ مِنْ عُفُونَتِهَا وَفَسَادِهَا، وَنَفْعٌ مِنَ الْجَرَبِ الْمُتَقَرِّح.

وَإِذَا اكْتُحِلَ بِهِ: قَلَعَ اللَّحْمَ الزَّائِدَ مِنَ الْعَيْنِ، وَمَحَقَ الظَّفَرَةَ، وَالأَنْدَرَانِيُّ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ.

وَيَمْنَعُ الْقُرُوحَ الْخَبِيثَةَ مِنَ الْإِنْتِشَارِ، وَيُحْدِرُ الْبِرَازَ، وَإِذَا دُلِكَ بِهِ بُطُونُ أَصْحَابِ الْإِسْتِسْقَاءِ: نَفَعَهُمْ، وَيُنَقِّي الْأَسْنَانَ، وَيَدْفَعُ عَنْهَا الْعُفُونَةَ، وَيَشُدُّ اللَّثَةَ وَيُقَوِّيهَا، وَمَنَافِعُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا.



(۱) حديث موضوع - أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (۹/ ٢٤٧) من طريق سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري: حدثنا عبد الرحمن بن مالك التيمي، عن عبد الله بن خليفة، عن ابن عمر مرفوعًا.

وهو في "مسند الفردوس" للديلمي (٢٥٦) موقوف على ابن عمر دون إسناد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تتلله في "مجموع الفتاوى" (٢١٢/ ٢٥٢): "حديث موضوع مكذوب، في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري تعلله، وهو من الكذّابين المعروفين بالكذب".

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٧/ ١٣٧)، و «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣٠٥٣) للشيخ الألباني كتلقه.





#### نَخْلُ :



مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ (۱). وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَفِي «قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، إِذْ أُتِيَ بِجُمَّارِ نَحْلَةٍ (۱)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِم، لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا،

 <sup>(</sup>۱) منها قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّنَتِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾ [الأنعام: ٩٩].
 وقوله: ﴿ وَٱلنَّخْلُ وَٱلزَّرْعَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
 وقوله: ﴿ وَحَفَفْنَا هُمَ إِنِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴾ [الكهف: ٣٢].

<sup>(</sup>٢) أي: قلبها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١ و ٧٧ و ٢٢٠٩ و ٥٤٤٤)، ومسلم (٢٨١١) (٦٣).



## فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

- \* إِلْقَاءُ الْعَالِمِ الْمَسَائِلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَتَمْرِينُهُمْ، وَاخْتِبَارُ مَا عِنْدَهُمْ.
  - \* وَفِيهِ: ضَرْبُ الْأَمْثَالِ وَالتَّشْبِيهُ.
- - \* وَفِيهِ: فَرَحُ الرَّجُلِ بِإِصَابَةِ وَلَدِهِ، وَتَوْفِيقِهِ لِلصَّوَابِ.
- « وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْوَلَدِ أَنْ يُجِيبَ بِمَا يَعْرِفُ بِحَضْرَةِ أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْأَبُ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِسَاءَةُ أَدَبِ عَلَيْهِ.
- \* وَفِيهِ: مَا تَضَمَّنَهُ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ بِالنَّخْلَةِ مِنْ كَثْرَةِ خَيْرِهَا، وَدَوَامِ ظِلِّهَا، وَطِيبِ ثَمَرِهَا، وَوُجُودِهِ عَلَى الدَّوَامِ.

وَثَمَرُهَا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَيَابِسًا، وَبَلَحًا وَيَانِعًا، وَهُوَ غِذَاءٌ وَدَوَاءٌ، وَقُوتٌ وَحَلْوَى، وَشَرَابٌ وَفَاكِهَةٌ، وَجُذُوعُهَا لِلْبِنَاءِ وَالْآلَاتِ وَالْأَوَانِي، وَيُتَّخَذُ مِنْ خُوصِهَا الْحُصُرُ وَالْمَكَاتِلُ وَالْأَوَانِي وَالْمَرَاوِحُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.



وَمِنْ لِيفِهَا: الْحِبَالُ وَالْحَشَايَا وَغَيْرُهَا.

ثُمَّ آخِرُ شَيْءٍ: نَوَاهَا عَلَفٌ لِلْإِبِلِ، وَيَدْخُلُ فِي الْأَدْوِيَةِ وَالْأَكْحَالِ.

ثُمَّ جَمَالُ ثَمَرَتِهَا وَنَبَاتِهَا، وَحُسْنُ هَيْئَتِهَا، وَبَهْجَةُ مَنْظَرِهَا، وَحُسْنُ نَضْدِ ثَمَرِهَا، وَصَنْعَتِهِ، وَبَهْجَتُهُ، وَمَسَرَّةُ النُّفُوسِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، فَرُؤْيَتُهَا مُذَكِّرةٌ لِفَاطِرِهَا وَخَالِقِهَا، وَبَدِيعِ صَنْعَتِهِ، وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَتَمَامِ حِكْمَتِهِ، وَلَا شَيْءَ أَشْبَهُ بِهَا مِنَ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ، إِذْ هُوَ خَيْرٌ كُلُّهُ، وَنَفْعٌ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ.

وَهِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي حَنَّ جِذْعُهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لَمَّا فَارَقَهُ ؟ شَوْقًا إِلَى قُرْبِهِ وَسَمَاعِ كَلَامِهِ (١٠).

وَهِيَ الَّتِي نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ لَمَّا وَلَدَتْ عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-(١).

وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ: «أَكْرِمُوا عَمَّتَكُمُ النَّخْلَةَ؛ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطِّينِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ»(٣).

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَى الْحَبَلَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ: عَلَى قَوْلَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُ زِي إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم:٢٥].

<sup>(</sup>٣) حديث موضوع - أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٥٥)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٥٦)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٧/ ٢٤٠٦)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٤٤٤)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٢٤)، والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص٧٧)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٢٦٣)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢/ ٤٧٧/ ٤٥٦)، و«حلية الأولياء» (٦/ ١٢٣)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٨٤)، وهو حديث موضوع.

وَقَدْ قَرَنَ اللهُ بَيْنَهُمَا فِي كِتَابِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِع، وَمَا أَقْرَبَ أَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَحَلِّ شُلْطَانِهِ وَمَنْبَتِهِ، وَالْأَرْضِ الَّتِي تُوَافِقُهُ: أَفْضَلَ وَأَنْفَعَ.

#### نَرْجِسُ :



فِيهِ حَدِيثٌ لَا يَصِتُّ: «عَلَيْكُمْ بِشَمِّ النَّرْجِسِ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ حَبَّةَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَا الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا شَمُّ النَّرْجِسِ»(۱).

وَهُوَ حَارٌ يَابِسٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَصْلُهُ يُدْمِلُ الْقُرُوحَ الْغَائِرَةَ إِلَى

الْعَصَبِ، وَلَهُ قُوَّةُ غُسَالَةٍ جَالِيَةٌ جَابِذَةٌ، وَإِذَا طُبِخَ وَشُرِبَ مَاؤُهُ، أَوْ أُكِلَ مَسْلُوقًا: هَيَّجَ الْقَيْءَ، وَجَذَبَ الرُّطُوبَةَ مِنْ قَعْرِ الْمَعِدَةِ، وَإِذَا طُبِخَ مَعَ الْكِرْسِنَّةِ وَالْعَسَلِ: نَقَى أَوْسَاخَ الْقُرُوحِ، وَفَجَّرَ اللَّبَيْلَاتِ الْعَسِرَةِ النُّضْجِ.

وَزَهْرُهُ مُعْتَدِلُ الْحَرَارَةِ، لَطِيفٌ يَنْفَعُ الزُّكَامَ الْبَارِدَ، وَفِيهِ تَحْلِيلٌ قَوِيُّ، وَيَفْتَحُ شُدَدَ الدِّمَاغِ وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَيَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ الرَّطْبِ وَالسَّوْدَاوِيِّ، وَيُصَدِّعُ الرُّعُوسَ الْحَارَّةَ، وَالْمُحَرَّقُ مِنْهُ إِذَا شُقَّ بَصَلُهُ صَلِيبًا وَغُرِسَ: صَارَ مُضَاعَفًا. الرُّءُوسَ الْحَارَّةَ، وَالْمُحَرَّقُ مِنْهُ إِذَا شُقَّ بَصَلُهُ صَلِيبًا وَغُرِسَ: صَارَ مُضَاعَفًا.

قال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع لا أصل له»، وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (٧١٦): «سنده ظلمات»، وقال ابن عساكر: «هذا حديث منكر جدًّا».



وَمَنْ أَدْمَنَ شَمَّهُ فِي الشِّتَاءِ: أَمِنَ مِنَ الْبِرْسَامِ فِي الصَّيْفِ.

وَيَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ الْكَائِنَةِ مِنَ الْبَلْغَمِ، وَالْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَفِيهِ مِنَ الْبَلْغَمِ، وَالْمِرَّةِ السَّوْدَاءِ، وَفِيهِ مِنَ الْعِطْرِيَّةِ مَا يُقَوِّي الْقَلْبَ وَالدِّمَاغَ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا.

وَقَالَ صَاحِبُ «التَّيْسِيرِ»: شَمُّهُ يُذْهِبُ بِصَرْعِ الصِّبْيَانِ.

## نُوْرَةُ :

رَوَى ابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيَّ وَاللَّهِ كَانَ إِذَا اطَّلَى: بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ ؟ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ (١).

وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ هَذَا أَمْثُلُهَا.

قِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ، وَصُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ".

وَأَصْلُهَا: كِلْسٌ جُزْءَانِ، وَزِرْنِيخٌ جُزْءٌ، يُخْلَطَانِ بِالْمَاءِ، وَيُتْرَكَانِ فِي الشَّمْسِ -أوِ: الْحَمَّامِ- بِقَدْرِ مَا تَنْضَجُ، وَتَشْتَدُّ زُرْقَتُهُ، ثُمَّ يُطْلَى بِهِ، وَيَجْلِسُ سَاعَةً رَيْثَمَا يَعْمَلُ، وَلَا يُمَسُّ بِمَاءٍ، ثُمَّ يُغْسَلُ، وَيُطْلَى مَكَانُهَا بِالْحِنَّاءِ؛ لِإِذْهَابِ نَارِيَّتِهَا.

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه ابن ماجه (٣٧٥١) بإسناد ضعيف. وانظر: "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٩/ ١٩٤) للشيخ الألباني تَعَلَّتُهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٠٣٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١١٤٧)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٨٤/ ٩٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٦١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣١٦)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٨٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٨٨) من حديث أبي موسى الأشعري شعب الإيمان» (٢٨٣٨) من حديث أبي موسى الأشعري شه، قال: قال رسول الله على: «أول من دخل الحمَّام، وصنعت له النورة: سليمان بن داود -عليه السلام-، فلما دخلَه، ووجد حرَّه وغمَّه، قال: أوه من عذاب الله قبل أن لا يكون، أوه».

وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٧٠٤) للشيخ الألباني تَعَلَّفَة.

## نَبْقُ :

ذَكَرَ أَبُو نُعَيمٍ فِي كِتَابِهِ «الطِّبِّ النَّبُوِيِّ» مَرْفُوعًا: «إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى

الْأَرْضِ، كَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ أَكَلَ مِنْ ثِيمَارِهَا: النَّبْقُ»(۱).

وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّبْقَ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّهُ رَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلَ قِلَالِ هَجَرَ<sup>(۲)</sup>.

وَالنَّبُقُ: ثَمَرُ شَجَرِ السِّدْرِ، يُعْقِلُ الطَّبِيعَةَ، وَيَنْفَعُ مِنَ الْإِسْهَالِ، وَيَدْبُغُ الْمَعِدَةَ، وَيُسْكِّنُ الصَّفْرَاءَ، وَيَغْذُو الْبَدَنَ، وَيُشَعِّي الطَّعَامَ، وَيُولِّدُ بَلْغَمَّا، وَيَنْفَعُ الذَّرَبَ الصَّفْرَاوِيَّ، وَهُو بَطِيءُ الْهَضْمِ، وَسَوِيقُهُ: يُقَوِّي الْحَشَا، وَهُو يُصْلِحُ الْأَمْزِجَةَ الصَّفْرَاوِيَّة، وَتُدْفَعُ مَضَرَّتُهُ بِالشَّهْدِ.

وَاخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ هُوَ رَطْبٌ أَوْ يَابِسٌ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّ رَطْبَهُ: بَارِدٌ رَطْبٌ، وَيَابِسَهُ: بَارِدٌ يَابِسٌ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۲/ ٤٦٥)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۲۳)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۰)، من حديث عبدالله بن عباس هيئشه بإسناد ضعيف؛ فيه بكر بن بكار.

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٥٦): «هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس بشيء».





#### هِنْدَبَا :

وَرَدَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا يَثْبُتُ مِثْلُهَا، بَلْ هِيَ مَوْضُوعَةٌ:

أَحَدُهَا: «كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ وَلَا تَنْفُضُوهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ إِلَّا وَقَطَرَاتُ مِنَ الْجَنَّةِ تَقْطُرُ عَلَيْهِ» (١٠).

الثَّانِي: «مَنْ أَكَلَ الْهِنْدَبَاءَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهَا: لَمْ يَحُلَّ فِيهِ سُمٌّ، وَلَا سِحْرٌ»(٢).

(۱) موضوع - أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٥٣٤ - «بغية الباحث»)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٦٧٦)، وابن بشكوال في «الآثار المروية في الأطعمة السرية» (١٠٥) بإسناد ضعيف جدًّا.

وانظر: «المنار المنيف» (ص ٥٤)، و «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص٤٧)، و «الفوائد المجموعة» (ص٥٦ و١٦٥)، و «الموضوعات» (٢٩٨/٢)، و «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٤٧)، «والآداب الشرعية» (٣/ ٢٥)، و «تذكرة الموضوعات» (١٤٨)، و «السلسلة الضعيفة» (٥٠٩) للشيخ الألباني كالله.

(٢) موضوع - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٣٠/ ٢٨٩٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٩٨) من حديث الحسين بن علي علي السناد فيه وضًاع. وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/ ٤٤)، و«لسان الميزان» (١/ ٣٣٨).

وأخرجه ابن الجوزي (٢٩٨/٢)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٦٤) من حديث أنس بإسناد موضوع.



الثَّالِثُ: «مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِّ مِنْ وَرَقِ الْهِنْدَبَاءِ إِلَّا وَعَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ»(١).

وَبَعْدُ: فَهِيَ مُسْتَحِيلَةُ الْمِزَاجِ، مُسْقَحِيلَةُ الْمِزَاجِ، مُنْقَلِبَةُ بِالْقِلَابِ فُصُولِ السَّنَةِ؛ فَهِيَ فِي الشَّنَةِ؛ فَهِيَ فِي الشَّنَاءِ: بَارِدَةُ رَطْبَةٌ، وَفِي الصَّيْفِ: حَارَّةٌ يَابِسَةٌ، وَفِي الرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ: حَارَّةٌ يَابِسَةٌ، وَفِي الرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ:

مُعْتَدِلَةٌ، وَفِي الْغَالِبِ: أَحْوَالُهَا تَمِيلُ إِلَى الْبُرُودَةِ وَالْيُبْسِ.

وَهِيَ قَابِضَةٌ مُبَرِّدَةٌ، جَيِّدَةٌ لِلْمَعِدَةِ، وَإِذَا طُبِخَتْ وَأُكِلَتْ بِخَلِّ: عَقَلَتِ الْبَطْنَ، وَخَاصَّةً الْبَرِّيُّ مِنْهَا؛ فَهِيَ أَجْوَدُ لِلْمَعِدَةِ، وَأَشَدُّ قَبْضًا، وَتَنْفَعُ مِنْ ضَعْفِهَا.

وَإِذَا تُضُمِّدَ بِهَا: سَلَبَتِ الْإِلْتِهَابَ الْعَارِضَ فِي الْمَعِدَةِ، وَتَنْفَعُ مِنَ النَّقْرِسِ، وَمِنْ أَوْرَامِ الْعَيْنِ الْحَارَّةِ، وَإِذَا تُضُمِّدَ بِوَرَقِهَا وَأُصُولِهَا: نَفَعَتْ مِنْ لَسْعِ الْعَقْرَبِ، وَمِنْ أَوْجَاعِهَا حَارُّهَا وَهِي تُقَوِّي الْمَعِدَةَ، وَتَفْتَحُ السُّدَدَ الْعَارِضَةَ فِي الْكَبِدِ، وَتَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِهَا حَارُّهَا وَبَارِدُهَا، وَتَنْفَعُ مِنْ أَوْجَاعِهَا حَارُّهَا وَبَارِدُهَا، وَتَفْتَحُ سُدَدَ الطِّحَالِ وَالْعُرُوقِ وَالْأَحْشَاءِ، وَتُنَقِّي مَجَارِيَ الْكُلَى.

وَأَنْفَعُهَا لِلْكَبِدِ: أَمَرُّهَا، وَمَاؤُهَا الْمُعْتَصَرُ يَنْفَعُ مِنَ الْيَرَقَانِ السُّدَدِيِّ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا خُلِطَ بِهِ مَاءُ الرَّازِيَانِجِ الرَّطْبُ.

وَإِذَا دُقَّ وَرَقُهَا، وَوُضِعَ عَلَى الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ: بَرَّدَهَا وَحَلَّلَهَا، وَيَجْلُو مَا فِي الْمَعِدَةِ، وَيُطْفِئُ حَرَارَةَ الدَّم وَالصَّفْرَاءَ.

وانظر: «السلسلة الضعيفة» (٥٠٩) للشيخ الألباني تَعَلَّمُهُ.

<sup>(</sup>۱) موضوع - أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٣٠/ ٢٨٩٢)، وابن عدي في «الكامل» (١٨٨ / ٢٨٩١)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (١٧٥ و ١٧٧ و ١٧٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦٤)، والديلمي في «مسنده» (٤٧٢٤)، وابن بشكوال في «الآثار المروية في الأطعمة السرية» (١٤١).



وَأَصْلَحُ مَا أُكِلَتْ: غَيْرَ مَغْشُولَةٍ وَلَا مَنْفُوضَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَتَى غُسِلَتْ أَوْ نُفِضَتْ: فَارَقَتْهَا قُوَّتُهَا، وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ قُوَّةٌ تِرْيَاقِيَّةٌ، تَنْفَعُ مِنْ جَمِيعِ السُّمُومِ.

وَإِذَا اكْتُحِلَ بِمَائِهَا: نَفَعَ مِنَ الْعَشَا، وَيَدْخُلُ وَرَقُهَا فِي التَّرْيَاقِ، وَيَنْفَعُ مِنْ لَدْغِ الْعَقْرَبِ، وَيُقَاوِمُ أَكْثَرَ السُّمُومِ، وَإِذَا اعْتُصِرَ مَاؤُهَا، وَصُبَّ عَلَيْهِ الزَّيْتُ، خَلَّصَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الْقَتَّالَةِ، وَإِذَا اعْتُصِرَ أَصْلُهَا، وَشُرِبَ مَاؤُهُ: نَفَعَ مِنْ لَسْعِ الْأَفَاعِي، وَلَسْعِ الْعَثْرِبِ، وَلَسْعِ الزُّنْبُورِ، وَلَبَنُ أَصْلِهَا: يَجْلُو بَيَاضَ الْعَيْنِ.







#### وَرْسُ :



قَالَ قَتَادَةُ: يُلَدُّ بِهِ، وَيُلَدُّ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ»: مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ -أَيْضًا-، قَالَ: نَعَتَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ: وَرْسًا، وَقُسْطًا، وَزَيْتًا، يُلَدُّ بِهِ (٢).

وَصَحَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتْ: كَانَتِ النَّفُسَاءُ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْكَلَفِ (٣).

وانظر: «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ١١٧) للشيخ الألباني تَعَلَّنَهُ.

<sup>(</sup>١) ضعيف - أخرجه الترمذي (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف - أخرجه الترمذي (٢١٧٩)، وابن ماجه (٣٤٦٧) بإسناد ضعيف. وانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٣٣٩٦) للشيخ الألباني تَعَلَّنَهُ.

<sup>(</sup>٣) صحيح - أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٦٥٦١ و٢٦٥٨ و٢٦٥٩٢ و٢٦٦٣)، وأبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩) وابن ماجه (٦٤٨)، والدارقطني (١/٢٢٢)، والحاكم (١/ ١٧٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١).



قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ اللَّغَوِيُّ: الْوَرْسُ يُزْرَعُ زَرْعًا، وَلَيْسَ بِبَرِّيٍّ، وَلَسْتُ أَعْرِفُهُ بِغَيْرِ أَرْضِ الْعَرَبِ بِغَيْرِ بِلَادِ الْيَمَنِ.

وَقُوَّ تُهُ فِي الْحَرَارَةِ وَالْيُبُوسَةِ فِي أُوَّلِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ.

وَأَجْوَدُهُ: الْأَحْمَرُ اللَّيِّنُ فِي الْيَدِ، الْقَلِيلُ النُّخَالَةِ، يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ، وَالْحَكَّةِ، وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ، إِذَا طُلِيَ بِهِ، وَلَهُ قُوَّةٌ قَابِضَةٌ صَابِغَةٌ، وَإِذَا شُرِبَ: فَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ، إِذَا طُلِيَ بِهِ، وَلَهُ قُوَّةٌ قَابِضَةٌ صَابِغَةٌ، وَإِذَا شُرِبَ: فَالْبُعُومِ الْمُؤْمِةِ مِنْهُ: وَزْنُ دِرْهَمٍ.

وَهُوَ فِي مِزَاجِهِ وَمَنَافِعِهِ قَرِيبٌ مِنْ مَنَافِعِ الْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ، وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ عَلَى الْبَهَقِ وَالْمُثُورِ وَالسَّفْعَةِ: نَفَعَ مِنْهَا، وَالثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالْوَرْسِ: يُقَوِّي عَلَى الْبَاهِ.

### وَسْمَةً :

هِيَ وَرَقُ النِّيلِ، وَهِيَ تُسَوِّدُ الشَّعْرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي جَوَازِ الصَّبْغِ بالسَّوَادِ وَمَنْ فَعَلَهُ(٢).



<sup>(</sup>١) هو البرص.

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٢٦٥).





### يَقْطِينَ :



وَهُوَ الدُّبَّاءُ وَالْقَرْعُ، وَإِنْ كَانَ الْيُقْطِينُ أَعَمَّ؛ فَإِنَّهُ فِي اللَّغَةِ: كُلُّ شَجَرٍ لَا تَقُومُ عَلَى سَاقٍ؛ كَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِيَارِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَبْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ [الصافات:١٤٦].

فَإِنْ قِيلَ: مَا لَا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ يُسَمَّى: نَجْمًا، لَا شَجَرًا، وَالشَّجَرُ: مَا لَهُ سَاقٌ؛ قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ، فَكَيْفَ قَالَ: ﴿شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴾ [الصافات:١٤٦]؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الشَّجَرَ إِذَا أُطْلِقَ: كَانَ مَا لَهُ سَاقٌ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَإِذَا قُيِّدَ بِشَيْءٍ: تَقَيَّدَ بِهِ.

فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ فِي الْأَسْمَاءِ بَابٌ مُهِمٌّ عَظِيمُ النَّفْعِ فِي الْفَهْمِ وَمَرَاتِبِ اللُّغَةِ.

وَالْيَقْطِينُ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ: هُوَ نَبَاتُ الدُّبَّاءِ، وَثَمَرُهُ يُسَمَّى: الدُّبَّاءَ، وَالْقَرْعَ، وَشَجَرَةَ الْيَقْطِينِ.





وَقَدْ ثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»: مِنْ حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ ع

وَقَالَ أَبُو طَالُوتَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى فَكُو يَأْكُلُ الْقَرْعَ، وَيَقُولُ: يَا لَكِ مِنْ شَجَرَةٍ، مَا أَحَبُّكِ إِلَيَّ لِحُبِّ رَسُولِ الله ﷺ إِيَّاكَ (٢).

وَفِي «الْغَيْلَانِيَّاتِ»: مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِالْفَكَ وَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: «يَا عَائِشَةُ! إِذَا طَبَخْتُمْ قِدْرًا؛ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الدُّبَّاءِ؛

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۹۲ و ۵۳۷۹ و ۵۲۲۰ و ۵۶۳۵ و ۵۶۳۹ و ۵۶۳۹)، ومسلم
 (۱) (۲۰٤۱).

<sup>(</sup>۲) ضعيف - أخرجه الترمذي (١٨٤٩)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٩٥٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ٢٤٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٤٣٥). وإسناده ضعيف، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٤٥) عن أبي طالوت هذا: «لا يدرى من هو».

# فَإِنَّهَا تَشُدُّ قَلْبَ الْحَزِينِ»(١).

الْيَقْطِينُ: بَارِدٌ رَطْبٌ، يَغْذُو غِذَاءً يَسِيرًا، وَهُوَ سَرِيعُ الْإِنْحِدَارِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسُدْ قَبْلَ الْهَضْمِ: تَوَلَّدَ مِنْهُ خَلْطٌ مَحْمُودٌ.

وَمِنْ خَاصِّيَّتِهِ: أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ خَلْطٌ مَحْمُودٌ مُجَانِسٌ لِمَا يَصْحَبُهُ، فَإِنْ أُكِلَ بِالْخَرْدَلِ: تَوَلَّدَ مِنْهُ خَلْطٌ حِرِّيفٌ، وَبِالْمِلْحِ: خَلْطٌ مَالِحٌ، وَمَعَ الْقَابِضِ: قَابِضٌ، وَإِلْمِلْحِ: خَلْطٌ مَالِحٌ، وَمَعَ الْقَابِضِ: قَابِضٌ، وَإِنْ طُبِخَ بِالسَّفَرْجَلِ: غَذَا الْبَدَنَ غِذَاءً جَيِّدًا.

وَهُوَ لَطِيفٌ مَائِيٌّ، يَغْذُو غِذَاءً رَطْبًا بَلْغَمِيًّا، وَيَنْفَعُ الْمَحْرُورِينَ، وَلَا يُلَائِمُ الْمَبُرُودِينَ، وَمَنِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْبَلْغَمُ، وَمَاؤُهُ: يَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَيُذْهِبُ الصُّدَاعَ الْمَبْرُودِينَ، وَمَنِ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الْبَلْغَمُ، وَمَاؤُهُ: يَقْطَعُ الْعَطَشَ، وَيُذْهِبُ الصُّدَاعَ الْمَحْرُورِينَ، وَلَا يَتَدَاوَى الْحَارَّ إِذَا شُرِبَ أَوْ غُسِلَ بِهِ الرَّأْسُ، وَهُوَ مُلَيِّنٌ لِلْبَطْنِ كَيْفَ اسْتُعْمِلَ، وَلَا يَتَدَاوَى الْمَحْرُورُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَا أَعْجَلَ مِنْهُ نَفْعًا.

وَمِنْ مَنَافِعِهِ: أَنَّهُ إِذَا لُطِّخَ بِعَجِينِ، وَشُوِيَ فِي الْفُرْنِ -أَوِ: التَّتُّورِ-، وَاسْتُخْرِجَ مَاؤُهُ، وَشُرِبَ بِبَعْضِ الْأَشْرِبَةِ اللَّطِيفَةِ: سَكَّنَ حَرَارَةَ الْحُمَّى الْمُلْتَهِبَةَ، وَقَطَعَ الْعَطَشَ، وَغَذَّى غِذَاءً حَسَنًا، وَإِذَا شُرِبَ بِتَرَنْجَبِينَ وَسَفَرْجَلٍ مُرَبَّى: أَسْهَلَ صَفْرَاءَ مَحْضَةً.

وَإِذَا طُبِخَ الْقَرْعُ، وَشُرِبَ مَاؤُهُ بِشَيْءٍ مِنْ عَسَلٍ، وَشَيْءٍ مِنْ نَطْرُونٍ: أَحْدَرَ بَلْغَمًا وَمِرَّةً مَعًا، وَإِذَا دُقَّ وَعُمِلَ مِنْهُ ضِمَادٌ عَلَى الْيَافُوخِ: نَفَعَ مِنَ الْأَوْرَامِ الْحَارَّةِ فِي الدِّمَاغ.

<sup>(</sup>۱) ضعيف - أخرجه أبو بكر الشافعي محمد بن عبدويه البزاز في «الغيلانيات» (٩٥٦ و ٩٥٦) بإسناد ضعيف؛ ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٢/ ٤٧٢). وانظر: «فيض القدير» (١/ ٣٩٧ و ٣٩٨)، و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٦٩٣٥) للشيخ الألباني تَعَلَّلُهُ.



وَإِذَا عُصِرَتْ جُرَادَتُهُ، وَخُلِطَ مَاؤُهَا بِدُهْنِ الْوَرْدِ، وَقُطِرَ مِنْهَا فِي الْأُذُنِ: نَفَعَتْ مِنَ الْأَوْرَام الْحَارَّةِ.

وَجُرَادَتُهُ نَافِعَةٌ مِنْ أَوْرَامِ الْعَيْنِ الْحَارَّةِ، وَمِنَ النَّقْرِسِ الْحَارِّ، وَهُوَ شَدِيدُ النَّفْعِ لِأَصْحَابِ الْأَمْزِجَةِ الْحَارَّةِ وَالْمَحْمُومِينَ، وَمَتَى صَادَفَ فِي الْمَعِدَةِ خَلْطًا رَدِيتًا، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ رَدِيتًا: اسْتَحَالَ إِلَى طَبِيعَتِهِ، وَفَسَدَ، وَوَلَّدَ فِي الْبَدَنِ خَلْطًا رَدِيتًا، وَدَفْعُ مَضَرَّتِهِ بِالْخَلِّ وَالْمُرِّيِّ.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَهُوَ مِنْ أَلْطَفِ الْأَغْذِيَةِ، وَأَسْرَعِهَا انْفِعَالًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَنسٍ عَلَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يُكْثِرُ مِنْ أَكْلِهِ (۱).



<sup>(</sup>١) موضوع - أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي على ١٦٣». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (١٦٠٨) للشيخ الألباني تخلله.





## [الْوَصَايَا الْكُلِّيَّةُ لِحِفْظِ الصَّحَّةِ]

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَخْتِمَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْبَابِ بِفَصْلٍ مُخْتَصَرٍ عَظِيمِ النَّفْعِ فِي الْمَحَاذِرِ وَالْوَصَايَا الْكُلِّيَّةِ النَّافِعَةِ؛ لِتَتِمَّ مَنْفَعَةُ الْكِتَابِ، وَرَأَيْتُ لِإبْنِ مَاسَوَيهِ (١) فَصْلًا فِي كِتَابِ «الْمَحَاذِيرِ»، نَقَلْتُهُ بِلَفْظِهِ قَالَ:

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكَلِفَ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنِ افْتَصَدَ، فَأَكَلَ مَالِحًا، فَأَصَابَهُ بَهَقٌ أَوْ جَرَبٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِهِ الْبَيْضَ وَالسَّمَكَ، فَأَصَابَهُ فَالِجٌ، أَوْ لَقْوَةٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ ا النَّهُ.

وَمَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَهُوَ مُمْتَلِئ، فَأَصَابَهُ فَالِجٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه، نصراني المذهب، سرياني، قلده الرشيد ترجمة الكتب القديمة الطبية مما وجد بأنقرة، وعمورية، وبلاد الروم حين سباها المسلمون، ووضعه أمينًا على الترجمة، وخدم هارون الرشيد والأمين والمأمون وبقي على ذلك إلى أيام المتوكل.

وكان معظمًا ببغداد، جليل القدر، وجعله المأمون في سنة (٢١٥) رئيسًا لبيت الحكمة.

انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص٥٦٩).



وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِهِ اللَّبَنَ وَالسَّمَكَ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ نِقْرِسٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ جَمَعَ فِي مَعِدَتِهِ اللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ، فَأَصَابَهُ بَرَصٌ، أَوْ نِقْرِسٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنِ احْتَلَمَ فَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى وَطِئَ أَهْلَهُ، فَوَلَدَتْ مَجْنُونًا، أَوْ مُخَبَّلًا؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

وَمَنْ أَكَلَ بَيْضًا مَسْلُوقًا بَارِدًا، وَامْتَلاَّ مِنْهُ، فَأَصَابَهُ رَبُوْ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَمَنْ جَامَعَ فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَأَصَابَهُ حَصَاةٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَمَنْ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لَيْلًا، فَأَصَابَهُ لَقُوةٌ، أَوْ أَصَابَهُ دَاءٌ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.







## [فَحَاذيرُطبيَّةُ]

وَقَالَ ابْنُ بَخْتَيْشُوعَ: احْذَرْ أَنْ تَجْمَعَ الْبَيْضَ وَالسَّمَكَ؛ فَإِنَّهُمَا يُورِثَانِ الْقُولَنْجَ، وَالْبَوَاسِيرَ، وَوَجَعَ الْأَضْرَاسِ.

وَإِدَامَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ: يُولِّدُ الْكَلَفَ فِي الْوَجْهِ، وَأَكْلُ الْمُلُوحَةِ وَالسَّمَكِ الْمَالِحِ وَالإِفْتِصَادُ بَعْدَ الْحَمَّامِ: يُولِّدُ الْبَهَقَ وَالْجَرَبَ.

إِدَامَةُ أَكْلِ كُلِّي الْغَنَمِ: يَعْقِرُ الْمَثَانَةَ.

الإغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ بَعْدَ أَكْلِ السَّمَكِ الطَّرِيِّ: يُوَلِّدُ الْفَالِجَ.

وَطْءُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ: يُوَلِّدُ الْجُذَامَ.

الْجِمَاعُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاءَ عَقِيبَهُ: يُوَلِّدُ الْحَصَاةَ.

طُولُ الْمُكْثِ فِي الْمَخْرَجِ: يُولِّدُ الدَّاءَ الدَّوِيَّ.

قَالَ أَبُقْرَاطُ: الْإِقْلَالُ مِنَ الضَّارِّ خَيْرٌ مِنَ الْإِكْثَارِ مِنَ النَّافِعِ.

وَقَالَ: اسْتَدِيمُوا الصِّحَّةَ بِتَوْكِ التَّكَاسُلِ عَنِ التَّعَبِ، وَبِتَوْكِ الإِمْتِلَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ أَرَادَ الصِّحَّةَ؛ فَلْيُجَوِّدِ الْغِذَاءَ، وَلْيَأْكُلْ عَلَى نَقَاءٍ،



وَلْيَشْرَبْ عَلَى ظَمَأْ، وَلْيُقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ، وَيَتَمَدَّدْ بَعْدَ الْغَدَاءِ، وَيَتَمَشَّ بَعْدَ الْغَشَاءِ، وَلا يَنَمْ حَتَّى يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْخَلَاءِ، وَلْيَحْذَرْ دُخُولَ الْحَمَّامِ عَقِيبَ الْعَشَاءِ، وَلا يَنَمْ حَتَّى يَعْرِضَ نَفْسَهُ عَلَى الْخَلَاءِ، وَلْيَحْذَرْ دُخُولَ الْحَمَّامِ عَقِيبَ اللَّيْلِ الْمِيلَاءِ، وَمَرَّةً فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ، وَأَكُلُ الْقَدِيدِ الْيَابِسِ بِاللَّيْلِ بِاللَّيْلِ مِلْمُ عَلَى الْفَنَاءِ، وَمُجَامَعَةُ الْعَجَائِزِ تُهْرِمُ أَعْمَارَ الْأَحْيَاءِ، وَتُسْقِمُ أَبْدَانَ الْأَصِحَّاءِ، وَيُرْوَى هَذَا عَنْ عَلِيً عَلَى الْفَنَاءِ، وَكُلَامِ غَيْرِهِ. وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ، وَإِنَّمَا بَعْضُهُ مِنْ كَلَامِ الحَارِثِ بْنِ كَلَدَة، طَبِيبِ الْعَرَبِ، وَكَلَام غَيْرِهِ.

وَقَالَ الحَارِثُ: مَنْ سَرَّهُ الْبَقَاءُ -وَلَا بَقَاءَ-؛ فَلْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ، وَلْيُعَجِّلِ الْعَشَاءَ، وَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ، وَلْيُقْلِلْ غَشَيَانَ النِّسَاءِ.

وَقَالَ الحَارِثُ: أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَهْدِمُ الْبَدَنَ:

- \* الْجِمَاعُ عَلَى الْبِطْنَةِ.
- \* وَدُنُّولُ الْحَمَّامِ عَلَى الإمْتِلَاءِ.
  - \* وَأَكْلُ الْقَدِيدِ.
  - \* وَجِمَاعُ الْعَجُوزِ.

وَلَمَّا احْتُضِرَ الحَارِثُ: اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالُوا: مُرْنَا بِأَمْرِ نَنْتَهِي إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّ جُوا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا شَابَّةً، وَلَا تَأْكُلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَّا فِي أُوانِ نَعْدِكَ؟ فَقَالَ: لَا تَتَزَوَّ جُوا مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا شَابَّةً، وَلَا تَأْكُلُوا مِنَ الْفَاكِهَةِ إِلَّا فِي أُوانِ نُضْجِهَا، وَلَا يَتَعَالَجَنَّ أَحَدُكُمْ مَا احْتَمَلَ بَدَنَهُ الدَّاءَ، وَعَلَيْكُمْ بِتَنْظِيفِ الْمَعِدَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ؛ فَإِنَّهَا مُذِيبَةٌ لِلْبَلْغَمِ، مُهْلِكَةٌ لِلْمِرَّةِ، مُنْبِتَةٌ لِلَّحْمِ، وَإِذَا تَعَدَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَمْ عَلَى إِثْرِ غَدَائِهِ سَاعَةً، وَإِذَا تَعَشَّى؛ فَلْيَمْشِ أَرْبَعِينَ خُطُوةً.

وَقَالَ بَعْضُ الْمُلُوكِ لِطَبِيبِهِ: لَعَلَّكَ لَا تَبْقَى لِي؛ فَصِفْ لِي صِفَةً آخُذُهَا عَنْكُ، فَقَالَ: لَا تَنْكِحْ إِلَّا شَابَّةً، وَلَا تَأْكُلْ مِنَ اللَّحْمِ إِلَّا فَتِيًّا، وَلَا تَشْرَبِ الدَّوَاءَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَلَا تَثْكُلِ الْفَاكِهَةَ إِلَّا فِي نُضْجِهَا، وَأَجِدْ مَضْغَ الطَّعَامِ، وَإِذَا أَكَلْتَ نَهَارًا؛ فَلَا عِلَّةٍ، وَلَا تَأْكُلِ الْفَاكِهَةَ إِلَّا فِي نُضْجِهَا، وَأَجِدْ مَضْغَ الطَّعَامِ، وَإِذَا أَكَلْتَ نَهَارًا؛ فَلَا

بَأْسَ أَنْ تَنَامَ، وَإِذَا أَكَلْتَ لَيْلًا؛ فَلَا تَنَمْ حَتَّى تَمْشِي وَلَوْ خَمْسِينَ خُطُوةً، وَلَا تَأْكُلَنَّ حَتَّى تَمْشِي وَلَوْ خَمْسِينَ خُطُوةً، وَلَا تَأْكُلَنَّ حَتَّى تَجُوعَ، وَلَا تَحْسِ الْبَوْلَ، وَخُدْ مِنَ الْحَمَّامِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْكَ، وَلَا تَتْكَارَهَنَ طَعَامًا وَفِي مَعِدَتِكَ طَعَامٌ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ مَا تَعْجِزُ أَنْ يَأْخُلَ مَا تَعْجِزُ أَنْ يَأْخُلُ مَا تَعْجِزُ مَعِدَتُكَ عَنْ هَضْمِهِ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ بِقَيْنَةٍ تُنَقِّي أَسْنَانُكَ عَنْ مَضْغِهِ، فَتَعْجِزَ مَعِدَتُكَ عَنْ هَضْمِهِ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ بِقَيْنَةٍ تُنَقِي أَسْنَانُكَ عَنْ مَضْغِهِ، فَتَعْجِزَ مَعِدَتُكَ عَنْ هَضْمِهِ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ بِقَيْنَةٍ تُنَقِي إِسْمَكَ، وَنِعْمَ الْكَنْزُ الدَّمُ فِي جَسَدِكَ؛ فَلَا تُخْرِجُهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَعَلَيْكَ بِمُ لِلْ عَنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَعَلَيْكَ بِدُخُولِ الْحَمَّامِ؛ فَإِنَّهُ يُحْرِجُ مِنَ الْأَطْبَاقِ مَا لَا تَصِلُ الْأَدْوِيَةُ إِلَى إِخْرَاجِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١):

أَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْبَدَنَ:

أَكْلُ اللَّحْمِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وَكَثْرَةُ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَلُبْسُ الْكَتَّانِ. وَأَرْبَعَةُ تُوهِنُ الْبَدَنَ:

كَثْرَةُ الْجِمَاعِ، وَكَثْرَةُ الْهَمِّ، وَكَثْرَةُ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الرِّيقِ، وَكَثْرَةُ أَكْلِ الْحَامِضِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْبَصَرَ:

الْجُلُوسُ حِيَالَ الْكَعْبَةِ، وَالْكُحْلُ عِنْدَ النَّوْمِ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَتَنْظِيفُ الْمَجْلِسِ.

وَأَرْبَعَةُ تُوهِنُ الْبَصَرَ:

النَّظَرُ إِلَى الْقَذَرِ، وَإِلَى الْمَصْلُوبِ، وَإِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَالْقُعُودُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ. وَأَرْبَعَةُ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ:

أَكْلُ الْعَصَافِيرِ، وَالْإِطْرِيفِلِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْخَرُّوبِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «آداب الشافعي» (ص٣٢٣)، و «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٤/ ٣٨٩).



وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ:

تَرْكُ الْفُضُولِ مِنَ الْكَلَامِ، وَالسِّوَاكُ، وَمُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ، وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَفْلَاطُونُ:

خَمْسٌ يُذِبْنَ الْبَدَنَ، وَرُبَّمَا قَتَلْنَ:

قِصَرُ ذَاتِ الْيَدِ، وَفِرَاقُ الْأَحِبَّةِ، وَتَجَرُّعُ الْمَغَايِظِ، وَرَدُّ النُّصْحِ، وَضَحِكُ ذَوِي الْجَهْلِ بِالْعُقَلَاءِ.

وَقَالَ طَبِيبُ الْمَأْمُونِ:

عَلَيْكَ بِخِصَالٍ مَنْ حَفِظَهَا؛ فَهُوَ جَدِيرٌ أَنْ لَا يَعْتَلَّ إِلَّا عِلَّةَ الْمَوْتِ:

لَا تَأْكُلُ طَعَامًا وَفِي مَعِدَتِكَ طَعَامٌ.

وَإِيَّاكَ أَنْ تَأْكُلَ طَعَامًا يُتْعِبُ أَضْرَاسَكَ فِي مَضْغِهِ، فَتَعْجِزَ مَعِدَتُكَ عَنْ هَضْمِهِ.

وَإِيَّاكَ وَكُثْرَةَ الْجِمَاعِ؛ فَإِنَّهُ يُطْفِئُ نُورَ الْحَيَاةِ.

وَإِيَّاكَ وَمُجَامَعَةَ الْعَجُوزِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ مَوْتَ الْفَجْأَةِ.

وَإِيَّاكَ وَالْفَصْدَ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

وَعَلَيْكَ بِالْقَيْءِ فِي الصَّيْفِ.

وَمِنْ جَوَامِعِ كَلِمَاتِ أَبُقْرَاطَ، قَوْلُهُ: كُلُّ كَثِيرٍ؛ فَهُوَ مُعَادٍ لِلطَّبِيعَةِ.

وَقِيلَ لِجَالِيْنُوسَ: مَا لَكَ لَا تَمْرَضُ؟ فَقَالَ: لِأَنِّي لَمْ أَجْمَعْ بَيْنَ طَعَامَيْنِ رَدِيتَيْنِ، وَلَمْ أُدْخِلْ طَعَامًا عَلَى طَعَامٍ، وَلَمْ أَحْبِسْ فِي الْمَعِدَةِ طَعَامًا تَأَذَّيْتُ بِهِ.







#### [ مضار البدن والأكل والجماع ]

وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تُمْرِضُ الْجِسْمَ:

الْكَلَامُ الْكَثِيرُ، وَالنَّوْمُ الْكَثِيرُ، وَالْأَكْلُ الْكَثِيرُ، وَالْجِمَاعُ الْكَثِيرُ.

فَالْكَلَامُ الْكَثِيرِ: يُقَلِّلُ مُخَّ الدِّمَاغِ وَيُضْعِفُهُ، وَيُعَجِّلُ الشَّيْبَ.

وَالنَّوْمُ الْكَثِيرُ: يُصَفِّرُ الْوَجْهَ، وَيُعْمِي الْقَلْبَ، وَيُهَيِّجُ الْعَيْنَ، وَيُكْسِلُ عَنِ الْعَمَلِ، وَيُهَيِّجُ الْعَيْنَ، وَيُكْسِلُ عَنِ الْعَمَلِ، وَيُولِّدُ الرُّطُوبَاتِ فِي الْبَدَنِ.

وَالْأَكْلُ الْكَثِيرُ: يُفْسِدُ فَمَ الْمَعِدَةِ، وَيُضْعِفُ الْجِسْمَ، وَيُوَلِّدُ الرِّيَاحَ الْغَلِيظَةَ، وَالْأَدْوَاءَ الْعَسِرَةَ.

وَالْجِمَاعُ الْكَثِيرُ: يَهُدُّ الْبَدَنَ، وَيُضْعِفُ الْقُوَى، وَيُجَفِّفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ، وَيُجَفِّفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ، وَيَخُصُّ الدِّمَاغَ؛ وَيُرْخِي الْعَصَبَ، وَيُورِثُ السُّدَدَ، وَيَعُمُّ ضَرَرُهُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَيَخُصُّ الدِّمَاغَ؛ لِكَثْرَةِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ الرُّوحِ النَّفْسَانِيِّ، وَإِضْعَافُهُ أَكْثَرُ مِنْ إِضْعَافِ جَمِيعِ لِكَثْرَةِ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ مِنَ الرُّوحِ النَّفْسَانِيِّ، وَإِضْعَافُهُ أَكْثَرُ مِنْ إِضْعَافِ جَمِيعِ الْمُسْتَفْرِغُ مِنْ جَوْهَرِ الرُّوحِ شَيْئًا كَثِيرًا.

وَأَنْفَعَ مَا يَكُونُ: إِذَا صَادَفَ شَهْوَةً صَادِقَةً مِنْ صُورَةٍ جَمِيلَةٍ حَدِيثَةِ السِّنِّ حَلَالًا مَعَ سِنِّ الشُّبُوبِيَّةِ، وَحَرَارَةِ الْمِزَاجِ وَرُطُوبَتِهِ، وَبُعْدِ الْعَهْدِ بِهِ، وَخَلَاءِ الْقَلْبِ



مِنَ الشَّوَاغِلِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَلَمْ يُفَرِّطْ فِيهِ، وَلَمْ يُقَارِنْهُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ مَعَهُ مِنِ امْتِلَاءِ مُفْرِطٍ، أَوْ خَوَاءٍ، أَوِ اسْتِفْرَاغٍ، أَوْ رِيَاضَةٍ تَامَّةٍ، أَوْ حَرٍّ مُفْرِطٍ، أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطٍ، فَإِذَا مُفْرِطٍ، أَوْ خَوَاءٍ، أَوِ اسْتِفْرَاغٍ، أَوْ رِيَاضَةٍ تَامَّةٍ، أَوْ حَرٍّ مُفْرِطٍ، أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطٍ، فَإِذَا رَاعَى فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورَ الْعَشْرَةَ: انْتَفَعَ بِهِ جِدًّا، وَأَيُّهَا فُقِدَ؛ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ بِحَسَبِهِ، وَإِنْ فُقِدَتْ كُلُّهَا -أَوْ: أَكْثَرُهَا-؛ فَهُوَ الْهَلَاكُ الْمُعَجَّلُ.







وَالْحِمْيَةُ الْمُفْرِطَةُ فِي الصِّحَّةِ؛ كَالتَّخْلِيطِ فِي الْمَرَضِ، وَالْحِمْيَةُ الْمُعْتَدِلَةُ نَافِعَةٌ.

وَقَالَ جَالِيْنُوسُ لِأَصْحَابِهِ: اجْتَنِبُوا ثَلَاثًا، وَعَلَيْكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَلَا حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى طَبِيبٍ:

اجْتَنِبُوا الْغُبَارَ، وَالدُّّخَانَ، وَالنَّتَنَ.

وَعَلَيْكَ بِالدَّسَمِ، وَالطِّيبِ، وَالْحَلْوَى، وَالْحَمَّامِ.

وَلَا تَأْكُلُوا فَوْقَ شِبَعِكُمْ، وَلَا تَتَخَلَّلُوا بِالْبَاذَرُوجِ وَالرَّيْحَانِ، وَلَا تَأْكُلُوا الْجَوْزَ عِنْدَ الْمَسَاءِ، وَلَا يَنَمْ مَنْ بِهِ زُكْمَةٌ عَلَى قَفَاهُ، وَلَا يَأْكُلُ مَنْ بِهِ غَمٌّ حَامِضًا، وَلَا يُشرِعِ الْمَشْيَ مَنِ افْتَصَدَ؛ فَإِنَّهُ مُخَاطَرَةُ الْمَوْتِ، وَلَا يَتَقَيَّأُ مَنْ تُؤلِمُهُ عَيْنُهُ، وَلَا يُشرِعِ الْمَشْيَ مَنِ افْتَصَدَ؛ فَإِنَّهُ مُخَاطَرَةُ الْمَوْتِ، وَلَا يَتَقَيَّأُ مَنْ تُؤلِمُهُ عَيْنُهُ، وَلَا يَثْمَ صَاحِبُ الْحُمَّى الْبَارِدَةِ فِي الشَّمْسِ، وَلَا تَقْرَبُوا الْبَاذِنْجَانَ الْعَتِيقَ الْمُبَرَّرَ، وَمَنْ شَرِبَ كُلَّ يَوْمٍ فِي الشِّتَاءِ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ وَلَا تَقْرَبُوا الْبَاذِنْجَانَ الْعَتِيقَ الْمُبَرَّرَ، وَمَنْ شَرِبَ كُلَّ يَوْمٍ فِي الشِّتَاءِ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ عَلَيْ الْمَوْرِ الرُّمَّانِ: أَمِنَ مِنَ الْأَعْلَالِ، وَمَنْ دَلَكَ جِسْمَهُ فِي الْحَمَّامِ بِقُشُورِ الرُّمَّانِ: أَمِنَ مِنَ الْمَوْرِ الرُّمَّانِ: أَمِنَ مِنَ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ، وَمَنْ أَكَلَ خَمْسَ سَوْسَنَاتٍ مَعَ قَلِيلِ مَصْطَكًى رُومِيٍّ، وَعُودٍ خَامٍ، وَمِسْكُ: بَقِي طُولَ عُمُرِهِ لَا تَضْعُفَ مَعِدَّتُهُ وَلَا تَفْشُدُ، وَمَنْ أَكَلَ بِزْرَ الْبِطِيخِ خَامٍ، وَمِسْكِ: بَقِي طُولَ عُمُرِهِ لَا تَضْعُفَ مَعِدَّتُهُ وَلَا تَفْشُدُ، وَمَنْ أَكَلَ بِرْرَ الْبِطِيخِ مَعَ الشَّكَرِ: نَظَّفَ الْحَصَى مِنْ مَعِدَتِهِ، وَزَالَتْ عَنْهُ حُرْقَةُ الْبُولِ.





### [وَصَايَا عَافَةً]

أَرْبَعَةٌ تَهْدِمُ الْبَدَنَ:

الْهَمُّ، وَالْحُزْنُ، وَالْجُوعُ، وَالسَّهَرُ.

وَأَرْبَعَةٌ تُفْرِحُ:

النَّظُرُ إِلَى الْخُضْرَةِ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَالْمَحْبُوبِ، وَالثِّمَارِ.

وَأَرْبَعَةُ تُظْلِمُ الْبَصَرَ:

الْمَشْيُ حَافِيًا، وَالتَّصَبُّحُ وَالتَّمَسِّي بِوَجْهِ الْبَغِيضِ وَالثَّقِيلِ، وَالْعَدُوِّ، وَكَثْرَةُ الْبُكَاءِ، وَكَثْرَةُ النَّظَرِ فِي الْخَطِّ الدَّقِيقِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُقَوِّي الْجِسْمَ:

لُبْسُ الثَّوْبِ النَّاعِمِ، وَدُخُولُ الْحَمَّامِ الْمُعْتَدِلُ، وَأَكْلُ الطَّعَامِ الْحُلْوِ وَالدَّسَمِ، وَشَمُّ الرَّوَائِحِ الطَّيِّبَةِ.

وَأَرْبَعَةٌ تُيَبِّسُ الْوَجْهَ، وَتُذْهِبُ مَاءَهُ وَبَهْجَتَهُ وَطَلَاوَتَهُ:

الْكَذِبُ، وَالْوَقَاحَةُ، وَكَثْرَةُ السُّوَالِ عَنْ غَيْرِ عِلْم، وَكَثْرَةُ الْفُجُورِ.

وَأَرْبَعَةٌ تَرِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَبَهْجَتِهِ:

الْمُرُوءَةُ، وَالْوَفَاءُ، وَالْكَرَمُ، وَالتَّقْوَى.

وَأَرْبَعَةُ تَجْلِبُ الْبَغْضَاءَ وَالْمَقْتَ:

الْكِبْرُ، وَالْحَسَدُ، وَالْكَذِب، وَالنَّمِيمَةُ.

وَأَرْبَعَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ:

قِيَامُ اللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الإِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، وَالذِّكْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ آخِرَهُ.

وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَعُ الرِّزْقَ:

نَوْمُ الصُّبْحَةِ، وَقِلَّةُ الصَّلَاةِ، وَالْكَسَلُ، وَالْخِيَانَةُ.

وَأَرْبَعَةٌ تَضُرُّ بِالْفَهْمِ وَالذِّهْنِ:

إِدْمَانُ أَكْلِ الْحَامِضِ وَالْفَوَاكِهِ، وَالنَّوْمُ عَلَى الْقَفَا، وَالْهَمُّ وَالْغَمُّ.

وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فِي الْفَهْمِ:

فَرَاغُ الْقَلْبِ، وَقِلَّةُ التَّمَلِّي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَحُسْنُ تَدْبِيرِ الْغِذَاءِ بِالْأَشْيَاءِ الْحُلْوَةِ وَالدَّسِمَةِ، وَإِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ الْمُثْقِلَةِ لِلْبَدَنِ.

وَمِمَّا يَضُرُّ بِالْعَقْلِ:

إِدْمَانُ أَكْلِ الْبَصَلِ، وَالْبَاقِلَا، وَالزَّيْتُونِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَكَثْرَةُ الْجِمَاعِ، وَالْوَحْدَةُ، وَالْأَفْكَارُ، وَالشَّكْرُ، وَكَثْرَةُ الضَّحِكِ، وَالْغَمُّ.

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ النَّظَرِ: قُطِعْتُ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ، فَلَمْ أَجِدْ لِذَلِكَ عِلَّةً إِلَّا أَنِّي أَكْثَرْتُ مِنْ أَكْلِ الْبَاذِنْجَانِ فِي أَحَدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَمِنَ الزَّيْتُونِ فِي الْآخَرِ، وَمِنَ الزَّيْتُونِ فِي الْآخَرِ، وَمِنَ النَّايِّةُ فِي الثَّالِثِ.







#### [خاتمة]

قَدْ أَتَيْنَا عَلَى جُمْلَةٍ نَافِعَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الطِّبِّ الْعِلْمِيِّ وَالْعَمَلِيِّ، لَعَلَّ النَّاظِرَ لَا يَظْفَرُ بِكَثِيرٍ مِنْهَا إِلَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَأَرَيْنَاكَ قُرْبَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّ الطِّبَّ النَّبُوِيَّ نِسْبَةُ طِبِّ الطَّبَائِعِيِّنَ إِلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ نِسْبَةٍ طِبِّ الْعَجَائِزِ إِلَى طِبِّهِمْ.

وَالْأَمْرُ فَوْقَ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَعْظَمُ مِمَّا وَصَفْنَاهُ بِكَثِيرٍ، وَلَكِنْ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيهُ بِالْيَسِيرِ عَلَى مَا وَرَاءَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ بَصِيرَةً عَلَى التَّفْصِيلِ؛ فَلْيَعْلَمْ مَا بَيْنَ الْقُوقِ اللهُ وَرَاعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ بَصِيرَةً عَلَى التَّفْصِيلِ؛ فَلْيَعْلَمْ مَا بَيْنَ الْقُوقِ اللهُ وَالْعُلُومِ الَّتِي رَزَقَهَا اللهُ الْأَنْبِيَاءَ، وَالْعُقُولِ وَالْجُلُومِ الَّتِي رَزَقَهَا اللهُ الْأَنْبِيَاءَ، وَالْعُقُولِ وَالْبَصَائِرِ الَّتِي مَنَحَهُمُ اللهُ إِيَّاهَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ.

وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: مَا لِهَدْيِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَا لِهَذَا الْبَابِ؟ وَذِكْرِ قُوَى الْأَدْوِيَةِ، وَقَوَانِينِ الْعِلَاجِ، وَتَدْبِيرِ أَمْرِ الصِّحَّةِ؟!

وَهَذَا مِنْ تَقْصِيرِ هَذَا الْقَائِلِ فِي فَهْمِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، فَإِنَّ هَذَا وَأَضْعَافَهُ وَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِهِ مِنْ فَهْمِ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ، وَإِرْشَادِهِ إِلَيْهِ، وَدِلَالَتِهِ عَلَيْهِ، وَحُسْنِ الْفَهْمِ عَنِ الله وَرَسُولِهِ: مَنَّ يَمُنُّ اللهُ بِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

فَقَدْ أَوْجَدْنَاكَ أُصُولَ الطِّبِّ الثَّلَاثَةِ فِي الْقُرْآنِ، وَكَيْفَ تُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ شَرِيعَةُ

الْمَبْعُوثِ بِصَلَاحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُشْتَمِلَةً عَلَى صَلَاحِ الْأَبْدَانِ، كَاشْتِمَالِهَا عَلَى صَلَاحِ الْأَبْدَانِ، كَاشْتِمَالِهَا عَلَى صَلَاحِ الْأَبْدَانِ، كَاشْتِمَالِهَا عَلَى صَلَاحِ الْقُلُوبِ، وَأَنَّهَا مُرْشِدَةٌ إِلَى حِفْظِ صِحَّتِهَا، وَدَفْعِ آفَاتِهَا بِطُرُقٍ كُلِّيَّةٍ قَدْ وُكِلَ تَفْصِيلُهَا إِلَى الْعَقْلِ الصَّحِيحِ، وَالْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَالتَّنْبِيهِ وَالْإِيمَاءِ، تَفْصِيلُهَا إِلَى الْعَقْلِ الصَّحِيحِ، وَالْفِقْهِ، وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ إِذَا جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ. كَمَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ فُرُوعِ الْفِقْهِ، وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ إِذَا جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ.

وَلَوْ رُزِقَ الْعَبْدُ تَضَلُّعًا مِنْ كِتَابِ الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَفَهْمًا تَامَّا فِي النُّصُوصِ وَلَوَازِمِهَا؛ لَاسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ سِوَاهُ، وَلَاسْتَنْبَطَ جَمِيعَ الْعُلُومِ الصَّحِيحَةِ مِنْهُ.

فَمَدَارُ الْعُلُومِ كُلِّهَا عَلَى مَعْرِفَةِ الله وَأَمْرِهِ وَخَلْقِهِ، وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ إِلَى الرُّسُلِ -صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ-، فَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِالله وَأَمْرِهِ وَخَلْقِهِ وَحِكْمَتِهِ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ.

وَطِبُّ أَتْبَاعِهِمْ: أَصَحُّ وَأَنْفَعُ مِنْ طِبِّ غَيْرِهِمْ.

وَطِبُّ أَتْبَاعٍ خَاتَمِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ وَإِمَامِهِمْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ-: أَكْمَلُ الطِّبِّ وَأَصَحُّهُ وَأَنْفَعُهُ.

وَلَا يَعْرِفُ هَذَا إِلَّا مَنْ عَرَفَ طِبَّ النَّاسِ سِوَاهُمْ وَطِبَّهُمْ، ثُمَّ وَازَنَ بَيْنَهُمَا؛ فَحِينَئِذِ: يَظْهَرُ لَهُ التَّفَاوُتُ.

وَهُمْ أَصَحُّ الْأُمَمِ عُقُولًا وَفِطَرًا، وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا، وَأَقْرَبُهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الْحَقِّ؛ لِأَنَّهُمْ خِيرَتُهُ مِنَ الرُّسُلِ. الْحَقِّ؛ لِأَنَّهُمْ خِيرَتُهُ مِنَ الرُّسُلِ.

وَالْعِلْمُ الَّذِي وَهَبَهُمْ إِيَّاهُ، وَالْحِلْمُ وَالْحِكْمَةُ: أَمْرٌ لَا يُدَانِيهِمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ.

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»: مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً: أَنْتُمْ خَيْرُهَا



### وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله »(١).

فَظَهَرَ أَثَرُ كَرَامَتِهَا عَلَى الله -سُبْحَانَهُ- فِي عُلُومِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَأَحْلَامِهِمْ، وَفَطَرِهِمْ، وَعُقُولِهِمْ، وَأَحْلَامِهِمْ، وَفِطَرِهِمْ، وَهُمُ الَّذِينَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ عُلُومُ الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ وَعُقُولُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ وَوَطَرِهِمْ، وَهُمُ اللهُ مُسْبَحَانَهُ وَدَرَجَاتُهُمْ؛ فَازْدَادُوا بِذَلِكَ عِلْمًا وَحِلْمًا وَعُقُولًا إِلَى مَا أَفَاضَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلَيْهِمْ مِنْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ.

وَلِذَلِكَ كَانَتِ الطَّبِيعَةُ الدَّمَوِيَّةُ لَهُمْ، وَالصَّفْرَاوِيَّةُ لِلْيَهُودِ، وَالْبَلْغَمِيَّةُ لِلنَّصَارَى.

وَلِذَلِكَ غَلَبَ عَلَى النَّصَارَى: الْبَلَادَةُ، وَقِلَّةُ الْفَهْمِ وَالْفِطْنَةِ. وَغَلَبَ الْفَهْمِ وَالْفِطْنَةِ. وَغَلَبَ عَلَى الْيَهُودِ: الْحُزْنُ وَالْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالطَّغَارُ.

وَغَلَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: الْعَقْلُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالْفَهْمُ، وَالنَّجْدَةُ، وَالْفَرَحُ، وَالْفَرَحُ،

وَهَذِهِ أَسْرَارٌ وَحَقَائِقُ إِنَّمَا يَعْرِفُ مِقْدَارَهَا مَنْ حَسُنَ فَهْمُهُ، وَلَطُفَ ذِهْنُهُ، وَغَزُرَ عِلْمُهُ، وَعَرَفَ مَا عِنْدَ النَّاسِ، وَبِالله التَّوْفِيقُ.



(۱) حسن - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲۰۰۱ و ۲۰۰۱)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٤٠٩)، والدارمي في «السنن» (۲۷٦٠)، والترمذي (۳۰۰۱)، وابن ماجه (۲۸۷ و ۲۸۸ و ۱۰۲۸ و وابن الجوزي في «مقدمة الموضوعات» (۱/ ۳۰).





|                      | مقدمة                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦                    | ترجمة المصنف                                                                                                    |
| ۸                    | عملي في الكتاب                                                                                                  |
| 11                   | عملي في الكتاب                                                                                                  |
| 11                   | الم في نوعان المنابعة |
|                      | مرض الشهوات                                                                                                     |
| ١٣                   | فصل: مرض الأبدان                                                                                                |
| ١٤                   | الحمية                                                                                                          |
| 10                   | طب القلوب                                                                                                       |
| ١٦                   | طب القلوب                                                                                                       |
| 19                   | فصل: التداوي                                                                                                    |
| ت                    | فصل: الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببا                                                                     |
| ادة في الأكل على قدر | فصل: في هديه ﷺ في الاحتماء من التخم، والزي                                                                      |
| 79                   | لحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب                                                              |
| ٣٧                   | فصل: أنواع علاجه ﷺ                                                                                              |



| فصل: ذكر القسم الأول: وهو العلاج بالأدوية الطبيعية ٣٩ |
|-------------------------------------------------------|
| فصل: في هديه في علاج الحمى                            |
| فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن                    |
| فصل: بيان أن العسل فيه شفاء للناس                     |
| فصل: في هديه في الطاعون، وعلاجه، والاحتراز منه ٥٧     |
| فصل: النهي عن دخول أرض الطاعون والخروج منها           |
| فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه                  |
| فصل: في هديه في علاج الجرح                            |
| فصل: في هديه في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي    |
| فصل: العلاج بالحجامة                                  |
| فصل: منافع الحجامة                                    |
|                                                       |
| فصل                                                   |
| فصل                                                   |
|                                                       |
| فصل                                                   |
| فصل                                                   |
| فصل: في هديه في أوقات الحجامة                         |

| 118                        | ف <mark>صل</mark> : فوائد الحرير          |
|----------------------------|-------------------------------------------|
|                            | فصل: في هديه ﷺ في علاج ذات الجنب          |
| 177                        | فصل: في هديه ﷺ في علاج الصداع والشقيقة    |
| 177                        | فصل: صداع الشقيقة                         |
| ١٢٨                        | فصل: علاج الصداع                          |
| ١٣٠                        | ف <mark>صل</mark> : منافع الحناء وخواصه   |
| لائهم ما يكرهونه من الطعام | فصل: في هديه ﷺ في معالجة المرضى بترك إعط  |
| ١٣٢                        | والشراب، وأنهم لا يكرهون على تناولهم      |
| ج بالسعوط١٣٧               | فصل: في هديه ﷺ في علاج العذرة، وفي العلا  |
|                            | فصل: في هديه ﷺ في علاج المفئود            |
| 187                        | فصل: شرط انتفاع العليل بالدواء            |
|                            | فصل: في هديه ﷺ في دفع ضرر الأغذية وال     |
| ١٤٨                        | ضررها، ويقوي نفعها                        |
| 10                         | فصل: في هديه ﷺ في الحمية                  |
| 108                        | فصل                                       |
| ون والدعة، وترك الحركة،    | فصل: في هديه ﷺ في علاج الرمد بالسكو       |
| 107                        | والحمية مما يهيج الرمد                    |
| ي يجمد معه البدن ١٦١       | فصل: في هديه ﷺ في علاج الخدران الكلي الذ  |
| نع فيه الذباب، وإرشاده إلى | فصل: في هديه ﷺ في إصلاح الطعام الذي ين    |
| ١٦٢ ٣٢١                    | دفع مضرات السموم بأضدادها                 |
| 177                        | فصل: في هديه ﷺ في علاج البثرة             |
| التي تبرأ بالبط والبزل ١٦٨ | فصل: في هديه ﷺ في علاج الأورام، والخراجات |



| فصل: في هديه ﷺ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم ١٧١       |
|---------------------------------------------------------------------|
| فصل: في هديه ﷺ في علاج الأبدان بها اعتادته من الأدوية والأغذية، دون |
| الم تعتده                                                           |
| فصل: في هديه ﷺ في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية ١٧٦       |
| فصل: في هديه على علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود ١٨٠           |
| فصل: في هديه على علاج السحر الذي سحرته اليهود به                    |
| فصل: علاج السحر بالأذكار والآيات                                    |
| فصل: في هديه عليه في الاستفراغ بالقيء                               |
| فصل: أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والإسهال                           |
| فصل: فوائد القيء                                                    |
| فصل: في هديه ﷺ في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين                  |
| فصل: في هديه ﷺ في تضمين من طب الناس، وهو جاهل بالطب ٢٠٠٠            |
| فصل: أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء                             |
| قضل                                                                 |
| قصل                                                                 |
| قصل                                                                 |
| فصل<br>فصل<br>فصل<br>فصل                                            |
| فصل                                                                 |
| فصل                                                                 |
| فصل: مراعاة الطبيب لأحوال المرض                                     |
| فصل: من حذق الطبيب التدبير بالأسهل                                  |

| فصل: في هديه ﷺ في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، وإرشاده             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الأصحاء إلى مجانبة أهلها                                                |
| فصل: في هديه عليه في المنع من التداوي بالمحرمات                         |
| فصل: في هديه على علاج القمل الذي في الرأس وإزالته ٢٣٢                   |
| فصل: في هديه على في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة، والمركبة |
| منها، ومن الأدوية الطبيعية                                              |
| فصل: في هديه على علاج المصاب بالعين                                     |
| فصل: علاج المعيون بالتعوذات والرقى                                      |
| فصل: ما يقوله العائن خشيةً من ضرر عينه                                  |
| فصل: استغسال العائن للمعين، والردعلي من أنكره من الأطباء ٢٥٢            |
| فصل: الاحتراز من الإصابة بالعين                                         |
| فصل: ذكر رقية ترد العين                                                 |
| فصل: في هديه ﷺ في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية ٢٥٨             |
| فصل: في هديه ﷺ في رقية اللديغ بالفاتحة                                  |
| فصل                                                                     |
| فصل: في هديه على علاج لدغة العقرب بالرقية                               |
| فصل: في هديه عليه في رقية النملة                                        |
| فصل: في هديه ﷺ في رقية الحية                                            |
| فصل: في هديه عليه في رقية القرحة والجرح                                 |
| فصل: في هديه ﷺ في علاج الوجع بالرقية                                    |
| فصل: في هديه علاج حر المسبة وحزنها                                      |



| ل: في هديه على في علاج الكرب والهم والغم والحزن       | فص |
|-------------------------------------------------------|----|
| ل: في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض٢٩٦    | فص |
| ل: في هديه ﷺ في علاج الفزع والأرق المانع من النوم ٣٠٩ | فص |
| ل: في هديه على علاج داء الحريق وإطفائه                | فص |
| ل: في هديه عليه في حفظ الصحة                          | فص |
| ل: هديه ﷺ في المطعم والمشرب                           |    |
| ل: في هديه ﷺ في هيئة الجلوس للأكل                     |    |
| ل: الأكل بالأصابع الثلاث                              |    |
| ل: تدبر أغذية الرسول ﷺ                                | فص |
| ل: هديه ﷺ في الشراب                                   | فص |
| ل: بيان الاختلاف في جواز الشرب قائمًا                 | فص |
| ل: تنفسه ﷺ في الشرب ثلاثًا                            |    |
| ل: تغطية الإناء، وإيكاء السقاء                        | فص |
| ل: النهي عن الشرب من ثلمة القدح                       |    |
| ل: شرب اللبن خالصًا ومشوبًا بالماء                    | فص |
| ل: الانتباذ في الماء                                  | فص |
| ل: في تدبيره لأمر الملبس                              | فص |
| ل: في تدبيره لأمر المسكن                              | فص |
| ل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة                       | فص |
| ل: هديه ﷺ في اليقظة                                   | فص |
| ل: هديه عليه في الرياضة                               | فص |

| ٣٦٣                         | فصل: هديه ﷺ في الجماع                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             | فصل: وقت الجماع                       |
|                             | أشكال الجهاع                          |
| ٣٧٢                         | تحريم الدبر                           |
| ۳۸۰                         | فصل: أنواع الجماع الضار               |
| ۳۸۲                         | فصل: في هديه ﷺ في علاج العشق          |
| ۳۸۰                         | فصل: الإخلاص سبب لدفع العشق           |
| ۳۸٦                         | علة العشق                             |
|                             | أنواع المحبة                          |
| ٣٨٩                         | سبب كون العشق أحيانًا من طرف واحد     |
| ۳۹۱                         | علاج العشق بالزواج بالمعشوق           |
| ۳۹۳                         | فصل                                   |
| ٣٩٥                         | بطلان حديث العشق                      |
| ب                           | فصل: في هديه ﷺ في حفظ الصحة بالطي     |
| ٤٠٢                         | فصل: في هديه عليه في حفظ صحة العين    |
| لفردة التي جاءت على لسانه ﷺ | فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغذية ا |
| ٤٠٥                         | رتبةً على حروف المعجم                 |
| ٤٠٧                         | حرف الألف                             |
| ٤٠٧                         | إثمد                                  |
|                             | أترج                                  |
| 5 \ +                       |                                       |



| أرزأرز          |
|-----------------|
| إذخرا           |
| حرف الباء       |
| بطيخ            |
| بلح             |
| بسر             |
| بيض             |
| بصل             |
| باذنجان         |
| حرف التاء ١٩    |
| تمر             |
| تين             |
| تلبينة          |
| حرف الثاء       |
| ثلج             |
| ثوم ٣٢٣         |
| ثريد            |
| حرف الجيم       |
| جمار: قلب النخل |
| جبن             |
| حرف الحاء       |
| حناء            |

| £7V | حبة السوداء |
|-----|-------------|
| ٤٣٠ | حرير        |
| ٤٣٠ | حرف         |
| ٤٣٣ | حلبة        |
| ٤٣٥ | حرف الخاء   |
| ٤٣٥ | خبز         |
| ٤٣٧ | فصل         |
| ٤٣٨ | خل          |
| ٤٣٩ | خلال        |
| ٤٤١ | حرف الدال   |
| ٤٤١ | دهــن       |
| ٤٤٤ | حرف الذال   |
| ٤٤٤ | ذريـرة      |
| ٤٤٤ | ذباب        |
| ٤٤٥ | ذهب         |
| ٤٤٨ | حرف الراء   |
| ٤٤٨ | رطب         |
| ٤٤٩ | ريحان       |
| ٤٥٢ | رمان        |
| ٤٥٥ | حرف الزاي   |
| ٤٥٥ | زيت         |
| ٤٥٦ | زىدن        |



| زبيبزبه٤٥٧ |
|------------|
| زنجبيل     |
| حرف السين  |
| سنا        |
| سفرجل      |
| سواك       |
| سمن        |
| سمك        |
| سلق        |
| حرف الشين  |
| شونيز      |
| شبرم       |
| شعيرشعير   |
| شـواء      |
| شحم        |
| حرف الصاد  |
| صلاة       |
| صَبْر      |
| صَبِر      |
| صوم٠٠٠     |
| حرف الضاد  |
| ضب         |

| ٤٨٣   | ضفدع         |
|-------|--------------|
| ξΛξ   | حرف الطاء    |
| ٤٨٤   | طيب          |
| ٤٨٥   | طين          |
| ٤٨٦   | طلح          |
| £AV   | طلع          |
| ٤٨٩   | حرف العين    |
| ٤٨٩   | عنب          |
| ٤٩١   |              |
| ٤٩١   | عجوة         |
| 197   | عنبر         |
| ٤٩٤   | عودعود       |
| ٤٩٦   | عدس          |
| ٤٩٩   | حرف الغين    |
| ٤٩٩   | غيث          |
| 0 • 1 | حرف الفاء    |
| 0 • 1 | فاتحة الكتاب |
| ٥٠٣   | فاغية        |
| 0 • £ | فضة          |
| 0 * V | حرف القاف    |
| 0 * V | قرآن         |
| o • A | قشاء         |



| قسط، وكست ٩٠٥          |
|------------------------|
| قصب السكر              |
| حرف الكاف              |
| كتاب للحمى             |
| حرف الكاف              |
| كتاب آخر لذلك          |
| كتاب للرعاف            |
| كتاب آخر له            |
| كتاب آخر للحزاز        |
| كتاب آخر له            |
| كتاب آخر للحمى المثلثة |
| كتاب آخر لعرق النسا    |
| كتاب للعرق الضارب      |
| كتاب لوجع الضرس        |
| كتاب للخراج            |
| كمأة                   |
| کباث                   |
| كتم ٢٤٥                |
| کـرم                   |
| كرفس                   |
| كـراث                  |
| حرف اللام ٥٣١          |

| 170   |        | لحم                               |
|-------|--------|-----------------------------------|
| ٥٣٣   |        | لحم الضأن                         |
| 340   |        | لحم المعز                         |
| 040   |        | لحم الجدي                         |
| ٥٣٥   |        | لحم البقر                         |
|       |        |                                   |
|       |        |                                   |
| 049   |        | لحم الضب                          |
| 049   |        | لحم الغزال                        |
| 049   |        | لحم الظبي                         |
| 08.   |        | لحم الأرانب                       |
| 08.   |        | لحم حمار الوحش                    |
|       |        |                                   |
| 0 2 7 |        | لحم القديد                        |
| 0 24  | ·      | <mark>فصل:</mark> في لحوم الطير . |
| 0 2 2 |        | الدجاج                            |
| 0 { { |        | ولحم الديك                        |
| 0 2 2 |        | لحم الدراج                        |
|       | (      |                                   |
| 0 2 0 | ······ | لحم الإوز                         |
| 0 2 0 |        | لحم البط                          |
| 0 20  |        | لحم الحباري                       |



| ٥٤٦   | لحم الكركي                  |
|-------|-----------------------------|
| ٥٤٦   |                             |
| ٥٤٧   |                             |
| ٥٤٨   | لحم القطا                   |
| ٥٤٩   |                             |
| ٥ ٤ ٩ |                             |
| 001   | فصل: ضرر المداومة على اللحم |
| 001   |                             |
| ٥٥٣   |                             |
| 008   | لبن المعز                   |
| 008   | لبن البقر                   |
| 000   | لبن الإبل                   |
| 000   | لبان                        |
| oov   | حرف الميم                   |
| oov   | ماء                         |
| ١٢٥   | ماء الثلج والبرد            |
| ٠٢٢   | ماء الآبار والقني           |
| ٠٦٢   | ماء زمزم                    |
| ٥٦٤   |                             |
| ٥٦٥   | ماء البحر                   |
| ٥٦٦   | مسك                         |
| ۰٦٧   | مرزنجوش                     |

| ملح                                |
|------------------------------------|
| ملح<br>حرف النون                   |
| نخل                                |
| نرجس                               |
| نورة٧٤                             |
| نبق٥٧                              |
| حرف الهاء٧٦                        |
| هندبا                              |
| حرف الواو ٧٩                       |
| ورس ٢٩                             |
| وسمة ۸۰                            |
| حرف الياء                          |
| يقطين                              |
| فصل: الوصايا الكلية لحفظ الصحة٥٨٥  |
| فصل: محاذير طبية                   |
| فصل: مضار البدن والأكل والجماع ٩٩١ |
| فصل                                |
| ف <mark>صل:</mark> وصایا عامة      |
| فصل: خاتمة                         |
| فهرس المحتويات ٩٩٠                 |











قال ابن قيم الجوزية رحمه الله:

«وليس طبّه صلى الله عليه وسلم كطبً
الأطباء، فإنَّ طبً النبيِّ صلى الله عليه
وسلم مُتيقًن قطعيٌّ إلهيٌّ، صادرٌ عن
الوحي، ومشكاة النبوَّة، وكمال العقل.
وطب عيره أكثره حَدْسٌ، وظنونٌ،

ولا يُنْكَرُ عدمُ انتفاع كثيرٍ من المرضى بطب النبوة؛ فإنه إنما ينتفعُ به مَن تلقاهُ بالقبول واعتقاد الشّفاء به، وكمال التلقّي له بالإيمان والإذعان».



